



هاتف: 02126381633\_ 08504804773

iskenderpaşa Mah. Feyzullah Efendi Sok. No 8 Dük: 1 Fatih/istanbul



www.irsad.com.tr info@irsad.com.tr









#### **DAR-ALLOBAB**

Lubab Yazma Eserleri İhya ve İlmi Araştırma Yayınları

- بيروت\_لبنان 🗨 **③** 009615813966

  - © 0096170112990
- دمشق\_سوريا 🕥
- **O**00963993151546
- | ☑ info@allobab.com
- Www.allobab.com
- اسطنبول\_تركيا 🗨 00902125255551
  - **(1)** 00905454729850



İskenderpaşa mh. Kıztaşı cd. No:7 D:5 Fatih (Özel Fatih Hastanesi Karşısı)







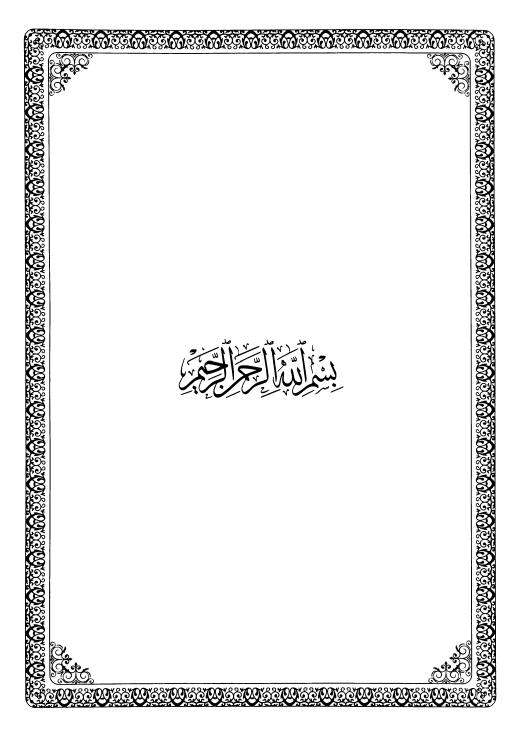

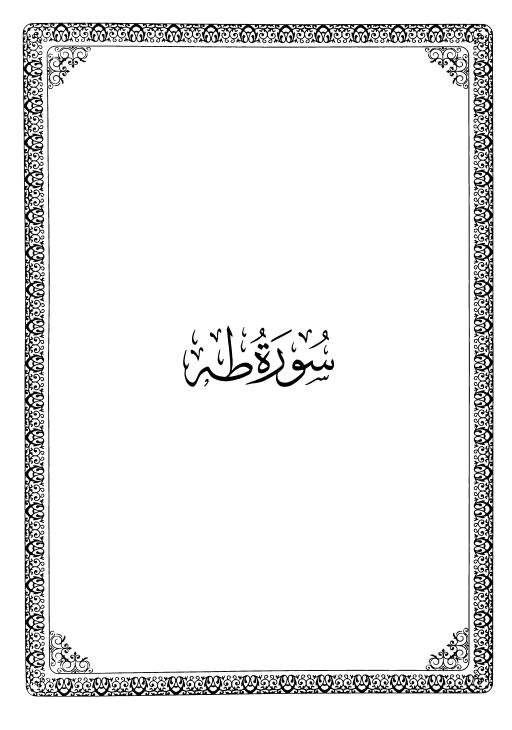



مَكيَّةٌ، وهي مئةٌ وأربعٌ وثلاثونَ آيةً(١).

## بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

(۱)\_﴿طه ﴾.

﴿طه ﴾ فخَّمَهما قالونُ وابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ وحَفَضٌ ويَعقوبُ على الأصلِ، وفخَّمَ الطَّاءَ وحدَهُ أبو عمرٍو وورشٌ لاستعلائِه، وأمالَهُما الباقونَ(٢).

وهُمَا مِن أَسماءِ الحُروفِ.

وقيل: مَعناه: يا رجلُ على لُغَةِ عَكِّ (٣)، فإِنْ صَحَّ فلعلَّ أصلَه: يا هذا! فتصرَّفُوا فيه بالقلبِ وَالاختصارِ، والاستشهادُ بقوله:

<sup>(</sup>۱) انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: ۱۸۳)، وفيه: (مئة وثلاثون وآيتان بصري، وأربع مدنيان ومكي، وخمس كوفي، وأربعون شامي، اختلافها إحدى وعشرون آية...) ثم عدَّدها.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» (ص: ٤١٦)، و«التيسير» (ص: ١٥٠)، و«النشر» (٦/ ٦٨ و ٧٠).

<sup>(</sup>٣) القول بأن المعنى: (يا رجل) رواه الطبري في «تفسيره» (٢١/ ٥ - ٧) عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والحسن. وجاء في خبر سعيد بن جبير وقتادة: بالسريانية، وفي خبر ابن عباس وعكرمة والضحاك: بالنبطية، والقول بأن ذلك في لغة عكَّ ذكره أبو الليث السمر قندي في «تفسيره» (٢/ ٣٨٩) من رواية أبي صالح عن ابن عباس، وذكره الثعلبي في «تفسيره» (٢/ ٢٩١) عن الكلبي، وقاله أيضاً الطبري في «تفسيره» (٦/ ٧)، ورجح بالاستناد إليه قول من قال: المعنى: (يا رجل)، فقال: والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه قول من قال: معناه: يا رجل، لأنها كلمة =

إِنَّ السَّفَاهَةَ طَاهَا في خَلَائِقِكُمْ لَا قَدَّسَ اللهُ أَخْلَاقَ المَلَاعِينِ (١)

= ضَعيفٌ؛ لجَوازِ أَنْ يكونَ قَسَمًا كقوله: «حم لا يُنصَرُون».

#### سُورَةُ طم

قوله: «وقيل: مَعناه: يا رجلُ في لغَةِ عَكِّ»:

قال الجوهريُّ: هو عَكُّ بن عدنانَ أخو مَعدٍّ وهو اليومَ في اليمن (٢).

قوله: «فإن صَحَّ فلعلَّه: يا هذا، فتصرَّ فُوا فيه بالقَلب والاختصارِ»:

عبارةُ «الكشاف»: ولعلَّ عكَّا تَصرَّفوا في (يا هذا) كأنَّهم في لُغَتِهم قالبونَ الياءَ طاءً؛ فقالوا في (يا): (طا)، واختصرَوا (هذا) واقتَصَروا على (ها)(٣).

قال الطِّيبيُّ: قولُه: (تَصرَّفُوا في: يا هذا)؛ أي: في لفظِهِ، فقلبُوا حرف

لا باركَ اللهُ في القوم المَلاعِينِ

قال الزمخشري في «الكشاف» (٥/ ٣٢٩): وأَثْرُ الصَّنعة ظَاهِرٌ لا يَخفي في البَيت.

وعزاه البلاذري في «أنساب الأشراف» (٥/ ١١٤) إلى عقيل في قصة بينه وبين معاوية، والرواية فيه: «إن السفاهة قدماً...».

- (٢) انظر: «الصحاح» مادة: (عكك).
- (٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٣٢٩).

معروفة في عكّ فيما بلغني، وأن معناها فيهم: يا رجل. ثم استدل عليه بالبيت الآتي.
 قال الطيبي في «فتوح الغيب» (١١/ ١١٩): والزمخشري ما رضي بهذا القول حيث قال: والله أعلمُ
 بصحة ما بقال.

<sup>(</sup>۱) البيت في «تفسير الطبري» (۱٦/ ۷)، و «الأضداد» لابن الأنباري (ص: ٤٠٤)، و «تفسير الثعلبي» (۱۲/ ۹۱)، و «النكت والعيون» (۳/ ۳۹۲)، و «البسيط» (۱۵/ ۳٤۸). وعزاه الماوردي ليزيد بن مهلهل. ورواية عجزه عند الطبرى:

النِّداءِ طاءً واختَصَروا لفظَ (هذا) بحذف الذالِ وقالوا: (طاها)(١).

قال أبو حيَّان: تَخَرَّصَ على عَكِّ بما لا يقولُه نحويٌّ أنَّهم قلبوا الياءَ طاءً، وهذا لا يوجَدُ في لسانِ العربِ قلبُ (يا) التي للنِّداءِ طاءً، وكذلك حذفُ اسمِ الإشارةِ في النِّداءِ وإفرادُ (ها) التي للتَّنبيه (٢).

قوله: «والاستشهادُ بقولِه:

إِنَّ السَّفاهة طاهَا في خَلَائِقِكُم لا قَدَّسَ اللهُ أَخْلَاقَ الْمَلَاعِينِ

= ضَعِيفٌ؛ لجوازِ أَنْ يكونَ قَسَمًا كقولِه: حم لا يُنصرون»:

أخرجَ أبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ والحاكمُ وصَحَّحه عَن البراءِ بن عازبِ أنَّ النَّبَيَّ ﷺ قال ليلةَ الخندقِ: «إن بُيِّتُم الليلةَ فقولوا: حم لا ينصرون»(٣).

وَقُرِئَ: (طَهُ)(٤) على أنَّه أمرٌ للرَّسولِ بأَنْ يطَأَ الأرضَ بقدميهِ، فإنَّه كان يقومُ في

ورواه الإمام أحمد في «المسند» (١٨٥٤٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠٣٧٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٥١٥)، من حديث البراء رضي الله عنه، بلفظ: «إنكم ستلقون العدو غداً، وإن شعاركم حم لا ينصرون».

قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (٢/ ٥٧٣): قال أبو عبيدة: معناه: اللهم لا ينصرون، وقال ثعلب: هو إخبار معناه: والله لا ينصرون، قال: ولو كان دعاء لكان مجزوماً، وإنما جعله قسماً بالله لأن (حم) فيما يقال: اسم من أسماء الله، فكأنه قال: والله لا ينصرون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٥٩٧)، والترمذي (١٦٨٢)، من طريق المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي على النبي الله النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الن

<sup>(</sup>٤) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٨٧).

تَهجُّدِه على إحدى رِجلَيْهِ، وأنَّ أَصلَهُ: طَأْ، فقُلِبَت همزَتُه هاءً، أَوْ قُلِبَت في (يطأ) ألفًا كقولِه:

### لا هَنَاكِ المَرْتَعُ

ثمَّ بُنِيَ عليه الأمرُ وضُمَّ إليه هاءُ السَّكتِ، وعلى هذا يحتمِلُ أن يكونَ أَصلُ ﴿ طله ﴾: (طَأُهَا) والألِفُ مُبدلَةٌ مِن الهمزةِ والهاءُ كِنايةٌ عن الأرضِ، لكنْ يردُّ ذلك كِتْبتُهُما على صورةِ الحرفِ، وكذا التَّفسيرُ بـ: يا رجلُ، أو اكتفى بشَطْرَي الكَلِمتينِ وعبَّرُ عَنهُما باسمِهِما.

قوله: «وقُرِئَ: (طَهْ) على أنَّه أمرٌ للرَّسولِ بأن يَطأَ الأرضَ بقَدميهِ فإنَّه كان يَقومُ في تَهجُّدِه على إحدى رِجلَيْه).

أخرجَه ابنُ مردويه في «تفسيره» عن عليِّ قال: لَمَّا نـزلَ على النَّبِيِّ عَيَّا الْمُزَّمِّلُ النَّبِ عَيَّا الْمُزَّمِّلُ الْمُرَّمِّلُ الْمُؤَمِّلُ الْمُؤَمِّلُ الْمُؤَمِّلُ الْمُرْمَلُ المرمل: ١-٢] قامَ الليلَ حتى توَرَّمَتْ قَدَماهُ فجعلَ يرفَعُ رِجْلًا ويَضَعُ أُخْرَى فهبطَ عليه جبريلُ فقال: ﴿ طه ﴾ طَأَ الأرضَ بقدَميكَ يَا مُحمَّدُ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۲/ ٣٤٨)، وفيه محمد بن زكريا الغلابي كان يضع الحديث، وشعيب بن واقد الصفار واو جداً، ضرب الفلاس على حديثه.

ورواه البزار في «مسنده» (٩٢٦) من وجه آخر عن عليٍّ رضي الله عنه قال: كان النبيُّ ﷺ يُراوحُ بين قدميه يقومُ على كلِّ رِجلٍ حتى نزلتْ: ﴿ مَاۤ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَ اَنْ لِتَشْفَىٓ ﴾. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥٦): رواه البزار وفيه يزيد بن بلال، قال البخاري: فيه نظر. وكيسان أبو عمر، وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ورواه عبد بن حميد كما في «الكاف الشاف» (ص: ١٠٨) عن الربيع بن أنس مرسلاً.

قوله: «أَوْ قُلِبَت في (يَطأ) ألفًا»:

قال الطِّيبِيُّ: أي: قُلِبَت الهمزةُ في (يَطأ) ألفًا وبُنِيَ الأمرُ عليه؛ كما قالوا في (هَنَأكِ): (لا هَناكِ)، وإذا بُنيَ عليهِ الأَمرُ فيكونُ (طَ) كمَا يَكونُ الأَمرُ مِن يَرى: (رَ)، ثمَّ أُلحق هاءُ السَّكتِ فصارَ (طَهْ)(١).

قوله: «كقوله:

#### لا هَناكِ المَرْتَعُ»

أوَّلُه:

رَاحَتْ بِمَسْلَمَةَ البِغَالُ عَشِيَّةً فَارْعَيْ فَزَارَةُ لَا هَنَاكِ المَرْتَعُ(٢)

الرَّواحُ: نقيضُ الغُدوِّ، و «لَا هَنَاكِ» دعاءٌ على النَّاقةِ مِن الهنو؛ أي: لا هَنَاكِ رَعْيُ هذا المرتعِ، «راحَتْ بمَسْلَمَةَ البغالُ» نحو: مرَّ بفلانٍ فلانٌ، وفزارَةُ حيٌّ مِن غَطَفانَ، يخاطِبُ ناقتَهُ وقد رحلَ مسلمَةُ بالبغالِ عَشِيَّةً وقصدَ بني فزارة؛ أي: ما مُقامُكِ هاهنا ورعيُكِ، فاقصِدِي بني فزارَةَ وارْعَى مَرعاها(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱۱۹).

<sup>(</sup>۲) وهو من جملة أبيات أنشدها لما عُزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق، وهو في «ديوانه» (۲) وهو من جملة أبيات أنشدها لما عُزل مسلمة بن عبد الملك عن العبرد (۲/ ۷۰) و (۳/ ۲۲)، و «الكتاب» (۳/ ۵۶)، و «الكتاب» (۳/ ۵۶)، و صدره في «العين» و «الديوان»:

ومَضَتْ لمسلمةَ الرِّكابُ مُوَدَّعاً

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ١١٩)، وعنه نقل المصنف هذا الشرح، وخالفه الشهاب في «الحاشية على البيضاوي» (٢/ ١٠٥) فقال: وفزارة منادى حذف منه حرف النداء؛ أي: يا فزارة ، وليس خطاب «ارعى» لناقته؛ أي: اقصدي بني فزارة ومرعاها كما قيل.

قلت: فعلى ما قاله الطيبي (فزارة) منصوب على المفعولية لـ«ارعي»، وعلى ما ذكره الشهاب مبنى =

قوله: «أو اكتَفَى بشَطرَي الكَلِمتينِ»:

قال الطِّيبِيُّ: أي: بنصفِ كلِّ واحدٍ مِن الطَّاءِ والهاءِ؛ لأَنَّها أسماءٌ مُسمَّيَاتُها الحروفُ المَبسوطَةُ، فأُسقِطَت الأَلِفُ مِن كلِّ واحدٍ مِنهما فقيل: طه.

عَن نورِ الدِّينِ الحكيمِ: كأنَّه قصدَ بهذا الكلامِ الذبَّ عَن الحسنِ فإنَّه أَشْهَرَ الفَّولَ بأنَّ هذه السُّورة مِن السُّورِ الثَّمانِ والعشرينَ المُبتدأ فيها بفَواتحِ السُّورِ، الشَّمانِ والعشرينَ المُبتدأ فيها بفَواتحِ السُّورِ، فأرادَ أَنْ تَندَرِجَ (طه) بالفَواتحِ فقال: يجوزُ أن يُكتَفَى بشَطْرَي الاسمينِ؛ أي: بهذينِ الحَرفينِ مِن طاها اللَّذين هما اسمانِ مِن الفَواتح (۱).

## (٢ ـ ٣) ـ ﴿ مَآ أَنَرُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى اللَّهِ إِلَّا لَذَكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾.

﴿ مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْفَى ﴾ خبرُ ﴿ طه ﴾ إنْ جعلتَهُ مُبتداً على أنَّه مُـؤوَّلُ السُّورةِ أو القرآنِ، والقرآنُ فيه واقِعٌ موقِعَ العائدِ، وجوابٌ إن جعلتَهُ مُقسَمًا به، ومُنادًى له إن جعلتَهُ نِداءً، واستئنافٌ إن كانَتْ جملةً فِعليَّةً أو اسميَّةً بإضمارِ مُبتدأٍ، أو طائفةً من الحروفِ محكيَّةً.

والمعنى: ما أنزلنا عليكَ القرآنَ لتَنْعَبَ بفَرْطِ تأسُّفِكَ على كُفرِ قُرَيشٍ إذ ما عليكَ إلَّا أَنْ تبلِّغَ، أو بكثرةِ الرِّياضةِ وكثرةِ التَّهجدِ والقيامِ على سَاقٍ، والشَّقاءُ شائِعٌ بمَعنى التَّعَبِ ومنه: (أَشْقَى مِن رائضِ المُهرِ)(٢)

<sup>=</sup> على الضم، وهو عليه ذم لفزارة، وقد ولي بعد مسلمة عمر بن هبيرة الفزاري، فهجاهم الفرزدق، ودعا على قومه بأن لا تهناهم النعمة بولايته، وأراد بغال البريد التي قدمت بمسلمة عند عزله.

وقال السيرافي في «شرح أبيات سيبويه» (٢/ ٢ ٥٥): الشاهد في إبدال الهمزة في «لا هناكِ» ألفاً

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) أي: أتعبُ. وهو بهذا اللفظ في «الكشاف» (٥/ ٣٣٠)، وبلفظ: «أتعب من...» في «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (١/ ٢٨١)، و«مجمع الأمثال» للميداني (١٤٨/١)، و«المستقصى في =

و: (سيَّدُ القَوم أَشقاهُم)، ولعلَّهُ عدَلَ إليه للإشعارِ بأنَّه أُنزلَ عليه ليَسْعدَ.

وقيل: رَدُّ وتَكذيبٌ للكَفرةِ، فإنَّهُم لَمَّا رَأُوا كثرةَ عِبادَتِه قالوا: إنَّكَ لَتَشْقَى بتركِ دينِنَا، وإِنَّ القُرآنَ أُنزِلَ عليكَ لِتَشْقَى بهِ.

## قوله: «والقرآنُ فيه واقِعٌ مَوقِعَ العائدِ»:

قال الطِّيبِيُّ: يعني: (طه) إذا كان اسمًا للسُّورَةِ كانَ مُبتداً خبرُه: ﴿ مَآ أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾، ولا بُدَّ في الجُملَةِ إذا وقعَتْ خبرًا مِن عائدٍ، وهنا أقيمَ مُقامَ العائدِ ﴿ الْقُرْءَانَ ﴾، وهو إمَّا اسمٌ للسُّورَةِ فاستُغني عَن الضَّميرِ به إشعارًا بالعلِّيَّةِ، وإيذانًا بأنَّ ما هو رَحمَةٌ لك لا يكونُ إنزالُه لشَقَاوَتِكَ، أو القرآنُ كلُّه فاستُغني عن الضَّميرِ بالعُموم كما في قولِكَ: نِعمَ الرَّجلُ زيدٌ (۱).

قوله: «ومنه: أَشْقَى مِن رَائِضِ المُهْرِ»:

قال الميدانيُّ: يريدُ أنَّ مُعالجةَ المهارةِ شَقاوةٌ لِمَا فيها مِن التَّعب(٢).

﴿ إِلَانَذَكِرَةً ﴾: لكنْ تذكيرًا، وانتصابُها على الاستثناء المُنقطع، ولا يَجوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِن محلِ ﴿ إِلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علَّينِ. الفعلَ الواحدَ لا يَتعدَّى إلى عِلَّتينِ.

وقيل: هو مَصدرٌ في مَوضِع الحالِ مِن الكافِ أو ﴿ٱلْقُرْءَانَ ﴾، أو مفعولٌ له

<sup>=</sup> الأمثال» (١/ ٣٥)، و «الكشاف» (٥/ ٣٣٠). قال الميداني: هذا كقولهم (لا يَعْدَمُ شَقِيٌّ مُهْرا) يعني: أن معالجة المِهارة شَقَاوة لما فيها من التعب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ۱۲۰ ـ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني (١/ ١٤٨).

على أنَّ ﴿لِتَشُقَىٰ ﴾ مُتعَلِّقٌ بمَحذوفٍ هو صِفَةُ ﴿ٱلْقُرْءَانَ ﴾؛ أي: ما أنزلنا عليكَ القُرآنَ المُنزَلَ لتتعبَ (١) بتَبليغِهِ إلا تذكرةً.

﴿ لِمَن يَخْشَىٰ ﴾: لِمَن في قلبِه خشيةٌ ورِقَةٌ يتأثَّر بالإنذار، أو: لِمَن عَلِم اللهُ منه أنه يَخشى بالتخويفِ منه فإنه المنتفِعُ به.

## قوله: «ولا يجوزُ أَنْ يكونَ بَدَلًا مِن محلِّ ﴿لِتَشْفَى ﴾ لاختلافِ الجنسِ»:

قال صاحبُ «التقريب»: لا يجوزُ البَدَلُ لاختلافِ الجِنسَيْنِ في الانتصابِ(٢).

وقال أبو حيَّان: يعني باختلافِ الجِنسينِ: أَنَّ نصبَ ﴿ لَذَكِرَةً ﴾ نصبةٌ صحيحةٌ ليسَتْ بعارِضَةٍ، والنَّصبةُ التي تكونُ في ﴿ لِتَشُقَىٰ ﴾ بعدَ نزعِ الخافضِ نصبةٌ عارِضَةٌ، والذي نقولُ: إنَّه ليسَ لهُ محلٌّ ألبتَّة، فيُتوهمُ البَدلُ مِنهُ (٣).

وقال الحَلَبِيُّ: ليسَ مُرادُ الزَّمخشريِّ باختلافِ الجنسينِ<sup>(١)</sup> إلا ما ذكرتُهُ عَن الفارسِيِّ ردًّا على الزَّجَّاج، وأيُّ أثرٍ لاختلافِ النَّصبتينِ في ذلك (٥٠).

وقال السَّفاقُسيُّ: في هذا التَّفسيرِ نظرٌ، والذي يَظهَرُ في قولِه: (لاختلافِ الجِنسينِ) مِن جهَةِ المعنى: أنَّ مَعنى (التَّذكِرَةِ) مُغايرٌ لِمَعنى ﴿لِتَشُفَى ﴾ فلا ينطبِقُ عليه شَيءٌ مِن أَقسام البَدلِ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (خ): «أي باحتمال متاعب تبليغه ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام وغير ذلك».

<sup>(</sup>٢) ذكره الطيبي في «فتوح الغيب» (١٠/ ١٢٤) عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٩). ولم أقف على قول الزجاج في المطبوع من «معاني القرآن».

وقال الطّيبيُّ: الظّاهرُ أنَّ مَقصودَ المُصنَّفِ مِن قولِه: (اختلافُ الجنسينِ) أنَّ التَّذكِرَةَ والشَّقاوةَ لا تَتَراءَى ناراهُما، ولو أبدَلْتَهُ منه لكنتَ قَدْ جعلتَ الشَّيءَ بَدَلًا ممَّا لا يُجانِسُه، والقائِمُ مقامَ الشَّيءِ لا بدَّ أن يكونَ بينَهُما مُجانسَةٌ، ولأنَّ البدلَ كالبيانِ للمبدلِ من حيثُ الإيضاحُ، وكالتَّأكيدِ له مِن حيثُ تكريرُ العاملِ، ولهذا جازَ أَنْ يكونَ استثناءً مُنقَطِعًا لأنَّ اختلافَ الجِنسيَّةِ شرطٌ فيه: إمَّا تَحقيقًا نحو: ما جاءَنِي يكونَ استثناءً مُنقَطِعًا لأنَّ اختلافَ الجِنسيَّةِ شرطٌ فيه: إمَّا تَحقيقًا نحو: ما جاءَنِي أحدٌ إلا حمارًا، أو تقديرًا نحو: ﴿إِنَّا ٱلْرَسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴾ [الحجر: ٥٥ - ٥٩].

ويؤيِّدُه ما ذكرَ صاحِبُ «الكشف»: لا يجوزُ البَدَلُ لأنَّ التَّذكِرَةَ ليسَتْ من الشَّقوَةِ في شيءٍ، ليسَ هو إياه ولا بعضه ولا مُشتملًا عليه، انتهى(١).

(٤ \_ ٨) \_ ﴿ تَنزِيلًا مِمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ ٱلْعُلَى ﴿ الْكَرْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ, مَا فِى ٱلسَّمَوُتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلذَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ۞ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَىٰ ﴾.

﴿ تَنزِيلًا ﴾ نصبٌ بإضمارِ فعلِه، أو بـ ﴿ يَخْشَىٰ ﴾، أو على المدحِ، أو البدلِ مِن ﴿ نَذْكِرَةً ﴾ إن جُعِلَ حالًا، وإِنْ جُعِلَ مَفعولًا له لفظًا أو معنًى فلا؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يُعلَّلُ بنَفسِه ولا بنوعِه.

﴿ مِمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلتَمْوَتِ ٱلْمُلَى ﴾ مع ما بعده إلى قولِه: ﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَا عُ ٱلْحُسْنَى ﴾ تفخيمٌ لشأنِ المنزَلِ بغَرَضِ (٢) تَعظيم المنزِلِ بذكرِ أَفعالِهِ وصفاتِه على التَّرتيب الذي

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>۲) في (خ): «يعرّض»، وفي (ت): «لغرض». وجاء في مطبوع البيضاوي مع كل من «حاشية شيخ زاده» (٥/ ٢٩٦)، و «حاشية الشهاب» (١/ ١٩٠)، و «حاشية القونوي» (٣١٣/١٢): «بعرض»، وعلمه =

ه و عندَ العقلِ، فبدأً بخلقِ الأرضِ والسَّماواتِ التي هي أصولُ العالمِ، وقَدَّمَ الأرضَ لأنَّها أقربُ إلى الحسِّ وأظهَرُ عندَه مِن السَّماواتِ العُلَى، وهو جمعُ العُلْيَا تأنيثِ الأعلى.

ثمَّ أشارَ إلى وجهِ إحداثِ الكائناتِ وتدبيرِ أُمرِها بأَنْ قَصَدَ العَرشَ فأَجْرَى منه الأحكامَ والتَّقاديرَ، وأنزلَ منه الأسبابَ على ترتيبِ ومقاديرَ حَسْبَ ما اقتضَتْه حكمتُه وتعلَّقَتْ به مَشيئتُه، فقال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿اللَّمْنُ وَمَا اللَّمَانُ وَمَا اللَّمَانُ وَمَا اللَّهُ مَا وَمَا اللَّهُ مَا وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا يَنْهُمُ مَا وَمَا يَعْهُ لَهُ لِيدًا لِللّه على كمالِ قُدرتِه وإرادتِهِ.

ولَمَّا كَانَت القدرةُ تابعةً للإرادةِ وهي لا تنفَكُّ عن العلمِ عقَّبَ ذلك بإحاطةِ علمهِ تَعالى بجليَّاتِ الأمورِ وخَفِيَّاتِها على سواءِ ('')، فقال: ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنّهُ، عَلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾؛ أي: وإِنْ تَجْهَر بذكرِ اللهِ ودُعائِه فاعلَمْ أَنَّهُ غَنِيٌّ عن جهرِكَ فإنَّه يعلَمُ السرَّ وأَخْفَى منه، وهو ضَميرُ النَّفسِ، وفيه تنبيهٌ على أنَّ شَرْعَ الذِّكرِ والدُّعاءِ يعلَمُ السرَّ وأَخْفَى منه، وهو ضَميرُ النَّفسِ، وفيه تنبيهٌ على أنَّ شَرْعَ الذِّكرِ والدُّعاءِ والجهرِ فيهِما ليسَ لإعلامِ اللهِ، بل لتصويرِ النَّفسِ بالذِّكرِ ('') ورُسوخِهِ فيها، ومنعِها عن الاشتغالِ بغيرِه، وهَضمِها بالتَّضرُّع والجُؤارِ.

<sup>=</sup> شرحوا، فقال شيخ زاده: «بعرض تعظيم المنزل»؛ أي: بإظهار ما يدل على تعظيمه، الجوهري: عرضت الشيء فأعرض؛ أي: أظهرته فظهر، وهو من النوادر.

وقال الشهاب: قوله: «بعرض» الظاهر أنه بضم فسكون بمعنى التعريض به على طريق الكناية كما في بعض الحواشي، والباء فيه للمصاحبة أو السببية، ومَن فسره بإظهار تعظيمه جعله بفتح العين وسكون الراء، والظاهر الأول.

ونحوه كلام القونوي لكنه قال: ولا يخفي أن الكناية هنا ليس بمناسب.

<sup>(</sup>١) في (خ): «السواء».

 <sup>(</sup>۲) قوله: «لتصوير النفس بالذكر»؛ أي: لإثبات صورته في النفس. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ١٩٠ ـ ١٩٠).

ثمَّ إنَّـه لَمَّا ظهرَ بذلك أنَّه المستجمِعُ لصفاتِ الأُلُوهيَّةِ بيَّن أنَّه المتفرِّدُ بها ۖ والمتوحِّدُ بمُقتضاهَا فقال: ﴿ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو ۖ لَهُ ٱلأَسْمَآ الْأَسُنِيَ ﴾.

و(مِن) في ﴿مِمَّنْ خَلَقَ﴾ صِلَةٌ لـ ﴿ تَنزِيلًا ﴾ أو صِفَةٌ له، والانتقالُ مِن التَّكلُّمِ إلى الغَيبةِ للتَّفَنُّنِ في الكلام، وتَفخيم المُنزَّلِ من وَجهينِ:

إسناد إنزالِه إلى ضَميرِ الواحدِ العَظيم الشَّأنِ.

ونسبتِه إلى المختصِّ بصفاتِ الجلالِ والإكرام.

والتَّنبيهِ(١) على أنَّه واجِبٌ الإيمانُ به والانقيادُ له مِن حيثُ إنَّه كَلامُ مَن هذا شأنُه.

ويجوزُ أن يكونَ ﴿أَنزَلْنَا ﴾ حكايةَ كلام جِبريلَ والملائكةِ النَّازلينَ معه.

وقُرِئَ: (الرحمنِ) بالجرِّ(٢) صِفَةً لِـ (مَن خلقَ) فيكونُ ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ خبرَ مَحذوفٍ، وكذا إن رفعَ (الرَّحمن) على المدحِ دونَ الابتداء، ويجوزُ أَنْ يكونَ خبرًا ثانيًا.

و﴿ ٱلثَّرَىٰ ﴾: الطَّبقةُ التُّرابيَّةُ مِن الأرضِ وهي آخرُ طَبقاتِها.

و ﴿ اَلْحُسْنَىٰ ﴾: تَأْنيثُ الأحسنِ، وفضلُ أَسماءِ اللهِ تَعالى على سائرِ الأسماءِ في الحُسن لدلالتِها على معانٍ هي أشرَفُ المعانى وأفضَلُها.

قوله: ﴿ تَنزِيلًا ﴾ نصبٌ بإضمارِ فعلِه، أو بـ ﴿ يَغْثَىٰ ﴾، أو على المدحِ، أو البدلِ مِن ﴿ نَذْكِرَةً ﴾ إن جُعِلَ حالًا »:

<sup>(</sup>١) قوله: «والتنبيه» عطف على «التفنُّن». انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٠) عن جناح بن حبيش.

قال أبو حيَّان: الأحسَنُ أنَّه مَنصوبٌ بـ (نُزِّل) مضمرةً، والباقي مُتكلَفٌ، أمَّا نصبه بـ ﴿ عَنْمَىٰ ﴾ ففي غاية البُعدِ؛ لأنَّ ﴿ يَغْشَىٰ ﴾ رأسُ آيةٍ وفاصِلَةٌ فلا تُناسِبُ أَنْ يكونَ ﴿ مَنزِيلًا ﴾ مفعولًا به، وأمَّا نصبُه على المدح فبَعيدٌ، وأمَّا البَدلُ ففيه جَعلُ ﴿ لَذَكِرَةً ﴾ و﴿ مَنزِيلًا ﴾ معلى مصدرانِ، وجَعلُ المصدرِ حالًا لا ينقاسُ، وأيضًا فمدلولُ ﴿ مَنزِيلًا ﴾ ، ولا ﴿ مَنزِيلًا ﴾ بعضُ ﴿ نَذْكِرَةً ﴾ ، فإنْ كانَ بدلًا فيكونُ بدلَ اشتمالٍ على مذهبِ مَن يرى أنَّ الثَّانيَ مُشتَمِلٌ على الأوَّلِ؛ لأنَّ التَّنزيلَ مُشتَمِلٌ على التَّذكِرَةِ وغيرِها (١٠).

وقال السَّفاقُسيُّ في الوجهِ الأوَّلِ: لا يمنعُ كونُ ﴿ يَغْشَىٰ ﴾ رأسَ آيةٍ تعلُّقَة بما بعدَه، فقد أَجازوا في قولِه تعالى: ﴿ مُدَى يَنْنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ﴾ أن يكونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ [البقرة: ٢ ـ ٣] صفةً للمتَّقينَ، مع أنَّ المتَّقين رأسُ آيةٍ.

قوله: «ويجوزُ أَنْ يكونَ ﴿أَنزِلْنا ﴾ حكاية كلام جبريلَ»:

قال أبو حيَّان: هذا تجويزٌ بعيدٌ، بل الظَّاهِرُ أنَّه إخبارٌ مِن اللهِ تَعالى عَن نَفسِه (٢). قوله: «وقُرِئ: (الرَّحمنِ) على الجرِّ صفةً لـ «مَن خلق»»:

قال أبو حيَّان: يعني لـ (مَن) الموصولة، ومذهبُ الكوفيِّينَ أَنَّ الأسماءَ النَّواقصَ التي لا تَتِمُّ إلا بصِلاتها نحو (مَن) و(ما) لا يجوزُ نَعتُها إلا (الذي) و(التي) فيجوزُ نَعتُهما، فعَلَى مَذهبِهِم لا يجوزُ أن يكونَ (الرحمنِ) صِفَةً لـ (مَن)، فالأحسَنُ أن يكونَ بَدلًا مِن (مَن)، وقد جَرى ﴿الرَّمْنَ ﴾ في القُرآن مُجرى العَلَم في ولايتهِ العوامِلَ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ١٣ ـ ١٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

# (٩ - ١٠) - ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَا مَالَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوٓ أَ إِنَّ ءَاسَتُ نَارًا لَعَلِى ءَالِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دَى ﴾.

﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ قَفَّى تمهيدَ نُبُوَّتِه بقصَّة موسى عليهِمَا السَّلامُ ليَأتمَّ به في تحمُّلِ أعباءِ النبوَّةِ وتبليغِ الرِّسالةِ، والصَّبرِ على مُقاساةِ الشَّدائدِ، فإنَّ هذه السُّورةَ مِن أوائلِ ما نَزَل.

﴿ إِذْرَءَانَارًا ﴾ ظرفٌ للحَديثِ لأنه حَدَثٌ، أو مَفعولٌ لـ: اذكر.

قيل: إنَّه استأذنَ شُعيبًا عليهِمَا السَّلامُ في الخُروجِ إلى أمِّه، وخرجَ بأهلهِ، فلَمَّا والمَّورُ وَلِلَا له ابنٌ في ليلةٍ شاتيَةٍ مظلمَةٍ مُثلِجَةٍ، وكانَتْ ليلَةَ الجمعةِ، وقد أضَلَّ الطَّريقَ وتفرَّقت ماشِيتُه؛ إذ رأى مِن جانبِ الطُّورِ نارًا(١).

﴿ فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُنُو ٓ أَ ﴾: أقيموا مَكانَكُم. وقرأ حمزةُ: ﴿ لأَهْلِهُ آمَكُنُو ٓ أَ ﴾ هنا وفي القصص [٢٩] بضمّ الهاءِ في الوَصل، والباقون بكسرِها (٢٠).

﴿ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا ﴾: أبصَرْتُها إبصارًا لا شبهةَ فيه، وقيل: الإيناسُ: إِبصارُ ما يؤنَسُ به.

﴿ لَعَلِي ٓ اللهُ كُونِ مَنْهَ الْهِ مَسِ ﴾: بشُعلَةٍ مِن النَّارِ، وقيل: جمرةٍ ﴿ أَوَأَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾: هاديًا يَدُلُّني على الطَّريقِ، أو يَهدِيْني أبوابَ الدِّينِ، فإنَّ أفكارَ الأبرارِ ماثلةٌ إليها في كلِّ ما يَعِنُّ لهم، ولَمَّا كان حُصولُهُما مُترقَّبًا بنَى الأمرَ فيهِمَا على الرَّجاءِ، بخلافِ الإيناس فإنَّهُ كانَ مُتحقِّقًا (٣)، ولذلك حقَّقهُ لهم بـ (إنَّ) ليوطِّنوا أنفُسَهُم عليه.

<sup>(</sup>۱) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۲۰/۲۶) عن مجاهد.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۷)، و «التيسير» (ص: ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «محققًا».

و مَعنى الاستعلاءِ في ﴿ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾: أنَّ أهلَها مُشرِفُونَ عليها، أو مُستَعْلُونَ المكانَ القريبَ مِنْها، كما قالَ سيبويه في (مررتُ بزَيْدٍ): إنَّه لُصوقٌ بمكانٍ يقربُ مِنه (١٠).

قوله: «أعباءِ النُّبوَّةِ»: جمعُ: عِبْءٍ - بالكسرِ - وهو الحِملُ (٢).

قوله: «ظرفٌ للحديثِ لأنَّهُ حدث»:

قال الطِّبِيُّ: أي: مَصدرٌ هنا بدليلِ قولِه تعالى: ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُنُواۤ ﴾ بخلافِ قوله: ﴿هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: ١] فإنه بمَعنى الخبرِ (٣).

قوله: «شَاتِية»: قال الطِّيبِيُّ: قيل: هي مِن قَولِهم: شَتَوْتُ بموضِعِ كذا؛ أي: أَقَمْتُ به الشِّتاءَ(٤).

قوله: «مُثلِجَة»؛ أي: ذاتِ تُلْج.

قوله: «ومَعنى الاستعلاءِ في ﴿عَلَى النَّارِ﴾: أنَّ أهلَها مُشرِفُونَ عليها»:

قال صاحِبُ «الفرائد»: ﴿عَلَى ﴾ حرفُ جرِّ لا بُدَّ له مِن مُتعلِّقٍ، فالتَّقديرُ: أو أجدُ ذَوِي هُدى مُشرفينَ على النَّارِ؛ لأَنَّه لا بُدَّ في الاصطِلاءِ بالنَّارِ مِن أَنْ تكونَ النُّارُ تحتَ أذيالِهم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (٥/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» مادة: (عبأ).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٠/ ١٣٦).

قوله: «أو مُستعلونَ المكانَ القريبَ منها، كما قالَ سيبويه في مَرَرْتُ بزَيدٍ: إنه لَصوقٌ بمكانِ يقربُ منه»:

قال الطِّبِيُّ: يعني: جعلَ استعلاءَ مكانٍ يَقْرُبُ منها بمثابةِ استِعلائِها كما جعلَ اللُّصوقَ بمكانٍ زَيدٍ (١).

(۱۱ ـ ۱۲) ـ ﴿ فَلَمَّا أَنَكَهَا نُودِى يَكُوسَى ﴿ اللَّهِ إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيَكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ اللَّهِ الْوَادِ اللَّهِ الْوَادِ اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللّ

﴿ فَلَمَّا أَنْهَا ﴾: أتى النَّارَ وجدَ نارًا بيضاءَ تتَّقِدُ في شجرةٍ خضراءً.

﴿ نُودِيَ يَنْمُوسَىٰٓ ﴿ إِنِّ أَنَارَبُكَ ﴾ فتحَهُ ابنُ كثيرٍ وأبو عَمرٍ و(٢)؛ أي: بأنِّي، وكسرَهُ الباقونَ بإضمارِ القولِ، أو إجراءِ النِّداءِ مُجراه، وتكريرُ الضَّميرِ للتَّوكيدِ والتَّحقيقِ.

قيل: إنَّه لَمَّا نُودِيَ قال: مَن المُتكلِّمُ؟ قال: إنِّي أنا اللهُ، فوَسُوَسَ إليه إبليسُ: لعلَّكَ تسمَعُ كلامَ شَيطانٍ، فقال: أنا عَرفْتُ أنَّه كلامُ اللهِ فإنِّي أسمَعُهُ مِن جميعِ الطَّعَاءِ(٣).

وهو إشارةٌ إلى أنَّه عليه السَّلامُ تلقَّى مِن ربِّهِ كلامَه تَلقِّيًا روحانيًّا، ثمَّ تمثَّلَ ذلك الكلامُ لبَدَنِه (٤) وانتقلَ إلى الحسِّ المُشترَكِ فانتقَشَ به مِن غيرِ اختِصاصٍ بعُضو وجِهَةٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» (ص: ۱۷۷)، و «التيسير» (ص: ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) قال الآلوسي في «روح المعاني» (١٦/ ٢٥٤): في صحة الخبر خفاء، ولم أر له سنداً يعول عليه.

<sup>(</sup>٤) في (ت): «ببدنه».

﴿ فَأَخَلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ أمرَهُ بذلك لأنَّ الحِفوةَ (١) تَواضعٌ وأَدَبٌ، ولذلك طافَ السَّلفُ حافينَ (٢).

قوله: «الحِفْوَةُ»، هي مرادِفةٌ للحفاءِ بالمدِّ، وهو المشيُّ بلا نَعل ولا خُفِّ (٣).

وقيل: لنَجاسةِ نَعْلَيهِ، فإنَّهُما كانَتَا مِن جلدِ حِمارٍ غيرِ مَدبوغٍ (٤).

وقيل: مَعناهُ: فَرِّغْ قلبَكَ مِن الأَهلِ والمالِ(٥).

﴿إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ ﴾ تعليلٌ للأمرِ باحترامِ البُقعةِ، و ﴿ٱلْمُقَدِّسِ ﴾ يَحتَمِلُ المَعنيين (١٠).

ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩١٦) عن كعب الأحبار: أن رجلاً نزع نعليه، فقال: «لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: ﴿ فَأَخْلَعْ نَعْلَيكٌ أَنِنَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ «، قال: ثم قال كعب للرجل: (أتدري ما كانت نعلا موسى؟) - قال مالك: لا أدري ما أجابه الرجل - فقال كعب: (كانتا من جلد حمار ميت).

- (٥) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (١٧/ ٥١٠) عن أهل الإشارة.
- (٢) قوله: «والمقدس يحتمل المعنيين»: هما الاحترامُ، والتخلِّي من النجاسة. انظر: «حاشية الأنصاري» (١٢/٤).

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء، وجوِّز ضمها. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) وهذا استحباب؛ قال النووي في «روضة الطالبين» (۳/ ۱۱۸): «يستحب للحاج دخول البيت حافيًا ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره»، وقد ثبت أن النبي على طاف راكباً، كما رواه البخاري (۱۲۱۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (طاف النبي على البيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث رواه الترمذي (١٧٣٤) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه: «.. وكانت نعلاه من جلد حمار ميت»، وفي إسناده حميد بن علي الأعرج، قال عنه البخاري كما ذكر الترمذي: منكر الحديث.

﴿ طُوَى ﴾ عطفُ بيانِ للوادي، ونوَّنه ابنُ عامرٍ والكُوفِيُّونَ (١) بتأويلِ المكانِ. وقيل: هو(٢) كـ(ثُنَّى) مِن الطَّيِّ مَصدرٌ لـ ﴿ نُودِى ﴾ أو ﴿ الْمُقَدِّسِ ﴾؛ أي: نُودِيَ نِداءَينِ، أو: قُدِّسَ مَرَّتينِ.

#### (١٣) \_ ﴿ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾.

﴿ وَأَنَا آخَتَرَتُكَ ﴾: اصطَفَيْتُكَ للنُّبوَّةِ، وقرأً حمزةُ: ﴿ وإِنَّا اخْتَرْناكَ ﴾ (٣).

﴿ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾: للَّذي يُوحَى إليكَ، أو: للوَحيِ، واللامُ تحتَمِلُ التَّعلُّقَ بكُلِّ مِن الفِعْلَين.

قوله: «واللامُ تَحتَمِلُ التَّعلُّقَ بكُلِّ مِن الفِعلَيْنِ».

قال أبو حيَّان: لا يجوزُ التَّعليقُ بـ ﴿ آخَرَتُكَ ﴾ لأَنَّه مِن بابِ الإعمالِ، فيَجِبُ أو يُختارُ إعادةُ الضَّميرِ مع الثَّاني، فكانَ يكونُ: فاستَمِع له لِمَا يُوحَى، فدَلَّ على أَنَّه مِن إعمالِ الثَّاني (٤٠).

وقال الحَلَبِيُّ: عَنَى المُصنِّفُ التَّعلُّقَ المَعنوِيَّ مِن حيثُ الصَّلاحيَةُ، وأمَّا تَقديرُ الصِّناعَةِ فلَم يَعنِه (٥٠).

قال الجوهري في «الصحاح» (مادة: طوى): «طوى) اسم موضع بالشام، تكسر طاؤه وتضم، يصرف ولا يصرف. فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة، ومن لم يصرفه جعله اسم بلدة وبقعة وجعله معرفة).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ۱۷۷)، و «التيسير» (ص: ۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) قوله: «هو»؛ أي: ﴿ طُونَى ﴾ بمعنى مرتين. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ١٧١)، و«التيسير» (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ١٨). وفيه مكان «المصنف»: الزمخشري.

### (١٤) - ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴾.

﴿ إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا آَنَا فَآعَبُدُنِ ﴾ بدلٌ من (ما يُوحى) دالٌ على أنَّه مقصورٌ على تقريرِ التَّوحيدِ الذي هو مُنتهَى العلم، والأمرِ بالعبادةِ التي هي كمالُ العَمَلِ.

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ﴾ خصَّهَا بالذِّكرِ وأَفْرَدَها بالأَمرِ للعِلَّةِ التي أناطَ بها إقامَتَها، وهو تذكُّرُ المَعبودِ وشَغلُ القلبِ واللسانِ بذكرِه.

وقيل: ﴿لِذِكْرِي ﴾: لأنِّي ذكَرْتُها في الكتبِ وأمرتُ بها، أو: لأنْ أُذكرَ<sup>(١)</sup> بالنَّناءِ، أو: لذِكْرِي خاصةً لا تُرائي بها ولا تَشوبُها بذكرِ غيرِي.

وقيل: لأوقاتِ ذكرِي، وهي مَواقيتُ الصَّلاةِ.

أو: لذكر صلاتِي، لِمَا رُوِيَ أَنَّه عليهِ السَّلامُ قال: «مَن نامَ عَن صلاةٍ أو نَسِيَها فليقضِها إذا ذكرَهَا، إنَّ اللهَ تَعالى يقول: ﴿وَأَقِهِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴾».

قوله: «مَن نامَ عَن صلاةٍ أو نَسِيَها...» الحديث.

أخرجَه الشَّيخانِ مِن حَديثِ أَنسِ(٢).

ولم يرتض الزمخشري هذا القول؛ لأنه كما قال: كان حقَّ العبَارة أن يُقال: لذِكْرها؛ كما قال رَسُول الله ﷺ: "إذا ذكرها». يريد: أن حمل ﴿لِنِكْرِى ﴾ على ذكر الصلاة بعد نسيانها غير صحيح؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل: أقم الصلاة لذكرها.

ثم قال: ومَن يَتمحَّلُ له يقول: إذا ذكر الصلاةَ فقَد ذكر الله، أو بتقدير حَذفِ المضاف؛ أي: لذِكر صَلاتي، أو لأنَّ الذِّكر والنسيَان من الله عزَّ وجلَّ في الحقيقة.

وتعقبه الجاربردي بأن ما رده هو الصواب، قال: والحق أن هذا التفسير تفسير صحيح لا يجوز رده =

<sup>(</sup>١) في (ض) و(ت): «أذكرك».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹۹۷)، ومسلم (٦٨٤)، من حديث أنس، ومسلم (٦٨٠) من حديث أبي هريرة رضى الله عنهما.

(١٥ \_ ١٦) \_ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيهَ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ ﴾.

﴿إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَانِيَةً ﴾: كائنةٌ لا محالةَ ﴿أَكَادُأُخِفِهَا ﴾: أريدُ إخفاءَ وَقِتِهَا، أو: أقرُبُ أَنْ أُخفِيَها فلا أقولَ: إنَّها آتِيَةٌ، ولَوْلا ما في الإخبارِ بإتيانِها مِن اللُّطفِ وقطع الأَعذارِ لَمَا أخبرتُ بهِ.

أو: أكادُ أظهرُهَا، مِن أَخفاهُ: إذا سلبَ خفاءهُ، ويُؤيِّدُه القراءةُ بالفَتحِ(١) مِن خَفاهُ: إذا أظهرَهُ.

﴿لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ﴿ ءَالِيَةٌ ﴾، أو بـ ﴿ أُخْفِيهَا ﴾ على المَعنى الأَخيرِ.

﴿ فَلا يَصُدُنَكَ عَنْهَا ﴾: عَن تَصديقِ السَّاعةِ، أو عن الصَّلاةِ ﴿ مَن لَا يُؤمنُ بِهَا ﴾ نَهَى الكافرَ أن يصدَّ مُوسى عَنْها والمرادُ نَهيهُ أن ينصدَّ عَنْها؛ كقولِه: (لا أَرَيَنَكَ هاهنا) تنبيهًا على أنَّ فِطرتَهُ السَّليمةَ لو خُلِّيت بحالِها اختارَها ولم يُعرِضْ عنها، وأنَّه يَنبَغِي أن يكونَ راسخًا في دينِه، فإنَّ صدَّ الكافر إنَّما يكونُ بسبب ضعفِهِ فيه.

ولا الطعن فيه ولا استبعاده، فإنه ثبت وصح نقل هذا التفسير عن رسول الله ﷺ.

قلت: يشير إلى حيث أنس وأبي هريرة المتقدمين.

ثم قال: إذا ثبت بالحديث الصحيح هذا التفسير فكيف يجوز رده بمجرد الاحتياج إلى الحذف أو غير ذلك مما ذكره، فإن الوجوه الثلاثة التي ذكرها في غاية الحسن، والعجب منه أنه جعلها من التمحل. انظر: «حاشية الجاربردي» (ج٢/و١٢٠ب).

<sup>(</sup>۱) أي: (أُخْفِيها)، نسبت لأبي الدرداء وسعيد بن جبير. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ١٧٦)، و«معاني القرآن» للأخفش (٢/ ٤٠٢)، و«تفسير الطبري» (١٦/ ٣٦)، و«معاني القرآن» للزجاج (٣/ ٣٥/)، و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٠)، و«المحتسب» (٢/ ٤٧).

﴿ وَٱتَّبَعَ هَوَكُ ﴾: ميلَ نفسِهِ إلى اللَّذاتِ المحسوسةِ المُخْدَجةِ، فقصَرَ نظرَهُ عَن غيرِها.

﴿فَتَرْدَىٰ ﴾: فتَهْلِكَ بالانصدادِ بصدِّهِ.

قوله: «ويُؤيِّدُه القِراءَةُ بالفَتحِ مِن خفاهُ: إذا أَظهَرَه»: قال ابنُ جنِّي: أخفيتُ الشَّيءَ: كتَمْتُه وأظهَرْتُه جميعًا، وخَفَيْتُهُ بِلا أَلفٍ: أظهَرْتُه أَلبتَّهَ (١).

قوله: «مُتعلِّقٌ بـ﴿ ءَانِيَةً ﴾ »:

قال الطّيبِيُّ: فيكونُ قولُه: ﴿أَكَادُأُخْفِيهَا ﴾ مُعترضًا بينَ المُتعلِّقِ والمُتعلَّقِ مُؤكِّدًا لِمَعنى الإخفاءِ؛ لأنَّ قولَه: ﴿إِنَّ اَلسَكَاعَةَ ءَالِيكَةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ دلَّ على الإخبارِ بإتيانِها مع تَعمِيةِ وقتِها وبيانِ الحِكمَةِ فيها(٢).

### قوله: «أو عَن الصَّلاة»:

قال الطّيبِيُّ: هذا هو الوجهُ، وعِلَّهُ تأليفِ النَّظَمِ؛ لأنَّ قولَه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوٰهَ لِلإَضَرِى ﴾ أي: اعبُدْني وانظُرْ لِإِضَرِى ﴾ أي: اعبُدْني وانظُرْ وقت الجزاءِ ولا تُقصِّرْ في العِبادةِ فيلحقَكَ فيها فُتورِّ؛ لأَنَّكَ لا تَدرِي مَتى تأتيك السَّاعةُ كقولِه: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَقَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩] فإن اعتراكَ صادٌ يصُدُّكَ عَن العبادةِ فلا تلتفِتْ إليه.

فعَلَى هذا المرادُ بقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾: أَدِمِ الصَّلاةَ لتكونَ ذاكرًا غيرَ ناسٍ، فعلَ المُخلصينَ في جَعلِهِم ذكرَ رَبِّهِم على بالٍ مِنْهم وتوكيلِ همَمِهم وأفكارِهِم به كما قالَ تَعالى: ﴿لَانُلْهِمِهِمْ يَحَدَرُهُ وَلَا يَنْعُكُمُ وَكُرِ ٱللَّهِ﴾ [النور: ٣٧] يدُلُّ عليه

<sup>(</sup>١) انظر: «المحتسب» (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱٤۷).

سِياقُ الكَلامِ، وينطبقُ عليهِ تأويلُ نبيِّ اللهِ ﷺ: «مَن نَسِيَ صلاةً فليُصَلِّها إذا ذكرَها» يعني: دُوموا عَلى إقامةِ الصَّلاةِ، فإذا طرأَ النِّسيانُ الذي هو على خلافِ العادَةِ فارجِعوا إلى ما كُنتُم عليه؛ لأنَّ الشَّرطَ تعليقٌ للحادثِ الطَّارئ (١٠).

#### (١٧) - ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾.

﴿ وَمَاتِلُكَ ﴾ استفهامٌ يَتضمَّنَ استيقاظًا لِمَا يُريهِ فيها مِن العَجائبِ.

﴿ بِيَمِينِكَ ﴾ حالٌ مِن مَعنى الإشارةِ، وقيل: صِلَةُ ﴿ تِلْكَ ﴾.

﴿ يَنْمُوسَىٰ ﴾ تكريرٌ لزيادةِ الاستئناس والتَّنبيهِ.

### قوله: «وقيل: صلَّةُ ﴿تِلْكَ ﴾»:

قال أبو حيَّان: لم يَذكُر ابنُ عَطِيَّةَ غيرَه (٢)، وليس ذلك مَذهَبًا لبَصرِيِّ، وإنَّما ذهبَ إليه الكوفِيُّونَ قالوا: يجوزُ أن يكونَ اسمُ الإشارةِ مَوْصولًا حيثُ يَتقدَّرُ بالموصولِ كأنَّه قيل: وما التي بيَمينِكَ، وعلى هذا فيكونُ العامِلُ في المجرورِ محذوفًا كأنَّه قيل: وما التي استقرَّتْ بيَمينِك (٣).

## (١٨) ـ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾.

﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ ﴾ وقُرِئَ: (عَصَيَّ)(١) على لغةِ هُذَيلٍ.

﴿ أَتَوَكَّوُ أَعَلَيْهَا ﴾: أعتمدُ عليها إذا أُعييتُ، أو وقفتُ على رأسِ القَطيعِ.

﴿ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ﴾: وأخبطُ الورقَ بها على رؤوس غنمِي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱٤۷\_ ۱٤۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٤١)

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٣٢\_٣٣).

<sup>(</sup>٤) نسبت لابن أبي إسحاق. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٠).

وقُرِئَ: (أَهِشُّ)(١)، وكلاهُما مِن هشَّ الخبزُ يَهِشُّ: إذا انكسرَ لهشاشتِه. وقُرِئَ بالسِّينِ من الهسِّ (٢)، وهو زجرُ الغنم؛ أي: أُنْحِي عليهَا زاجِرًا لها.

﴿ وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾: حاجاتٌ أُخَرُ، مثل: أن كان إذا سارَ ألقاها على عاتقِهِ فعلَّقَ بها أدواتِه، وعرضَ الزَّندَيْنِ على شُعْبَتَيْها، وألقى عليها الكساءَ واستَظلَّ به، وإذا قَصُرَ الرِّشاءُ وصلَه بها، وإذا تعرَّضَت السِّباعُ لغنمِه قاتلَ بها.

وكأنّه عليه السّلامُ فهم أنّ المقصودَ مِن السُّؤالِ أن يتذكّرَ حقيقتَها أو ما(٢) يرى من مَنافِعِها، حتَّى إذا رآها بعدَ ذلك على خلافِ تلكَ الحَقيقةِ، ووجدَ مِنْها خصائصَ أُخْرَى خارقةً للعادةِ مثل: أن تشتعلَ شُعبتاها بالليلِ كالشَّمعِ، وتَصِيرا دلواً عند الاستقاءِ، وتطولَ بطولِ البئرِ، وتحاربَ عنه إذا ظهرَ عدوٌّ، وينبعَ الماءُ بركزِهَا وينضَبَ بنزعِها، وتُورقَ وتُثمِرَ إذا اشتَهى ثمرةً فركزَهَا= عَلِمَ أنَّ ذلك آياتٌ باهِرَةٌ ومُعجِزاتٌ قاهرةٌ أحدثها اللهُ فيها لأجلِهِ وليسَتْ مِن خواصِّها، فذكرَ حقيقتَها باهِرَةٌ ومُعجِزاتٌ قاهرةٌ أحدثها اللهُ فيها لأجلِهِ وليسَتْ مِن خواصِّها، فذكرَ حقيقتَها

<sup>(</sup>۱) نسبت للنخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۹۰)، و «المحتسب» (۲/ ۰۰)، و «الكشاف» (٥/ ٣٤٧)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٤١)، و «البحر المحيط» (١٥/ ٣٥).

وقد قيدها ابن خالويه بضم الهمزة وكسر الهاء، ونقل ذلك عنه أبو حيان، ونقله عن الزمخشري أيضاً، وكذا ضبطت في نسخ «الكشاف»، وضبطناها: (أهش) بفتح الهمزة وكسر الهاء، لأنه هو المراد هاهنا على ما سيأتي من شرح المؤلف، وعليه شرح الطيبي والجاربردي، وكذا نقل أبو حيان عن أبي الفضل الرازي وابن عطية، وهو الظاهر من كلام ابن جني في شرحه للقراءة. وقد فصلنا القول فيها في تحقيق «الكشاف»، وانظر: «فتوح الغيب» (١٥٢/١٥)، و«حاشية الجاربردي على الكشاف» (٢/١٥٠)، و«حاشية الجاربردي على

<sup>(</sup>٢) نسبت لعكرمة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٠)، و «المحتسب» (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) في (ض): «وما».

ومنافِعَها مُفصَّلًا ومُجمَلًا على معنى أنَّها مِن جنسِ العَصا تنفعُ مَنافِعَ أمثالِها؛ ليطابقَ جوابُهُ الغرضُ الذي فَهِمَه.

ُ (۱۹ \_ ۲۱) \_ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ ثَالَا أَلْقَىنَهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ ثَالَ خُذْهَا وَلَا يَخَفُ لَسَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولِي ﴾.

﴿ قَالَ ٱلْقِهَايَنُمُوسَىٰ ﴿ فَالْقَنَهَا فَإِذَاهِى حَيْنَةٌ نَسْعَىٰ ﴾ قيل: لَمَّا أَلقاهَا انقلبَتْ حيَّةً صفراء بغلظ العصا، ثم تَورَّمت وعَظُمَت، فلذلك سمَّاها جانًا تارةً نظرًا إلى المبدأ، وثُعبانًا مَرَّةً باعتبارِ المنتهى، وحيَّةً أُخرى بالاسم الذي يعمُّ الحالينِ.

وقيل: كانَت في ضَخامةِ الثُّعبانِ وجلادة الجانِّ، ولذلك قال: ﴿كَأَنَّهَا جَانُّ﴾ [النمل: ١٠].

﴿ قَالَ خُذَهَا وَلَا تَخَفُ ﴾ فإنَّ ه لمَّا رآها حيَّةً تُسرِعُ وتَبتَلِعُ الحجرَ والشَّجرَ خافَ وهـربَ مِنْها.

﴿ سَنُعِيدُ هَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴾: هيئتها وحالتها المتقدِّمة، وهي فِعْلةٌ مِن السَّيرِ تُجوِّزُ بها للطريقةِ والهيئةِ، وانتِصَابُها على نزعِ الخافضِ، أو على أنَّ (أعادَ) مَنقولٌ مِن (عادَهُ) بمَعنى: عادَ إليه، أو على الظَّرفِ؛ أي: سنُعِيدُها في طريقَتِها، أو على تقديرِ فعلِها؛ أي: سنعيدُ العَصَا بعدَ ذَهابِها تسيرُ سيرَتَها الأولى فتَنتَفِعُ بها ماكنتَ تَنتَفِعُه قبل.

### قوله: «أو على الظّرفِ»:

قال ابنُ هشام: هذا وهمٌ، وإنَّما يكونُ ظَرْفًا مَكانيًّا ما كانَ مُبْهَماً، ويُعرفُ بكونِه صالحًا لكلِّ بقعةٍ كمكانٍ، والصَّوابُ نصبُهُ على إسقاطِ الجارِّ تَوسُّعًا، تقديرُه: سنُعيدُها إلى سِيرَتِها الأُولَى(١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مغنى اللبيب» لابن هشام (ص: ۷۱٤).

# قيل: لَمَّا قال له ربُّهُ ذلك اطمأنَّت نفسُهُ حتَّى أدخلَ يدَهُ في فَمِها وأخذَ بلَحيِها.

(۲۲ ـ ۲۲) ـ ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاجِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوٓ وِ ءَايَةً أُخْرَىٰ ( الْأَرِيكَ مِنْءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴾.

﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾: إلى جنبِكَ تحتَ العَضُدِ يقال: لكلِّ ناحِيتَ بنَ جناحانِ كَجَناحَي العَش جناحانِ كجَناحَي العسكرِ استعارةً مِن جناحَي الطَّائرِ، شُمِّيَا بذلك لأنَّه يُجْنِحُهما عندَ الطَّيرانِ.

﴿ تَخْرُجُ بَيْضَآ اَ ﴾ كأنَّها مُشِعَّةٌ ﴿ مِنْ غَيْرِسُوٓ ۽ ﴾: مِن غيرِ عابةٍ وقبحٍ، كنيَ به عن البَرَصِ كما كُني بالسَّوأةِ عَن العورةِ لأنَّ الطِّباعَ تَعافُه وتنفِرُ عنه.

﴿ اَيَةً أُخْرَىٰ ﴾: مُعجِزَةً ثانيةً، وهي حالٌ مِن ضَميرِ ﴿ تَخْرُجُ ﴾ كـ ﴿ بَيْضَآ اَ ﴾، أو مِن ضَميرِ هَا، أو مَفعولٌ بإضمارِ (خُذ) أو (دونَك).

﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴾ مُتعلِّقٌ بهذا المضمرِ، أو بـما دلَّ عليه ﴿ ءَايَةً ﴾، أو القصَّة؛ أي: دلَلْنا بها ـ أو: فعَلْنَا ذلك ـ لنريكَ.

و﴿ٱلْكُبْرَى﴾ صِفَةُ ﴿ءَايَتِنَا ﴾، أو مفعولُ ﴿نريك﴾ و﴿مِنْءَايَتِنَا ﴾ حالٌ مِنْها.

### قوله: «استعارةٌ مِن جناحَى الطَّائر»:

قال الطِّبِيُّ: هذه الاستعارَةُ غيرُ مسبوقةٍ بالتَّشبيهِ كاستعارةِ الأَسدِ للمِقدامِ، بل هي مِن المجازِ الخالي عَن الفائدةِ نحو إطلاقِ المِرسَنِ على أنفِ الإنسانِ(١٠).

### قوله: «أو مَفعولٌ بإضمارِ خُذْ أو دونك»:

قال أبو حيَّان: أمَّا تَقديرُ «خُذْ» فسَائِغٌ، وأما «دُونَكَ» فلا يَسوغُ لأنَّه اسمُ فعلِ مِن

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱۵۷).

بابِ الإغراءِ ولا يجوزُ حَذفُه؛ لأنَّه حُذِفَ مِنه في الأَصلِ العاملُ فيه ونابَ مَنابَه، فلا يجوزُ أَنْ يُحذَف النَّائِبُ والمَنوبُ عنه، ولذلك لم يجرِ مُجراهُ في جميعِ أحكامِه(١).

وقال السَّفاقُسيُّ: هذا تقديرُ معنَّى لا إعرابٍ، أو يكون ذهبَ إلى قولِ مَن يجيزُ تقديرَ الإغراءِ.

قوله: «مُتعلِّقٌ بهذا المُضمَرِ أو بما دَلَّ عليه ﴿ اَيَةً ﴾ أو القصَّة؛ أي: دَلَلْنَا بها أو فَعَلْنا لنريك، و ﴿ اَلْكُبْرَى ﴾ صِفَةُ ﴿ اَينِتِنَا ﴾ ، أو مَفعولُ (نريك) و ﴿ مِنْ اَينَتِنَا ﴾ حالٌ مِنها »:

قال أبو حيَّان: يعني أنَّه أجازَ أن يكونَ مفعولُ ﴿ لِلْرُيكِ ﴾ الثَّاني: ﴿ ٱلْكُبْرَى ﴾، أو يكونَ ﴿ وَلَرُيكِ ﴾ الثَّاني: ﴿ ٱلْكُبْرَى ﴾، أو يكونَ ﴿ وَالْكُبْرَى ﴾ صِفَةً لـ ﴿ وَايَتِنَا ﴾ على حدِّ ﴿ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْمُسْنَى ﴾ و ﴿ مَا رِبُ أُخْرَى ﴾ لجريانِ مثلِ هذا الجمعِ مجرى الواحدةِ المؤنَّنةِ ، وأجازَ هذين الوَجهينِ مِن الإعرابِ الحُوفِيُّ وابنُ عَطِيَّةَ وأبو البقاءِ (١٠).

والذي نختارُه: أن يكونَ ﴿ مِنْ ءَايَتِنَا ﴾ في مَوضعِ المفعولِ الثَّاني و ﴿ ٱلْكُبْرَى ﴾ صِفةً لـ ﴿ ءَايَتِنَا ﴾ لأنَّه يلزَمُ مِن ذلك أن تكونَ آياتُه تعالى كلُّها الكبرى، وإذا جعلت ﴿ ٱلْكُبْرَى ﴾ مَفعولًا لم تَتَّصِفِ الآياتُ بالكُبرى.

وأيضًا إذا جُعِلَت ﴿ آلْكُبْرَى ﴾ مَفعولًا فلا يمكنُ أن تكونَ صِفَةً للعَصا واليدِ معًا؛ لأنَّه كانَ يلزَمُ التَّثنيةُ في وَصفيهِما، فكان يكونُ التَّركيبُ: الكُبريينِ، ولا يمكنُ أَنْ يُخصَّ أَحدُهُما لأنَّ كَلاهما فيها معنى التَّفضيل (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٤٢)، و«التبيان» لأبي البقاء العكبري (٢/ ٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٤١).

## ُ (۲۷ ـ ۲۸) ـ ﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرَعَوْنَ إِنَّهُ ، طَغَيٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَكَيْرَ لِيَ أَمْرِي ۗ ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُ وَأَقَوْلِي ﴾ .

﴿ أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ بهاتينِ الآيتينِ وادعُه إلى العِبادةِ ﴿ إِنَّهُ مُطَغَىٰ ﴾: عَصَى وتَكبَّر.

﴿ قَالَرَبِّ اَشْرَة لِي صَدْرِى ﴿ وَمَرِ جَسِيمٍ اللَّهُ اللهُ بَخَطْبٍ عَظِيمٍ وأمرٍ جَسِيمٍ سَأَلَهُ أَن يشرحَ صدرَهُ ويَفْسحَ قلبَه لتحمُّلِ أعبائِهِ والصَّبرِ على مشاقِّهِ والتَّلَقِّي لِمَا ينزلُ عليه، ويسهِّلَ الأمرَ عليه، بإحداثِ الأَسبابِ ورفع الموانع، وفائدَةُ ﴿ لِي ﴾ إبهامُ المشروح والميسَّرِ أَوَّلًا ثمَّ رفعُهُ بذكرِ الصَّدرِ والأمرِ تأكيدًا ومُبالغةً.

﴿ وَٱحۡلُلَ عُقَدَةَ مِن لِسَانِي ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ لسانِه رُتَّةٌ مِن جمرةٍ أَدخلَهَا فاهُ، وذلك أنَّ فِرعونَ حملَهُ يومًا فأخذَ لِحيتَهُ ونتفَها، فغَضِبَ فرعونُ وأمرَ بقتلِه، فقالَت آسيةُ: إنَّه صَبِيٌّ لا يفرِّقُ بين الجمرِ والياقوتِ، فأُحضِرَا بينَ يديه فأخذَ الجمرةَ ووضَعَها في فيه (١)، ولعلَّ تبييضَ يدِهِ كانَ لذلك.

وقيل: احترقَتْ يدُهُ واجتهدَ فرعونُ في عِلاجِها فلَمْ تَبْرَأ، ثمَّ لَمَّا دعاهُ قال: إلى أيِّ رَبِّ تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرَأَ يَدِي وقد عَجَزْتَ عنه (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۷/ ۲۵ - ۲۵)، وروى نحو هذه القصة الطبري في «تفسيره» (۱۰ - ۲۵) عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج والسدي، وورد معناها فيما رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۱۲۳۳)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲۲۱۸)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنها قالت: اجعل بيني وبينك أمرًا يُعْرَفُ فيه الحقُّ، اثْتِ بجمرتين ولؤلؤتين فقرِّبهنَّ إليه، فإنْ بَطَش باللُّؤلؤ واجْتَنَب الجمرتين عَرَفْتَ أنه يَعْقِل، وإنْ تناول الجمرتين ولمْ يُرِدِ اللُّؤلؤتين عَلمتَ أنَّ أحدًا لا يُؤثِرُ الجمرتين على اللُّؤلؤتين وهو يَعقلُ، فقرَّب ذلك إليه فأخذ الجمرتين فانتزعوهما منه مخافة أن يحرقا يده. قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ۱۰۹): وهذا يدل على أنه لم يرفعهما إلى فيه. وهو أصح ما ورد في ذلك.

<sup>(</sup>٢) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٥/ ٣٥٤)، والقرطبي في «تفسيره» (١١/ ١٩٢) دون نسبة.

#### واختُلفَ في زوالِ العقدةِ بكَمالِها:

فَمَن قَالَ بِهِ تَمسَّكَ بِقُولِهِ: ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلِكَ ﴾ [طه: ٣٦].

ومَن لم يَقُل احتَجَّ بقولِه: ﴿هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا﴾ [القصص: ٣٤] وقولِه: ﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف: ٥٦]، وأجابَ عن الأوَّلِ بأنه لم يَسأَلْ حلَّ عقدةِ لِسانِه مطلقًا، بل عقدةً تمنعُ الإِفهامَ، ولذلك نكَّرَها وجعلَ ﴿يَفْقَهُواْقَوْلِي﴾ جوابَ الأمرِ.

و ﴿ مِن لِسَانِي ﴾ يحتمِلُ أن يكونَ صِفَةَ ﴿ عُقْدَةً ﴾ وأن يكونَ صِلَة (احْلُلْ).

ُ (۲۹ ـ ۲۹) ـ ﴿ وَالْجَعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللهِ هَنُونَ أَخِي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَالْمَعْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي ﴾.

﴿وَاَجْعَل لِيَ وَزِيرَامِنَ أَهْلِي ﴿ هَٰ هَٰرُونَ آخِی ﴾ يُعينُني على مَا كَلَّفْتَني به، واشتقاقُ الوَزيرِ إمَّا من الوِزرِ لأنَّه يحملُ الثِّقْلَ عَن أميرِه، أو مِن الوَزَر وهو الملجأُ لأنَّ الأميرَ يَعتَصِمُ برَأيهِ ويَلجَأُ<sup>(۱)</sup> إليه في أُمورِه، ومنه: المُؤازرةُ.

وقيل: أصلُه: أَزِيرٌ، مِن الأزرِ بمَعنى القُوَّةِ، فَعِيلٌ بمَعنى مُفاعلٍ كالعَشيرِ والجَلِيسِ، قُلِبَت همزَتُها كقَلبِها في مُوَازرٍ.

ومَفعولا (اجعل): ﴿وَزِيرًا ﴾ و ﴿ هَرُونَ ﴾ قُدِّمَ ثانيهِ مَا للعنايةِ به، و ﴿لِي ﴾ صِلَةٌ أو حالٌ.

أو: ﴿ لَي وَزِيرًا ﴾ و ﴿ مَرُونَ ﴾ عطفُ بيانٍ للوزيرِ.

أو: ﴿ وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي ﴾ و ﴿ لِي ﴾ تبيينٌ كقولِه: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ ﴿ كُفُوا أَحَدُ اللَّهِ

و ﴿ أَخِي ﴾ على الوجوهِ بدلٌ مِن ﴿ هَرُونَ ﴾ ، أو مبتدأٌ خبرُه: ﴿ ٱشْدُدْبِهِ ۗ أَزْرِي

<sup>(</sup>١) في (ت): «ويلتجئ».

﴿ ﴾ وَأَشْرِكُهُ فِيَ آمْرِي ﴾ على لفظِ الأَمرِ. وقرأَهُما ابنُ عامرٍ بلفظِ الخبرِ على أَنَّهُما جوابُ الأمرِ (١).

قوله: «و ﴿ هَٰرُونَ ﴾ عطفُ بيانِ للوزير »:

قال الحَلَبِيُّ: لم يُعقِّبْه أبو حيَّان بنكيرٍ، وهو عجيبٌ منه؛ فإنَّ عطفَ البَيانِ يُشترطُ فيه التَّوافُقُ تعريفًا وتنكيرًا، وقد عرفتَ أن ﴿وَزِيرًا﴾ نَكِرَةٌ و﴿هَرُونَ﴾ مَعرِفَةٌ(١).

قوله: «أو مُبتدأٌ خبرُه ﴿ اَشْدُدْبِهِ z ﴾ »:

زادَ في «الكشاف»: ويوقَفُ على ﴿ هَرُونَ ﴾ (٣).

قال أبو حيَّان: هو خِلافُ الظَّاهرِ، ولا يُصارُ إليه لغيرِ حاجَةٍ (١٠).

## (٣٣ \_ ٣٥) \_ ﴿ كَنْ نُسَيِّعَكَ كَثِيرًا إِنَّ أَوَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾.

﴿كَنْشَيَمَكَكَيْبُوالَّ وَنَذَكُرُكَكِيْبُوا﴾ فإنَّ التَّعاوُنَ يُهيِّجُ الَّرغباتِ، ويؤدِّي إلى تَكاثُرِ الخيرِ وتزايُدِه ﴿إِنَّكَكُنُتَ بِنَابَصِيرًا ﴾: عالِمًا بأحوالِنا، وأنَّ التَّعاوُنَ ممَّا يُصلِحُنا، وأنَّ هارونَ نِعْمَ المعينُ لي فيما أمرتَنِي به.

﴿ ٣٦ \_ ٣٨) \_ ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَهُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ إِذَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِنِكَ مَايُوحَىٰ ﴾.

﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾؛ أي: مَسؤولَكَ، فُعْلٌ بمعنى مفعولٍ؛ كالخُبْزِ والأُكْل بمَعنى المَخبوز والمأكولِ.

<sup>(</sup>١) أي: ﴿أَشْدُدُ ﴾ و﴿أُشْرِكُه ﴾. انظر: «السبعة» (ص: ٤١٨)، و«التيسير» (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٤٧).

﴿ وَلَقَدْمَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴾: أنعَمْنا عليكَ في وقتِ آخرَ ﴿إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ ﴾ بإلهامٍ أو في منامٍ، أو على لسانِ نبيٍّ في وَقتِها، أو ملَكٍ لا على وجهِ النبوَّةِ كما أُوحي إلى مريمَ.

﴿ مَايُوحَى ﴾ ما لا يُعلمُ إلا بالوحي، أو: ممَّا ينبَغِي أَنْ يُوحَى ولا يُخَلَّ به؛ لعظمِ شأنِه وفرطِ الاهتمام به.

قوله: «ما لا يُعلَمُ إلا بالوَحيِ»: قال الطِّيبِيُّ: هذا يؤذِنُ أن الوحيَ الذي هو بمعنى الإلهام لا يكونُ إلا في أمرِ يَعِزُّ على كلِّ أحدٍ (١٠).

قوله: «ولا يُخَلَّ به»: قال الطِّيبِيُّ: بضمَّ الياءِ وفتحِ الخاءِ، مِن أَخَلَّ الفارِسُ بمركزَه: إذا تركَ مَوضِعَه الذي عيَّنه الأَميرُ<sup>(٢)</sup>.

(٣٩) - ﴿ أَنِ آفَدِفِيهِ فِ ٱلتَّابُونِ فَآفَنِفِهِ فِي ٱلْمَتِرِ فَلْكُلْقِهِ ٱلْمَتَّمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَذَّ وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِنُصِّنَعَ عَلَى عَنِيْ ﴾.

﴿ أَنِ ٱقْذِفِهِ فِ ٱلتَّابُوتِ ﴾: بأنِ اقذفِيه، أو: أي اقذفيه؛ لأنَّ الوحيَ بمَعنى القولِ ﴿ فَٱقْذِفِهِ فِي ٱلْمِيِّ ﴾ والقذفُ يقال للإلقاءِ وللوضعِ؛ كقولِه تَعالى: ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ﴾ [الأحزاب: ٢٦]، وكذلك الرَّميُ كقولِه:

غُلامٌ رماهُ الله بالحُسن يَافِعاً (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: (فتوح الغيب) (١٠/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) صدر بيت لأسيد بن عنقاء الفزاري يمدح عميلة الفزاري حين قاسمه ماله. انظر: «الكامل» للمبرد (١/ ٢٢)، و «المقصور والممدود» لابن ولّاد (ص: ٦٢)، و «الصحاح» (مادة: سوم)، و «زهر الآداب» للقيرواني (١٠٢٨/٤)، و «اللسان» (مادة: سوم). وهو دون نسبة في «عيون الأخبار» (٤/ ٢٧)، و «تفسير الطبري» (٦/ ٢٧)، و «ديوان المعاني» (١/ ٣٣). وعجزه:

﴿ فَلْكُلْقِهِ ٱلْمَمُ بِالسَّاحِلِ ﴾ لَمَّا كانَ إلَقاءُ البَحرِ إِيَّاه بالسَّاحلِ (١) أمرًا واجبَ الحُصولِ لتَعلُّقِ الإرادةِ به، جُعِلَ البَحرُ كأنَّه ذو تَمييزِ مُطيعٌ أمرَهُ بذلك، وأُخرجَ الجوابُ مُخرجَ الأمرِ، والأَوْلَى أن تُجْعَلَ الضَّمائرُ كلُّها لِمُوسى مراعاةً للنَّظمِ، والمَقذوفُ في البحرِ والمُلقيُّ إلى السَّاحلِ وإن كانَ التَّابوتَ بالذَّاتِ فموسى بالعَرَضِ.

﴿ وَأَخُذُهُ عَدُولُ لِي وَعَدُولُكُهُ ﴿ جوابُ ﴿ فَلْيُلْقِهِ ﴾ و تَكريرُ ﴿ عَدُولُ ﴾ للمُبالغَةِ ، و لأنّ الأوّل باعتبارِ الواقعِ والثّاني باعتبارِ المتوقّعِ ، قيل: إنّها جَعَلَت في التّابوتِ قُطنًا ووَضَعَتْهُ فيه ، ثمّ قَيَرَتْهُ وَأَلْقَتْهُ في اليَمّ ، وكانَ يَشْرَعُ منه إلى بُستانِ فِرعونَ نهرٌ ، فدفعهُ الماءُ إليه فأدّاهُ إلى بركةٍ في البستانِ ، وكان فرعونُ جالسًا على رأسِها مع امرأتِه آسيةَ بنتِ مُزاحمٍ ، فأمَرَ بهِ فأخرِجَ ففُتِحَ ، فإذا (٢) صبيٌّ أصبَحُ النّاسِ وَجْهًا ، فأحبًا في حُبًّا شَديدًا كما قال: ﴿ وَأَلْقَنْتُ عَلَيْكَ مَعَبَةً مِنِي ﴾ ؛ أي: محبَّةً كائنةً مني قَدْ زَرَعْتُها في القُلوبِ بحيثُ لا يكادُ يصبرُ عنكَ مَن رآكَ فلذلك أحبَّكَ فِرعونُ .

ويجوزُ أَنْ يتعلَقَ ﴿ مَنِي ﴾ بـ ﴿ أَلَقيتُ ﴾؛ أي: أحبَبْتُكَ، ومَن أحبَّهُ اللهُ أحبَّتُهُ القُلوبُ. وظاهرُ اللفظِ: أنَّ اليَمَّ ألقاهُ بساحلِه \_ وهو شاطِئُه لأنَّ الماءَ يسحلُه \_ فالتُقِطَ

كَ هُ سِيمِياءٌ لا تَشُقُ على البَصَرْ

لــه سِـــيمِياء لا نشـــ السيمياء: العلامة. قاله الطيبي.

منه، لكنْ لا يَبعُدُ أَنْ يؤوَّلَ السَّاحلُ بجنب (٣) فوَّهةِ نَهره.

<sup>(</sup>١) في (خ): «على الساحل»، وفي (ض) و(ت): «إلى الساحل».

<sup>(</sup>۲) في (ت): «فإذا هو».

<sup>(</sup>٣) في (خ) و(ض): «بحيث». وكتب فوقها في (ض): «مكان» وضبطت الكلمة التي بعدها ـ وهي «فوهة» ـ فيها بالرفع.

وقُرِئَ: ﴿ولتُصْنَعْ ﴾ بكسرِ اللامِ وسُكونِها والجزم على أنَّه أمرٌ (٢).

و: (ولِتَصْنَعَ) بالنَّصبِ وفتحِ التَّاءِ<sup>(٣)</sup>؛ أي: وليكونَ عَملُكَ على عينٍ مِنِّي لئلَّا تُخالِفَ بهِ عَن أَمْري.

﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَرَجَعَنكَ إِلَى أُمِكَ كَلْ نَقَرَ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَرَجَعَنكَ إِلَى أُمِكَ كَلْ نَقَرَ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَوَلَا تَحَرُّنَ وَاللَّهُ عَلَى مَن الْغَرِّ وَفَلَنَكَ فُلُونًا فَلَوِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ حِثْتَ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّل

﴿ إِذْ نَمْشِيَ أُخْتُكَ ﴾ ظرفٌ لـ(ألقيتُ) أو لـ(تُصْنَعَ)، أو بدلٌ مِن ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا ﴾ على أنَّ المرادَ بها وقتٌ مُتَّسعٌ.

قوله: «﴿ إِذْ نَمْشِي أَخَلُك ﴾ ظرف لـ ﴿ أَلْقَيْتُ ﴾ أو ﴿ لِتُصْنَعَ ﴾».

قال ابنُ المُنيِّرِ: ﴿ وَلِنُصْنَعَ ﴾ أَوْلَى؛ لأنَّ مَعناه: إنَّك مَحفوظٌ مَكلوءٌ، وزمانُ التَّربيةِ [على هذه الحالةِ] هو زمانُ رَدِّهِ إلى أمِّه، وأمَّا إلقاءُ المحبَّةِ عليه فقيلَ: ذلك مِن أَوَّل ما أخذَه فِرعونُ (١٠).

<sup>(</sup>١) أي: «ولتصنع فعلت ذلك».

<sup>(</sup>٢) قرأ بسكون اللام والجزم أبو جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (٢/ ٣٢٠). والقراءة بكسر اللام والجزم ذكرها أبو حيان في «البحر» (١٤/ ٥٢) عن أبي جعفر أيضاً. والزمخشري في «الكشاف» (٥/ ٥٩) دون نسبة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحتسب» (٢/ ٥١) عن أبي نهيك.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الانتصاف» (٣/ ٦٤) وما بين معكوفتين منه، و«فتوح الغيب» (١٠/ ١٧٢) وعنه نقل المصنف.

وقال الطِّيبِيُّ: الأَوْلَى تَقديرُ (اذكر) لأنَّ كونَه مُراقَبًا محفوظًا قبل زمانِ رَدِّهِ إلى أُمِّهِ مِن حينِ وجودِه وإلقائها في التابوت وفي اليمِّ وغيرِ ذلك، ولأنَّ الكلامَ سيقَ للامتنانِ، فاستِقلالُه بالذِّكر أَحْرَى(١).

### قوله: «أو بدلٌ مِن ﴿إِذَ أَوْحَيْنَا ﴾ على أنَّ المرادَ بها وقتٌ متسعٌ»:

عبارةُ «الكشاف»: فإن قلتَ: كيفَ يَصِحُ البدلُ والوَقتانِ مُختَلِفَان مُتباعِدان؟

قلتُ: كما يَصِتُّ إن اتَّسعَ الوَقتُ وتَباعدَ طرفاهُ أن يقولَ لكَ الرَّجلُ: (لقيتُ فُلانًا سنةَ كذا)، فتقولُ: (أنا لَقيتُه إذ ذاكَ) ورُبَّما لَقِيَه هو في أَوَّلِها وأنتَ في آخرِها(٢٠).

قال أبو حيَّان: وليسَ كما ذكرَ؛ لأنَّ السَّنةَ تقبلُ الاتِّساعَ، فإذَنْ وقعَ لقيهُما فيهَا، بخلافِ هذينِ الظَّرفينِ فإنَّ كلَّ واحدٍ مِنهُما ضيِّقُ ليسَ بمُتَّسِعِ لتَخصيصِهِما بما أُضيفا إليه، فلا يمكنُ أَنْ يقَعَ الثَّاني في الظَّرفِ<sup>(٦)</sup> الذي وقعَ فيه الأوَّلُ؛ إذ الأوَّلُ ليسَ مُتَّسِعًا لوقوعِ الوَحيِ فيه ووقوعِ مَشيِ الأُختِ، فليسَ وقوعُ وقتِ الفعلِ مُشتَمِلًا ليسَ مُتَّسِعًا لوقوعِ الوَحيِ فيه ووقوعِ مَشي الأُختِ، فليسَ وقوعُ وقتِ الفعلِ مُشتَمِلًا على أَجزاءٍ وقعَ في بعضِها المشيُ، بخلافِ السَّنةِ (١٤).

وقال الحَلَبِيُّ: هذا تحمُّلُ منه عليه؛ فإنَّ زمنَ اللقاءِ أيضًا ضيِّقٌ لا يسعُ فعلَيهما (٥)، وإنَّما ذلك مبنيٌّ على التَّساهُلِ، إذ المرادُ أنَّ الزَّمانَ مُشتَمِلٌ على فِعلَيْهِما (١٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «البحر المحيط»: «الطرف» بالطاء، وكذا «الطرفين» فيما تقدم.

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) في (س): «فعلهما».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٣٨).

قال السَّفاقُسيُّ: جوابُه: أنَّ الظَّرفَ قَد يكونُ أُوسَعَ مِن المَظروفِ، فيُتَجوَّزُ في المَظروفِ، فيتَجوَّزُ في الأوَّلِ ويطلَقُ على ما يَسَعُ الفِعلينِ، ويُخصَّصُ بإضافَتِه إلى الوَحيي لوُقوعِ الوَحي فيه.

﴿ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ ﴾ وذلك أنَّه كان لا يَقبلُ ثديَ المراضع، فجاءَتْ أختُه مَريمُ مُتفحِّصةً خبرَهُ، فصادَفَتْهُم يطلبونَ له مُرضِعَةً يقبلُ ثديَها، فقالت: ﴿ هَلَ أَدُلُكُونِ ﴾ فجاءَتْ بأمِّه فقبِلَ ثديَها.

﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ ﴾ وفاءً بقَوْلِنا: ﴿إِنَّارَآدُوهُ إِلْتَكِ ﴾ [القصص: ٧] ﴿ كُنَّ نَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ بلقائِك ﴿ وَلَا تَحَرِّنَ ﴾ هي بفراقِكَ، وأنتَ (١) على فراقِها وفَقْدِ إشفاقِها.

﴿ وَقَنَلْتَ نَفْسًا ﴾: نفسَ القِبْطيِّ الذي استغاثَهُ عليه الإسرائيليُّ ﴿ فَنَجَيْنُكَ مِنَ الْغَيِّ ﴾: غَمِّ قتلِهِ خوفًا مِن عقابِ اللهِ أو قصاصِ (٢) فِرعونَ، بالمغفرة والأمنِ مِنْه بالهجرة إلى مدينَ.

﴿ وَفَنَنَّكَ فَنُونَا ﴾: وابتليناكَ ابتلاءً، أو: أنواعًا مِن الابتلاءِ، على أنَّه جمعُ فَتْنِ، أو فِتْنة على تركِ الاعتدادِ بالتَّاءِ كحُجُودٍ وبُدُودٍ في حُجزَةٍ وبَدْرَةٍ، فخلَّصْناكَ مرَّةً بعدَ أخرى، وهو إجمالٌ لِمَا نالَهُ في سفرِه: مِن الهجرةِ عَن الوطنِ، ومفارقةِ الألَّاف، والمشي راجِلًا على حذرٍ، وفقدِ الزَّادِ، وأجرِ نفسِه، إلى غيرِ ذلك، أو له ولما سبقَ ذكرُه (٣).

<sup>(</sup>١) في (ض) و(ت): «أو أنت».

<sup>(</sup>۲) في (خ) و(ض): «عقاب الله واقتصاص».

<sup>(</sup>٣) قوله: «له...» معطوف على «لما ناله»؛ أي: هو إجمال لما ناله في سفره، أو له ولغيره مما سبق ذكره.

﴿ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ﴾: لبثتَ فيهِمْ عَشرَ سِنينَ قضاءً لأَوْفَى الأَجَلينِ، وَمَدينُ على ثماني مَراحِلَ مِن مصرَ.

﴿ ثُمَّ جِنْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ ﴾ قدَّرْتُه لأَنْ أُكلِّمَكَ وأَستَنْبِئَكَ، غيرَ مُستقدِمٍ وقتَه المُعيَّنَ ولا مُستأخِرٍ، أو: على مِقدارٍ مِن السنِّ(١) يوحَى فيه إلى الأنبِياءِ.

﴿ نِنْمُوسَىٰ ﴾ كرَّره عقيبَ ما هو غايةُ الحكاية للتَّنبيهِ على ذلك.

### 

﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾: واصطفيتُكَ لِمَحبَّتِي، مَثَّله فيما خوَّلَه مِن الكرامةِ بمَنْ قرَّبَه المَلِكُ واستخلَصَه لنَفسِه.

قوله: «مثَّلَه فيما خوَّلَه مِن الكَرامَةِ بِمَن قرَّبه المَلِكُ واستَخلَصَه لنَفسِه»:

قال الطِّيبِيُّ: يعني: قوله: ﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ لا يجوزُ أن يجري على ظاهِرِه لاستِغنائِه تَعالى عَن ذلك، فهوَ استِعارَةٌ تَمثيليَّةٌ (١٠).

﴿ اَذْهَبْ أَنتَ وَٱخُوكَ بِعَايَتِي ﴾: بمُعجزاتي ﴿ وَلَانَنِيَا ﴾: ولا تَفْتُرا ولا تُقَصِّرا، وقُرِئَ: ﴿ (تِنِيَا) بكسرِ التَّاءِ<sup>(١)</sup> ﴿ فِي ذِكْرِي ﴾: لا تَنْسيَاني حيثُمَا تَقَلَّبتُمَا.

وقيل: في تَبليغ ذِكرِي(١) والدُّعاءِ إليَّ.

<sup>(</sup>۱) بعدها في (ت): «فيما».

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٠)، وسقط اسم القارئ من مطبوعه، ونسبه أبو حيان في «البحر المحيط» (١٥/ ٦٠) إلى ابن وثاب، وهي في «الكشاف» (٥/ ٣٦٢) بلا نسبة.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ت): «ودعائي».

### (٤٣ ـ ٤٤) ـ ﴿ أَذْ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلْغَيْ ﴿ اللَّهِ مُولَا لَّذِنَا لَّمَا لَهُ رَبَّذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾.

﴿ اَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَغَىٰ﴾ أَمَرَ به أَوَّلًا مُوسى وحدَهُ، وهاهنا إيَّاه وأخاه، فلا تكريرَ، قيل: أوحى إلى هارونَ أَنْ يتلقَّى مُوسَى، وقيل: سمعَ بمُقْبَلِه فاستقبلَه.

﴿ فَقُولَا لَهُ مَقُلِا لَيْنَا ﴾ مثل: ﴿ هَل لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى ﴿ ثَافَهُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْنَى ﴾ [النازعات: ١٨] فإنَّه دعوةٌ في صورةِ عَرْضٍ ومَشورةٍ ؛ حذرًا أن تحملَهُ الحماقةُ على أن يَسطُوَ عليكُما، أو احترامًا لِمَا له من حقِّ التَّربيةِ عليك (١٠).

وقيل: كَنِّيَاهُ (٢)، وكان له ثلاثُ كُنَّى: أبو العبَّاسِ، وأبو الوليدِ، وأبو مرَّة (٣). وقيل: عِدَاه شبابًا لا يَهْرَمُ بعدَه، وملكًا لا يزولُ إلَّا بالمَوتِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) قوله: «حذراً.... أو احتراماً» الأولى من هاتين العلتين أن يقال: إن القول اللين هو الأجدر بقبول كلام الداعي كما قال تعالى لنبيه: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَيْظَ ٱلْقَلْبِ لاَ تَفَشُّواْ مِنْ حَوْلِك ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. أما التعليل بالحذر من حماقته فهو منقوض بقوله تعالى: ﴿ قَالَ لاَ تَخَافاً ﴾ الآية [طه: ٤٦]، وأما التعليل بالاحترام لحق التربية فمنقوض بقول موسى عليه السلام: ﴿ وَقِلْكَ نِمْتُهُ تُنتُهُا عَلَ أَنْ عَبَدتَ بَقِيَ إِسْرَة بِلَ ﴾ [الشعراء: ٢٨].

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (١٦/ ٧٤) عن السدي، ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٧/ ٢٤٢٣) عن على وسفيان.

<sup>(</sup>٣) هي أقوال في كنيته ذكرها الواحدي في «البسيط» (١٤/ ٢٠٩)، وزاد ابن الجوزي في «زاد المسير» (٣/ ١٦٠) نقلاً عن أبي سليمان الدمشقى كنية رابعة، وهي: أبو مصعب.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٠) عن السدي، وكذا رواه عنه الواحدي في «الوسيط» (٣/ ٢٠٧). وفيه نظر إذ هو مخالف لسنة الخلق وقواعد الإيمان والدعوة، فكيف يتصور أن يدعو موسى فرعون إلى الإيمان بالله على أساس هذه المرغبات، فمن ذا الذي يعطى الشباب بلا هرم والصحة بلا سقم؟! وأي إيمان هذا الذي بني على زهرة الحياة الدنيا التي هي فتنة للكفار وليست طريقاً للإيمان بالله سبحانه؟ كما قال: ﴿ وَلَا تَمُدُّنَ عَيْنَكُ إِلَى المَا مَاتَمَ عَلَى وَهِ أَزْوَجُا مِنْهُمْ رَهْرَةً الْكَوْوَ = وليست طريقاً للإيمان بالله سبحانه؟ كما قال: ﴿ وَلَا تَمُدُّنَ عَيْنَكُ إِلَى المَا مَاتَمَ عَلَى المَا اللهِ عِنْهُمْ وَهُرَةً اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ ّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا فَالْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

﴿ لَعَلَهُ يَنَذَكَّرُ أَوْ يَخْفَىٰ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ﴿ أَذْهَبَآ ﴾ أو ﴿ قولا ﴾ ؛ أي: باشِرَا الأمرَ على رَجائِكُما وطَمعِكُمَا أنه يُثمِرُ ولا يخيبُ سعيُكُما، فإنَّ الرَّاجيَ مُجتَهِدٌ والآيسَ مُتكلِّفٌ .

والفائدةُ في إرسالِهِما والمبالغةِ عليهما في الاجتهادِ مع علمِهِ بأنَّه لا يؤمنُ: إلزامُ الحُجَّةِ، وقَطعُ المعذرةِ، وإِظهارُ ما حدثَ في تَضاعيفِ ذلك مِن الآياتِ.

والتَّذكُّرُ للمُتحقِّقِ والخشيةُ للمُتوهَّمِ، ولذلك قدَّمَ الأوَّلَ؛ أي: إن لَمْ يَتحقَّقْ صِدقَكُما ولم يَتذكَّرْ فلا أَقلَّ أَنْ يَتوهَّمَه فيَخشَى.

(٤٥ \_ ٤٦) \_ ﴿ قَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ أَإِنَّنِي مَعَكُمٰۤ آَسَمَعُ وَأَرَىٰ ﴾.

﴿ قَالَارَبَّنَا آَنِنَا نَخَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَا ﴾: أن يعجلَ علينا بالعُقوبةِ ولا يصبرَ إلى تمامِ (١) الدَّعوةِ وإظهارِ المعجزةِ، مِن فَرَطَ: إذا تقدَّمَ، ومِنه: الفارِطُ، وفرسٌ فُرُطُ: يسبقُ الخيلَ.

وقُرِئَ: (يُفْرَطَ)(٢) مِن أَفْرَطْتُه: إذا حمَلْتَه على العجلة؛ أي: نخافُ أن يحملَهُ حامِلٌ من استكبارٍ أو خوفٍ على الملكِ أو شيطانٍ إنسيِّ أو جِنيِّ على المعاجلةِ بالعقاب.

و: (يُفْرِطَ) (٣) من الإفراطِ في الأَذِيَّةِ.

الدُّنْيَالِنَفْتِهُمْ فِيهِ ﴾ [طه: ١٣١]، فأي ميزة لفرعون حتى يكون ما جعل لغيره فتنة سبيلاً له للإيمان؟

<sup>(</sup>۱) في (ت): «إتمام».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٠) عن ابن مسعود وأناس من أصحاب النبي ﷺ ويحيى والأعمش وسلام وأبي نوفل، و«المحتسب» (٢/ ٥٢) عن ابن محيصن.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٠) عن ابن محيصن.

﴿ أَوْأَن يَطْغَىٰ ﴾: أن يزدادَ طُغيانًا فيَتخطَّى إلى أَنْ يقولَ فيك ما لا يَنبَغِي لجُرأَتِه وقَساوَتِه، وإطلاقُه مِن حُسنِ الأَدبِ(١٠).

﴿ قَالَ لَاتَخَافَا إِنَّنِى ﴾ في كلِّ حالٍ ﴿ مَعَكُما ﴾ بالحفظِ والنُّصرةِ ﴿ أَسَمَعُ وَأَرْعَكَ ﴾ ما يجري بينكُما وبينَه مِن قَولٍ وفعلٍ، فأُحدِثُ في كلِّ حالٍ ما يَصرِفُ شرَّهُ عنكما ويُوجِبُ نُصرَتِي لكما.

ويجوزُ أَنْ لا يُقدَّرَ شَيءٌ على معنى: إِنَّني حافِظُكُما سامِعًا مُبصِرًا، والحافظُ إذا كانَ قادرًا سميعًا بصيرًا تمَّ الحِفظُ.

(٤٧ \_ ٤٨) \_ ﴿ فَأْنِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَٓ اِسْرَةَ بِلُ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِثْنَكَ بِثَايَةِ مِّن زَبِّكَ ۚ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ الْمُكَنَىٰٓ اللَّهِ ۚ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْسَنَاۤ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّكَ وَتُولِّىٰ ﴾.

﴿ فَأْنِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيّ اِسْرَٓءِيلَ﴾: أطلِقْهُم ﴿ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ ﴾ بالتَّكاليفِ الصَّعبةِ وقتلِ الولدانِ، فإنَّهُم كانوا في أيدي القِبْطِ يَستَخدِمونَهُم ويُتعبونَهُم في عامٍ دونَ عامٍ.

وتَعقيبُ الإتيانِ بذلك دليلٌ على أنَّ تخليصَ المؤمنينَ مِن الكفرةِ أهمُّ مِن دَعوتِهِم إلى الإيمانِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ للتَّدريج في الدَّعوةِ.

﴿ وَلَهْ حِثْنَكَ مِنَايَةٍ مِن رَبِكَ ﴾ جملةٌ مُقرِّرةٌ لِمَا تَضمَّنه الكلامُ السَّابقُ مِن دَعوى الرِّسالةِ، وإنَّما وحَدَ الآية \_ وكان معه آيتانِ \_ لأنَّ المرادَ إثباتُ الدَّعوى ببُرهانِها، لا الرِّسالةِ ، وإنَّما وحَدةِ الحُجَّةِ وتَعدُّدِها، وكذلك قولُه: ﴿ وَدَ حِثْنُكُ مِبِيبَيْنَةِ ﴾ [الأعراف: ١٠٥]، ﴿ وَلَوْ حِثْنُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٠٥].

<sup>(</sup>۱) حيث لم يقيد بقوله: «عليك» كما قيد بقوله: ﴿عَلَيْنَا ﴾. انظر: «حاشية القونوي» (١٢/ ٣٥٥).

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ الْمُدَى ﴾: وسلامُ الملائكةِ وخَزَنةِ الجنَّةِ على المُهتدِينَ، أو: السَّلامةُ في الدَّارينِ لهم.

﴿ إِنَّاقَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَبَ وَتَوَلَى ﴾؛ أي: أنَّ عـذابَ المـشركـينَ على المكذِّبينَ (١) للرُّسلِ، ولعلَّ تغييرَ النَّظمِ والتَّصريحَ بالوَعيدِ والتَّوكيدَ فيه لأنَّ التَّهديدَ في أوَّلِ الأمرِ أهمُّ وأنجَعُ وبالواقع أليَقُ.

(٤٩ \_ ٢٥) \_ ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي ٓأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ مُمَّ هَدَىٰ ﴿ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ ولِلَّا لَا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا

﴿ قَالَ فَمَن زَبُّكُمَا يَسُوسَىٰ ﴾؛ أي: بعدَمَا أَتَيَاه وقالاً لَه مَا أُمِرَا به، ولعلَّه حُذِفَ لَا لَا لَذَلاَلَةِ الحالِ، فإنَّ المُطيعَ إذا أُمرَ بشَيءٍ فعلَهُ لا محالةً، وإنَّما خاطبَ الاثنينِ وخَصَّ مُوسَى بالنداء لأنَّه الأصلُ وهارونُ وزيرُه وتابعُه، أو لأنَّه عَرَفَ أَنَّ له رُتَّةً ولأخيهِ فَصاحَةً فأرادَ أن يُفحِمَهُ، ويَدُلُّ عليهِ قولُه: ﴿ آمَ آنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا اللَّذِي هُوَمَهِ يَنُّ وَلاَ يَكُادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف: ٥٢].

(۱) في (ض): «عذاب المنزلين على المكذبين»، وفي (ت): «أن العذاب المنزلين للمكذبين». قال الشهاب في «الحاشية» (٦/ ٢٠٥): قوله: «أن عذاب المشركين..» في عبارته قلق وركاكة، وقد اختلفت النسخ في ضبطها، والمشهور فيها: «المشركين» بشينٍ معجمة وراءٍ مهملة وكافي جمع مشركي، والمراد به هنا: مطلق الكافر فإنه أحد معنييه، ومراده دفع ما يتوهم من حصر العذاب فيهم مشركي، والمراد به هنا: مطلق الكافر فإنه أحد معنييه، ولمراده دفع ما يتوهم من حصر العذاب فيهم والمواد به المعدللكفرة وهو المخلد فلا يفيده، ولو سلم فلا محذور فيه... ووقع في بعض والمراد به العذاب المعدللكفرة وهو المخلد فلا يفيده، ولو سلم فلا محذور فيه... ووقع في بعض النسخ: «المنزلين»بالنون والزاي المعجمة واللام، ففي بعض الحواشي: بالتثنية وفتح الميم تثنية منزٍل، والمراد بهما: الدنيا والآخرة... وظاهر كلام بعضهم أنه حينئذ: «مُنْزِل» بضم الميم؛ أي: مُنْزِلي العذاب وهم خزنة النار لوقوعه في مقابلة خزنة الجنة وهو بعيد جدًّا، والمعوَّل على النسخة الأولى عندهم.

﴿ قَالَرَبُنَاٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ مِن الأنواعِ ﴿خَلْقَهُۥ ﴾: صورتَهُ وشكلَهُ الذي يُطابقُ كمالَه المُمكِنَ له.

أو: أَعْطَى خليقتَهُ كلَّ شيءٍ يحتاجون إليه ويَرتفِقونَ به، فقُدِّمَ المفعولُ الثَّاني لأَنَّه المَقصودُ بيانُه.

وقيل: أَعْطَى كلَّ حيوانٍ نظيرَهُ في الخَلْقِ والصُّورةِ زوجًا.

وقُرِئَ: (خَلَقَه)(١) صِفةً للمُضافِ إليه، أو المضافِ على شُذوذٍ، فيكونُ المفعولُ الثَّاني مَحذوفًا؛ أي: أعطى كُلَّ مَخلوقٍ ما يُصلِحُه.

﴿ ثُمُ هَدَىٰ ﴾: ثمَّ عرَّفَه كيفَ يَرتَفِقُ بِما أُعطِيَ، وكيفَ يتوصَّلُ به إلى بقائِهِ وكمالِه اختيارًا أو طبعًا، وهو جوابٌ في غاية البَلاغة؛ لاختصارِه وإعرابِه عَن الموجوداتِ بأسرِها على مَراتِبِها، ودَلالَتِه على أنَّ الغنيَّ القادرَ بالذَّاتِ المنعِمَ على الإطلاقِ هو اللهُ تَعالى، وأنَّ جميعَ ما عَداه مُفتقِرٌ إليه منعَمٌ عليه في حدِّ ذاتِه وصفاتِه وأفعالِه، ولذلك بُهتَ الذي كفرَ وأُفحِمَ عَن الدَّخلِ عليه، فلم يرَ إلا صرفَ الكلام عَنه:

﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾: فما حالُهُم بعدَ مَوتِهِم مِن السَّعادةِ والشَّقاوةِ؟

﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَرَبِي ﴾؛ أي: إنَّه غيبٌ لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ، وإنَّما أنا عبدٌ مثلُك لا أعلَمُ منه إلا ما أخبرَنِي به ﴿ فِكِتَنبِ ﴾: مثبتٌ في اللوح المَحفوظِ.

ويجوزُ أَنْ يكونَ تَمثيلًا لتَمكُّنِه في عِلمِهِ بما استحفَظَه العالِمُ وقيَّدَه بالكِتْبةِ، ويؤيِّدُه:

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٠) عن أبي نهيك ونصير عن الكسائي، و«شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٠٧) عن الأعمش ونصير.

﴿ لَا يَضِلُ رَفِي وَلَا يَسَى ﴾ والضَّلالُ: أَنْ تُخطِئَ الشَّيءَ في مَكانِه فلَمْ تَهتَدِ إليه، والنِّسيانُ: أَنْ تَذهبَ عنه بحيثُ لا يخطرُ ببالِك، وهما محالانِ على العالم بالذَّاتِ.

ويجوزُ أَنْ يكونَ سُؤالُه دَخَلًا على إحاطةِ قُدرةِ اللهِ بالأشياءِ كلِّها، وتخصيصِه أبعاضَها بالصُّورِ والخواصِّ المُختَلِفَةِ، بأَنَّ ذلك يَستَدعِي عِلمَهُ بتَفاصيلِ الأَشياءِ وجُزئِيَّاتِها، والقُرونِ الخاليةِ مع كثرتِهِم وتَمادِي مُلَّتِهم وتباعُدِ أَطرافِهم كيفَ أحاطَ عِلمُه بهم وبأَجزائِهِم وأحوالِهم، فيكونُ مَعنى الجوابِ: أنَّ علمَهُ تَعالى محيطٌ بذلك كلَّه وأنَّه مُثبَتٌ عندَهُ(١) لا يَضِلُّ ولا يَنسى.

ُ (٥٣ \_ ٥٤) \_ ﴿ اَلَذِى جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ مَهْ دَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا يِهِ ۚ أَزْوَ كِالمَّانِ ثَبَاتٍ شَتَى ﴿ آَنَ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَلَمَكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَ بِلِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴾.

﴿ اللَّهِ يَعَلَلُكُمُ الْأَرْضَ مِهَاداً ﴾ مَرفوعٌ صِفةٌ لـ ﴿ رَبِّي ﴾ أو خبرٌ لمَحذوفٍ، أو منصوبٌ على المدحِ.

وقراً الكوفِيُّونَ هنا وفي الزخرف: ﴿مَهْدًا ﴾؛ أي: كالمهدِ تَتمهَّدونَها، وهو مَصدرٌ سُمِّيَ به، والباقونَ: ﴿مِهَادًا ﴾(٢)، وهو اسمُ ما يُمهَدُ كالفِراشِ، أو جمعُ مَهْدٍ (٣).

﴿ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيَهَا سُبُلًا ﴾: وحصَّلَ (٤) لكم فيها سبلًا بينَ الجبالِ والأودِيةِ والبَراري تَسلكونَها مِن أرضٍ إلى أرضٍ لتَبلُغوا مَنافِعَها.

<sup>(</sup>١) بعدها في (خ): «وأنه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤١٨)، و«التيسير» (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ت): «ولم يختلفوا في الذي في البناء».

<sup>(</sup>٤) في (خ) و(ت): «وجعل».

﴿ وَأَنْزَلَمِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ ﴾: مَطرًا ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَى بِه مِن لَفْظِ الغيبةِ إلى صيغةِ التَّكُلُمِ على الحكاية لكلامِ اللهِ عزَّ وجلَّ تنبيها على ظهورِ ما فيه مِن الدَّلالةِ على كمالِ التُكلُمِ على الحكاية لكلامِ اللهِ عزَّ وجلَّ تنبيها على ظهورِ ما فيه مِن الدَّلالةِ على كمالِ القُدرةِ والحِكمةِ، وإيذانًا بأنَّه مُطاعٌ تَنقادُ الأشياءُ المُختَلفَةُ لِمَشيئتِه، وعلى هذا نظائرُهُ كقولِه: ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ اللهَ مَأْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتٍ ثُغْنِلفًا ٱلوَّنَهَ } [ فاطر: ٢٧] ﴿ أَمَنَ خَلَقَ السَّمَونِ وَالْرَضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِن السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ ﴾ [النمل: ٢٠].

قوله: «﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَ عَدَلَ بِهِ عَن لفظِ الغيبةِ إلى صيغة التَّكلُّم .. » إلى آخره:

قال ابنُ المُنيِّرِ: هذا ليسَ بالتِفاتِ؛ لأنَّ الالتفاتَ يكونُ في كلامِ مُتكلِّم واحدٍ، وهاهنا حَكَى اللهُ تعالى عَن مُوسى عليه السَّلامُ قولَه عندَ فِرعون (١١): ﴿عِلْمُهَاعِندَ رَبِّ ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا يَنسَى ﴾، وقولُه: ﴿أَلَذِى جَعَلَ لَكُمُ ﴾ إمَّا أَن يكونَ مِن كلامِ موسى فيكونُ ﴿أخرجنا﴾ كقولِ خواصِّ الملكِ: أَمَرْنا وفَعَلْنا، يريدونَ الملك، وليسَ بالتفاتِ.

وإن كانَ اللهُ تعالى ابتداً وَصْفَ ذاتِه فليس التفاتًا وهو انتقالٌ مِن حكايَةٍ إلى إنشاءِ خِطابٍ، وعلى هذا يُوقَفُ على قولِه: ﴿وَلَا يَنسَى﴾.

ويحتملُ أَنَّ مُوسَى وصفَ اللهَ تعالى بهذهِ الصِّفَةِ على لفظِ الغَيبَةِ وقال: (فأخرجَ به أزواجًا) فلمَّا حكاه اللهُ تعالى عنه أسندَ الضَّميرَ إلى ذاتِه تَعالى؛ لأنَّ الحاكِي هو المَحكيُّ عنه فمَرجِعُ الضَّميرينِ واحِدٌ، انتهى (٢).

وقال الطِّيبِيُّ بعد حكايتِه: هذا الأخيرُ له وَجهٌ؛ لأنَّه إذا نُظرَ إلى أنَّ اللهَ تعالى

<sup>(</sup>١) في (ز): «قوله لفرعون».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الانتصاف» (٣/ ٦٨)، «فتوح الغيب» (١٠/ ١٨٤)، وعنه نقل المصنف.

حكى عنه وغير العِبارة يكونُ التفاتًا، وإذا نُظرَ إلى أنَّ مُوسى عليه السَّلامُ سَمِعَ هذه الكلماتِ بعَينِها مِن اللهِ تَعالى فاقتبسَه وأدرَجَ في كلامِهِ؛ كان التفاتًا أيضًا.

ونحوُهُ في الإدراجِ قولُه تعالى في الزُّحرفِ: ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ [الزحرف: ٩] إلى قوله: ﴿ وَالَذِى نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا أَ بِقَدْرِ فَٱنْمَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونِ ﴾ [الزحرف: ١١] ومعنى: ﴿ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُا إلى الذي وُصفَ بهذه الأوصافِ وقيلَ في حَقِّهِ تلك النُّعوتِ، انتهى (١).

﴿أَزْوَجَا﴾: أصنافًا، سُمِّيَت بذلك لازدواجِها واقترانِ بَعضِها ببعضٍ.

﴿ مِن نَبَاتِ ﴾ بيانٌ وصِفَةٌ لـ ﴿ أَزُوبَكُ ﴾، وكذلك ﴿ شَقَىٰ ﴾، ويحتمِلُ أن يكونَ صفةً لـ ﴿ نَبَاتٍ ﴾ فإنّه مِن حيثُ إنّه مَصدرٌ في الأصلِ يَستَوِي فيه الواحِدُ والجَمعُ، وهو جمعُ شَتيتٍ كمَريضٍ ومَرْضَى؛ أي: مُتفرقاتٍ في الصُّورِ والأعراضِ والمنافع يصلحُ بعضُها للنّاسِ وبعضُها للبهائم، فلذلك قال:

﴿ كُلُواْ وَارْعَوْاْ أَنْعَلَمُكُمْ ﴾ وهـوحالٌ مِن ضَميرِ ﴿ فَأَخْرَجْنَا ﴾ على إرادةِ القَولِ؛ أي: أخرَجْنَا أصنافَ النَّباتِ قائلينَ: ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوْا ﴾، والمعنى: مُعِدِّينها لانتِفاعِكُم (٢) بالأكل والعلفِ آذنينَ فيه.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي النَّكِي ﴾: لذَوِي العقولِ النَّاهيَةِ عن اتِّباعِ الباطلِ وارتكابِ القَبائح، جمعُ: نُهْيَةٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱۸۶ ـ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وهامش (ت): «والمعنى ما هو إلا لانتفاعكم».

# (٥٥) - ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾.

﴿مِنْهَاخَلَقْنَكُمْ ﴾ فإنَّ التُّرابَ أصلُ خلقةِ أولِ آبائِكُم، وأوَّلُ موادٍّ أبدانِكُم.

﴿ وَفِهَانُعِيدُكُمْ ﴾ بالموتِ وتَفكيكِ الأَجزاءِ.

﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ بتأليفِ أَجزائِكُم المتفتّةِ المختلطةِ بالتُّرابِ على الصُّورةِ السَّابقَةِ وردِّ الأرواح إليها.

(٥٦ - ٥٧) - ﴿ وَلَقَدْ أَرَبْنَهُ ءَايَنِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۞ قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا ۗ بِسِخْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَنِينَا ﴾: بصَّرْناه إيَّاها أو عرَّفناه صِحَّتَها ﴿ كُلُهَا ﴾ تأكيدٌ لشُمولِ الأنواعِ، أو لشُمولِ الأفرادِ على أنَّ المُرادَ بـ ﴿ ءَايَتِنَا ﴾: آياتٌ مَعهودَةٌ هي الآياتُ النسعُ المُختَصَّةُ بمُوسى، أو أنَّه عليهِ السَّلامُ أراه آياتِه وعدَّ عليه ما أُوتي غيرُهُ مِن المُعجِزَات.

#### قوله: «بصَّرْناه إياها أو عَرَّفناه صِحَّتَها»:

قال الطّبِيِّ: يعني: يجوزُ أن يكونَ ﴿أَرَيْنَهُ ﴾ مِن الرُّؤيَةِ بمَعنى الإبصارِ، وأن يكونَ مِن الرُّؤيَةِ بمعنى الممعرِفَةِ، وعلى التَّقديرَيْنِ فهو مُتعَدِّ إلى مَفعولينِ، وعلى الثَّانى المُضافُ مَحذوفٌ.

ولا يجوزُ أن يكونَ مِن الرُّؤيةِ بمعنى العلمِ لئلَّا يلزمَ حَذفُ المَفعولِ الثَّالثِ مِن الإعلام، وهو غيرُ جائزِ(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱۸۷).

﴿ فَكُذَّبَ ﴾ موسى مِن فَرْطِ عنادِه ﴿ وَأَبِّنَ ﴾ الإيمانَ والطَّاعةَ لَعُتُوِّهِ.

﴿ قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَامِنْ أَرْضِنَا ﴾: أرضِ مِصرَ ﴿ سِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴾ هذا تَعلُّلُ وتحيُّرٌ، ودليلٌ على أنَّهُ عَلِمَ كونَهُ مُحِقًّا حتَّى خافَ منه على مُلكِه، فإنَّ ساحرًا لا يقدِرُ أن يُخرِجَ ملِكًا مِثلَه من أرضِه.

(٥٨ ـ ٥٩) ـ ﴿ فَلَنَـ أَتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ ِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا ثُخْلِفُهُ ،غَنُ وَلَاّ أَنتَ مَكَانَاسُوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ النَّاسُ شَحَى ﴾.

﴿ فَلَنَـأَتِينَكَ بِسِحْرِمِثْلِهِ ﴾: مـثلِ سحـرِك ﴿فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ﴾: وعدًا؛ لقوله: ﴿لَانُخْلِفُهُ,غَنْ وَلَا أَنتَ ﴾ فإنَّ الإخلافَ لا يلائمُ الزَّمانَ والمكانَ.

وانتصابُ ﴿مَكَانَاسِوًى﴾ بفعلٍ دلَّ عليه المصدَرُ، لا به فإنَّه مَوصوفٌ، أو بأنَّه بدلٌ مِن ﴿مَوْعِدًا ﴾ على تقديرِ (مَكانَ) مُضافٍ إليه، وعلى هذا يكونُ طِباقُ الجَوابِ في قولِه: ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ مِن حيثُ المعنى؛ فإنَّ يومَ الزِّينةِ يدلُّ على مَكانٍ مُشتهِرٍ باجتماعِ النَّاسِ فيه في ذلك اليومِ، أو بإضمارٍ مثلَ: مَكانُ مَوعدِكُم مكانُ روم الزِّينةِ، كما هو على الأوَّلِ، أو: وعدُّكُم وعدُّ يوم الزِّينةِ.

وقُرِئَ: (يومَ) بالنَّصبِ(٢)، وهو ظاهرٌ في أنَّ المرادَ بهما المصدّرُ.

(١) في (ض): «نادي» وكتب تحتها: «مجلس»، في (ت) زيادة: «وكان في يوم الزينة يوم عاشوراء ويوم نيروز ويوم عيد كان».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحتسب» (٢/ ٥٣) عن الحسن والأعمش والثقفي ورواية عن أبي عمرو، و«شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٠٨) عن الحسن والأعمش، وهي رواية غير مشهورة عن حفص من طريق هبيرة. انظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص: ٢٩٥)، و «جامع البيان في القراءات السبع» (٣/ ١٣٥٦).

ومعنى ﴿سِوَى﴾: مُنتصِفًا(١) يَستوِي مسافتُه إلينا وإليك، وهو في النَّعتِ كقولِهم: (قومٌ عِدَى) في الشُّذوذِ.

وقرأً ابنُ عامرٍ وعاصمٌ وحمزةُ ويَعقوبُ بالضمِّ (٢).

وقيل: يومُ الزِّينةِ: يومُ عاشوراءَ ويومُ النَّيروزِ ويومُ عيدٍ كان لهم في كلِّ عامٍ، وإنَّما عيَّنَه ليظهرَ الحقُّ ويزهقَ الباطلُ على رؤوسِ الأَشهادِ ويشيعَ ذلك في الأَقطارِ.

﴿ وَأَن يُحْشَرَا لَنَاسُ ضُحَى ﴾ عطفٌ على اليوم أو الزِّينةِ.

وقُرِئَ على بناءِ الفاعلِ بالتَّاءِ على خطابِ فِرعونَ، والياءِ<sup>(٣)</sup> على أنَّ فيه ضميرَ اليَوم أو ضميرَ فرعونَ على كونِ<sup>(١)</sup> الخطابِ لقَومِه.

قوله: «﴿مَوْعِدَا ﴾: وعدًا؛ لقولِه: ﴿لَا نُخْلِفُهُۥ ﴾ فإنَّ الإخلافَ لا يلائِمُ المكانَ والزَّمان»:

قال ابنُ الحاجبِ في «الأمالي»: الظَّاهرُ أنَّ الموعِدَ الوعدُ؛ لأنَّه وُصِفَ بقولِه: ﴿ لَا نُعَلِفُهُ ﴾ والإخلافُ إنَّما يتعلَّقُ بالوعدِ \_ يقال: أخلَفَ وعدَهُ \_ لا بمكانِه ولا بزمانِه، ولو جعلَ مَكانًا أو زَمانًا لوقعَ الإخلافُ على غير الوعدِ، وهو بَعيدٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (خ): «منصفاً».

<sup>(</sup>٢) أي: بضم السين من: (سوى)، وقرأ باقي العشرة بكسرها. انظر: «السبعة» (ص: ٤١٨)، و «التيسير» (ص: ١٥١)، و «النشر» (٢/ ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٣) أي: قرئ: (تَحْشُرَ)، و(يَحْشُرَ)، نسبت القراءتان لأبي عمران الجوني وأبي نهيك والجحدري.
 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٨٨)، و«المحتسب» (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (ض): «أن».

<sup>(</sup>٥) انظر: «أمالي ابن الحاجب» (١/ ٢٤٦).

# قوله: «وانتصابُ ﴿مَكَانَاسِوَى﴾ بفعلٍ دلَّ عليه لا به»:

خالفَ «الكشاف» في القولِ بأنَّه المصدرُ (١١)؛ لأنَّه تُعُقِّبَ بأنَّه ليسَ بجائزٍ؛ لأنَّه قَدْ وُصِفَ قبلَ العملِ لم يَجُز قَدْ وُصِفَ قبلَ العملِ لم يَجُز أَدْ وُصِفَ قبلَ العملِ لم يَجُز أَن يعملَ عِندَهُم، ذكرَه أبو البقاءِ وصاحِبُ «التقريب» وابنُ الحاجبِ وابنُ المُنيِّر وأبو حيَّان وغيرُهُم (١).

قوله: «أو بأنَّه بدلٌ مِن ﴿مَوْعِدًا ﴾ على تقديرِ مَكانٍ مُضافٍ إليه»:

قال الطِّيبِيُّ: وجازَ الإبدالُ لتَغايُرِهِما بوصفِ النَّاني بـ﴿سوَّى﴾.

وقال ابنُ المُنيِّر: يحتمِلُ أن يكونَ ﴿مَوْعِدًا ﴾ اسمَ مكانٍ فيطابِقُ ﴿مَكَانًا ﴾ والزَّمانَ بما ذكرَهُ (٣) ويعودُ الضَّميرُ في ﴿لَا نُخْلِفُهُ ﴾ على المصدرِ المَفهومِ مِن اسمِ المكانِ إذ حُروفُهُ فيه، والموعدُ إذا كان اسمَ مَكانٍ حاصِلُه: مكانَ وعدٍ، وكذا إذا كان اسمَ زَمانٍ كانَ: زمانَ وعدٍ، وإذا جازَ عودُ الضَّميرِ إلى ما دَلَّ عليه قوةُ الكلامِ فرُجوعُه إلى ما هو كالمَنطوقِ بهِ أَوْلَى، قالوا: (مَن صَدَقَ كانَ خيرًا له)، فأعادوا الضَّميرَ على مصدرِ (صدق) لدلالةِ الفعل عليه.

ويكونُ على هذين التَّأويلينِ جوابُ مُوسى عليهِ السَّلامُ مِن جوامعِ الكَلِمِ، سَألوهُ مَكانًا فعلمَ أنَّ الزَّمانَ لا بُدَّ أَنْ يُسألَ عنه، فأجابَ بجوابٍ مُفرَدٍ كافٍ في الجَميع.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري (٢/ ٩٩٣)، و «أمالي ابن الحاجب» (١/ ٢٤٧)، و «الانتصاف» (٣/ ٧٠)، و «البحر المحيط» (١٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «والزمان بما ذكره» كذا وقعت العبارة في «فتوح الغيب»، وعبارة «الانتصاف»: (فيطابق هُمكَانًا ﴾ ويكون بدلاً منه، ويطابق الجواب بالزمان بالتقرير الذي ذكره).

فإن قيل: المسؤولُ عنه جُعِلَ ضِمْنًا [وهو المكان]، وصرَّحَ بما لم يُطلَب مِنهُ وهو الزَّمانُ؟

فالجَوابُ: أنَّ قرينةَ سُؤَالِهِم دلَّتْ على المُضمَّنِ، وما لم يَسأَلُوا عنه صُرِّحَ به إذ لا قرينةَ معه، انتهى(١).

وقال الطّيبِيُّ: في قوله: (يعودُ الضَّميرُ إلى المصدرِ المفهومِ مِن اسمِ المكانِ) نظرٌ؛ لأنَّ قولَه: ﴿لَا نُخْلِفُهُ, ﴾ صفَةٌ لـ ﴿مَوْعِدًا ﴾ والضَّميرُ فيه لا يرجعُ إلا إليهِ قطعًا(٢).

قوله: «وعلى هذا يكونُ مطابقةُ الجواب في قولِه: ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ ﴾ من حيثُ المَعنى، فإنَّ ﴿يَوْمُ الزِّينَةِ ﴾ يدلُّ على مكانٍ مشتهرٍ باجتماعِ النَّاسِ فيه في ذلكَ اليوم»:

قال الطّيبِيُّ: يعني: تقرَّر أَنَّه لا يجوزُ جَعلُ المَوعدِ مَكانًا؛ لِمَا يلزَمُ منه عدَمُ المُطابقةِ بينَه وبينَ قولِه: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ ﴾، وحين جُعِلَ مصدرًا على تقديرِ المُضافِ وقعَ فيما فرَّ مِنه؟

والجوابُ: أنَّه كانَ يلزمُ مِن الأوَّلِ مَحذورانِ: جعلُ المكانِ مخلَفًا، وعدمُ المطابقةِ، فيُؤوَّلُ كما أشارَ إليهِ، وذلك كما يقالُ لِمَن يقولُ لصاحبه: (أينَ أراكَ يومَ عرفَةَ)؛ أي: في عرفاتِ(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الانتصاف» (۳/ ۷۰)، و فتوح الغيب» (۱۰/ ۱۹۱)، ما بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٠/ ١٩٠ ـ ١٩١).

(٦٠ - ٦١) - ﴿ فَنَوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُهُمُّ أَقَى اللَّهُ مَا لَكُهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فِيسُدِيّتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ اَفْتَرَىٰ ﴾.

﴿ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ﴾: ما يُكادُ به، يعني: السَّحرةَ وآلاتِهم ﴿ ثُمُّ أَنَ ﴾ بالموعدِ ﴿ فَاللَهُم مُوسَىٰ وَيْلكُمُ لاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ بأَنْ تدَّعوا آياتِه سحرًا ﴿ فَيَسْحَتَكُم بِعَذَابٍ ﴾: فيُهلِككُم ويَستَأْصِلَكُم به.

وقرأً حمزةُ والكِسائيُّ وحفصٌ ويعقوبُ بالضمِّ الإسحاتِ، وهو لغةُ نَجدٍ وتميم، والسَّحْتُ لغةُ الحجازِ.

﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴾ كما خابَ فِرعونُ، فإنَّه افترى واختالَ ليَبْقَى الملكُ عليه فلَمْ يَنفَعْه.

(٦٢ \_ ٦٥) \_ ﴿ فَلَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ قَالُواْ إِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ لَسَاحِرَانِ لَسَاحِرَانِ أَن يُغْزِجَاكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَا فَالْمِعُواْ صَلَّمَ مُّمَ ٱقْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفَلَ كَالَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾.

﴿ فَنَنَزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴾؛ أي: تَنازَعتِ السَّحَرةُ في أمرِ مُوسى حينَ سَمِعُوا كَالاَمِ فَقَالَ بعضُهُم: ليسَ هذا مِن كلامِ السَّحَرةِ ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴾ بأنَّ موسى إنْ غَلَبَنا اتَّبعناه.

أو: تَنازَعُوا واختَلُفُوا فيما يعارضونَ به مُوسى وتشاوَرُوا في السرِّ.

وقيل: الضَّميرُ لفرعونَ وقومِه، وقولُه: ﴿قالوا إِنَّ هذانِ لسَاحرانِ ﴾ تفسيرٌ لـرأسرُّوا النَّجوى)، كأنَّهم تَشاوَرُوا في تلفيقِه حذرًا أن يَغلِبا فيتَبعَهما النَّاسُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ۱۹۹)، و «التيسير» (ص: ۱۵۱)، و «النشر» (۲/ ۳۲۰)، و ذكر أنها رواية رويس عن يعقوب.

و ﴿هَٰذَانِ ﴾ اسمُ ﴿إنَّ ﴾ عـلى لغةِ بَلْحارثِ بن كعبِ''، فإنَّهُم جعَلُوا الألفَ للتَّثنيةَ وأعربوا المثنَّى تَقديرًا''.

وقيل: اسمُها ضميرُ الشَّأنِ المحذوفُ، و﴿هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ خبرُها.

وقيل: ﴿إِنَّ﴾ بمعنى: نَعَم، وما بعدَها مُبتدأٌ وخبرٌ.

وفيهما: أنَّ اللامَ لا تدخلُ خبرَ المبتدأِ.

وقيل: أصلُه: (إنَّه (٢) هذانِ لهما ساحرانِ) فحُذِفَ الضَّميرُ، وفيه أنَّ المؤكَّد باللام لا يليقُ به الحذفُ.

وقرأً أبو عمرو: ﴿إنَّ هذين﴾ وهو ظاهرٌ.

(١) انظر: «معجم ديوان العرب» (٣/ ٢٦٠)، و «الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص: ٢٤٢)، و «الصحاح» (مادة: ذا) (٦/ ٢٥٥٠).

أما على اعتبار ما وقع في النسخة (خ): «إن» فقال ابن التمجيد: قوله: «وقيل: أصله: إنَّ هذانِ لهما ساحرانِ» فيكون ﴿هَلَانِ ﴾ اسم (إنَّ)، و(هما) مبتدأ دخل عليه لام الابتداء و ﴿ساحران﴾ خبره، وهذا المبتدأ مع خبره خبر (إنَّ).

قلت: وعلى هذا فهو ليس جواباً عما اعترض به على القولين المذكورين، بل هو قول جديد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإنهم جعلوا الألف...»، يعني: أن هذه اللام عندهم علامة التثنية، لا علامة إعراب حتى تتغير كغيرها، فأعربوه بحركات مقدرة كالمقصور. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) في (خ): «إن»، وهو الموافق لما في «حاشية القونوي» و«حاشية ابن التمجيد» (٢١/ ٣٧٩)، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «حاشية شيخ زاده» (٥/ ٦٣٤) وكلِّ شرح على حسب ما وقع عنده، فعلى اعتبار أن اللفظ «إنه» جعله شيخ زاده جواباً عما أورد على الوجهين الأخيرين؛ أي: الوجه الثاني والثالث، وجه الجواب: أن اللام ليست داخلة على الخبر وإنما على المبتدأ المقدر، وتقدير الكلام على الوجه الثاني: إن الشأن هذان لهما ساحران، وعلى الثالث: نعم هذان لهما ساحران.

وابنُ كُثيرٍ وحفصٌ: ﴿إِنْ هَذَانِ ﴾ على أنَّها هي المخفَّفَةُ واللامُ هي الفارقةُ أو النَّافيةُ، واللامُ بمَعنى (إلا). وشدَّد ابنُ كثير نونَ ﴿هَٰذَانِ ﴾(١).

﴿ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم ﴾ بالاستيلاءِ عليها ﴿ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَابِطَرِيقَتِكُمُ المثانَى ﴾: بمَذَهَبِهُ وإعلاءِ دينِه ؛ لقوله (٢٠): ﴿ إِنْ آَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَه ؛ لقوله (٢٠). ﴿ إِنْ آَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾ [غافر: ٢٦].

وقيل: أرادوا: أهلَ طَريقَتِكُم، وهم بنو إسرائيلَ فإنَّهُم كانوا أربابَ علم فيما بينَهُم؛ لقولِ موسى عليهِ السَّلامُ: ﴿أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيّ إِسْرَةِ مِلَ ﴾ [الشعراء: ١٧].

وقيل: الطَّريقَةُ اسمٌ لوُجوهِ القوم وأشرافِهِم مِن حيثُ إنَّهم قدوةٌ لغَيرِهِم.

﴿ فَأَجْمِعُوا كَنِدَكُمُ ﴾: فأزمِعُوه واجعَلُوه مُجمَعًا عليه لا يتخلَّفُ عنه واحدٌ مِنكم.

وقرأً أبو عمرو: ﴿فاجمعُوا﴾(٣)، ويعضُدُه قولُه: ﴿فَجَمَعَكَيْدَهُ، ﴾ [طه: ٦٠].

والضَّميرُ في ﴿قَالُواْ ﴾ إن كانَ للسَّحرَةِ فهو قولُ بعضِهِم لبَعضٍ.

﴿ ثُمَّ ٱثْنُواْ صَفًا ﴾: مُصطَفِّينَ؛ لأنَّه أهيَبُ في صدورِ (١٠) الرَّائينَ؛ قيل: كانوا سبعينَ الفًا مع كلِّ منهم حبلٌ وعَصًا، وأقبَلُوا عليه إقبالَةً واحدَةً.

﴿ وَقَدْ أَفَلَ مَا أَيْوَم مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴾: فازَ بالمطلوب مَن غلبَ. وهو اعتراضٌ.

<sup>(</sup>١) فقرأ: ﴿هَذَانُّ﴾، والباقون يخففونها. انظر: «السبعة» (ص: ١٩١٤)، و«التيسير» (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>۲) في (ض): «كقوله».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤١٩)، و«التيسير» (ص: ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ت): «الناس».

﴿قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾؛ أي: بعدما أتوا مُراعاةً للأدبِ، و﴿أَنَ ﴾ بما بعدَهُ مَنصوبٌ بفعلٍ مُضمَرٍ، أو مرفوعٌ بخبريَّةِ مَحذوفٍ؛ أي: اخترْ إلقاءَكَ أو إلقاءَكَ أو إلقاءَكَ أو إلقاءَكَ أو إلقاؤنَا.

قوله: «و﴿أَنَ ﴾ بما بعدَها مَنصوبٌ بفعلٍ مُضمَرٍ، أو مرفوعٌ بخبريةِ محذوفٍ؟ أي: اختَرْ إلقاءكَ أوَّ لا أو إلقاءَنا، أو: الأمرُ إلقاؤُكَ أو إلقاؤُنا»:

قال أبو حيَّان: تَقديرُهُ النَّصبَ أي: اختَرْ إلقاءكَ تفسيرُ مَعنَّى لا تَفسيرُ إعرابٍ، وتَفسيرُ الإعرابِ: إمَّا تختارُ أَنْ تلقي، وجَعَلَه في الرَّفعِ خبرَ مُبتداً مَحذوف، وأختارُ أن يكونَ مُبتداً والخبرُ محذوفٌ تقديرُه: إلقاؤك أوَّلُ.

ويَدُلُّ عليه قولُه: ﴿ وَإِمَّا أَن نَكُون أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾ فتَحسُنُ المُقابلَةُ مِن حيثُ المَعنى وإن كانَ من حيثُ التَّركيبُ اللَّفظيُّ لَم تَحصُل المُقابلَةُ؛ لأَنَّا قَدَّرنا: (إلقاؤُكَ أَوَّلُ) ومُقابِلُه كونُهم يكونونَ أوَّلَ مَن ألقى، لكنَّه يَلزَمُ مِن ذلك أن يكونَ إلقاؤُهُم أوَّل، فهي مُقابلَةٌ مَعنويَّةٌ، وتقديرُ المصنفِ(١): (الأمرُ إلقاؤُكَ) لا مقابلةَ فيه (١).

# (٦٦) \_ ﴿ قَالَ بَلْ ٱلْقُواۚ فَإِذَاحِبَا أَكُمُ وَعِصِيتُهُمُ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾.

﴿ فَالَبَلْ أَلْقُوا ﴾ مُقابِلَةَ أدبٍ بأَدَبٍ، وعدمَ مُبالاةٍ بسِحرِهِم، وإسعافًا إلى ما أَوْهَموا مِن الميلِ إلى البدءِ بذكرِ الأوَّلِ في شقِّهِم وتغييرِ النَّظمِ إلى وجهِ أبلغَ<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>١) أي: الزمخشري وتابعه البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «تغيير» عطف على «بذكر الأول...»، يعني: أمران يدلان على رغبتهم في البدء: ذكرُ الأول في شقهم، وتغييرُ النظم إلى وجه أبلغ من أصل النظم، فإن الأصل أن يقولوا: وإما أن نلقي. انظر: «حاشية ابن التمجيد» (١٢/ ٣٧٩).

وَلَأَنْ يُبرِزُوا مَا مَعَهُم ويَستنفِدُوا أَقصَى وسعِهم ثمَّ يُظهِرُ اللهُ سُلطانَه فيقذفُ بالحقِّ على الباطلِ فيَدمَغُه.

﴿ وَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَهَا تَعَىٰ ﴾؛ أي: فألقوا فإذا حِبالُهُم، وهي للمُفاجأة، والتَّحقيقُ: أنَّها أيضًا ظَرفِيَّةٌ تَستَدْعِي مُتعلَّقًا ينصبُها وجملةً تضافُ إليها، لكنَّها خُصَّتْ بأنْ يكونَ المتعلَّقُ فعلَ المفاجأة، والجملةُ ابتدائيةً، والمعنى: فألقَوْا ففاجأً موسى وقتَ تخييلِ سَعي حِبالِهم وعصيهم مِن سحرِهِم، وذلكَ أنَّهُم (١) لَطخُوها بالزِّبقِ، فلمَّا ضُرِبَت عليها الشَّمسُ اضطربَتْ فخُيَّلَ إليه أنَّها تتحرَّك (٢).

وقراً ابنُ عامرٍ ورَوْحٌ: ﴿ تُخَيَّلُ ﴾ بالتَّاءِ (٢) على إسنادِهِ إلى ضَميرِ الحبالِ والعِصيِّ، وإبدالِ ﴿ أَنَهَا مَنْهُ بِدلَ الاشتمالِ.

وقُرِئَ: (نُخَيِّلُ)(٤) على إسنادِه إلى اللهِ تعالى، و: (تَخَيَّلُ)(٥) بمعنى تَتَخَيَّلُ.

<sup>(</sup>۱) في (ت): «بأنهم».

<sup>(</sup>۲) كذا جاء في هذه الرواية، وفيه نظر؛ فإنه لا يتصور أن تنطلي مثل هذه الحيلة على الناس الحاضرين جميعاً، وخصوصاً موسى عليه السلام وهو النبي الفطن الذي لا يتصور خداعه بالزئبق وأمثاله، وقد قال تعالى في موضع آخر: ﴿سَحَرُواً أَعَيُّتُ النَّاسِ وَاسْتَرَهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦]، وليس الطلي بالزئبق سحراً عظيماً، ولا يؤدي ذلك إلى تغيير الحبل بحيث يأخذ شكل الحية فالبون شاسع بين حبل مطلى بالزئبق وحية لها رأس وعينان وفم تتلوى وتتحرك.

<sup>(</sup>٣) وهي رواية ابن ذكوان عن ابن عامر وروح عن يعقوب. انظر: «التيسير» (ص: ١٥٢)، و«النشر»(٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) نسبت لأبي حنيفة في «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٠٩)، ونسبت لأبي حيوة في: «البحر المحط» (١٥) ٩١).

<sup>(</sup>٥) نسبت لأبي السمال. انظر: «البحر المحيط» (ص: ٩١)، وذكرها الزمخشري في «الكشاف» (٥/ ٣٧٩) وزاد قراءة أخرى وهي: (تُخيِّلُ) على كون الحبال والعِصيِّ مُخيِّلةً سعيَها، ونسبت لأبي السمال أيضاً كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩١).

### قوله: «وهي للمُفاجأةِ، والتَّحقيقُ أنَّها أيضًا ظرفيَّةٌ»:

قال أبو حيَّان: هذا مَذهَبُ الرِّيَاشيِّ أنَّ (إذا) الفجائيةَ ظَرفُ زمانٍ، وهو قولٌ مَرجوحٌ (١).

#### قوله: «والجُملَةُ ابتِدائِيَّة»:

قال أبو حيَّان: هذا الحصرُ ليس بصَحيحِ، بل قد نَصَّ الأخفَشُ في «الأوسطِ» على أنَّ الجُملةَ المَصحوبةَ بـ(قد) تَليها وهي فعليةٌ، تقول: خرجتُ وإذا قَدْ ضربَ زيدٌ عمرًا(٢).

قال السَّفاقُسيُّ: وهذا النَّقضُ صَحيحٌ، على أنَّ ابنَ عصفورٍ في «شرح المقرب» ذكرَ أَنَّها إِنَّما وقعَ بعدَها الفعلُ المقرونُ بـ(قد) لشَبَههِ بالجملَةِ الاسميَّةِ في دُخولِ واوِ الحالِ، تقول: (جاءَ زيدٌ وهو ضاحِكٌ)، ولا تقول: (جاءَ زيدٌ وضحِكَ) إلا إن جاءَ ضرورةً، ويكونُ بتقديرِ (قد) (٣). على أنَّ كلامَ سيبويهِ يَقتضِي أنَّ الأحسنَ وقوعُ المُبتدأِ بعدَها، وأطلقَ.

(٧٧ \_ ٧٩) \_ ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَى ﴿ ثَالَا لَا تَغَفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ وَأَلْقِ مَا فَا يَا لَا تَغَفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ مَا فَا يَعِينِكَ نَلْقَفَ مَا صَنعُواً إِنِّمَا صَنعُواً كَيْدُ سُرِحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ .

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴾: فأضمرَ فيها خوفًا مِن مُفاجأتِه على ما هو مُقتَضى الجبلَّةِ البشريَّةِ، أو من أن يخالجَ النَّاسَ شكٌّ فلا يتَّبعوهُ.

﴿ فُلْنَا لَا تَخَفُّ ﴾ ما توهَّمْتَ ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴾ تعليلٌ للنَّهي وتقريرٌ لغَلَبتِهِ

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٥/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مثل المقرب» لابن عصفور (ص: ١٩٦).

مُؤكَّدًا(١) بالاستئنافِ، وحرفِ التَّحقيقِ، وتَكريرِ الضَّميرِ، وتَعريفِ الخبرِ، ولفظِ الخبرِ، ولفظِ العُلُوِّ الدَّالِّ على الغلبةِ الظَّاهرةِ، وصيغةِ التَّفضيل.

﴿وَأَنْقِمَافِيَمِينِكَ ﴾ أبهمَهُ ولم يقُل: (عصاكَ) تَحقيرًا لها؛ أي: لا تُبالِ بكَثرةِ حِبالِهم وعصيِّهم وألقِ العُوَيدةَ التي في يَدِكَ، أو تَعظيمًا لها؛ أي: لا تحتفِل بكثرةِ هذه الأَجرام وعِظَمِها فإنَّ في يمينِكَ ما هو أعظمُ منها أثرًا فألقِه.

﴿ تَلَقَّفْ مَاصَنَعُوٓ أَ﴾: تَبتَلِعْه بقدرةِ اللهِ تَعالى، وأصلُه: تتلقَّفْ، فحُذِفَت إحدى التَّاءينِ، وتاءُ المضارعةِ تحتملُ التَّأنيثَ، والخطابَ على إسنادِ الفعلِ إلى المسبِّبِ (٢٠).

وقراً ابنُ عامرٍ بروايةِ ابنِ ذَكوان بالرَّفعِ على الحالِ أو الاستئنافِ، وحفصٌ بالجزم والتَّخفيفِ<sup>(٣)</sup> على أنَّه من لَقِفْتُهُ بمعنى: تَلقَّفْتُه.

﴿إِنَّمَاصَنَعُوا ﴾: إنَّ (١) الذي زوَّرُوا وافتَعَلوا ﴿كَيْدُسَحِرِ ﴾، وقُرِئَ بالنَّصبِ (٥) على أنَّ (ما) كافَّةٌ وهو مفعولُ ﴿صَنعُوا ﴾.

وقراً حمزةُ والكِسائيُّ ﴿سِحْرٍ ﴾(١) بمعنى: ذي سِحرٍ، أو بتَسمِيةِ السَّاحرِ سِحْرًا على المُبالغةِ، أو بإضافةِ الكَيدِ إلى السِّحرِ للبَيانِ كقولِهم: علمُ فقهٍ.

<sup>(</sup>۱) في (ض): «مؤكد».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ض): في نسخة: «إلى السبب».

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالجزم وتشديد القاف، والبَزِّيُّ على أصله في تشديد التاء وصلاً. انظر: «السبعة» (ص: ٢٠٠)، و«التيسير» (ص: ١١٢ و ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) في (ت): «أي».

<sup>(</sup>٥) الرفع قراءة الجمهور، والنصب ذكرها الهذلي في «الكامل» (ص: ٥٩٨) عن مجاهد وحميد، والكرماني في «شواذ القراءات» (ص: ٣٠٩) عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢١)، و«التيسير» (ص: ١٥٢).

وإنَّمَا وُحِّدَ السَّاحرُ لأَنَّ المرادَ بــه الجـنسُ المُطلقُ، وكذلك قال: ﴿وَلَايُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ﴾؛ أي: هذا الجنسُ، وتنكيرُ الأوَّلِ لتَنكيرِ المُضافِ كقولِ العَجَّاج:

يـومَ تَـرى النُّـفوسُ مـا أَعَـدَّتِ في سَـعْيِ دُنْيَا طَالَمَا قَـدْ مُـدَّتِ(١)

كأنه قيل: إنَّما صَنعوا كيدٌ سِحرِيٌّ.

﴿حَيْثُ أَنَّ﴾: حيثُ كانَ وأينَ أقبَلَ.

قولُه: «كقولِ العَجَّاج:

يـومَ تَـرَى النُّفُـوسُ مَـا أَعَـدَّتِ فِي سَـعْيِ دُنْيَا طَالَمَا قَـدْ مُـدَّتِ»

وبَيْنَهَما:

# مِنْ نُـزُلٍ إذ الأُمْـورِ غَبَّتِ (٢)

قال الطِّيبِيُّ: «ما أَعدَّت»؛ أي: ما جَعلَتْه عُدَّةً، (غَبَّتِ الأُمورُ): إذا بلغَتْ أواخِرَها، (ما) في «طالما» كافَّةٌ أو مصدريَّةٌ، «مُدَّت»؛ أي: أُمْهلت في جمعِها وتهيئةِ أَسبابها.

وإنَّما نَكَّرَ «دُنْيًا» لتَنكيرِ السَّعيِ؛ إذْ لَوْ عرَّفَ الدُّنيا صارَ السَّعيُ معرفةً والمرادُ تَنكيرُه، المعنى: في سَعي مّا، فيُنوَى (٣)، قولُه: «في سعي دنيا» ظرفُ (غبَّت)، يقول: يومَ القِيامَةِ ترى النُّفوسُ ما جعلته عُدَّةً مِن نُزُلِ يومِ القِيامَةِ حينَ تَبلغُ الأُمورُ أواخِرَها (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «ديوان العجاج» (ص: ٢٦٢)، و«معاني القرآن» للأخفش (١/ ١٣٥)، و«الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (٣/ ٣٠١)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٨/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «ديوان العجاج» (ص: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «في سعي ما فينوى» كذا في النسخ، وفي «فتوح الغيب»: «في سعي دنياوي».

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٢٠٧).

وقال أبو حيَّان: قولُه: «في سعي دُنيا»؛ مَحمولٌ على الضَّرورةِ؛ إذ (دنيا) تأنيثُ الأَذْني لا يُستعمَلُ إلَّا بالألفِ واللام أو بالإضافَةِ.

وأمَّا قول عُمرَ: إنِّي لأكرَهُ أن أرى الرَّجلَ فارغًا لا في عملِ دُنيا ولا في عملِ آخرةِ (١)، فيحتملُ أن يكونَ مِن تحريفِ الرُّواةِ (١).

### (٧٠) \_ ﴿ فَأَلْقِيَ لَسَحَرَةُ سُجَدًا قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾.

هُ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِّدًا ﴾؛ أي: فأَلْقَى فَتَلَقَّفَتْ، فتَحقَّقَ عندَ السَّحرَةِ أَنَّه ليسَ بسِحرٍ، وإنَّما هـ و آيةٌ مِن أَعجوهِم وإنَّما هـ و آيةٌ مِن آياتِ اللهِ، ومُعجِزَةٌ مِن مُعجِزاتِه، فألقاهُم ذلك على وُجوهِهِم سُجَّدًا للهِ توبةً عمَّا صَنَعوا، وإعتابًا وتَعظيمًا لِمَا رَأُوا.

﴿ قَالُوٓا اَمَنَابِرَبِ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ قُدِّمَ هارونُ لكِبَرِ سنِّه، أو لـرَوِيِّ (٣) الآيةِ، أو لأنَّ فِرعونَ ربَّى مُوسَى في صِغَرِه، فلو اقتُصرَ على مُوسَى أو قُدِّمَ ذكرُه فربَّما تُوهِّمَ أنَّ المرادَ فرعونُ (٤)، وذكرُ هارونَ على الاستتباع.

رُوِيَ أَنَّهُم رَأُوا في سُجودِهِم الجنَّةَ ومَنازِلَهُم فيها(٥).

<sup>(</sup>۱) وجدته من قول ابن مسعود كما رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۱۳۰) بلفظه، ورواه بنحوه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (۷٤١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٤٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «برؤوس».

<sup>(</sup>٤) أي: أن المراد بـ (رب موسى): مَن رباه وهو فرعون.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة كما في «الدر المنثور» (٥/ ٥٨٦)، وذكره الواحدي في «البسيط» (٤٦٥ / ٢٥).

(٧١) \_ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ، لَكِيدُكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحَرِّ فَلَأُقطِعَ ﴾ . آيديَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِ جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ آيُنَا آشَدُ عَذَابًا وَٱبْقَى ﴾ .

﴿قَالَءَامَنتُمْلَهُۥ﴾؛ أي: لِمُوسى \_ والـلامُ لتَضـمينِ (١) الفعلِ مَعنى الاتّباعِ (٢) \_ ﴿ فَيَلَ أَنَّءَاذَنَلَكُمْ ﴾ في الإيمانِ له.

﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ﴾: لَعَظيمُكُم في فَنَّكُم وأعلمُكُم به، أو: لأُستاذُكُم ﴿الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّيحْرَ ﴾ وأنتُم تَواطَأْتُم على ما فَعَلْتُم.

﴿ فَلَأُ قَطِعَ كَ آيَدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ﴾: اليَدُ اليُمْنَى والرِّجلُ اليُسرَى، و ﴿ مِنْ ﴾ ابتدائيَّةٌ كأنَّ القطعَ ابتداً مِن مُخالفةِ العُضوِ العُضْوَ، وهي مع المجرورِ بها في حيِّز النَّصبِ على الحالِ؛ أي: لأَقطِّعَنَّها مُختَلِفَاتٍ.

وقُرِئَ: (لَأَقْطَعنَّ... ولأَصْلِبَنَّ) بالتَّخفيفِ<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَلَا أُصَلِبَنَّكُمُ فِ جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ شبَّه تمكُّنَ المَصلوبِ بالجذعِ بتَمكُّنِ المَظروفِ بالظَّرفِ (١٠)، وهو أوَّلُ مَن صَلَبَ.

قوله: «شبَّه تمكُّنَ المَصلوبِ بالجِذْعِ بتمَكُّنِ المَظروفِ بالظَّرفِ»:

قال الطِّيبيُّ: بيانٌ لِمَجازِ استعمالِ (في) موضِعَ (على)(٥).

<sup>(</sup>١) في (أ) و(خ): «لتضمُّن».

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ض): «الأولى بمعنى التسليم لأن الاتباع متعد بنفسه فلا يحتاج إلى الصلة. سعدي».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩١) عن ابن محيصن.

<sup>(</sup>٤) في (ت): «في الظرف».

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٢٠٩).

﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ آَيُّنَا ﴾ يريدُ نفسَهُ وموسى؛ لقولِه: ﴿ عَامَنتُمْ لَهُ ﴾ ، واللامُ مع الإيمانِ في كتابِ اللهِ لغيرِ اللهِ ، أرادَ بهِ تَوضيعَ مُوسى والهزءَ بهِ ؛ فإنَّه لم يَكُن مِن التَّعذيبِ في شَيءٍ . وقيل: ربَّ موسى الذي آمَنُوا به (١٠).

﴿ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾: وأدوَمُ عِقابًا.

قوله: «يريدُ نَفسَه ومُوسَى لقوله: ﴿ ءَامَنتُمْ لَهُ ، ﴾ »:

قال الطّيبِيُّ: يعني: دَلَّ هذا على أنَّ المُرادَ مِن قولِه: ﴿ أَيُنَا آشَدُ ﴾ نفسَه وموسى؛ لأنَّ مَعنى ﴿ ءَامَنتُمُ لَهُ ﴾: آمنتُم لأجلِهِ وبسَبَيه؛ لأنَّكُم خِفتُم على أَنفُسِكُم أَنْ يُعلِّبكُم إِن لَم تُؤمِنُوا له؛ استهزاءً بموسى لأنَّه لم يُعذِّبْ قَطُّ (٢).

﴿ قَالُواْ لَنَ نُوْتِرَكَ ﴾: لَـنْ نَختـارَكَ ﴿ عَلَى مَاجَآءَنَا ﴾ موسى بـه، ويجـوزُ أن يكـونَ الضّميـرُ فيـه لِـ ﴿ مَا ﴾.

﴿ وَ اَلْمَ عَلَى اللهُ عَجِزَاتِ الواضِحَاتِ ﴿ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ﴾ عطفٌ على ﴿ وَاللَّذِى فَطَرَنَا ﴾ عطفٌ على ﴿ مَاجَآءَنَا ﴾ أو قَسمٌ ﴿ فَٱقْضِ مَآأَنتَ قَاضٍ ﴾: ما أنتَ قاضيه؛ أي: صانِعُه أو (٣) حاكمٌ بهِ

<sup>(</sup>۱) قوله: «وقيل: رب موسى» معطوف على «موسى» بحسب المعنى؛ أي: المراد من الضمير نفسُه وربُّ موسى، وقد أشار لتضعيفه، ووجه ضعفه ما مر من أن التعدية باللام تكون لغير الله. انظر: «حاشية الشهاب» (۲/۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) في (ض): «أي»، وفي الهامش كالمثبت نسخة.

﴿ إِنَّمَا لَقْضِي هَٰذِهِ ٱلْخَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَآ ﴾: إنَّما تَصنَعُ ما تَهواهُ، أو تَحكُمُ بما تَراهُ في هذه الدُّنيا، والآخرةُ (١) خَيرٌ وأَبْقَى، فهو كالتَّعليل لِمَا قبلَهُ والتَّمهيدِ لِمَا بعدَه.

وقُرِئَ: (تُقْضَى هذه الحياةُ الدنيا)(٢) كقولك: صِيمَ يَوْمُ الجُمعةِ.

﴿إِنَّاءَامَنَا بِرَيِّنَا لِيَغْفِرَلَنَاخُطَيْنَا﴾ من الكفر والمَعاصي ﴿وَمَاۤ أَكْرَهْتَنَاعَلَيْهِ مِنَ السِّخرِ﴾ مِن مُعارضةِ المُعجِزَةِ.

رُوِيَ أَنَّهُم قالوا لفِرعونَ: أَرِنَا مُوسَى نائمًا، فوَجدوهُ تَحرُسُه العَصَا، فقالوا: ما هذا بسِحْرٍ فإنَّ السَّاحِرَ إذا نامَ بطلَ سِحرُهُ، فأبى إلا أَنْ يُعارِضُوه (٣).

﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ جزاءً، أو: خَيرٌ ثوابًا وأبقى عِقابًا.

﴿إِنَّهُۥ﴾: إِنَّ الأَمرَ ﴿مَنيَأْتِرَبَهُۥكُجُّـرِمًا﴾ بأَنْ يموتَ على كُفرِهِ وعِصيانِه ﴿فَإِنَّلُهُ جَهَنَّمَ لَايَمُوتُونِهَا﴾ فيستريحَ ﴿وَلَا يَعْنِىٰ﴾ حياةً مهنَّأةً.

﴿ وَمَن يَأْتِهِ ء مُؤْمِنَا فَدْ عَمِلَ الصَّلِحَاتِ ﴾ في الدُّنيا ﴿ فَأُولَتِكَ لَمُمُ الدَّرَ حَتُ ٱلْعُلَى ﴾: المنازلُ الرَّفعةُ:

﴿ جَنَّتُ عَذْنِ ﴾ بدلٌ مِن ﴿ الدَّرَ جَنتُ ﴾ ﴿ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱللَّهَ مُرْخَلِدِ مِن فِيهَا ﴾ حالٌ، والعامِلُ فيها مَعنى الإشارةِ، أو الاستقرارُ.

<sup>(</sup>١) في (ض) و(ت): «وللآخرة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩١) عن أبي حيوة.

<sup>(</sup>٣) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (١٨/ ٣٢) عن عبد العزيز بن أبان.

﴿ وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَّكَى ﴾: تطهَّرَ مِن أدناسِ الكُفرِ والمَعاصِي.

والآياتُ الثَّلاثُ يحتملُ أن تكونَ مِن<sup>(۱)</sup> كَلامِ السَّحرةِ، وأن تكونَ ابتداءَ كَلامٍ مِن اللهِ.

(٧٧) - ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخَنَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾.

﴿ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ﴾؛ أي: مِن مِصرَ ﴿ فَأَضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا ﴾: فالجعَلْ لهم، أو (٢): فاتَّخِذْ؛ مِن ضَرَبَ اللَّبِنَ: إذا عَمِلَهُ. اللَّبِنَ: إذا عَمِلَهُ.

﴿ فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا ﴾: يابسًا، مَصدَرٌ وُصِفَ به؛ يقال: يَبِسَ يُبْسًا ويَبَسًا؛ كسَقِمَ سُقْمًا وسَقَمًا، ولذلك وُصِفَ به المؤنَّثُ، يقال (٣): (شاةٌ يَبَسٌ) لِلَّتي جفَّ لبنُها.

وقُرِئَ: (يَبْسًا)(١)، وهو: إما مخفَّفٌ منه، أو وصفٌ على فَعْلِ كصَعْبِ، أو جمعُ يابسِ كصَحْبِ؛ وُصِفَ به الواحدُ مُبالغةً كقولِه:

كَأَنَّ قُتُودَ رَحْلِي حِينَ ضَمَّتْ حَوَالِبَ غُرَّزًا ومِعًى جِيَاعَا(٥)

(۱) في (خ): «معنى».

(٢) في (خ): «أي».

(٣) في (ض) و(ت): «فقيل».

(٤) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩١).

(٥) البيت للقطامي، وهو في «ديوانه» (ص: ٤١)، و«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري (١/٣٩٧)، و«المقصور والممدود» للقالي (ص: ١٨٩)، و«تهذيب اللغة» (٣/ ١٥٩)، وفي بعض المصادر بدل (قتود): (نسوع)، وهو جمع نِسْع، وهو سَيرٌ يضفر على هيئة النعال تشد به الرحال، ويجمع على أنساع ونِسَع، والقطعة منه: نِسْعَةٌ.

## أو لتَعدُّدِه مَعنَّى، فإنَّه جَعَلَ لكلِّ سِبْطٍ مِنْهُم طريقًا.

قوله:

«كأنَّ قُتُودَ رَحْلِي حِينَ ضَمَّتْ حَوَالِبَ غُرَّزًا وَمِعْى جِيَاعًا»

قال الطِّيبِيُّ: القُتُودُ: جمعُ القَتادِ، وهو خشبُ الرَّحلِ (١).

والحَالِبَانِ: عِرْقَانِ مُكتنفانِ بالسُّرَّةِ(٢).

والغَارِزُ: النَّاقَةُ التي قَلَّ لَبَنُها والجَمعُ غُرَّزٌ").

و «حَوَالِب» خَبَرُ «كأنَّ»، و «مِعَّى» عطفٌ عليه، و «غُرَّزًا» و «جياعًا» حالان.

وقيل: خبرُ «كأنَّ» في البيتِ الذي يليهِ، و«حوالِبَ» مَفعولُ «ضمَّت»؛ أي: شُدَّتْ على حوالبِ ناقَتي.

قال الطّيبِيُّ: والأَظهَرُ أَنْ يُقدَّرَ مُضافٌ؛ أي: ذاتِ حوالِبَ، وهو مَفعولُ «ضَمَّت» بفتحِ الضَّادِ، فحُذِفَ المُضافُ وأقيمَ المُضافُ إليه مُقامَه، و «غُرَّزًا» صِفَةُ «حوالبَ»، و «مِعًى» مع صِفَتِه عطفٌ على «حَوَالِبَ»، وخبرُ «كأنَّ» قولُه بعدَه:

عَلَى وَحْشِيَّةٍ خذلتْ خلوج وكانَ لَها طلَّا طَفَلُ فَضَاعَا فَكَرَّتْ تَبْتَغِيهِ فَصَادَفَتْهُ عَلَى دَمِهِ ومَصْرَعِهِ السِّبَاعَا<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» مادة: (قتد).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجراثيم» لابن قتيبة (٢/ ١١٧)، وفيه: «للسرة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» مادة: (غرز).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٢١١)، و «شرح أبيات سيبويه» لأبي محمد السيرافي (١/ ١٥)، وقال: هذا إنشاد سيويه، وأنشد غير سيبويه:

شبَّهَ حالَ قُتُودِ رَحْلِهِ حينَ وُضِعَت على ناقَةٍ مَوصوفةٍ بالضُّمورِ بحالةٍ وَضعِها على وَحشِيَّةٍ فقدَتْ ولدَهَا، فحينئذِ التَّشبيهُ مُركَّبٌ، فهذه الرِّوايَةُ أَصَحُّ مَعْنَى وإِعْرَابًا، على وَحشِيَّةٍ فقدتُ ولدَهَا، فحينئذِ التَّشبيهُ مُركَّبٌ، فهذه الرِّوايَةُ أَصَحُّ مَعْنَى وإِعْرَابًا، أَمَّا مِن حَيثُ المَعنى فِلأَنَّ غَرَضَ الشَّاعِرِ تَشبيهُ ناقَتِهِ بالوَحْشِيَّةِ في الضُّمورِ والقُتُود، لا تشبيهُ القُتودِ بالحَوَالبِ، وأمَّا مِن حيثُ الإعرابُ فلأنَّ «حَوَالِبَ» و «مِعّى» نكرتانِ فلا يَصِحُ وقوعُهُما ذا الحالِ مُقدَّمًا.

والخلوجُ مِن النُّوقِ: التي اختلجَ عنها وَلدُها فقلَّ لذلك لَبنُها(١٠). قال الأَصْمَعِيُّ: إذا تخلَّفَ الظبيُ عَن القَطيع قيلَ: خَذَلَ(٢)، انتهى.

﴿لَا تَعَنَفُ دَرَّكُا ﴾ حالٌ مِن المأمورِ؛ أي: آمنًا مِن أن يُدرِ كَكُم العدوُّ، أو صِفةٌ ثانيةٌ والعائدُ مَحذوفٌ. وقَرأً حمزةُ ﴿لا تَخَفْ ﴾ (٣) على أنَّه جوابُ الأَمرِ، و ﴿وَلَا تَخْشَيٰ ﴾ استئنافٌ؛ أي: وأنتَ لا تخشى، أو عطفٌ عليه والأَلِفُ فيه للإطلاقِ كقولِه:

فكرَّت عند فيقتها إليه فألفتْ عند مصرعه السباعا

قلت: وهذه هي رواية الديوان. وقال السيرافي: «على وحشية» خبر «كأن»، والوحشية: بقرة، أراد على بقرة وحشية. يقول: كأن نسوع رحلي حين شدّدْتُ بها راحلتي قد شدّدْتُها على بقرة وحشية، يعني: أن راحلته تسرع في سيرها كما تسرع البقرة الوحشية في عدوها.

ومعنى «خَذَلتُ»: تأخرت عن جماعة البقر، والخلوج: التي اختلج منها ولدها، أخذ منها، فهي تعود تبتغي ولدها، فصادفت السباع قد أكلته، وإنما ذكر أنها خذلت وأنها تبتغي ولدها؛ ليعظم أمر عَدُوها واجتهادها في شدته، لأنها تعدو حتى تدرك ولدها. والطلا: ولد الظبية والبقرة، والفيقة اجتماع اللبن. يريد أنه لما اجتمع اللبن؛ طلبت ولدها لترضعه بما اجتمع منه.

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» مادة: (خلج).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» مادة: (خذل). وانظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢١)، و«التيسير» (ص: ١٥٢).

# ﴿ وَيَظُنُّونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾ [الأحزاب: ١٠] أو حالٌ بالواوِ، والمعنى: ولا تخشى الغرق (١٠).

(۷۸ ـ ۷۹) ـ ﴿ فَأَلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿ فَأَنْسَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ﴾.

﴿ فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِمِنُودِهِ ﴾ وذلك أنَّ مُوسى عليهِ السَّلامُ خرجَ بهم أوَّلَ الليلِ، فأُخبِرَ فرعونُ نفسَهُ ومعه جُنودُهُ، فأُخبِرَ فرعونُ نفسَهُ ومعه جُنودُهُ، فحُذِفَ المَفعولُ الثَّاني.

وقيل: ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ ﴾ بمَعنى: (فاتَّبَعهم)، ويؤيِّدُه القراءةُ به(٢).

والباءُ للتَّعدِيَةِ، وقيل: الباءُ مَزيدةٌ والمعنى: فأتبَعَهُم جنودَهُ وذادَهُم (٣) خَلفَهُم.

﴿ فَغَشِيَهُم مِنَ ٱلْمَرِمَ مَاغَشِيَهُمْ ﴾ الضَّميرُ لِـ ﴿ جُنودَه ﴾ أو لـه ولَـهُم، وفيه مُبالغةٌ ووجازةٌ؛ أي: غَشِيَهُم ما سمعتَ قصَّته ولا يَعرفُ كُنْهه إلا الله.

وقُرِئَ: (فغَشَّاهم... ما غشَّاهُم)(١)؛ أي: غطَّاهُم ما غطَّاهُم، والفاعلُ هو اللهُ تعالى أو (ما غشَّاهُم)، أو فرعونُ لأنَّه الذي وَرَّطَهُم للهَلاكِ.

﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴾؛ أي: أضلَّهُم في الدِّينِ وما هداهُم، وهو تَهكُّمٌ به في قولِه: ﴿ وَمَا آهَدِيكُ رَالِّالسَيِلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩]، أو: أضلَّهُم في البَحرِ وما نَجَا(٥).

<sup>(</sup>١) هذه الوجوه الثلاثة في ﴿وَلَا تَغْنَىٰ ﴾ هي على قراءة حمزة، تعليلًا لإثبات الألف، أما على قراءة الجمهور فالأمر فيه سهل لا يحتاج لتأويل.

<sup>(</sup>٢) هي رواية عن أبي عمرو، كما في «السبعة» (ص: ٤٢٢)، و«الحجة» لأبي علي الفارسي (٥/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) أي: ساقهم.

<sup>(</sup>٤) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٥) في (ت) زيادة: «بهم».

# قوله: «وهو تهكُّم به في قوله: ﴿وَمَاۤ أَهَٰدِيكُوۡ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾»:

قال ابنُ المُنيِّرِ: فإن قلتَ: التَّهكُّمُ هو أَنْ تأتيَ بعبارَةٍ والقصدُ ضِدُّ مُقتضاها، كقولِه تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ [هود: ٨٧]، وأمَّا قوله: ﴿وَمَاهَدَىٰ ﴾ فهو إخبارٌ عَن حال فرعونَ بما هو حَقٌّ.

قلتُ: الأمرُ كذلك، لكنَّ العُرفَ في قولِك: (ما هدى زيدٌ عَمرًا): أنَّ زيدًا مُهتَدِ عالمٌ بطَريقِ الهِدايةِ [ولكنه لم يهد عمراً]، وفرعونُ أضَلُّ الضَّالِّينَ فكيفَ يُتوهَّمُ أن يهديَ غيرَهُ؟ ولأنَّ فرعونَ قَد وُصِفَ بقولِه: ﴿ وَأَضَلَّ ﴾ وهو دالٌّ على المقصودِ مِن عدمِ الهِدايةِ، وزائدٌ عليه الإضْلالُ؛ فإنَّ مَن لا يهدي يجوزُ أن يكونَ غيرَ مُضلِّ (۱).

قال الطّيبيُّ: وتوضيحُ مَعنى التَّهكُّمِ أَنَّ قوله: ﴿ وَمَاهَدَىٰ ﴾ من بابِ التَّلميحِ، وهو أَنْ يُشارَ في أثناءِ الكَلامِ إلى قصَّةٍ أو حالٍ؛ فإنَّ مَجيءَ (ما هدى) إشارةٌ إلى ادِّعاءِ اللَّعينِ إرشادَ القومِ في قوله: ﴿ وَمَا أَهَدِيكُرُ إِلِّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ فهو كمَن ادَّعَى دعوَى وبالغَ فيها فإذا جاءَ وَقتُها ولَمْ يأتِ بها قيلَ له: ما أتيتَ بمَا ادَّعَيت، تهكُّمًا (٢).

(۸۰ ـ ۸۲) ـ ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنِيَ نَكُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوى ﴿ ثَلُواْ مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغُوّاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ﴿ ثَلُ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَوَءَامَنَ وَعِلَ صَلِاحًا ثُمَّ آهَتَدَىٰ ﴾.

﴿ يَبَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ﴾ خطابٌ لهم بعد إنجائِهِم مِن البَحرِ وإهلاكِ فرعونَ على اللهِ وَعَلَى على المَّارِ: قلنا، أو للَّذينَ مِنْهُم في عهدِ النَّبيِّ عليهِ السَّلامُ بما فُعلَ بآبائِهِم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الانتصاف» (۳/ ۷۸) وما بين معكوفتين منه، و«فتوح الغيب» (۱۰/ ۲۱۶) وعنه نقل المصنف.

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۲۱٤).

﴿ فَدَ أَنِيَنَكُمُ مِنْ عَدُوكِمُ ﴾: فرعونَ وقومِه ﴿ وَوَعَدْنَكُو جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ ﴾ لِمُناجاةً موسى وإنزالِ التَّوراةِ عليه، وإنَّما عدَّى المواعَدة إليهِم وهي لِمُوسى، أو لهُ وللسَّبعينَ المُختارينَ - للمُلابسَةِ.

﴿ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى ﴾ يعني: في التِّيهِ ﴿ كُلُواْمِن طِيِبَنْتِ مَارَزَقْنَكُمُ ﴾: لذائذِه، أو: حلالاتِه.

وقراً حمزَةُ والكِسائيُّ: ﴿أَنْجَيتُكُم... وواعَدْتُكُم... ما رزقتُكُمْ ﴾ على التَّاءِ(١). وقُرِئَ: (ووعدْتُكم)(١)، ﴿ووعَدْنَاكم ﴾(١)، و(الأَيمنِ) بالجرِّ (١) على الجوارِ مثل: جُحْرُ ضَبِّ خَرِب.

### قوله: «و(الأيمن) بالجَرِّ على الجوارِ مثل: جُحْرُ ضَبِّ خَرِبِ»:

قال أبو حيَّان: هذا مِن الشُّذوذِ والقِلَّةِ بحيثُ ينبغي أن لا تُخرَّجَ القِراءةُ عليه، والصَّحيحُ أنه نعتٌ للطورِ لِمَا فيهِ مِن اليُمنِ، أو لكونِهِ عَن يمينِ مَن يستقبلُ الجبلَ (٥).

﴿ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ ﴾: فيما رَزَقناكُم بالإخلالِ بشُكرِهِ والتَّعدِّي لِمَا حدَّ اللهُ لَكُم فيه؛ كَالسَّرَفِ والبَطَرِ والمنع عَن المُستَحِقِّ.

<sup>(</sup>١) وقرأ أبو عمرو: ﴿أَنْجَيْنَاكُمْ... ووَعَدْنَاكُمْ... مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، والباقون: ﴿أَنْجَيْنَاكُمْ... ووَاعَدْنَاكُمْ... مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾. انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٢)، و«التيسير» (ص: ٧٣ و٥٥١)، و«النشر» (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) بغير ألف من وعد، هي رواية غير مشهورة عن أبي عمرو. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي عمرو، وتقدم ذكرها.

<sup>(</sup>٤) رويت عن أبي عمرو في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «البحر المحيط» (١٥٦/ ١٠٦).

﴿ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي﴾ فيَلزَمَكُم عَذابِي ويَجِبَ لَكُم، مِن حلَّ الدِّينُ: إذا وَجبَ أَداؤُه.

﴿ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ فقَدْ تَردَّى وهلك، وقيل: وقعَ في الهاويةِ. وقرأَ الكِسائيُّ: ﴿ يَحُلُّ ﴾ و﴿ يَحُلُلُ ﴾ بالضَّمِّ (١) مِن حَلَّ يَحُلُّ: إذا نزلَ.

﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ ﴾ عَن الشِّركِ ﴿ وَءَامَنَ ﴾ بما يجبُ الإيمانُ به ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ا اَهْتَدَىٰ ﴾: ثمَّ استقامَ على الهُدَى المَذكورِ.

(٨٣ ـ ٨٤) ـ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا أَوْلَآءٍ عَلَىٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ ﴿ ا إِلَيْكَرَبِ لِرَّضَىٰ ﴾.

﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَنَقَوْمِكَ يَعُوسَى ﴾ سؤالٌ عَن سببِ العَجَلةِ يَتضمَّنُ إِنكارَهَا مِن حَيثُ إِنكارَهَا مِن حَيثُ إِنَهامُ التَّعظُّمِ عليهِمْ، فلذلك حَيثُ إِنَّها نقيصةٌ في نفسِها انضَمَّ إليها إغفالُ القومِ وإيهامُ التَّعظُّمِ عليهِمْ، فلذلك أجابَ مُوسى عَن الأَمرَينِ وقَدَّمَ جوابَ الإنكارِ لأَنَّه أهَمُّ:

﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَآءٍ عَلَىٓ أَثَرِى ﴾: ما تَقدَّمْتُهُم إلا بخُطِّى يَسيرَةٍ لا يُعتَدُّ بها عادةً، وليسَ بيني وبينَهُم إلا مسافةٌ قَريبةٌ يتقدَّمُ بها الرُّفقَةُ بَعضُهُم بعضًا.

﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ فإنَّ المُسارعةَ إلى امتثالِ أمرِكَ والوَفاءِ بعَهدِكَ تُوجِبُ مرضاتَكَ.

( ٨٥ - ٨٦) - ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَاهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَانَخَعُ مُوسَىٰ اَ إِلَىٰ قَوْمِهِ - غَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمَّ أَرَدَتُمْ أَن يَجِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَقَتُم مَوْعِدِى ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٢)، و«التيسير» (ص: ١٥٢).

﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ﴾: ابتَلَيْنَاهُم بعبادةِ العجلِ بعدَ خُروجِكَ مِنَ بَينِهِم، وهُم الذين خلَّفهم مع هارونَ وكانوا ستَّ مئةِ ألفٍ ما نجا مِن عبادةِ العجلِ مِنْهُم إلا اثنا عشرَ أَلْفًا.

﴿ وَأَضَلُّهُ مُ السَّامِرِيُّ ﴾ باتِّخاذِ العجلِ والدُّعاءِ إلى عبادتِه.

وقُرِئَ: (وأضلُّهُم)(١)؛ أي: أشدُّهُم ضلالَةً؛ لأنَّه كانَ ضَالًّا مُضِلًّا.

وإن صَحَّ أَنَّهُ مَ أَقَامُ وا على الدِّينِ بعدَ ذَهابِه عشرينَ ليلَةً وحسَبوها بأيَّامِها أربعينَ، وقالوا: قد أكمَلْنَا العِدَّةَ، ثمَّ كانَ أَمرُ العجلِ، وأن هذا الخطابَ كان له عند مقدَمِه إذ ليسَ في الآيةِ ما يدلُّ عليه = كان ذلك إخبارًا مِن اللهِ لهُ عَن المترقَّبِ بلفظِ الواقعِ على عادَتِه، فإنَّ أصلَ وُقوعِ الشَّيءِ أن يكونَ في علمِه ومُقتضى مَشيئتِه.

والسَّامريُّ مَنسوبٌ إلى قبيلةٍ مِن بَنِي إسرائيلَ يقالُ لها: السَّامرةُ. وقيل: كانَ عِلْجًا مِن كَرْمَانَ.

وقيل: مِن أهلِ باجَرْمَا(٢)، واسمُه: مُوسَى بنُ ظَفَر، وكان مُنافِقًا.

قوله: «وقيل: كانَ عِلْجًا»:

في «النهاية»: العِلْجُ: القَوِيُّ الضَّخمُ، والعِلْجُ: الرَّجلُ مِن كُفَّارِ العَجَمِ وغيرهم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩١) عن أبي معاذ.

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم وسكون الراء: قرية من أعمال البليخ قرب الرّقة من أرض الجزيرة. انظر: «معجم اللدان» (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية» لابن الاثير (٣/ ٢٨٦) مادة: (علج).

قوله: «وقيل: هوَ مِن أَهلِ باجرما» هي قريةٌ مِن قُرَى المَوصلِ (١٠). قوله: «واسمُهُ مُوسَى بنُ ظَفَر»: يُنشدُ هنا قولُ القائل:

شَتَّانَ ما بين...... موسى بن عمرانَ ومُوسَى بن ظَفَر (٢)

﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ ۦ ﴾ بعدَما استَوْفَى الأَربعينَ وأخذَ التَّوراةَ ﴿غَضَّبَـٰنَ﴾َ عليهِم ﴿أَسِفًا﴾: حزينًا بما فَعَلوا.

﴿ فَالَ يَعَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ﴾ بأَنْ يُعطِيَكُم التَّوراة فيها هُدَى ونُورٌ ﴿ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ التَّوراة فيها هُدَى ونُورٌ ﴿ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ مُ الْمَهَدُ ﴾؛ أي: الزَّمانُ، يعني: زمانَ مُفارقتِه لَهُم ﴿ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَجِلَ عَلَيْكُمْ ﴾: يَجِبَ عليكُم ﴿ غَضَبُ مِن زَبِكُمْ ﴾ بعبادةِ ما هو مَثلٌ في الغباوةِ ﴿ فَأَخَلَقُتُم مَوْدِي ﴾: وعدَكُم إيَّايَ بالثَّباتِ على الإيمانِ باللهِ والقيام على ما أَمَرْ تُكُم بهِ.

وقيل: هو مِن أَخْلَفْتُ وعدَهُ: إذا وجدتَ الخُلفَ فيه؛ أي: فوجَدْتُم الخلفَ في وَعدِي لَكُم بالعَودِ بعدَ الأربعينَ، وهو لا يُناسِبُ التَّرتيبَ على التَّرديدِ، ولا على الشَّقِ الذي يليه، ولا جوابَهُم له (٣).

سئلتُ عن موسى وموسى ما الخبر فقلتُ شيخانِ كقِسْمَي القَدَّرُ والفرقُ بين الموقيَيْنِ قد ظهر موسى بن عمرانَ وموسى بن ظَفَرْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۲۲٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في جمبع النسخ الخطية، وفيه خلل واضطراب، ولعل المصنف يريد ما قاله الزمخشري في تعليقه على «كشافه» (٥/ ٣٩٢): قلتُ في مُسمَّيين بمكة حرسها الله:

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهو لا يناسب الترتيب»؛ أي: بالفاء «على الترديد»؛ أي: على كلا شقّي الترديد بالهمزة و ﴿أَمّ ﴾، ولا على الأخير؛ لأنه إما عليهما أو على الأخير منهما، وأما ترتبه على الأول وإن احتمل فلا يحسن مع الفاصل بينهما لأن طول العهد ومباشرة ما يقتضي غضب الله لا يترتب عليه وجدان خلفه للعهد، وكذا الأخير، وكذا قولهم في الجواب: ﴿يِملِّكِنا ﴾. فتأمل. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٢٢١).

(۸۷ ـ ۸۹) ـ ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَا حُبِلْنَاۤ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿ اللَّهِ مَا أَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاَجَسَدُا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَاۤ إِلَهُ صُمُّ مَوْلِكُهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلِاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ .

﴿ قَالُواْ مَاۤ اَخَلَفَنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنا﴾: بأَنْ مَلَكْنا أَمَرَنا، إذ لو خُلِّينا وأَمْرَنا ولم يُسوِّلُ لنا السَّامريُّ لَمَا أخلفناهُ.

وقراً نافعٌ وعاصِمٌ: ﴿بِمَلْكِنَا﴾ بالفتحِ، وحمزةُ والكِسائيُّ بالضَّمِّ (١)، وثلاثتُها في الأصلِ لغاتٌ في مصدرِ مَلَكْتُ الشَّيءَ.

﴿ وَلَكِنَا مُحِلَنَا آَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾: أحمالًا مِن حُليِّ القبطِ التي استَعَرْنَاها مِنْهُم حينَ هَمَمْنَا بالخُروجِ مِن مصرَ باسمِ العُرسِ(٢).

وقيل: استعاروا لعيدٍ كانَ لَهُم ثمَّ لم يردُّوا عند الخروجِ مخافةَ أن يعلَمُوا به. وقيل: هي ما ألقاه البحرُ على الساحل بعد إغراقِهم فأخذوه.

ولعلهم سمَّوها أوزاراً لأنها آثام، فإنَّ الغنائمَ لم تكن تحُلُّ بعدُ، ولأنهم كانوا مُستأمِنين وليس للمُستأمِن أن يأخذَ مالَ الحربي.

﴿ فَقَذَ فَنَهَا ﴾ في النَّارِ ﴿ فَكَلَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴾؛ أي: ما كانَ معَهُ منها.

رُوِيَ أَنَّهُم لَمَّا حَسِبُوا أَنَّ العِدَّةَ قد كَمَلَتْ قال لهم السَّامريُّ: إِنَّما أَخلفَ مُوسى ميعادَكُم لِمَا معكَم مِن حليِّ القَومِ وهو حرامٌ عليكُم، فالرَّأيُ أَن نحفرَ حُفَيرةً ونُسجِّرَ فيها نارًا ونَقْذِفَ كلَّ ما معنا فيها، ففَعَلُوا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٢)، و«التيسير» (ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: «باسم العرس» الباء للسببية و «اسم» إمّا مقحم، أو المراد: بتسمية العرس، بأن قالوا لهم: إن لنا عرسا فأعيروها لنا لنتزين بها فيه. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٢٢١).

وقراً أبو عَمرو وحمزةُ والكِسائيُّ وأبو بكرٍ ورَوْحٌ: ﴿حَمَلْنَا﴾ بالفتحِ والتَّخفيفِ(١١).

﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلا جَسَدًا ﴾ مِن تلك الحليِّ المُذابةِ ﴿ لَهُ مُخُوارٌ ﴾: صوتُ العجلِ. ﴿ فَقَالُوا ﴾ يعني: السَّامريَّ ومَن افتتنَ به أوَّلَ ما رآه: ﴿ هَذَاۤ إِلَهُ صُمُ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ السَّامريُّ؛ أي: ترك ما كانَ عليه مِن إظهارِ الإيمانِ.

﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ ﴾: أفلا يَعلمونَ ﴿أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾: أنَّه لا يرجعُ إليهِمْ كلامًا ولا يردُّ عليهِم جوابًا.

وقُرِئَ: (يَرْجِعَ) بالنَّصبِ<sup>(۱)</sup>، وفيه ضعفٌ لأنَّ (أنْ) النَّاصبةَ لا تقعُ بعدَ أفعالِ اليقينِ.

﴿ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾: ولا يقدرُ على إنفاعِهِم وإضرارِهِم ٣٠٠٠.

﴿٩٠ - ٩١) - ﴿ وَلَقَدَّقَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبَلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْ نُنَ فَانَيَعُونِ وَالطِيعُواْ أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَى يَرْجِمَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾.

﴿ وَلَقَدُقَالَ لَهُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ ﴾: من قبلِ رجوع مُوسى عليهِ السَّلامُ، أو قولِ السَامريِّ، كأنَّه أولَ ما وقعَ عليه بصرُهُ حين طلعَ مِن الحفرةِ توهَّمَ ذلك وبادرَ تَحذيرَ هُم (١٠):

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٣)، و «التيسير» (ص: ١٥٣)، و «النشر» (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩١ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «على إنفاعهم وإضرارهم» قال الشهاب: لم يوجد في كتب اللغة (أنفع) وقد خطئ فيه المصنف رحمه الله، وكأنه لمشاكلة الإضرار هنا. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو قول السامري» هو قوله: ﴿هَٰذَاۤ إِلٰهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ﴾ وقوله: «توهم»؛ أي: تفرَّس ولو 😑

﴿ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فَيَنتُمْ بِهِ ، ﴾: بالعجلِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْنَنُ ﴾ لا غير ﴿ فَانْبَعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ﴾ في النَّباتِ على الدِّينِ.

﴿ قَالُواْ لَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ ﴾: على العجلِ وعِبادَتِه ﴿ عَكِمِفِينَ ﴾: مقيمين ﴿ حَقَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ وهذا الجوابُ يؤيِّدُ الوجهَ الأوَّلَ(١).

(٩٢ - ٩٤) - ﴿ قَالَ يَهَدُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ زَلْيَنَهُمْ ضَلُّواً ﴿ اللهُ اللَّهِ تَنَبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ وَالَ يَنْهَ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ وَقُلْ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ وَقُلْ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ وَقُلْ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ وَقُلْ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ وَقُلْ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ وَقُلْ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ وَاللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ فَرَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْتَوْلَ عَلَقْتُ بَيْنَ بَعِيْ لِلْمُ عَلَى مَلْمُ عَرَقْتُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَالُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَائِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَاكُ عَالْمَا عَلَاكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاكُمِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

﴿ قَالَ يَهَدُونُ ﴾؛ أي: قالَ له موسى لَمَّا رجعَ: ﴿ مَامَنَعَكَ إِذَ زَايَنَهُمْ ضَلُّواً ﴾ بعبادةِ العجلِ ﴿ أَلَّا تَتَبِعني في الغضبِ للهِ والمقاتلةِ مع مَن كفرَ بهِ، أو أن تأتي عَقِبي وتَلحَقَنِي، و ﴿ لا ﴾ مزيدةٌ كما في قولِه: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ ﴾ [الأعراف: ١٢]. ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ بالصَّلابةِ في الدِّين والمحاماةِ عليه.

﴿ قَالَ يَبْنَوُمَ ﴾ خصَّ الأمَّ استعطافًا وترقيقًا، وقيل: لأنَّه كان أخاهُ مِن الأمِّ، والجمهورُ على أنَّهما كانا مِن أبِ وأُمِّ.

﴿ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَقِ وَلَا بِرَأْسِي ﴾؛ أي: بشعر رَأسي، قبضَ عليهِمَا يجرُّهُ إليه مِن شدَّةِ

<sup>=</sup> بالظن؛ للقرائن المشاهَدة منهم، وإنما يكون هذا قبل قوله، وقوله: «وبادر تحذيرهم»؛ أي: إلى تحذيرهم. انظر: «حاشية الشهاب» (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهذا الجواب يؤيد الوجه الأول» وهو تفسير قوله: ﴿مِن قَبْلُ ﴾ بقوله: من قبل رجوع موسى. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) كتبت في (أ): «تتبعني» بالياء، وهذه الياء أثبتها في الوصل دون الوقف نافع وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب، إلا أن أبا جعفر فتحها وصلاً. انظر: «النشر» (٢/٣٢٣).

غيظِهِ وفَرْطِ<sup>(۱)</sup> غَضبهِ للهِ، وكانَ عليهِ السَّلامُ حَديدًا خَشِنًا مُتصلِّبًا في كلِّ شَيءٍ، فلَمْ يَتمالَك حينَ رآهُم يعبدونَ العِجلَ.

﴿ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْ رَبِّ يلَ ﴾ لـ و قاتلتُ، أو: فارَقْتَ بعضَهُم ببَعض (٢٠).

﴿ وَلَمْ تَرَقُبُ قَوْلِ ﴾ حين قلتُ: ﴿ آخَلُفَنِي فِي قَوْمِى وَأَصَّلِحَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، فإنَّ الإصلاحَ كانَ في حفظِ الدَّهُ ماءِ والمداراةِ بهم إلى أَنْ ترجعَ إلَيْهِم فتُدارِكَ الأَمرِ برَأْيِكَ.

(٩٥ \_ ٩٦) \_ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِئُ ﴿ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ - فَقَبَضْتُ قَبْضَـةً قِنْ أَشَر ٱلرَّسُول فَنَـبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ﴾.

﴿ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَمِرِئُ ﴾؛ أي: ثمَّ أَقبَلَ إليه (٣) فقالَ لهُ مُنكِرًا: ما خطبُك؟ أي: ما طلبُكَ له، وما الذي حملكَ عليه؟ وهو مصدرُ خَطَبَ الشَّيءَ: إذا طَلَبَه.

﴿ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبَصُرُوا بِهِ عَ ﴾ وقرأً حمزة والكِسائيُّ بالتَّاءِ على الخطابِ (١٠)؛ أي: عَلِمتُ ما لم تعلموهُ وفَطِنْتُ لِمَا لم تفطَنُوا له، وهو أنَّ الرَّسولَ الذي جاءكَ روحانيٌّ محضٌ لا يُمَسُّ أثرُه شيئًا إلَّا أحياه، أو: رأيتُ ما لم تروهُ، وهو أنَّ جبريلَ جاءكَ على فرس الحياةِ.

<sup>(</sup>١) في (أ): «وقوة».

<sup>(</sup>٢) عبارة «الكشاف» (٥/ ٣٩٧): «لو قاتلت بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانوا».

<sup>(</sup>٣) في (ض): «عليه».

<sup>(</sup>٤) أي: ﴿تبصروا﴾ انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٤)، و«التيسير» (ص: ١٥٣).

قيل: إنَّما عرفَهُ لأنَّ أُمَّهُ ألقَتْهُ حينَ ولدَتْهُ خوفًا مِن فِرعونَ، وكانَ جِبريلُ يَغذوهُ حتَّى استَقلَّ(١).

﴿ فَقَبَضَتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ مِن تربةِ مَوْطئِه (٢)، والقبضَةُ: المرَّةُ من القَبضِ، وأُطلِقَ على المقبوضِ كـ: ضَرْبِ الأميرِ.

وقُرِئَ بالصَّادِ(")، والأوَّلُ للأخذِ بجميعِ الكفِّ والثَّاني للأخذِ بأطرافِ الأصابعِ، ونحوُهما: الخَضْمُ والقَضْمُ (١٠).

والرَّسولُ: جبريلُ عليهِ السَّلامُ، ولعلَّه لم يُسمِّهِ لأَنَّه لم يعرِفْ أَنَّه جبريلُ، أو أرادَ أَنْ ينبِّهَ على الوقتِ، وهو حينَ أرسلَ إليه ليذهبَ به إلى الطُّورِ.

﴿ فَنَ بَذْتُهَا ﴾ في الحليِّ المذابةِ (٥٠)، أو في جوفِ العجلِ حتى حَيِيَ.

﴿وَكَنَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾: زيَّنَتُهُ وحَسَّنَتُه إليَّ.

(٩٧) - ﴿ قَ الَ فَأَذْهَبُ فَإِنَ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنَ تَعُلَامُهُ، وَانظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ. ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي الْمَيْرِ نَسَفًا ﴾.

﴿ قَالَفَاذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ﴾ عقوبةً على ما فعلتَ ﴿أَن تَقُولَ لَامِسَاسَ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٦٥) عن السدي.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «من تربته التي وطئه فرسه».

<sup>(</sup>٣) أي: (فَقَبَصْتُ قَبْصَةً)، وفي قاف (قبصة) قراءتان: الضم والفتح، فقرأ بالضم الحسن بخلف، وبالفتح قرأ ابن مسعود وعبد الله بن الزبير وأبي بن كعب ونصر بن عاصم والحسن وقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٢)، و«المحتسب» (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) قال في «الكشاف» (٥/ ٣٩٨): «الخاء بجميع الفم والقافُ بِمُقَدَّمه».

<sup>(</sup>٥) في (ت): «المذاب».

خوفًا من أَن يمسَّكَ أحدٌ فتَأخُذُكَ الحُمَّى ومَن مسَّكَ، فتُحامي النَّاسَ ويُحاموكَ، وتكونُ طريدًا وحيدًا كالوحشيِّ النافر.

وقُرِئَ: (لا مَسَاسِ) كفَجَارِ (١)، وهو علمٌ للمسَّةِ.

﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا ﴾ في الآخرةِ ﴿ لَن تُخْلَفَهُ ، ﴾: لن يُخْلِفَكَه اللهُ، ويُنجزُهُ لك في الآخرةِ بعدما عاقبَكَ في الدُّنيا.

وقراً ابنُ كثيرٍ والبصريَّانِ بكسرِ اللامِ<sup>(١)</sup>؛ أي: لَنْ تُخلِفَ الواعدَ إيَّاه وستأتيهِ لا محالةَ، فحُذِفَ المفعولُ الأوَّلُ لأنَّ المَقصودَ هو الموعدُ.

ويجوزُ أن يكونَ مِن أَخْلَفْتُ الوعدَ: إذا وجدتَه خُلْفًا.

وقُرِيَ بالنُّونِ(٣) على حكايةِ قولِ اللهِ تعالى.

﴿ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِ كَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾: ظَلِلْتَ على عِبادَتِه مُقيمًا، فحذفَ اللامَ الأولى تخفيفًا. وقُرِئَ بكَسرِ الظَّاءِ (٤) على نقل حركةِ اللام إلَيْها.

﴿لَنُحْرِقَنَهُ ﴾؛ أي: بالنَّارِ، ويُؤيِّدُه قِراءةُ: ﴿لنُحْرِقَنَّه﴾ (٥)، أو بالمِبْرَدِ على أنه مبالغةٌ في حَرَقَ: إذا بردَ بالمبردِ، ويعضدُهُ قراءةُ: ﴿لنَحْرُقَنَّه ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) انظر: «المحتسب» (٢/٥٦)، و «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣١٢) عن أبي حيوة.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٤)، و«التيسير» (ص: ١٥٣)، و«النشر» (٦/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحتسب» (٢/ ٥٧)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٦٢)، عن الحسن.

<sup>(</sup>٤) نسبت لابن مسعود وقتادة والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٥) قرأ بها أبو جعفر من رواية ابن جمَّاز، وقرأ من رواية ابن وردان: ﴿ لَنَحُرُ قَنَّهُ ﴾. انظر: «النشر» (٧/ ٣٢٢).

 <sup>(</sup>٦) تقدم أنها قراءة أبي جعفر في إحدى الروايتين عنه. وذكرها في «المحتسب» (٢/ ٥٨) عن علي
 وابن عباس\_رضى الله عنهم\_وعمرو بن فائد.

﴿ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ ﴾: ثم لنُذَرِّينَّهُ رمادًا أو مبرودًا، وقُرِئَ بضمِّ السِّينِ (١).

﴿ فِ ٱلْمَدِ نَسَفًا ﴾ فلا يُصادَفُ منه شيءٌ، والمقصودُ من ذلك: زِيادةُ عُقوبَتِه، وإظهارُ غَباوَةِ المُفتَتنينَ بهِ لِمَن لَهُ أَدْنَى نَظر.

#### (٩٨) - ﴿ إِنَّكُمْ آلِلَهُ كُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّهُ لِلَّهُ وَسِيعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾.

﴿ إِنَّكُمَ ٓ إِلَّهُكُمُ ﴾ المستحِقُّ لِعَبَادَتِكُم ﴿ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ إذ لا أحد يُماثِلُه أو يُدانيهِ في كمالِ العلمِ والقُدرةِ ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾: وسعَ علمُه كلَّ ما يَصِحُّ أن يُعلمَ، لا العجلُ الذي يُصاغُ ويُحرقُ، وإن كانَ حَيًّا في نفسِهِ كانَ مَثلًا في الغباوةِ.

وقُرِئَ: (وَسَّعَ)(١)، فيكونُ انتصابُ ﴿عِلْمًا ﴾ على المَفعوليَّةِ؛ لأَنَّه وإن انتصبَ على التَّمييزِ في المَشهورةِ لكنَّه فاعِلٌ في المعنى، فلَمَّا عُدِّيَ الفعلُ بالتَّضعيفِ إلى مفعولينِ صارَ مَفعولًا.

### (٩٩) \_ ﴿ كَانَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَدُنَّا إِنْ الْحَرَا ﴾.

﴿كَذَلِكَ ﴾: مشلَ ذلك الاقتصاصِ - يَعني: اقتصاصَ قصَّةِ مُوسى عليهِ السَّلامُ - ﴿نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ ﴾: مِن أخبارِ الأُمورِ الماضيةِ والأُمَمِ الدَّارِجةِ؛ تبصرةً لك، وزيادةً في علمك، وتَكثيرًا لِمُعجزاتِك، وتَنبيهًا وتذكيرًا للمُستبصِرينَ مِن أُمَّتِك.

﴿ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّذَنَاذِكَرًا ﴾: كتابًا مُشتَمِلًا على هذهِ الأقاصيصِ والأخبارِ، حَقيقًا بالتَّفكُّرِ والاعتبارِ، والتَّنكيرُ فيه للتَّعظيمِ.

<sup>(</sup>١) نسبت لعيسى. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٢) نسبت لمجاهد وقتادة. انظر: «المحتسب» (٢/ ٥٨)، و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٢).

#### وقيل: ذكرًا جميلًا وصيتًا عظيمًا بينَ النَّاس.

(١٠٠ - ١٠١) - ﴿ مَّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ رَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْدُا اللَّهِ خَلِدِينَ فِي يَّوْسَآءَ لَمُثُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ﴾.

﴿ مَنَ أَغْرَضَ عَنْهُ ﴾: عَن الذِّكِرِ الذي هو القُرآنُ الجامعُ لوُجوهِ السَّعادةِ والنَّجاةِ، وقيل: عن اللهِ تعالى ﴿ فَإِنَّهُ مِتَعِلُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وِزْرًا ﴾: عقوبة ثقيلة فادحة على كُفرِهِ وذُنوبِه. سَمَّاهَا وزرًا تَشبيهًا لِثْقَلِها على المعاقبِ وصعوبةِ احتمالِها بالحَمْلِ الذي يَفْدحُ الحاملَ ويَنقُضُ ظهرَهُ وزرًا.

أو: إثمًا عظيمًا.

﴿ خَلِدِينَ فِيهِ ﴾: في الوزرِ، أو في حَملِه، والجمعُ فيه والتَّوحيدُ في ﴿أَعْرَضَ﴾ للحمل على المَعنَى واللفظِ.

﴿وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ مِلَا ﴾؛ أي: بئسَ لَهُم، ففيه ضَميرٌ مُبهَمٌ يُفسِّرُه ﴿مِلَا ﴾، والمخصوصُ بالذمِّ مَحذوفٌ؛ أي: ساءَ حملًا وزرُهُم، واللامُ في ﴿لَمُمْ ﴾ للبَيانِ كما في ﴿لَمِيْتَ لَكَ ﴾.

ولو جُعلَ (ساءً) بمَعنى: أحزنَ، والضَّميرُ الذي فيه لِلْوِزرِ، أشكلَ أمرُ اللامِ ونَصْبُ حملًا، ولم يُفِد مَزيدَ مَعْنَى.

## (١٠٢) - ﴿ يَوْمَ يُفَخُ فِ ٱلصُّورِ وَخَشْرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا ﴾.

﴿ يَوْمَ يُغَمُّ فِٱلصُّورِ ﴾ وقرأً أبو عَمرِو بالنُّونِ (١) على إسنادِ النَّفخِ إلى الآمرِ بهِ تَعظيمًا له، أو للنَّافخ.

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٤)، و «التيسير» (ص: ١٥٣).

وقُرِئَ بالياءِ المفتوحةِ (١) على أنَّ فيهِ ضميرَ اللهِ، أو ضميرَ إسرافيلَ ـ وإن لم يجرِ ذِكرُهُ ـ لأنَّه المَشهورُ بذلك.

وقُرِئَ: (في الصُّورِ)(٢) وهو جمعُ صورةٍ، وقد سبقَ بَيانُ ذلك.

﴿ وَخَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ ﴾ وقُرِئَ: (يُحْشَرُ المجرمونَ)(٣).

﴿ وُرَقًا ﴾: زرقَ العيونِ، وُصِفُوا بذلك لأنَّ الزُّرقةَ أسواً ألوانِ العينِ (١٠) وأبغَضُها إلى العربِ؛ لأنَّ الرُّومَ كانوا أعدى أعدائِهِم وهم زُرْقٌ (٥٠)، ولذلك قالوا في صفَةِ العَدُوِّ: أسوَدُ الكبدِ، أصهبُ السِّبالِ، أزرقُ العَين.

أو: عُميًا، فإنَّ حدقة الأعمى تَزْراقٌ.

(١٠٣ - ١٠٨) - ﴿ يَتَخَفَتُونَ بِيْنَهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلْاَعَشْرَا ﴿ اللَّهِ مَعْنَ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذَ يَقُولُ اللَّهُ مُن أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ اللَّهُ مُن أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ اَمْتُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِلَّمْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾.

﴿ يَتَخَنَفَتُونَ بَيْنَهُمْ ﴾: يَخفِضُونَ أَصواتَهُم لِمَا يَملأُ صُدورَهُم مِن الرعبِ والهولِ، والخَفْتُ: خَفْضُ الصَّوتِ وإخفاؤُه.

<sup>(</sup>١) القراءة بلا نسبة في «الكشاف» (٥/ ٤٠٤)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٦٢)، وفي «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣١٣): وعن الأعرج ويعقوب والحسن: (يوم ينفخ) بفتح وضم.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٢)، و«المحتسب» (٢/ ٥٩)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٦٣)، و«البحر المحيط» (١٥/ ١٣٧)، عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكامل» للهذلي (ص: ٥٩٩ ـ ٦٠٠) عن الحسن، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٦٢) دون نسبة. قال ابن عطية: وهي قراءة مخالفة لخط المصحف.

<sup>(</sup>٤) في (ت): «الألوان للعين».

<sup>(</sup>٥) أي: زرق العيون، كما يفهم من السياق.

﴿إِنلِّيَثَمُ إِلَّاعَشْرًا ﴾؛ أي: في الدُّنيا، يَستَقصِرُونَ مُدَّةَ لُبثِهِم فيها لزَوالِها، أو لَاستطالَتِهِم مدَّةَ الآخرةِ، أو لتأسُّفِهِم عليها لمَّا عاينُوا الشَّدائدَ وعَلِمُوا أَنَّهُم استَحقُّوهَا على إضاعَتِهَا في قضاءِ الأوطارِ واتِّباع الشَّهواتِ.

أو: في القبر؛ لقولِه: ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ [الروم: ١٢] إلى آخر الآياتِ.

﴿ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ وهو مُدَّةً لُبِنْهِم ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً ﴾: أعدَلُهُم رأيًا أو عملًا: ﴿إِن لِبَنْتُمْ إِلَا يَوْمَا ﴾ استرجاحٌ لقولِ مَن يكونُ أشدَّ تَقالًا مِنْهُم.

َ (١٠٥ \_ ١٠٧) \_ ﴿ وَيَسَّعُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلَّ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسَفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا ۗ صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ﴾.

﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ ﴾: عَنَ مَالِ أَمرِهَا، وقد سألَ عنه رجلٌ مِن ثقيف (١) ﴿ فَقُلُ ﴾ لهم: ﴿ يَسْفُهَا رَقِي نَسْفُهَا رَقِي نَسْفُهَا رَقِي نَسْفُهَا وَ يَجْعَلُها كالرَّ مَلِ ثمَّ يرسلُ عليها الرِّياحِ فَتُفرِّقُها ﴿ فَيَذَرُهَا ﴾: فيذَرُ مقارَّها، أو الأرضَ وإضمارُها مِن غيرِ ذكرٍ لدلالةِ الجبالِ عليها؛ كقولِه: ﴿ مَا تَرَكِ عَلَى ظَهْرِهِكَا مِن دَابَحَةٍ ﴾ [فاطر: ٤٥].

﴿ فَاعًا ﴾: خاليًا ﴿ صَفْصَفًا ﴾: مُستَوِيًا كَأَنَّ أَجزاءها على صَفِّ واحِدٍ ﴿ لَآتَرَىٰ فِيهَا عِلَى صَفِّ واحِدٍ ﴿ لَآتَرَىٰ فِيهَا عِلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْمُوالمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ

وثلاثتُها أحوالٌ مُترتِّبةٌ، فالأَولانِ باعتبارِ الإحساسِ، والثَّالثُ باعتبارِ القِياسِ، وللثَّادُ باعتبارِ القِياسِ، ولذلك ذَكر العِوَجَ بالكسرِ وهو يُخصُّ بالمعاني، والأَمْتَ وهو النَّتُوءُ اليَسيرُ.

وقيل: ﴿لَّا تَرَىٰ ﴾ استئنافٌ مُبيِّنٌ للحالَينِ.

(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ ٤١)، وعزاه الواحدي في «البسيط» (١٤ / ٢١) لابن عباس على أن السائل رجال من ثقيف.

# (۱۰۸ - ۱۰۹) - ﴿ يَوْمَهِذِ يَنَّيِعُونَ الدَّاعِى لَاعِرَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ﷺ يَوْمَهِ ذِلَّا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ﴾.

﴿ يَوْمَ ٟلِهِ ﴾؛ أي: يومَ إذْنُسِفَت، على إضافةِ اليَومِ إلى وقَتِ النَّسفِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ بدلًا ثانِيًّا مِن ﴿يَوْمَ الْقِيَــٰمَةِ﴾ [طه: ١٠١].

﴿ يَتِّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ ﴾: داعيَ اللهِ إلى المحشرِ، قيل: هو إسرافيلُ يَدْعُو النَّاسَ قائمًا على صَخرةِ بيتِ المقدسِ، فيُقبلونَ مِن كلِّ أَوْبٍ إلى صَوْبِه.

﴿لَاعِرَجَلَهُ، ﴾: لا يعوجُ له مَدعُوٌّ ولا يَعدلُ عنه.

﴿وَخَشَعَتِٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْنِ ﴾: خُفِضَت لِمَهابَتِه ﴿فَلَا شَمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾: صوتًا خَفِيًّا، ومنه: الهَمِيسُ لصوت أَخفافِ الإبلِ، وقد فُسِّرَ الهمسُ بخفقِ أقدامِهِم ونقلِها إلى المحشرِ.

﴿ يَوْمَ بِذِلَّا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَ ﴾ الاستثناءُ مِن الشَّفاعة؛ أي: إلَّا شَفاعة مَن أذنَ، أو مِن أَعَمِّ المفاعيل؛ أي: إلَّا مَن أذنَ في أن يشفع له فإنَّ الشَّفاعة تنفَعُهُ، في مَن أذنَ، أو مِن أَعَمِّ المفاعيل؛ أي: إلَّا مَن أذنَ في أن يشفع له فإنَّ الشَّفاعة تنفَعُهُ، في من أَدَى منصوبٌ على المَفعوليَّةِ.

و ﴿ أَذِنَ ﴾ يحتمِلُ أن يكونَ مِن الإذنِ أو مِن الأذنِ.

﴿ وَرَضِىَ لَهُ مُوَّلًا ﴾؛ أي: ورضيَ لِمَكانِه عندَ اللهِ قولَه في الشَّفاعةِ، أو: رضيَ لأَجلِهِ قولَ الشَّافع في شأنِه، أو قولَهُ لأجلِه وفي شأنِه.

#### (١١٠) - ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾.

﴿ يَعْلَوُمَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾: ما تقدَّمَهم مِن الأحوالِ ﴿وَمَاخَلْفَهُمْ ﴾: وما بعدَهُم ممَّا يَستقبلونَه ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾: ولا يحيطُ عِلمُهُم بمَعلوماتِه، وقيل: بذاتِه.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ض): «بالبدلية».

وقيل: الضَّميرُ لأَحدِ المَوْصولَيْنِ، أو لِمَجموعِهِما، فإنَّهم لم يَعلَمُوا(١) جميعَ ذلك ولا تَفصيلَ ما علموا مِنه.

## (١١١) - ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّورِ ۗ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلَّمًا ﴾.

﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ﴾: ذلَّتْ وخَضَعت له خُضوعَ العُناةِ، وهم الأُساري في يدِ المَلِكِ القهَّارِ، وظاهِرُها يَقتَضِي العُمومَ.

ويَجوزُ أَن يُرادَ بها وجوهُ المُجرمينَ، فتكُونُ اللامُ بدلَ الإضافةِ، ويؤيِّدُه: ﴿وَقَدْخَابَ مَنْ مَمَلَ ظُلْمًا ﴾ وهو يحتمِلُ الحالَ، والاستئنافَ لبَيانِ ما لأجلِهِ عَنَتْ وُجوهُهُم.

(۱۱۲ ـ ۱۱۳) ـ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ﴿ اللَّهُ وَكُذَاكِ أَنْزُلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيَّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴾.

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ ﴾: بعضَ الطَّاعاتِ ﴿ وَهُوَ مُؤْمِثُ ﴾ إذ الإيمانُ شرطٌ في صِحَةِ الطَّاعاتِ وقَبولِ الخيراتِ ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا ﴾: مَنْعَ ثوابٍ مُستحَقِّ بالوَعدِ ﴿ وَلَا هَضَمًا ﴾: ولا كَسرًا مِنه بنُقصانٍ.

أو: جزاءَ ظلم وهَضمٍ؛ لأنَّه لم يَظلِمْ غيرَه ولم يَهضِم حقَّه.

وقُرِئَ: ﴿فلا يَخَفْ ﴾ على النَّهي (٢).

﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ عطفٌ على ﴿ كَذَالِكَ نَقُشُ ﴾ [طه: ٩٩]؛ أي: مثلَ ذلك الإنزالِ، أو: مثلَ إنزالِ هذه الآياتِ المُتضمِّنَةِ للوَعيدِ ﴿ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ كلَّه على هذه الوتيرةِ ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ ﴾: مُكَرِّرينَ فيه آياتِ الوَعيدِ ﴿ لَعَلَّهُمْ بِنَقُونَ ﴾ المعاصيَ فتصير

<sup>(</sup>١) في (خ): «لا يعلمون».

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير. انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٤)، و«التيسير» (ص: ١٥٣).

التَّقوى لَهُم مَلَكةً ﴿أَوْ يُحْدِثُ لَمُّمْ ذِكْرًا ﴾: عِظةً واعتِبارًا حينَ يَسمَعونَها فَتُثبِّطَهُم عنها، ولهذه النُّكتةِ أسندَ التَّقوى إليهم والإحداثَ إلى القُرآنِ.

(١١٤) \_ ﴿ فَنَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا نَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿ وَقُل رَّبِ زِذْنِي عِلْمًا ﴾.

﴿فَنَعَلَى اللَّهُ ﴾ في ذاتِه وصِفاتِه عن مُماثلَةِ المَخلوقينَ لا يُماثل كلامُه كلامَهُم كما لا تُماثِلُ ذاتُه ذاتَهم.

﴿ الْمَاكُ ﴾: النافِذُ أمرُه ونهيه، الحقيقُ بأَنْ يُرجَى وعده ويُخشَى وَعيدُه.

﴿ الْحَقُّ ﴾ في مَلَكوتِه يَستحقُّه لذاتِه، أو الثابتُ في ذاتِه وصفاته.

﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ، ﴾ نهيٌ عن الاستعجالِ في تَلقِي الوحيِ مِن جبريلَ ومُساوقَتِهِ في القراءة (١) حتى يَتمَّ وحيهُ \_ بعدَ ذكرِ الإنزالِ \_ على سَبيلِ الاستِطرادِ.

وقيل: نهيٌ عن تبليغ ما كانَ مُجمَلًا قبلَ أَنْ يأتيَ بَيانُه.

﴿وَقُلرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾؛ أي: سَلِ اللهَ زيادةَ العلمِ بدلَ الاستعجالِ، فإنَّ ما أُوحي اليك تنالُه لا محالةَ.

# (١١٥) - ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ وَعَزْمًا ﴾.

﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى ءَادَمَ ﴾: ولقَدْ أَمَرْنَاه، يقال: تقدَّمَ المَلَكُ إليه، وأوعزَ إليه، وعزَمَ على عليه، وعَهِدَ إليه: إذا أمرَهُ، واللامُ جوابُ قسمٍ مَحذوفٍ، وإنَّما عَطَفَ قصَّةَ آدمَ على قوله: ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ ﴾ للدَّلالةِ على أنَّ أساسَ بني آدمَ على العصيانِ، وعِرقَهُم راسخٌ في النِّسيانِ.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «القرآن».

﴿ مِن قَبْلُ ﴾: مِن قبلِ هذا الزَّمانِ ﴿ فَنَسِى ﴾ العهدَ ولم يُعْنَ بهِ حتَّى غَفَلَ عنه، أو: تَرَكَ ما وُصِّيَ به مِن الاحترازِ عن الشَّجرةِ.

﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ مَ عَرْمًا ﴾ تصميمَ رأي وثباتاً على الأمرِ ؛ إذ لو كان ذا عزيمةٍ وتَصلُّبِ لَم يُزِلَّهُ الشَّيطانُ ولم يَستَطِع تغريرَه، ولعلَّ ذلك كان في بدءِ أمرِهِ قبلَ أَنْ يُجرِّبَ الأمورَ ويذوقَ شَرْيَها وأريَها، وعن النبيِّ ﷺ: «لو وُزِنَتْ أحلامُ بني آدمَ بحِلْمِ آدمَ لرجحَ حِلمُهُ » وقد قالَ الله تعالى: ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ مُ عَزْمًا ﴾.

قوله: «وعَن النَّبِيِّ ﷺ: لو وُزِنَت أحلامُ بني آدمَ بحلمِ آدمَ لرجَحَ حِلْمُه، وقد قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَمْ نِجَدُ لَهُ وَعَرْمًا ﴾».

أخرجَه سعيدُ بنُ مَنصورٍ في «سننه» وابنُ جَريرٍ وابنُ المنذرِ وابنُ عَساكرَ عَن أَمامةَ الباهليِّ رضيَ اللهُ عنه مَوقوفًا(١).

وقيل: عزمًا على الذُّنبِ؛ لأنَّه أخطأً ولم يَتعمَّد.

و ﴿ لَم نَجِد ﴾ إن كانَ مِن الوجودِ الذي بمَعنى العلمِ ف ﴿ لَهُ ، عَنْماً ﴾ مفعو لاهُ، وإن كانَ مِن الوجودِ المناقِضِ للعدم ف ﴿ لَهُ ، ﴾ حالٌ مِن ﴿ عَنْماً ﴾ أو مُتَعلِّقٌ بـ ﴿ نَجِدُ ﴾ .

(١١٦ ـ ١١٩) ـ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا اللَّمَلَةِ حِكَةِ اَسْجُدُواْ الْآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِسَ أَبَى اللَّ ((اللهِ عَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحْزِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىَ (((اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ وَلِهْ قُلْنَالِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾ مقـدَّرٌ بــ: اذكُـرْ؛ أي: اذكُـرْ حالَـه في

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور في «سننه ـ تكملة التفسير» (٦/ ٢٧٥) (١٤٣٦)، والطبري في «تفسيره» (١٢٥ / ١٢٥)، وابن منده في «الردعلى الجهمية» (ص: ٢٣)، والديلمي في «مسند الفردوس» (١٤٧٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ٤٤٤)، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٥/ ٢٠٣).

ذلك الوقتِ ليتبيَّنَ لك أنَّه نَسِيَ ولم يَكُن مِن أُولِي العَزيمةِ والثَّباتِ.

﴿ فَسَجَدُوٓ ا إِلَّا إِبْلِسَ ﴾ قد سبق القولُ فيه ﴿ أَيَ ﴾ جملةٌ مُستأنفةٌ لبيانِ ما منعَهُ مِن السُّجودِ وهو الاستكبارُ، وعلى هذا لا يقدَّرُ له مَفعولٌ مثلَ (السُّجودَ) المدلولِ عليه بقولِه: ﴿ فَسَجَدُوٓ ا ﴾ لأنَّ المعنى: أظهرَ الإباءِ عَن المطاوعةِ.

﴿ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحْزِبَحَنَّكَمَا ﴾: فلا يكونَنَّ سَبَبًا لإخراجِكُما، والمرادُ: نهيئهُما مِن أن يكونا بحيثُ يَتسبَّبُ الشَّيطانُ إلى إخراجِهما.

﴿ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ أفردَهُ بإسنادِ الشَّقاءِ (١) إليه بعدَ إشراكِهِما في الخُروجِ التَّفاءُ باستلزام شَقائِه شقاءَها مِن حيثُ إنَّه قيِّمٌ عليها، ومحافظةً على الفواصلِ.

أو لأنَّ المرادَ بالشَّقاءِ: التَّعبُ في طلبِ المعاشِ وذلك وظيفةُ الرِّجالِ، ويؤيِّدُه قوله: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْبُ في طلبِ المعاشِ وذلك وظيفةُ الرِّجالِ، ويؤيِّدُه قوله: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ آلَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْمَىٰ ﴾ فإنَّه بيانٌ وتذكيرٌ لِمَا له في الجنَّةِ مِن أسبابِ الكِفايةِ وأقطابِ الكَفَافِ التي هي: الشَّبعُ والرِّيُ والرِّيُ والكِسوةُ والكِنُّ، مُستغنيًا عن اكتسابِها والسَّعي في تحصيلِ أعواضِ ما عسى ينقطِعُ ويَ ولُ منها ـ بذكر نَقائِضها ليَظُرُقَ سمعَهُ بأصنافِ الشقوةِ المحذَّر منها.

والعاطفُ وإن نابَ عن (إنَّ) لكنَّه نابَ مِن حيثُ إنَّه حرفٌ عاملٌ لا مِن حيثُ إنَّه حَرفٌ تحقيقٍ، فلا يمتنعُ دخولُهُ على (أنَّ) امتناعَ دُخولِ (إنَّ) عليه.

وقرأ نافعٌ وأبو بكر: ﴿وإِنَّكَ لا تَظْمَوُّا ﴾ بكسر الهمزة، والباقون بفتحها(٣).

<sup>(</sup>١) في (ت): «الشقاوة».

<sup>(</sup>٢) في (ت): «الأنه».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٤)، و «التيسير» (ص: ١٥٣).

(۱۲۰ ـ ۱۲۲) ـ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةَ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةَ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ ثَالَ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ فَا اللَّهُ مُنَابًا عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾. الْجُنَةُ وَعَصَىٰ ادمُ رَبَّهُ وَفَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾.

﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ اَلشَّيْطَانُ ﴾: فأنهى إليه وَسُوستَه ﴿ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى سَجَرَةِ النَّلْدِ ﴾: الشَّجرةِ التي مَن أكلَ مِنْها خَلَدَ ولَمْ يَمُت أصلًا، فأضافها إلى الخُلدِ \_ وهو الخلودُ \_ لأنَّها سببُهُ بزَعمِه.

﴿وَمُلْكِ لَا يَبَلَنَ ﴾: لا يزولُ ولا يَضعُفُ.

﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنَمَا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾: أخذا يُنْزِقانِ الورقَ على سَوآتِهما للتَّستُّرِ، وهو ورقُ التِّينِ.

﴿ وَعَصَىٰٓ عَادَمُ رَبَّهُ ﴾ بأكلِ الشَّجرةِ ﴿ فَعَوَىٰ ﴾: فضَلَّ عَن المَطلوبِ، وخابَ حيثُ طلبَ الخُلدَ بأكلِ الشَّجرةِ، أو: عن الرُّشدِ حيثُ اغترَّ بقولِ العَدُوِّ. وقُرِئَ: (فَعَوِيَ)(١) مِن غَوِيَ الفَصِيلُ: إذا أُتخمَ مِن اللَّبنِ.

وفي النَّعيِ عليه بالعِصيانِ والغوايةِ مع صِغَرِ زَلَّتِه تَعظيمٌ للزلَّةِ وزجرٌ بليغٌ لأولادِه عَنْها.

﴿ ثُمُّ ٱجْنَبَكُ رَبُّهُ ﴾: اصطفاهُ وقرَّبه بالحملِ على التَّوبةِ والتَّوفيقِ لها، مِن جُبِيَ إليَّ كذَا فاجتبَيْتُه، مثل: جُلِيَتْ عَليَّ العروسُ فاجتلَيْتُها(٢)، وأصلُ الكلِمَةِ: الجمعُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «التبيان» للعكبري (٢/ ٢ - ٩)، وفيه: وقرئ شاذًا بالياء وكسر الواو، وهو من غوي الفصيل: إذا بشم على اللبن، وليست بشيء.

<sup>(</sup>٢) قوله: «جُليت عليَّ العروسُ فاجتليتُها»؛ أي: نظرتُ إليها مجلوةً. انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٢٦٣).

﴿ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾: فقَبِلَ توبتَهُ لَمَّا تابَ ﴿ وَهَدَىٰ ﴾ إلى الثَّباتِ على التَّوبةِ والتَّشبُّثِ بأسبابِ العِصمَةِ.

(۱۲۳ ـ ۱۲۳) ـ ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَبِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُ ۗ فَإِمَّا يَأْلِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَىٰ ﴿ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْدُرُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيهَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ فَالَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا ﴿ فَالَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا ﴿ فَالَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا ﴿ فَالَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيِّ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا ﴿ فَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ ةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ قَالَ ٱلْمِيطَامِنْهَ الْمَجَيِعُا ﴾ الخطابُ لآدمَ وحوَّاءَ، أو له ولإبليسَ، ولَمَّا كانا أصلَ الذُّرِيَّةِ خاطَبَهُما مُخاطبَتَهُم فقال: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُ ﴾ لأمرِ المَعاشِ(١) كما عليه النَّاسُ مِن النَّوعينِ بواسطَةِ عليه النَّاسُ مِن النَّوعينِ بواسطَةِ الآخر، ويؤيِّدُ الأوَّلَ قولُه:

﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدًى ﴾: كتابٌ ورسولٌ ﴿ فَمَنِٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ ﴾ في الدُّنيَا ﴿ وَلَا يَشْفَى ﴾ في الآخرةِ.

﴿ وَمَنْ أَغُرَضَ عَن ذِكِي ﴾: عَن الهدى الذَّاكرِ لي والدَّاعي إلى عِبادَتِي ﴿ فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾: ضيَّقًا، مَصدرٌ وُصِفَ به ولذلك يَستَوِي فيه المذكَّرُ والمؤنَّثُ.

وقُرِئَ: (ضَنْكَى)(٢) كسَكْرَى، وذلك لأنَّ مجامِعَ همِّهِ ومَطامِحَ نَظرِهِ تكونُ السَّي أعراضِ الدُّنيا مُتهالكًا على ازديادِها خائفًا على انتقاصِها، بخلافِ المؤمنِ الطَّالبِ للآخرةِ، مع أنَّه تَعالى قد يُضيِّقُ بشُؤم الكُفرِ ويوسِّعُ ببركةِ الإيمانِ كما قال:

<sup>(</sup>١) أي: متعادين في أمر المعاش.

<sup>(</sup>٢) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٣)، و«شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣١٤)، وقيدها بالإمالة.

﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ [البقرة: ٦١] ﴿ وَلَوْاَنَهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيْةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾ [المائدة: ٢٦]، ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَالْإِنجِيلَ ﴾

وقيل: هو الضَّريعُ والزَّقُّومُ في النَّارِ.

وقيل: عذابُ القبرِ.

﴿ وَفَحْشُرُهُ ، ﴾ قُرِئَ بسُكونِ الهاءِ على لَفظِ الوقفِ (١)، وبالجزمِ (١) عَطفًا على محلِّ ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ﴾ لأنَّه جوابُ الشَّرطِ.

﴿ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾: أعمَى البَصرِ، أو القَلبِ. ويـؤيِّدُ الأوَّلَ: ﴿ قَالَرَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدُّكُنتُ بَصِيرًا ﴾ وقد أمالَهُما حمزَةُ والكِسائيُّ لأنَّ الأَلِفَ منقلبةٌ مِن الياءِ (٣)، وفرَّقَ أبو عَمرِو (١) بأنَّ الأَوَّلَ رأسُ الآيةِ ومحلُّ الوَقفِ فهو جديرٌ بالتَّغييرِ.

﴿ قَالَكَذَلِكَ ﴾؛ أي: مثلَ ذلك فعلتَ، ثم فسَّرَه فقال: ﴿ أَنْتَكَ ءَايَنَنَا ﴾ واضحَةً نيِّرَةً، ﴿ فَنَسِينَهَا ﴾ فعَمِيْتَ عَنْها وترَكْتَها غيرَ مَنظورِ إليها.

﴿ وَكَذَاكِ ﴾: ومثلَ تركِكَ إياها ﴿ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴾: تُترَكُ في العَمَى والعَذابِ.

(١٢٧) - ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْرِي مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِعَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾.

﴿ وَكَذَالِكَ بَخَرِي مَنْ أَسَرَفَ ﴾ بالانهماكِ في الشَّهواتِ والْإعراضِ عَنَ الآياتِ ﴿ وَلَمْ ۖ وُوْمِنْ بِنَايَكِ رَبِهِ ۦ ﴾ بل كذَّبها وخَالَفَها.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» (٥/ ٤٢٠) دون نسبة، وذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٣) عن أبان بن تغلب مقيدةً بجزم الراء والهاء.

<sup>(</sup>٢) أي: (ونَحْشُرْه). انظر: «المحتسب» (٢/ ٦٠)، عن أبان بن تغلب. وهي في «الكشاف» (٥/ ٤٢٠) دون نسة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٥)، و «التيسير» (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٤) يعني: فرق بينهما بأن أمال الأولى، ولم يُمل الثانية. انظر: «التيسير» (ص: ٦٤)، و «النشر» (٦/ ٣٤).

﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ وهو الحشرُ على العَمى، وقيل: عذابُ النَّارِ؛ أي: ولَلنَّارُ بعدَ ذلك ﴿ أَشَدُّوَأَبَقَى ﴾ مِن ضنكِ العَيشِ، أو: منهُ ومِن العَمى، ولعلَّه إذا دخلَ النَّارَ زال عَمَاهُ ليرَى محلَّهُ وحالَهُ.

أو: ممَّا فعلَهُ مِن تركِ الآياتِ والكُفرِ بها.

(١٢٨) - ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمُ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِ مَسَاحِيَهِمُّ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَنَتِ كَ لِإِنَّ وَلِي ٱلتَّهَىٰ ﴾.

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ مسندٌ إلى اللهِ، أو الرَّسولِ، أو ما دلَّ عليه: ﴿كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ أَقُلُونِ ﴾؛ أي: إهلاكُنا إيَّاهُم، أو الجملةِ بمَضمونِها، والفِعلُ على الأَوَّلَيْنِ معلقٌ يَجرِي مجرى (أَعْلَمَ) ويدلُّ عليه القِراءةُ بالنُّونِ (١٠).

﴿ يَشُونَ فِ مَسَاكِنِهِمَ ﴾ ويشاهدونَ آثارَ هَلاكِهِم ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَىٰتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهُىٰ ﴾: لذَوِي العقولِ النَّاهيَةِ عن التَّغافُلِ والتَّعامي (٢٠).

### قوله: «﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ مُسندٌ إلى اللهِ تعالى»:

قال أبو حيَّان: هذا أحسَنُ التَّخاريجِ، وهو أن يكونَ الفاعِلُ ضَميرًا عائدًا إلى اللهِ تَعالى، كأنَّه قال: أفلَمْ يُبيِّن اللهُ، ومَفعولُ (يُبيِّن) محذوفٌ؛ أي: العِبَرَ بإهلاكِ القُرونِ السَّالفَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) أي: (نهدِ). انظر: «الكشاف» (٥/ ٤٢١)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٦٩)، دون نسبة، و«البحر المحيط» (١٥/ ٦٩٣)، عن ابن عباس والسلمي.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ت): «والمعاصي»، والمثبت من باقي النسخ ونسخة في هامش (أ) وعليها: «أصح».

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ١٦٣).

قوله: «أو الجملةُ بمَضمَونِها»: قال أبو حيَّان: هذا مذهبٌ كوفِيٌّ (١).

وقال صاحب «الكشف»: فاعلُ (لم يهدِ) مُضمَرٌ، والمعنى: أَفَلَم يُبيِّن لهم إِهلاكُنا، ولا يكونُ ﴿كُمُ ﴾ في ﴿كُمُ أَهْلَكُنَا﴾ فاعلًا ولا مَفعولًا؛ لأنَّ الاستفهامَ لا يعملُ فيه ما قبلَهُ، لكنَّه مَنصوبٌ بـ﴿أَهْلَكُنَا﴾، فهو مفعولٌ مُقدَّمٌ؛ أي: وكثيرًا مِن القُرَى أهلَكُنَا، وإذا كانَ الضَّمير في ﴿يَهْدِ ﴾ لله أو للرَّسولِ فـ ﴿كُمُ أَهْلَكُنَا ﴾ الجملةُ في تَأويل المَفعولِ(١).

### (١٢٩) - ﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴾.

﴿ وَلَوْلَاكُلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ ﴾ وهـي العِـدَةُ بتأخيرِ عـذابِ هذه الأُمَّةِ إلى الآخرةِ ﴿ وَلَكَانَ لِزَامًا ﴾: لكانَ مثلُ ما نزلَ بعادٍ وثَمودَ لازمًا لهؤلاءِ الكَفرةِ، وهو مصدرٌ وُصِفَ به، أو اسمُ آلةٍ سُمِّيَ به اللازمُ لفَرْطِ لُزومِه؛ كقَولِهِم: لِزَازُ خَصْم.

﴿وَأَجَلُّمُسَمَّى ﴾ عطفٌ على ﴿كَامَةٌ ﴾؛ أي: ولو لا العِدَةُ بتأخيرِ العذابِ وأجلٌ مُسمَّى لأعمارِهِم، أو لعَذابِهم وهو يومُ القيامَةِ أو يومُ بدرٍ = لكانَ العذابُ لِزامًا، والفصلُ للدَّلالةِ على استِقلالِ كلِّ مِنْهُما بنفي لزوم العَذابِ.

ويجوزُ عَطفُه على المُستكنِّ في (كان)؛ أي: لكانَ الأخذُ العاجِلُ وأجلٌ مُسمَّى لازمَين له.

(١٣٠) - ﴿ فَاصْدِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنَّ ءَانَآيِ ٱلَيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾.

﴿ فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ ﴾: وصَلِّ وأنتَ حامِدٌ لرَبِّكَ على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ع

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٢٦٩).

له على ما ميَّزكَ بالهُدى مُعترفًا بأنَّه المُوْلي للنِّعَم كلِّها.

﴿ فَمَا كُمُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾ يعني: الفجرَ ﴿ وَفَبْلَ عُرُوبِهَا ﴾ يعني: الظُّهرَ والعصرَ الآنَهما في آخرِ النَّهارِ، أو العَصرَ وحدَه.

﴿ وَمِنْ ءَانَآ إِي ٱلَّيْلِ ﴾: ومِن ساعاتِه، جمع إنَّى بالكسرِ والقصرِ، وأناءِ بالفتح والمدِّ.

﴿فَسَيَحُ ﴾ يعني: المغربَ والعِشاءَ، وإنَّما قُدِّمَ الزَّمانُ فيه لاختصاصِه بمَزيدِ الفَضلِ، فإنَّ القلبَ فيه أجمَعُ والنَّفسَ أميلُ إلى الاستراحةِ فكانَتِ العبادةُ فيه أحمَزَ، ولذلك قالَ تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْيَلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُنَا وَأَقْرُمُ قِيلًا ﴾ [المزمل: ٦].

﴿ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ ﴾ تكريرٌ لصَلاتَي الصُّبحِ والمَغربِ إرادةَ الاختصاصِ، ومجيئهُ بلَفظِ الجمع لأمنِ الإلباسِ كقوله:

# ظهراهما مشلُ ظهورِ التُّرسَيْنِ (١)

أو: أمرٌ بصَلاةِ الظُّهرِ؛ فإنَّه نِهايةُ النِّصفِ الأوَّلِ مِن النَّهارِ وبِدايَةُ النِّصفِ الأَخيرِ، وجمعُه باعتبارِ النِّصفَيْنِ، أو لأنَّ النَّهارَ جِنسٌ. أو بالتَّطوُّع في أَجزاءِ النَّهارِ.

﴿ لَمَلَكَ تَرْضَى ﴾ مُتعلِّقٌ بـ (سبِّح)؛ أي: سَبِّحْ في هـذه الأوقـاتِ طَمَعًـا أن تنالَ عنـدَ اللهِ مـا بـهِ ترضَى نفسُـكَ.

وقرأً الكِسائيُّ وأبو بكرٍ بالبناءِ للمَفعولِ(٢)؛ أي: يرضيكَ رَبُّكَ.

(١٣١) - ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَتَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَالِنِفْتِنَهُمْ فِيدٍّ وَرِزْقُ رَيِّكَ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>۱) الرجز لخطام المجاشعي، كما في «الكتاب» لسيبويه (٤٨/٢)، و«خزانة الأدب» (٣١٤/٢). ولهميان بن قحافة، كما في «الكتاب» لسيبويه (٣/ ٦٢٢)، و«أمالي ابن الشجري» (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٥)، و «التيسير» (ص: ١٥٣).

﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ ﴾؛ أي: نظرَ عينيك ﴿ إِلَىٰ مَامَتَعْنَا بِهِ ۚ ﴾ استحسانًا لهُ وتَمنيًّا أن يكونَ لكَ مِثلُه.

﴿ أَزْوَجًا مِنْهُمْ ﴾: أصنافًا مِن الكفرةِ، ويجوزُ أن يكونَ حالًا مِن الضَّميرِ والمَفعولُ ﴿ مِنْهُمْ ﴾؛ أي: إلى الذي مَتَّعنا به \_ وهو أصنافٌ \_ بعضَهُم وناسًا مِنهم.

﴿ زَهْرَةَ ٱلْمَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ منصوبٌ بمحذوفٍ دَلَّ عليه ﴿ مَتَعْنَا ﴾، أو به على تضمينِه مَعنى: أعطينًا، أو بالبدلِ مِن مَحلِّ ﴿ بِهِ ٤ ﴾، أو مِن ﴿ أَزْوَنَجًا ﴾ بتقديرِ مُضافٍ ودونَه، أو بالذمِّ.

وهي الزِّينَةُ والبهجةُ، وقرأَ يَعقوبُ بالفَتحِ(١)، وهي لغَةٌ كالجَهَرَةِ في الجَهْرَةِ، أو جمعُ زاهرٍ وصفٌ لهم بأنَّهُم زاهِرُو الدُّنيا لتَنعُّمِهِم وبهاءِ زِيِّهِم، بخلافِ ما عليه المؤمنونَ الزُّهَّادُ.

﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾: لنَبْلُوَهم ونَختَبِرَهُم فيه، أو: لنُعَذِّبَهُم في الآخرةِ بسببِه.

﴿ وَرِزُقُ رَبِّكَ ﴾: وما ادَّخرَ لكَ في الآخرةِ، أو: ما رزقكَ مِن الهُدَى والنُّبوَّةِ ﴿ خَيْرٌ ﴾ مما مَنَحَهم في الدُّنيا ﴿ وَأَبْقَىٰ ﴾ فإنَّه لا يَنقَطِعُ.

قوله: «ويجوزُ أن يكونَ حالًا مِن الضَّمير»:

قال الطِّيبِيُّ: أي: في ﴿بِهِ ۗ ﴾(٢).

قوله: ﴿ ﴿ زَهْرَةَ ٱللَّهُ نَا ﴾ مَنصوبٌ بمَحذوفِ دلُّ عليه ﴿ مَتَعْنَا ﴾ ... ﴾ إلى آخره: قال ابن الحاجبِ في «الأمالي»: الأظهَرُ أن يكونَ ﴿ زَهْرَةَ ﴾ منصوبًا بفعلٍ مُضمَرٍ دلَّ عليه الكلامُ ؛ أي: (جَعلْنَا لهم أزواجاً ) ، أو: (آتيناهم) ؛ لأنَّه إذا متَّعهم بها جعلَها لهم وآتاهم إيَّاها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر» (۲/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۲۷۶).

وأَنْ يكونَ بدلًا مِن ﴿أَزْوَبُهَا ﴾ على حَذفِ مُضافٍ؛ أي: أهلَ زهرةِ الدُّنيا، بدلَ الكُلِّ مِن الكُلِّ على المُبالغَةِ، كأنَّه جَعَلَهم الزَّهرةَ على الحَقيقَةِ.

وجعلُهُ بدلًا مِن ﴿بِهِ ﴾ ضَعيفٌ؛ لأنَّ الإبدالَ من الضَّميرِ العائدِ إلى الموصولِ يَجعلُه من بابِ قولِك: (زيدٌ رأيتُ غلامَه رَجُلًا صَالحًا)، وفي جوازِها قولانِ(١٠).

قال صاحبُ «الكشف»: هو عندي بدلٌ مِن موضع ﴿مَا ﴾ في قولِه: ﴿إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٦١] مَتَعْنَا بِهِ ۚ ﴾ لأنَّ موضِع ﴿ آلكِ مَا ﴾ [الأنعام: ١٦١] وقوله: ﴿ قِللَهُ مُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### قوله: «أو بهِ على تَضمينِه مَعنى: أَعْطينا»:

قال صاحبُ «التقريب»: والباءُ في ﴿ بِهِ عَلَى هذا للآلةِ؛ أي: (إلى المالِ الذي أعطينا بسببِهِ الكفَّارَ زهرةً)، إذ لو كانَ صِلَةَ ﴿ مَتَعْنَا ﴾ لزمَ أَنْ يكونَ له ثلاثةُ مَفاعيلَ (٣٠).

#### قوله: «أَوْ مِن ﴿أَزْوَنَجًا ﴾ بتقديرِ مُضافٍ ودونَه»:

قال الطِّيبِيُّ: يجوزُ أَنْ يكونَ ﴿زَهْرَةَ ﴾ بدلًا من ﴿أَزْوَنَجًا ﴾ على تقديرِ أن تكونَ حالًا مِن هاءِ الضَّمير فلا يحتاجُ إلى تقدير ذَوى(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «أمالي ابن الحاجب» (١/ ٢٣١)، و«فتوح الغيب» (١٠/ ٢٧٥) وعنه نقل المصنف.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطيبي في «فتوح الغيب» (١٠/ ٢٧٥)، وما بين المعقوفين منه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠/ ٢٧٦).

# (۱۳۲) ـ ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَنقِبَةُ ۗ لِلنَّقْرَىٰ ﴾.

﴿ وَأَمْرَ آهَلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ ﴾ أمرَهُ بأَنْ يَأَمُرَ أهلَ بيتِه أو التَّابِعينَ له مِن أُمَّتِه بالصَّلاةِ بعدما أمرَهُ بها؛ ليَتعاونوا على الاستعانةِ بها على خصاصَتِهِم، ولا يَهتَمُّوا بأمرِ المعيشَةِ، ولا يلتَفِتُوا لفتَ أربابِ الثَّروَةِ.

﴿ وَآصَطَارِ عَلَيْهَا ﴾: وداوِمْ عليها ﴿ لَانَتَ عَلَى رِزْقًا ﴾ أن ترزُقَ نفسَكَ ولا أَهلَكَ ﴿ وَآصَطَارِ عَلَيْهَا ﴾: ﴿ وَآلَعَ فَا اللَّهُ عَلَيْهَا ﴾ المحمودة ﴿ وَالْعَقِبَةُ ﴾ المحمودة ﴿ وَالْعَقِبَةُ ﴾ المحمودة ﴿ وَالْعَقَوى ﴾: لذَوِي التّقوى.

رُوِيَ أَنَّه عليهِ السَّلامُ كان إذا أصابَ أهلَهُ ضرٌّ (١) أمرَهُم بالصَّلاةِ، وتلا هذه الآية .

قوله: «رُوِيَ أَنَّه عليهِ السَّلامُ كانَ إذا أصابَ أهلَه ضرٌّ أمرَهُم بالصَّلاةِ وتلا هذه الآية»:

أخرجَه سعيدُ بنُ منصورِ في «سننه»، والطَّبرانيُّ في «الأوسط»، وأبو نُعيمٍ في «الأوسط»، وأبو نُعيمٍ في «الحلية»، والبَيهقيُّ في «شعب الإيمان» مِن حَديثِ عبدِ اللهِ بن سلامٍ بسندٍ صَحيح (٢).

<sup>(</sup>۱) في (خ): «شر».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٨٨٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٩١١)، من طريق سعيد بن منصور، ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ١٧٦) من طريق الطبراني بسنده إلا أنه وقع في سنده سعيد بن سليمان بدلاً من سعيد بن منصور.

### (١٣٣) - ﴿ وَقَالُواْ لَوْكَا يَأْتِينَا إِنَّا يَعْ مِن زَّيِّهِ \* أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾.

﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِنَايَةٍ مِّن رَّيِهِ \* كَا بَآيةٍ تدلُّ على صِدقِه في ادِّعاءِ (١) النُّبوَّةِ، أو: بَآيةٍ مُقترَحةٍ إنكارًا لِمَا جاءً به مِن الآياتِ أو للاعتدادِ به تعنتًا وعنادًا، فألزَمَهُم بإتيانِه بالقُر آنِ الذي هو أمُّ المُعجزاتِ وأعظمُها وأبقاها ؛ لأنَّ حَقيقة المُعجزَةِ: اختصاصُ مُدَّعي النُّبوَّةِ بنَوعٍ مِن العلمِ أو العملِ على وجهٍ خارقٍ للعادةِ، ولا شَكَّ أنَّ العلمَ أصلُ العَملِ وأعلى منه قَدْرًا وأبقى أثرًا، فكذا ما كانَ مِن هذا القَبيل.

ونَبَّهَهُم أيضًا على وجهٍ أبينَ مِن وُجوهِ إعجازِه المختصَّةِ بهذا البابِ فقال:

﴿ أُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ مِن التَّوراةِ والإنجيلِ وسائرِ الكُتبِ السَّماويَّةِ ؛ فإنَّ اشتمالَها على زبدةِ ما فيها من العقائدِ والأحكامِ الكُلِّيَةِ مع أنَّ الآتي بها أُمِّيٌ لم يَرَها ولم يَتعَلَّم ممَّنْ عَلِمَها \_ إعجازٌ بيِّنٌ، وفيه إشعارٌ بأنَّه كما يدلُّ على نُبوَّتِه برهانٌ لِمَا تَقدَّمَه مِن الكتبِ مِن حيثُ إنَّه مُعجِزٌ، وتلك ليسَتْ كذلك بل هي مُفتقِرَةٌ إلى ما يَشهدُ على صِحَتِها.

وقرأ نافعٌ وأبو عمرو وحفصٌ عن عاصمٍ: ﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم ﴾ بالتاء، والباقون بالياء (٢٠).

وقُرِئَ: (الصُّحْفَ) بالتَّخفيفِ (٣).

<sup>(</sup>١) في (خ): «دعوى».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٥)، و «التيسير» (ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٣) عن ابن عباس وجماعة.

(۱۳۶ ـ ۱۳۰) ـ ﴿ وَلَوْ أَنَّا آَهَا كُنْهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ - لَقَا الْوَارَبَّنَا لَوَلَا آَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَخَذْزَك ﴿ اللهَ فَلْ صَكُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَطِ السَّوِيّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴾ .

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَدَابِ مِن قَبْلِهِ عَلَى فَ السَّلامُ، أو البَّيِّنةِ، والسَّلامُ، أو البّيّنةِ، والتَّذكيرُ لأنَّها في مَعنى البرهانِ، أو المرادُبها القُرآنُ.

﴿لَقَ الْوَارَبَنَا لَوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ اَيْنِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَ ﴾ بالقتل والسَّبي في الدُّنيا ﴿وَنَخُزُكُ ﴾ بدخولِ النَّارِ يومَ القيامةِ، وقد قُرِئَا بالبناءِ للمَفعولِ(١٠).

﴿ قُلْكُلُّ ﴾: كلُّ واحدٍ مِنَّا ومِنْكُم ﴿مُتَرَبِّصُ ﴾: مُنتَظِرٌ لِمَا يَؤُولُ إليهِ أَمُرُنا وَأَمْرُكُم.

﴿فَتَرَبُّهُوا ﴾ وقُرِئَ: (فتَمتَّعُوا)(٢).

﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيّ ﴾: المستقيم، وقُرِئَ: (السَّواءِ)؛ أي: الوسطِ الجيَّدِ، و: (السُّوأَى)، و: (السَّوء)؛ أي: الشرِّ، و: (السُّويِّ) وهو تَصغيرُه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٣) عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية.

<sup>(</sup>٢) نسبت لأبي رافع. انظر: «الكشاف» (٥/ ٤٣٠)، وضبطت في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٣): (فَيُمتَّعوا).

<sup>(</sup>٣) القراءات الأربع في «الكشاف» (٥/ ٤٢٩)، ونسبها في «البحر» (١٧٢ - ٧٣) الأولى لأبي مجلز وعمران بن حدير، والثانية للجحدري وابن يعمر، والثالثة لابن عباس، أما الرابعة فقد أوردها دون نسبة، ثم تعقب الزمخشري في قوله عنها: «تصغير السوء» بقوله: وليس بجيد؛ إذ لو كان تصغير (سَوْء) لثبتت همزته في التصغير، فكنت تقول: (سُوَيُء)، والأجودُ أن يكون تصغير (سواء) كما قالوا في عطاء: عُطَيٌ.

قلت: وعلى رسم (السويء) وردت في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٣) عن يحيي بن يعمر.

﴿ وَمَنِ أَهْتَدَىٰ ﴾ مِن الضَّلالةِ.

و ﴿ مَن ﴾ في الموضعينِ للاستفهامِ، ومحلُّها (١) الرَّفعُ بالابتداءِ، ويجوزُ أن تكونَ الثَّانيةُ موصولةً، بخلافِ الأولى لعدمِ العائدِ، فتكونُ مَعطوفةً على محلِّ الجُملةِ الاستفهاميَّةِ المعلَّقِ عنها الفعلُ على أنَّ العلمَ بمعنى المعرفَةِ، أو على ﴿ أَصْحَنبُ ﴾، أو على ﴿ اَلْمَحَنبُ ﴾، أو على ﴿ اَلْمَحَنبُ ﴾، أو على ﴿ اَلْمَرادَ بِهِ النَّبِيُّ.

وعنه عليهِ السَّلامُ: «مَن قرأً طه أُعطِيَ يومَ القِيامَةِ ثوابَ المُهاجرينَ والأنصارِ».

قوله: «والسُوَيُّ»: بضمِّ السِّينِ وفتحِ الواوِ وتشديدِ الياءِ، «وهو تصغيرُه»؛ أي: تَصغيرُ السُّوءِ (٢).

قال أبو حيَّان: ليسَ بجيِّد، إذ لو كان تصغيرَ سَوءٍ لثبتَتْ هَمزَتُه في التَّصغيرِ، فكنتَ تقولُ: (سُوَيء)، والأجودُ أن يكونَ تصغيرَ سواءٍ كما قالوا في عَطَاءٍ: عُطَيُّ (٣). وقال الحَلَبِيُّ: إبدالُ مثل هذه الهمزةِ جازَ فلا إيرادَ (١٤).

وقال السَّفاقُسيُّ: يمكنُ أن تكونَ قُلِبَت الهَمزةُ ياءً ثمَّ أُدغمَ الياءُ في الياءِ كما قُلِبَت الهَمزةُ أيضًا ياءً في سواءٍ وعَطاءٍ.

قوله: «مَن قرأً سورَةً طه أُعطِيَ يومَ القيامَةِ ثُوابَ المُهاجرينَ والأَنصَارِ»:

موضوعٌ (٥)، واللهُ سُبحانَهُ وتَعالى أعلَمُ.

\* \* \*

(١) في (ت): «ومحلهما».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) قطعة من حديث أبي الموضوع - كما قال المصنف - في فضائل السور. انظر: «الفتح السماوي» (٧/ ٨٢٥). وتقدم الكلام عليه مراراً.

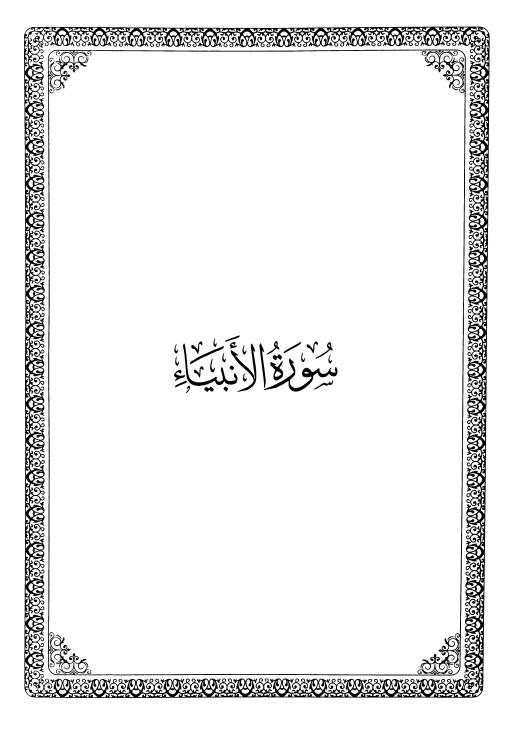



مَكيَّةُ، وهي مئةٌ واثنَتا عشرَةَ آيةً(١).

# بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

(١ ـ ٢) ـ ﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۞ مَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن زَيِّهِم مُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾.

﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ بالإضافةِ إلى ما مَضى. أو: عندَ اللهِ؛ كقولِه (٢٠: ﴿ إِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ, بَعِيدًا ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ لَكُونَهُ، بَعِيدًا ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ اللّهُ وَعَدَهُ، وَإِن يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧].

أو لأنَّ كلُّ ما هو آتٍ قَريبٌ، وإنَّما البعيدَ ما انقرضَ ومَضى.

واللامُ صِلَةٌ لـ ﴿ أَقَرَبَ ﴾ أو تأكيدُ الإضافةِ، وأصلُه: اقتربَ حِسابُ النَّاسِ، ثمَّ: اقتربَ للنَّاسِ الحِسابُ، ثمَّ: اقتربَ للنَّاسِ حِسابُهُم.

وخُصَّ الناسُ بالكُفَّارِ لتَقييدِهِم بقولِه:

(١) انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: ١٨٧)، وفيه: وهي مئة واثنتا عشرة آية في الكوفي، وإحدَى عشرة في عدد الباقين، اختلافها آية ﴿مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٦٦] عَدَّها الكوفي ولم يعدَّها الباقون.

(٢) في (أ) و (خ): «لقوله».

﴿ وَهُمْ فِي غَفْ لَةِ مُعْرِضُونَ ﴾؛ أي: في غفلةٍ مِن الحسابِ مُعرِضونَ عَن التَّفكُرِ فيهِ، وهمَا خبرانِ للضَّميرِ، ويجوزُ أن يكونَ الظَّرفُ حالًا مِن المستكنِّ في ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾.

﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ ﴾ يُنبِّهُ هُم عَن سِنَةِ الغفلةِ والجَهالةِ ﴿ مِن رَّدِيهِم ﴾ صفةٌ لـ ﴿ وَالجَهالةِ ﴿ مِن رَّدِيهِم ﴾ صفةٌ لـ ﴿ وَاللَّهِم ﴾ .

﴿ تُحَدَثِ ﴾ تنزيلُـهُ ليكرِّرَ على أسماعِهِم التَّنبيهَ كي يَتَّعِظُوا، وقُرِئَ بالرَّفعِ (١١) حملًا على المحلِّ.

﴿ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُ يَلْعَبُونَ ﴾: يَستهزِئُونَ به ويَستَسخِرُونَ منه؛ لتَناهي غَفْلَتِهم وفَرْطِ إِعراضِهِم عن النَّظرِ في الأمورِ والتَّفكُّرِ في العواقب.

﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ حالٌ مِن الواوِ.

قوله: «واللامُ صِلَةٌ لـ ﴿اَقْرَبَ ﴾».

قال أبو حيَّان: يعني بقوله: صلة أنَّها تتعلَّقُ بـ ﴿ أَفَرَّبَ ﴾ (٢).

قوله: «أو تأكيدُ الإضافةِ وأصلُه: اقتربَ حِسابُ النَّاسِ، ثمَّ اقتربَ للناسِ الحِسابُ، ثمَّ اقتربَ للناس حِسابُهُم».

قال الطّيبِيُّ: الأَصلُ: اقتربَ حِسابُ النَّاسِ فقُدِّمَ المضافُ إليه، وعُرِّفَ الحِسابُ تعريفَ الجنسِ ليفيدَ ضربًا من الإيهامِ والتبيينِ، وعندَ التَّقديمِ احتيجَ إلى تقديرِ مُضافٍ؛ لأَنَّه ليسَ صِلةَ ﴿أَقَرَبَ ﴾، فصار مثل: حسابٌ للناسِ الحسابُ،

<sup>(</sup>۱) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «الكامل» للهذلي (ص: ٦٠٠)، و«الكشاف» (٥/ ٤٣٥)، و«البحر» (٥/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ١٧٨).

فحُـذِفَ المُفسَّـرُ لدلالةِ المفسِّرِ عليه، ولَمَّـا كانَ الحِسـابُ لا يتعدَّاهُم جيءَ بضَميرِ النَّـاسِ ليعـودَ إليهـم فيحصل تأكيـدٌ آخرَ.

وقال صاحبُ «الفرائد»: يمكنُ أَنْ يكونَ التَّقديرُ: اقتربَ لِمُجازاةِ النَّاسِ حِسابُهُم فيكونُ ﴿لِلنَّاسِ﴾ مفعولًا له كقولِكَ: جئتكُ للسَّمْن؛ أي: لحصولِه.

وقيل: إذا جعلَ اللامَ صِلَةً كانَ المُقتربُ له \_ أي المدنوُّ منه \_ مذكورًا، أو إذا جعلَ تأكيدًا للإضافةِ لم يَكُن مَذكورًا، انتهى (١٠).

وقال أبو حيَّان: جعلٌ اللامِ تأكيدًا لإضافةِ الحسابِ إليهِم مع تقدُّمِ اللامِ ودُخولِها على الاسم الظاهرِ، لا نعلَمُ أحدًا يقول ذلك.

وأيضًا فيحتاجُ إلى ما يَتعلَّقُ به، ولا يمكنُ تَعلُّقُها بـ ﴿حِسَابُهُم ﴾ لأنَّه مصدرٌ موصولٌ ولا يَتقدَّمُ مَعمولُه عليه.

وأيضًا فالتَّوكيدُ يكونُ متأخرًا عن المؤكَّدِ.

وأيضًا فلَو أُخِّرَ في هذا التَّركيبِ لم يَصِحَّ (٢).

(٣) \_ ﴿ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمُ وَأَسَرُواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَامُواْ هَلَ هَنَذَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُّ أَنَّ أَتُوْكِ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُوكِ ﴾.

وكذلك: ﴿ لَاهِيَـةُ قُلُوبُهُمْ ﴾؛ أي: استمَعُوهُ جامِعينَ بينَ الاستهزاءِ به، والتَّلهِّي والنَّلهِ عن التَّفكُّرِ فيه. ويجوزُ أن يكونَ الحال مِن واو ﴿ يَلْمَبُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۲۸۱\_۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥٨/١٥).

وقُرِئَتْ بالرَّفعِ(١) على أنَّه خبرٌ آخرُ للضَّميرِ.

﴿ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ﴾: بالَغُوا في إخفائِها، أو جعَلُوها بحيثُ خَفِيَ تَناجيهِم بها.

﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بدلٌ مِن واوِ (أسرُّوا) للإيماءِ بأنَّهُم ظلمُوا(١) فيما أسرُّوا به.

أو فاعلٌ له والواوُ لعلامةِ الجمع.

أو مبتدأٌ والجملةُ المتقدِّمَةُ خبرُه، وأصلُه: وهؤلاءِ أسرُّوا النَّجوى، فوضعَ المَوصولُ موضِعَهُ تَسجيلًا على فعلِهم بأنَّه ظلمٌ.

أو منصوبٌ على الذمِّ.

﴿ هَلَ هَنَا آلِاً بَشَرُ مِثَلُكُم أَفَتَ أَتُوك السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُون ﴾ بأسرِه في مَوضِعِ النَّصِ بدلًا مِن ﴿ النَّجُوى ﴾ أو مفعولًا لقولٍ مُقدَّرٍ ؛ كأنَّهُم استَدَلُّوا بكونِه بَشرًا على كَذبِهِ في ادِّعاءِ الرِّسالَةِ لاعتقادِهِم أَنَّ الرَّسولَ لا يَكونُ إلَّا مَلَكًا، واستلزَمُوا منه أنَّ ما جاء به مِن الخوارقِ كالقرآنِ سحرٌ فأنكرُوا حضورَهُ، وإنَّما أُسرُّوا به تشاورًا في استنباطِ ما يهدمُ أمرَهُ ويُظهرُ فسادَهُ للنَّاسِ عامةً.

## (٤) - ﴿ قَالَ رَقِي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلِ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

﴿ قُلْ رَبِى يَعْلَمُ الْقَوْلِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ جهرًا كانَ أو سِرًّا فضلًا عمَّا أسرُّوا به، وهو آكدُ مِن قولِه: ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ النَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَنِةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الفرقان: ٦] ولذلك اختيرَ هاهنا وليطابق قولَه: ﴿ وَٱسْرُّوا ٱلنَّجْوَى ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٣) عن عيسى، و «الكامل» للهذلي (ص: ٦٠٠) عن ابن أبي عبلة، و «البحر المحيط» (١٥/ ١٧٩) عنهما.

<sup>(</sup>۲) في (ض): «ظالمون».

وقراً حمزةُ والكِسائيُّ وحفصٌ: ﴿ قَالَ ﴾(١) بالإخبارِ عن الرَّسولِ. ﴿ وَالْ هَا يُضِمِرُونَ. ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ فلا يَخْفَى عليه ما يُسِرُّونَ (١) ولا ما يُضمِرُونَ.

(٥) - ﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَنْتُ أَحَلَامٍ بَكِ آفَتَرَنَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ﴾.

﴿ بَلْ قَالُوٓا أَضْغَنَتُ أَحُكَمِ بَكِ اَفْتَرَنَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ إضرابٌ لهم عَن قَولِهِم: هو سِحرٌ، إلى أنّه تخاليطُ الأحلام، ثمَّ إلى أنّه كلامٌ افتراه، ثمَّ إلى أنه قولُ شاعرٍ.

والظَّاهرُ أنَّ (بل) الأولى لتَمامِ حكايةٍ والابتداءِ بأخرى، أو للإضرابِ عَن تَجاوُزِهِم في شأنِ الرَّسولِ عليهِ السَّلامُ وما ظهرَ عليهِ مِن الآياتِ إلى تَقاوُلِهِم في أمرِ القُرآنِ، والثَّانيةُ والثالثَةُ لإضرابهم عن كونِه أباطيلَ خُيِّلَت إليه وخلِّطَتْ عليه إلى كونِه مفترياتِ اختلقَها مِن تِلقاءِ نَفسِه، ثمَّ إلى أنَّه كلامٌ شِعريٌّ يُخَيِّلُ إلى السَّامعِ معانى لا حقيقة لها ويرغبُه فيها.

ويجوزُ أَنْ يكونَ الكلُّ مِن اللهِ تنزيلًا لأقوالِهم في دَرجِ الفَسادِ؛ لأنَّ كونَه شِعرًا أبعدُ مِن كونِه مُفترًى؛ لأنَّه مَشحونٌ بالحَقائقِ والحِكمِ ليسَ فيه (٣) ما يناسبُ قولَ الشُّعراء، وهو مِن كونِه أحلامًا؛ لأنَّه مُشتَمِلٌ على مغيباتٍ كثيرةٍ طابقَت الواقع، والمُفترَى لا يكونُ كذلك بخلافِ الأحلامِ، ولأنَّهُم جرَّبُوا رسولَ اللهِ ﷺ نَيقًا وأربعينَ سنةً وما سَمِعُوا منه كذبًا قطُّ، وهو مِن كونِه سحرًا لأنَّه يُجانِسُه مِن حيثُ إنَّهُما مِن الخَوارقِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٢٨٨)، و «التيسير» (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>۲) في (ض): «ما يبرزون».

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): «فيها».

﴿ فَلْمَ أَيْنَا بِثَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾؛ أي: كما أرسلَ به الأَوَّلُونَ مثلَ اليدِ البَيضاءَ والعَصَا وإبراءِ الأكمَهِ وإحياءِ المَوْتَى، وصِحَّةُ التَّشبيهِ مِن حيثُ إنَّ الإرسالَ يَتضمَّنُ الإتيانَ بالآيةِ.

قوله: «إضرابٌ لهم عَن قولهم: هو سحرٌ إلى أنه تخليطُ الأحلام..» إلى آخره. قال الطّيبيُّ: الإضرابُ في الوجهِ الأوَّلِ واقعٌ في كلامِ الكَفَرةِ، فإنَّه تعالى حاكِ إضرابَهُم الواقعَ في كلامِ على كلامِهم.

وفي الثَّاني الإضرابُ واقِعٌ في كلامِ الله تعالى وأنَّه تَعالى يحكي كلامَهُم.

وفي الوجهِ الأوَّلِ إِشكالٌ لأنَّه لو أُرِيدَ ذلك لقيل ((): لقالوا: بَلْ أَضغاثُ أَحلامٍ.

ويمكنُ أَنْ يقالَ إِنَّ (قالوا) زيادَةُ تأكيدٍ لِمَا تضمَّنَ قولُه تعالى: ﴿وَأَسَرُّواْ النَّجُوى النِّينَ ظَامُواْ هَلْهَ عَالَى: ﴿ وَأَسَرُّواْ النَّجُوكَ النَّيْنَ ظَامُواْ هَلْهَ عَالَى: ﴿ قَلْ رَبِّي يَعْلَمُ اللَّهِ لِهَ اللَّهِ لِلهَ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ صَدرَ مِنهُم قولًا سِرَّا لطولِ الكَلام (()).

(٦ - ٧) - ﴿ مَآءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُمَّ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۚ ﴾ وَمَآأَرْسَلْنَاقَبْلُكَ إِلَيْهِمْ فَسَنُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿ مَآءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ ﴾: مِن أهلِ قريةٍ ﴿أَهْلَكْنَهُٱ ﴾ باقتـراحِ الآياتِ لَمَّا َ جاءَتْهُم ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ لو جِئْتَهُم بها وهم أَعْتَى مِنْهُم.

وفيه تنبيهٌ على أنَّ عدمَ الإتيانِ بالمقترحِ للإبقاءِ عليهِم؛ إذ لو أَتَى به ولم يُؤمِنُوا استوجبوا عذابَ الاستئصالِ كمَنْ قبلَهُم.

<sup>(</sup>١) «لقيل» ليس في (ن).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٢٩٤).

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَاقَبْلُكَ إِلَّارِجَالَا يُوْحَى إِلَيْهِم فَنَالُوّا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُم لَاتَعْلَمُونَ ﴾ جوابٌ لقولِهِم: ﴿ هَلْ هَـٰ ذَاۤ إِلَّا بَشُرُ مِثْلُكُم ﴾ فأمرَهُم أن يسألُوا أهلَ الكتابِ عَن حالِ الرُّسُلِ المُتقدِّمةِ لتزولَ عَنْهُم الشُّبهَةُ، والإحالةُ إليهِم: إمَّا للإلزامِ فإنَّ المُشركينَ كانوا يُشاوِرُونَهُم في أمرِ النَّبيِّ ويَثِقونَ بقَولِهم، أو لأنَّ (١) إخبارَ الجَمِّ الغَفيرِ يوجِبُ العلمَ وإن كانوا كفارًا.

وقرأً حفصٌ: ﴿نُوحِيٓ﴾ بالنُّونِ(٢).

(٨- ١٠) - ﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدُالَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ اللَّهُمُ اللِيْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُ

﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًالَّا يَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾ نفيٌ لِمَا اعتَقدُوا أَنَّها مِن خواصِّ الملَكِ عَن الرسلِ؛ تَحقيقًا لأَنَّهُم كانوا أبشارًا مِثلَهُم.

وقيل: جوابٌ لقَولِهِم: ﴿ مَالِ هَلذَا ٱلرَّسُولِيَأْكُ ٱلطَّعَامَ ﴾ [الفرقان: ٧]، ﴿ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾ توكيدٌ وتقريرٌ له، فإنَّ التَّعيُّشَ بالطَّعامِ مِن تَوابعِ التَّحليلِ المؤدِّي إلى الفناءِ.

وتوحيدُ الجَسدِ لإرادةِ الجنسِ، أو لأنَّه مصدرٌ في الأصلِ، أو على حذفِ المضافِ، أو تأويلِ الضَّميرِ بكلِّ واحدٍ، وهو جسمٌ ذو لونٍ ولذلك لا يطلقُ على الماءِ والهواء، ومنه الجسّادُ للزَّعفرانِ.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(خ): «أو أن».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٢٨٤)، و«التيسير» (ص: ١٣٠).

وقيل: جسمٌ ذو تركيبٍ؛ لأنَّ أصلَهُ لجمع (١) الشَّيءِ واشتِدادِهِ.

﴿ ثُمُ صَدَفَّنَهُ مُ الْوَعْدَ ﴾؛ أي: في الوعدِ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَاءَ ﴾ يعني: المؤمنينَ بهم، ومَن في إبقائِه حكمةٌ كمَن سيُؤمِنُ هو أو أحَدٌ من ذريتِه، ولذلك حُمِيَت العربُ من عذاب الاستئصالِ.

﴿وَأَهْلَكَنَاٱلْسُرِفِينَ ﴾ في الكفرِ والمَعاصِي.

﴿ لَقَدْ أَنَزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ ﴾ يا قُريشُ ﴿ كِتَبَا ﴾ يعني: القرآنَ ﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾: صيتُكُم؛ كقولِه: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لُكُ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف: ٤٤]، أو: مَوعِظَتُكُم، أو: ما تَطلبونَ بهِ حُسْنَ (٢) الذِّكرِ مِن مَكارِم الأَخلاقِ.

﴿ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ فتُؤمِنُونَ.

(١١-١١) ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةُ وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اَخْرِينَ اللهُ فَالَمَا أَنْ اللهُ مَا أَتَرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُفُنُونَ اللَّهَ لَا تَرْكُفُنُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتَرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْعُلُونَ ﴾.

﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾ واردةٌ عَن غَضبٍ عَظيمٍ؛ لأنَّ القصمَ كسرٌ يُبِينُ تلاؤمَ اللهِ عَظيمٍ؛ لأنَّ القصمَ كسرٌ يُبِينُ تلاؤمَ الأجزاءِ، بخلافِ الفَصْم.

﴿ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾ صِفَةٌ لأَهلِها، وُصِفَت بها لَمَّا أُقِيمَت مقامَه.

﴿وَأَنشَأْناً بَعْدَهَا ﴾: بعد إهلاكِ أُهلِها ﴿فَوْمَّاءَاخَرِينَ ﴾ مكانَهُم.

﴿ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا ﴾: فلمَّا أَدرَكُوا شدَّة عَذابِنَا إدراكَ المُشاهَدِ المحسوسِ،

<sup>(</sup>۱) في (ض) و(ت): «تجمع».

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ): «في نسخة: جنس».

والضَّميرُ للأهلِ المحذوفِ ﴿إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُنُونَ ﴾: يَهربونَ مُسرعينَ راكِضين دَوابَّهُم، أو مشبَّهينَ بهم من فرطِ إسراعِهِم.

﴿لَا تَرَكُنُهُوا ﴾ على إرادةِ القَولِ؛ أي: قيلَ لَهُم استهزاءً: ﴿لَا تَرَكُنُهُوا ﴾ إمَّا بلِسانِ الحالِ أو المقالِ، والقائلُ مَلَكٌ، أو مَن ثَمَّ مِن المؤمنينَ.

﴿ وَٱرْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ ﴾ مِن التَّنعُمِ والتَّلذُذِ، والإترافُ: إبطارُ النِّعمَةِ ﴿ وَمَسَكِيكُمْ ﴾ التي كانَتْ لَكُم ﴿ لَعَلَكُمْ أَتُتَكُونَ ﴾ غدًا عَن أعمالِكُم، أو: تعذَّبونَ، فإنَّ السُّؤال مِن مقدِّماتِ العَذاب، أو: تُقصدونَ للسُّؤالِ والتَّشاوُرِ في المهامِّ والنَّوازلِ.

( 18 ـ 10) ـ ﴿ قَالُواْ يَنُوَيْلُنَا ۚ إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ اللهِ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴾.

﴿ قَالُواْ يَنُوَيْلَنَاۚ إِنَّاكُنَّا ظَلِلِمِينَ ﴾ لَمَّا رَأُوا العَذابَ ولم يروا وجهَ النَّجاةِ فلذلك لم يَنفَعْهُم.

وقيل: إنَّ أهلَ حَضُورَ (١) مِن قرى اليمنِ بُعثَ إليهِم نبيٌّ فقتلوهُ، فسلَّطَ اللهُ عليهِم بُخْتُنَصَّرَ فوضعَ السَّيفَ فيهم، فنَادَى مُنادِ مِن السَّماءِ: يا لثاراتِ الأنبياءِ، فنَدِهم وقالوا ذلك (٢).

﴿ فَمَا زَالَتَ تِلْكَ دَعُونَهُمْ ﴾: فما زالوا يُردِّدُونَ ذلك، وإنَّما سَمَّاه دَعْوَى لأَنَّ المُوَلوِلَ كأَنَّه يدعو الويلَ ويقول: يا ويلُ تعالَ فهذا أوانُك، وكلِّ مِن ﴿ تِلْكَ ﴾ و﴿ دَعُونَهُمْ ﴾ يحتمِلُ الاسميَّةَ والخَبريَّةَ (٣).

<sup>(</sup>۱) حضور: بالفتح ثم الضم وسكون الواو وراء، بلدة باليمن من أعمال زبيد. انظر: «معجم البلدان» (۲/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٤٤٧) عن وهب.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «يحتمل الاسمية والخبرية»؛ أي: يحتملُ أن يكونَ اسم ﴿زَالَت ﴾ أو خبرَها.

﴿ حَتَىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا ﴾: مثلَ الحَصيدِ، وهو النَّبتُ المحصودُ ولذلك لم يُجمَع. ﴿ خَيْدِينَ ﴾: ميتينَ، مِن خَمَدَت النَّارُ، وهو مع ﴿ حَصِيدًا ﴾ بمنزلةِ المفعولِ الثَّاني كقولِك: جعلتُه حلوًا حامضًا، إذ المعنى: وجَعَلْنَاهُم جامعينَ لِمُماثلةِ الحَصيدِ والخُمودِ، أو صفةٌ له (١١)، أو حالٌ مِن ضَميرِهِ.

قوله: «يا لثاراتِ الأنبياءِ».

في «النهاية»: أي: يا أهلَ ثاراتِهِم ويا أيُّها الطَّالبونَ بدَمِهم، فحُذِفَ المُضافُ وأُقيمَ المضافُ إليه مُقامَه، فيكونُ قَد نادى طالِبي الثَّارِ ليُعينوهُ على استيفائِه وأُخذِه (٢٠).

قوله: «وقوله: وكلُّ مِن ﴿تِلْكَ ﴾ و﴿دَعْوَنهُمْ ﴾ يحتمِلُ الاسميَّةَ والخَبريَّةَ».

قال الطِّيبِيُّ: فيه نظرٌ، لأنَّ (تلك) اسمٌ لفظًا أو معنَّى لأنَّ المعنى: لا زالت تلكَ الدَّعوى دعواهُم، ولأنَّ الاسمَ المُبهَمَ أشدُّ تَوغُّلًا في التَّعريفِ مِن الإضافَةِ لأنَّه تقريبٌ (٣) مِن المُضمَر على أنَّه مُقدَّمٌ (٤).

قوله: «جامعينَ لمُماثلَةِ الحَصدِ والخُمودِ».

قال الطِّيبِيُّ: يعني كما يجتمِعُ الحُلوُ والحامِضُ في مَعنَى واحدٍ وهو المُرُّ، كذلك الحَصدُ والخُمودُ؛ لأنَّ النَّارَ إذا خمدَتْ فصارَتْ رمادًا كانَتْ كالزرعِ المَحصودِ المدقوقِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «أو صفة له»؛ أي: أو ﴿ خَيدينَ ﴾ صفة لـ ﴿ حَصِيدًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير مادة: (ثأر)، (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ن): «قريب».

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٠/ ٣٠٥).

(١٦ ـ ١٧) ـ ﴿ وَمَا خَلَقَنَاٱلسَّمَآةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِنَ ﴿ ۚ لَوَ أَرَدُنَآ أَنَ نَنَخِذَ لَمُوَا لَا تَّخَذَنَهُ مِن لَدُنَّاۤ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴾.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ﴾ وإنَّما خَلَقْنَاها مَشحونةً بضُروبِ البَدائع تبصرةً للنُّظَّارِ، وتذكرةً لذَوي الاعتبارِ، وتسبيبًا لِمَا ينتظِمُ به أمورُ العبادِ في المعاشِ والمعادِ، فينبَغِي أن يَتسلَّقُوا بها إلى تحصيلِ الكَمال، ولا يغترُّوا بزخارِفِها فإنَّها سريعةُ الزَّوالِ.

﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن تَنْفِذَ لَمُوا﴾ ما يُتله قى به ويُلعبُ ﴿ لَا تَخَذَنَهُ مِن لَدُنّا ﴾: مِن جِهةِ قُدرَتِنا، أو: مِن عندِنَا ممّا يَليقُ بحَضرَتِنَا مِن المُجرَّداتِ، لا مِن الأجسامِ المَرفوعةِ والأجرام المبسوطةِ كعادَتِكُم في رفع السُّقوفِ وتَزويقِهَا وتَسوِيَةِ الفُرشِ وتَزيينِها.

وقيل: اللهوُ: الولدُ بلغةِ اليَمنِ (١)، وقيل: الزَّوجةُ. والمرادُ الردُّ على النَّصارَى. ﴿ إِن كُنَا فَعِلِينَ ﴾ ذلك، ويدلُّ على جوابه الجوابُ المُتقدِّمُ.

وقيل: ﴿إِن ﴾ نافيةٌ والجملةُ كالنَّتيجةِ للشَّرطيَّةِ.

## (١٨) - ﴿ بَلْ نَقَذِفُ بِٱلْمَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾.

﴿ بَلْ نَقَذِفُ بِٱلْمَئِيَّ عَلَى ٱلْمَطِلِ ﴾ إضرابٌ عَن اتِّخاذِ اللَّهِ وِ '')، وتَنزيهٌ لَذَاتِه عَنَ اللَّعبِ؛ أي: بـل مِن شَـأنِنا أَنْ نُغلِّبَ الحَقَّ الذي مِن جُملَتِه الجَدُّ على الباطلِ الذي مِن عدادِه اللهوُ.

<sup>(</sup>١) رواه الفراء في «معاني القرآن» (٢/ ٢٠٠) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «الولد».

﴿ فَيَدَمَغُهُ ﴾ : فيمحقُهُ، وإنَّما استعارَ لذلك القذفَ وهو الرَّميُ البَعيدُ المُستلزمُ لَصَلابةِ المَرميِّ، والدَّمغُ الذي هو كسرُ الدِّماغِ بحيثُ يشقُّ غشاءه المؤدِّي إلى زهوقِ الرُّوح = تَصويرًا لإبطالِه ومُبالغَةً فيه.

وقُرِئَ: (فيَدْمَغَهُ) بالنَّصبِ(١) كقولِه:

سَــأَتُرُكُ مَنْزِلِــي لِبَــنِي تَـمِيــمِ وَأَلْــحَقَ بِالحِجَــازِ وَأَسْــتَرِيحَا(٢) ووجهه مع بُعدِه: الحَملُ على المعنى، والعَطفُ(٣) على الحقِّ.

(۱) نسبت لعيسي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤).

(٢) البيت دون نسبة في «الكتاب» (٣/ ٣٩ و٩٢)، و«معاني القرآن» للأخفش (١/ ٧٣)، و«معاني القرآن» للزجاج (١/ ٣٥٦)، و«المحتسب» (١/ ١٩٧)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٨/ ٥٢٢).

قال البغدادي: (والبيت لم يعزه أحدٌ من خَدَمة كتاب سيبويه إلى قائلٍ معين، ونسبه العينيُّ [في «المقاصد» (٤/ ١٩٧)] وتَبعهُ السيوطيّ في «أبيات المغني» [١/ ٤٩٧] إلى المغيرة بن حَبْناءَ بن عمرو بن ربيعة الحَنظلي التَّميمي، وقد رجعت إلى ديوانه وهو صغير فلم أجده فيه).

قال الطيبي في «فتوح الغيب» (٣١٢/١٠): قال النحاة: لا ينتصِب بإضمار (أن) بعد الكلام الموجّب، لا يقال: (يقومُ زيدٌ فيغضبَ) إلا في الضرورة كما في هذا البيت؛ لأن إضمار (أنُ) إنما يجبُ إذا لم يتَّسق الكلامُ بإدخال الثاني تحت حُكم الأول، فينصب الثاني إظهاراً لإرادة المخالفة، وفي الموجّب هما متحِدا الحكم، فكأن الشاعر توهّم معنى غيرَ الموجّب في الأول إما بالتمني أو بالشرط فنصب بعد الفاء.

قال: ووجه ضعفه: أنه ليس في جواب الستة، والعذر: أن فعل المضارع كالتمني والترجي في كونهما مترقَّبين.

(٣) قوله: «ووجهه مع ما بعده الحمل على المعنى، والعطف على الحق»؛ أي: أنْ يقال: بل نقذفُ بأنْ نُحِقَّ الحقَّ فيدمغَ الباطلَ. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٦٩).

﴿ فَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾ هالِكُ، والزُّهوقُ: ذَهابُ الرُّوحِ، وذكرُه لتَرشيحِ المَجازِ (١٠). ﴿ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا لَضِفُونَ ﴾: ممَّا تَصِفُونَه به ممَّا لا يَجوزُ عليه، وهو في مَوضعِ الحالِ، و(ما) مصدريَّةٌ أو مَوصولَةٌ أو مَوصوفَةٌ.

قوله: «وإنَّما استعارَ لذلك القذفَ..» إلى آخره.

قال صاحِبُ «المفتاح»: أصلُ استعمالِ القَذفِ والدَّمغِ في الأجسامِ، ثمَّ استُعيرَ القَذفُ لإيرادِ الحَقِّ على الباطلِ، والدَّمغُ لإذهابِ الباطلِ، فالمستعارُ منه حِسيٌّ، والمستعار له عَقليٌّ(۱).

قوله: «ووَجههُ مع بُعدِه: الحَملُ على المَعنى».

قال الطِّيبِيُّ: ووجهُ بعدِه: أنَّه ليس في جوانبِ الشَّبهِ والعُذرِ أن فعل المضارعِ كالتَّرجِّي والتَّمنِّي في كونهما مُترقِّبين<sup>(٣)</sup>.

(١٩ - ٢٠) - ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُۥ لَايَسْتَكَّمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَلَا يَشْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَيِّحُونَ ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾.

﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خلقًا ومُلكًا ﴿ وَمَنْ عِندُهُ ﴾ يَعني: الملائكة المُنزَّلِينَ مِنهُ للمَّامَّةِ هِم عليه حمنزِلَة المُقرَّبينَ عندَ الملوكِ، وهو مَعطوفٌ على ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾، وإفرادُه للتَّعظيمِ، أو لأنَّه أعَمُّ منه مِن وَجهِ، أو المرادُ به نَوعٌ مِن المَلائكةِ مُتعالى عَن التَّبُوُ فِي السَّماءِ والأرض، أو مُبتدأٌ خبرُه:

<sup>(</sup>١) قوله: «لترشيح المجاز»؛ أي: في إطلاقِ القذفِ على دحضِ الحقِّ. انظر: «حاشية الأنصاري» (١٩/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٣١٢).

﴿لَايَسْتَكْبِرُونَعَنْ عِبَادَتِهِ ٢ ﴾ لا يَتعظَّمونَ عنها ﴿وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾: و لا يَعْيَوْنَ مِنها.

وإنَّما جِيءَ بالاستحسارِ الذي هو أبلَغُ مِن الحُسورِ تنبيهًا على أنَّ عِبادَتَهُم بِثِقَلِها ودَوامِهَا حقيقةٌ بأَنْ يُستَحْسَرَ مِنْهَا ولا يَستحسِرونَ.

﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾: يُنزِّهونَهُ ويُعظِّمونَهُ دائمًا ﴿لَا يَفْتُرُونَ ﴾ حالٌ مِن الواوِ في ﴿ يُسَبِّحُونَ ﴾ وهو استئنافٌ أو حالٌ مِن ضميرٍ قبلَهُ(١).

قوله: «وإنَّما جيءَ بالاستحسارِ الذي هو أبلَغُ مِن الحسورِ..» إلى آخره.

قال الطّيبِيُّ: وذلك أنَّ السِّينَ فيه طلبُ الحسورِ(٢)، ولا طَلَبَ هنا، فدلَّ عَلى المُبالغةِ، فنَفيُ الأبلغِ لا يفيدُ نفيَ الأَدْوَنِ، فيفيدُ إثباتَ التَّعجُّبِ مطلقًا، والحالُ أنَّهم لا يَتعبونَ رأسًا.

وأجابَ أنَّ في بناءِ المُبالغةِ إشعاراً بأنَّ ما هم فيه من الطَّاعاتِ في غايةٍ من الثُقَلِ والتَّعبِ، وإن كانوا لا يتعبونَ، نحو قولِه تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [نصلت: ١٤] في أحدِ وَجهَيهِ، وهو أنَّ الذَّنبَ في العِظَمِ بحيثُ إنَّ مَن نظرَ إلى العذابِ العظيمِ علمَ أنَّ الذَّنبَ ما هو، لأنَّ عِظمَ العُقوبَةِ بحسبِ عِظمَ الجِنايةِ(٢٠).

(٢١ ـ ٢٣) ـ ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِيمِمَا عَالِمَةً إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾.

﴿ أَمِ اتَّخَذُوٓا ءَالِهَةً ﴾: بل أتَّخذُوا، والهمزةُ لإنكارِ اتِّخاذِهِم.

<sup>(</sup>۱) قوله: «أو حال من ضمير قبله»؛ أي: من ضمير ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أو ﴿يَسْتَحْسِرُونَ ﴾. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲۰/٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ن) و «فتوح الغيب»، وفي (ز) و (س): «الخسور».

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٣١٣\_٣١٤).

﴿ مَنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ صفةٌ للآلهةِ (١٠)، أو متعلقةٌ بالفعلِ على مَعنى الابتداءِ، وفائِدَتُها: التَّحقيرُ دونَ التَّخصيص.

﴿هُمْ يُشِرُونَ ﴾ المَوْتَى، وهم وإن لم يُصَرِّحُوا به لكِنْ لزمَ ادِّعاؤهُم لها الإلهية، فإنَّ مِن لوازِمِها الاقتدارُ على جميعِ المُمكِنَاتِ، والمرادُ به: تَجهيلُهُم والتَّهكُّمُ بهم، وللمُبالغةِ في ذلك زِيدَ الضَّميرُ الموهِمُ لاختصاصِ الإنشارِ بِهِم.

﴿ لَوَكَانَ فِيهِمَا عَالَهُ أَلِا اللهُ ﴾: غيرُ اللهِ، وُصِفَ بـ ﴿ إِلَّا ﴾ لَمَّا تَعذَّرَ الاستثناءُ؛ لعدمِ شُمولِ ما قبلَها لِمَا بعدَها، ودلالتِه على مُلازمةِ الفَسادِ لكونِ الآلهةِ فيهِمَا دونَهُ، والمرادُ: مُلازَمَتُه لكونِها مُطلقًا أو معَهُ، حملًا لها على (غيرٍ)(٢) كما استَثنى بـ (غير) حملًا عليها.

ولا يجوزُ الرَّفعُ على البَدلِ لأنَّه مُتفرِّعٌ على الاستثناءِ، ومَشروطٌ بأَنْ يكونَ في كلام غيرِ مُوجَبِ.

(١) في (ت): «الآلهة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «لعدم شمول ما قبلها لما بعدها»؛ أي: لكونه نكرةً في مقام الإيجاب «ودلالتِه»؛ أي: الاستثناء، وهو بالجرِّ عطف على (شمولِ). «على ملازمة الفساد» متعلق بـ (دلالتِه)؛ «لكون الآلهة» متعلق بـ (ملازمة) «فيهما»؛ أي: في السماوات والأرض «دونه»؛ أي: دون اللهِ؛ أي: وصف بـ ﴿إِلَّا ﴾ عند تعذُّرِ الاستثناء؛ لعدم الشمولِ المذكورِ، وهو ظاهرٌ، ولعدم دلالة الاستثناء على ملازمة الفساد لوجود آلهة فيهما غيرِ الله؛ إذ الاستثناء إنما يدلُّ على ضدِّ ذلك؛ إذ المعنى عليه: لو كان فيهما اللهُ لفسَدَتا، وهو فاسدٌ وإليه أشار بقوله: «والمراد»؛ أي: من الآيةِ شيئان: أحدهما: «ملازمته»؛ أي: الفسادِ «لكونها»؛ أي: الآلهةِ؛ أي: لوجودِها «مطلقاً»؛ أي: عن التقييدِ بكونِها مع اللهِ، «أو معه»، وثانيهما: انتفاؤه؛ لوجودِه تعالى وحدَه «حملاً لها» تعليلٌ لقوله: «وصف بـ ﴿اللّهِ». انظر: «حاشية الأنصارى» (٤/٠٧).

﴿لَفَسَدَتَا﴾: لبطلتَا؛ لِمَا يكونُ بينَهُما مِن الاختلافِ والتَّمانعِ، فإنَّها إِنْ توافَقَت في المرادِ تطاردَتْ عليه القُدَرُ، وإن تَخالَفَت فيه تَعاوَقَتْ عنهُ.

﴿ فَسُبِّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ ﴾ المحيطِ بجَميعِ الأَجسامِ الذي هو محلُّ التَّدابيرِ ومَنشأُ المَقاديرِ.

﴿عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ مِن اتِّخاذِ الشَّريكِ والصَّاحِبَةِ والولدِ.

﴿ لَا يُسْتُلُعَمَّا يَفْعَلُ ﴾ لعَظمتِهِ وقوَّةِ سُلطانِهِ وتَفرُّدِه بِالأُلوهيَّةِ والسَّلطنَةِ الذَّاتيَّةِ ﴿ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ لأنَّهُم مَملوكونَ مُستَعْبدونَ، والضَّميرُ للآلهة أو للعِبادِ.

قوله: «وللمُبالغَةِ في ذلك زيدَ الضَّميرُ الموهمُ لاختصاصِ الإنشارِ بهم».

قال ابن المُنيِّرِ: فيه نظرٌ؛ لأنَّ أداةَ الحصرِ مفقودةٌ، وليسَ مِن قبيلِ: صَديقِي زَيدٌ، فإنَّ المبتدأَ في الآيةِ أَخَصُّ شيءٍ لأنَّه من جملةِ المبصراتِ(١).

وقال الطِّيبِيُّ: (هم) في قولِه: ﴿هُمْ يُنشِرُونَ﴾ للدَّلالةِ على قوةِ أمرِهِم فيما أسندَ إليهم لا على الاختصاص(٢).

قوله: «ولا يجوزُ الرَّفعُ على البَدلِ لأنَّه مُتفرعٌ على الاستثناءِ، ومشروطٌ بأن يكونَ في كلام غير موجَبٍ».

قال ابنُ الحاجبِ: (لو) بمنزلَةِ (إنْ) الكلامُ معه موجبٌ لأنَّ النَّفيَ المَعنويَّ لا يجري مجرى النَّفيِ اللَّفظيِّ، أَلا ترى أَنَّكَ تقولُ: (أتى القومُ إلا زيدًا) بالنَّصبِ ليس إلا، ولو كانَ النَّفيُ المَعنويُّ كاللفظيِّ لجازَ: (أتى القَومُ إلا زيدٌ) بالرَّفع، وكان

<sup>(</sup>۱) في «الانتصاف»: «لأنه ضمير»، انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» للزمخشري (۱/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ٣١٦).

المختارُ وهاهنا أولى؛ إذ النَّفيُ في (أتى) محقَّقٌ غيرُ مقدَّرِ وفي (لو) مقدرٌ (١٠).

وقال ابنُ مالكِ في «شرح التسهيل»: ولا يجوزُ أَنْ يجعلَ (الله) بدلًا؛ لأنَّ مِن شرطِ البدلِ في الاستثناءِ صِحَّةُ الاستغناءِ به عن الأوَّلِ، وذلك ممتنعٌ بعدَ (لو) كما يمتنعُ بعدَ (إن)؛ فإنَّهُما حرفَا شرطِ والكلامُ معهما مُوجَبٌ (١٠).

(٢٤) - ﴿ أَمِ ٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ ٤ عَالِمَةٌ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِيَّ بَلَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾.

﴿ أَمِرَاتَخَذُواً مِن دُونِهِ عَ الْهِمَةُ ﴾ كرَّرَه استعظامًا لكُفْرِهِم واستِفظاعًا لأَمرِهِم، وَتَبكيتًا وإظهارًا لجَهْلِهِم، أو ضَمَّا لإنكارِ ما يكونُ لَهُم سندًا مِن النَّقلِ إلى إنكارِ ما يكونُ لَهُم سندًا مِن النَّقلِ إلى إنكارِ ما يكونُ لهم دليلًا مِن العَقلِ، على مَعنى: أَوَجَدُوا آلهةً يُنشِرونَ الموتى فاتَّخَذُوهُمْ آلهةً لِمَا وجدُوا في الكتبِ الإلهيَّةِ الأمرَ بإشراكِهِم لِمَا وجدُوا في الكتبِ الإلهيَّةِ الأمرَ بإشراكِهِم فاتَّخذوهُمْ مُتابعةً للأمرِ؟!! ويعضُدُ ذلك أنَّه رتَّبَ على الأوَّلِ ما يدلُّ على فسادِهِ عَقْلًا، وعلى النَّاني ما يدلُّ على فسادِهِ نَقْلًا.

<sup>(</sup>١) انظر: «الإيضاح» لابن المفصل (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (۲/ ۲۹۸)، و«فتوح الغيب» (۱۰/ ۳۱۹\_۳۲۰)، وعنه نقل المصنف ما سبق.

﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ ﴾ على ذلك إمَّا مِن العَقلِ أو مِن النَّقلِ، فإنَّه لا يَصِحُّ القَولُ بما لا دَليلَ عليه، كيفَ وقد تَطابَقَتِ الحُجَجُ على بطلانِه عقلًا ونقلًا.

﴿ هَٰذَا ذِكُرُ مَن مَعِي وَذِكْرُ مَن قَبلي ﴾ مِن الكتبِ السَّماويَّةِ، فانظرُ وا هل تجدونَ فيها إلَّا الأَمرَ بالتَّوحيدِ والنَّهي عَن الإشراكِ؟

والتَّوحيدُ لمَّا لَمْ يَتوقَّ فْ(١) على صِحَّتِه بعثةُ الرُّسلِ وإنزالُ الكتبِ صحَّ الاستدلالُ فيه بالنَّقل.

و ﴿ مَن مِّعِيَ ﴾ : أمَّتُه، و ﴿ مَن قَبْلِي ﴾ : الأممُ المتقدِّمَةُ، وإضافةُ الذِّكرِ إليهم لأنَّه عِظتُهُم .

وقُرِئَ بالتَّنوينِ والإعمالِ(٢)، وبه وبـ(مِن) الجارَّةِ(٣) على أنَّ (مع) اسمٌ هو ظرفٌ كـ: قَبلُ وبَعدُ وشِبْههما، وبعَدَمِها(٤).

<sup>(</sup>١) في (ض): «لما لم يكن متوقفاً» وفي الهامش كالمثبت وعليها «أصح».

<sup>(</sup>۲) أي: (ذكرٌ مَن معي وذكرٌ مَن قبلي) و(مَن) مفعُ ولٌ مَنصُوبٌ بالذِّكر كقوله: ﴿ أَوْ إِطْعَدُّ فِي يَوْرِذِي مَسْفَبَوْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِمُ

<sup>(</sup>٣) أي: (ذكرٌ مِن معي وذكرٌ مِن قبلي)، نسبت ليحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤)، و«المحتسب» (٢/ ٦١)، و«الكامل» للهذلي (ص: ٦٠٠)، ودون نسبة في «الكشاف» (٩/ ٤٥٣).

قال الزمخشري: وإِدخالُ الجارِّ على (مع) غريبٌ، والعُذرُ فيه: أنَّه اسمٌ هو ظرفٌ نحو: قبلُ وبعدُ وعندَ ولَدُنْ وما أشبَه ذلك، فدَخل عليه (من) كما يَدخل على أخواته.

<sup>(</sup>٤) أي: (ذكرٌ معي وذكرٌ قبلي). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤) عن طلحة، ودون نسبة في «الكشاف» (٥/٤٥٤).

﴿بَلْأَكْثُرُهُوۡ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْمَقَّ ﴾ ولا يُميِّزونَ بينَهُ وبينَ الباطلِ.

وقُرِئَ: (الحَقُّ) بالرَّفعِ (١) على أنَّه خبرُ مَحذوفٍ وُسِّطَ للتَّوكيدِ بينَ السَّببِ والمُسبَّبِ.

﴿ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ مِن التَّوحيدِ واتِّباعِ الرَّسولِ مِن أَجل ذلك.

قوله: «وقرئ (الحقُّ) بالرَّفع على أنَّه خبرٌ مَحذوفٌ».

قال ابنُ جنِّي: هي قراءَةُ الحسنِ وابن مُحيصن (٢).

قال صاحبُ «المرشد»: ويجوزُ حينئذِ الوقفُ على قولِه: ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ويبتدئ: (الحقُّ) بمعنى: هو الحق(٦).

(٢٥ ـ ٢٥) ـ ﴿ وَمَا آزَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِىَ إِلَيْهِ آنَّهُ، لَآ إِلَّهَ إِلَّا آنَاْ فَاعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ آغَخَـٰذَ ٱلرَّحْنَ ُ وَلَدَا ۗ سُبْحَنَةُ، بَلْ عِبَادٌ ثُمُّكُرَمُونِ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُمِهِا مَرِهِ. يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوْحَى إِلَيْهِ أَنَهُ ، لَآ إِلَهَا ِلَّا أَنَافَاعُبُدُونِ ﴾ (١) تَعميمٌ بعدَ تَخصيصٍ، فإنَّ ﴿ ذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ مِن حيثُ إنَّه خبرٌ لاسمِ الإشارةِ مخصوصٌ بالمَوجودِ بينَ أَظهُرِهِم وهو الكتبُ النَّلاثةُ .

وقرأ حفصٌ وحمزةُ والكسائيُّ: ﴿نُوحِيَّ إِلَيْهِ ﴾ بالنون وكسر الحاء(٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «المحتسب؛ (٢/ ٦٦)، و«الكامل؛ للهذلي (ص: ٦٠٠)، عن الحسن وابن محيصن.

<sup>(</sup>٢) انظر: (المحستب) لابن جني (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المرشد في الوقف والابتداء الأبي محمد الحسن بن على العماني (ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿يُوحَى﴾ من (ض)، وفي باقي النسخ: ﴿نُوحِيٌّ ﴾ وهما سبعيتان كما سيأتي.

<sup>(</sup>٥) انظر: «السبعة» (ص: ٢٨٨)، و «التيسير» (ص: ١٥٤).

﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَ ذَالرَّحْنَ وَلَدًا ﴾ نزلَتْ في خُزاعة حيثُ قالوا: الملائكةُ بناتُ اللهِ(١٠). ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَ ذَالرَّحْنَ وَلَكَ ﴾ نزلَتْ في خُزاعة حيثُ قالوا: الملائكةُ بناتُ اللهِ (١٠). ﴿ وَلَيْمُ مَا عَلَى مَادٌ مِن حَيثُ إِنَّهُم مَخلوقونَ وليسوا بأولادٍ ﴿ مُكْرَمُونِ ﴾ : مُقرَّبونَ، وفيه تنبيهٌ على مَدْحَضِ القومِ.

وقُرِئَ بالتَّشديدِ(٢).

﴿ لَا يَسْمِقُونَهُ, بِٱلْقُولِ ﴾: لا يَقُولُونَ شيئًا حتى يقُولَه كمَا هو دَيدَنُ العَبيدِ المُؤدَّبين، وأصلُه: لا يسبقُ قولُهُم قولَهُ، فنُسبَ السَّبْقُ إليهم (٣) وجُعلَ القولُ محلَّهُ وأداتَهُ تَنبيهًا على استهجانِ السَّبقِ المعرَّضِ به للقائلينَ على اللهِ ما لم يَقُلْهُ، وأُنِيبَ اللهُ عن الإضافةِ (١) اختصارًا وتَجافيًا عَن تَكرير الضَّمير.

وقُرِئَ: (لا يَسبُقُونَه) بالضمِّ (٥) مِن سابَقْتُه (١) فسبَقْتُه أَسْبُقُه.

﴿ وَهُمْ إِلَّمْ رِهِ ـ يَعْمَلُونَ ﴾: لا يعملونَ قَطُّ ما لم يَأْمُرْ هُم به.

(۲۸ ـ ۲۹) ـ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْمَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ وَنَدَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ خَشْمَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ ﴾ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ وَنَدَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ خَيْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ خَيْزِيهِ مَلْمُ اللهِ مِن كَاللَّاكِ مِنْ لَكُونُ الظَّلْلِمِينَ ﴾ .

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ ﴾: لا تَخْفَى عليه خافِيَةٌ ممَّا قَدَّمُوا وأَخَّرُوا،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (۱۸/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤) عن عكرمة.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «فنسب السبق إليه وإليهم»، وفي (ض): «فنسب السبق إليه إليهم».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وأنيبت اللام»؛ أي: في ﴿ إِلَّقَوْلِ ﴾ «عن الإضافة»؛ أي: بأن يقال: بقولِهم. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤) عن بعضهم.

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ت): «غالبته».

وهـو كالعِلَّـةِ لِمَا قبلَهُ والتَّمهيـدِ لِمَا بعدَهُ، فإنَّهُـم لإِحاطَتِهِم بذلك يَضبِطُونَ أنفُسَـهُمَ ويراقبونَ أحوالَهُم.

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَصَىٰ ﴾ أَنْ يُشفعَ له مَهابةً منه ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ . ﴾: عَظَمتِهِ ومَهابَتِه ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾: مُرتَعِدُونَ .

وأصلُ الخَشيةِ: خوفٌ مَع تَعظيم، ولذلك خُصَّ بها العُلماءُ، والإشفاقُ: خوفٌ مع اعتناء، فإنْ عُدِّيَ بـ(على) فبالعكسِ. مع اعتناء، فإنْ عُدِّيَ بـ(على) فبالعكسِ. ﴿وَمَن يَقُلُ مِنْهُم ﴾: مِن الملائكةِ، أو: مِن الخَلائقِ ﴿إِنِّت إِللَّهُ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ غَزيهِ جَهَنَاءَ ﴾ يريدُ به نَفْيَ البُنوَّةِ (١) وادِّعاءِ ذلك عَن الملائكةِ، وتهديدَ المشركينَ بَعَديد مُدَّعي الرُّبوبيَّة.

﴿ كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾: مَن ظَلَمَ بالإشراكِ وادِّعاءِ الرُّبوبيَّةِ.

(٣٠) ﴿ أَوَلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَبَّقَا فَفَنَقَنَهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُوْمِنُونَ ﴾.

﴿ أَوَلَةٍ بَرَالَذِينَ كَفَرُوا ﴾: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا. وقرأَ ابنُ كثيرِ بغيرِ واوِ (٣).

﴿ أَنَّ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبَّقاً ﴾: ذاتَ رتقٍ، أو: مَرْتُوقَتَيْنِ، وهـو الضـمُّ والالتحـامُ؛ أي: كانتا شـيئًا واحدًا وحقيقةً مُتَّحدَّةً ﴿ فَفَنَقَنَهُمَا ﴾ بالتَّنويعِ والتَّمييزِ.

أو كانت السَّماواتُ واحدةً ففُتقَتْ بالتَّحريكاتِ المُختَلِفَةِ حتى صارَتْ أَفلاكًا، وكانت الأرضونَ واحدةً فجُعِلَت باختلافِ كَيفيَّاتِها وأَحوالِها طَبقاتٍ وأَقاليمَ (٣).

<sup>(</sup>١) في (خ): «الربوبية»، وفي (ض): «التفوه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٢٨٨)، و «التيسير» (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (ض) و(ت): الأو أقاليم).

وقيل: كانتا بحيثُ لا فُرجَةَ بينَهُمَا فَفُرِجَ.

وقيل: كانتَا رتقًا لا تمطِرُ ولا تنبتُ، ففَتَقْنَاهما بالمطرِ والنَّباتِ، فيكونُ المرادُ بالسَّماواتِ سَماءَ الدُّنيَا وجمعُها باعتبارِ الآفاقِ، أو السَّماواتِ بأسرِهَا على أنَّ لَها مَدخلًا مّا في الأمطارِ.

والكفرةُ وإِنْ لَمْ يَعلَمُوا ذلك فهُمْ مُتمكِّنُونَ مِن العلمِ بِهِ نَظرًا فإنَّ الفتقَ عارِضٌ مُفتَقِرٌ إلى مُؤثِّرٍ واجبِ ابتداءً ، أو بوسطٍ ، أو استفسارًا مِن العُلَماءِ ومُطالعَة الكُتبِ، وإنَّما قال: ﴿كَانَنَا ﴾ ولم يَقُل (١٠): (كُنَّ) لأنَّ المُرادَ جماعةُ السَّماواتِ وجماعةُ الأرض.

وقُرِئَ: (رَتَقًا) بالفتحِ<sup>(۱)</sup> على تقديرِ: شيئًا رَتَقًا؛ أي: مَرتوقًا؛ كالرَّفَضِ بمَعنى المرفوض.

﴿وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَآءِكُلَّ شَيْءِ حَيِّ ﴾: وخَلَقنا مِن الماءِ كُلَّ حيوانٍ، كقولِه: ﴿وَٱللهُ خُلُقَكُلُ دَانَةُ مِن ٱلْمَاءِ كُلَّ مَا أَعْظَمِ موادِّهِ، ولفَرْطِ<sup>(٣)</sup> احتياجِهِ إليه وانتِفَاعِه به بعينِه، أو: صَيَّرْنَا كلَّ شَيءٍ حيٍّ بسبَبِ مِن الماءِ لا يَحْيَا دُونَه.

<sup>(</sup>۱) في (ض): «كانتا دون».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤)، و «المحتسب» (٢/ ٦٢)، عن أبي حيوة، زاد ابن جني: الحسن وعيسى الثقفي.

<sup>(</sup>٣) في (ض): «أو لفرط». والمثبت من باقي النسخ، وهو ما رجحه الشهاب في «الحاشية» (٦/ ٢٥٢) حيث قال: قوله: «ولفرط احتياجه إليه» يشير به وبعدم عطفه بـ (أو) ليظهر التخصيص؛ لأن التراب كذلك ولذا ورد: ﴿ عَلَقَكُ مُن ثُرًا بِ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، وذكرُه في مقام آخر يقتضيه، فلا وجه لما قيل: إنّ الأولى أن يقول: (أو) مع أنه وقع «أو» في بعض النسخ أيضاً.

وقُرِئَ: (حَيًّا)(١) على أنَّه صِفَةُ ﴿كُلَّ ﴾، أو مفعولٌ ثانٍ والظَّرفُ لَغْوٌ.

والشَّيءُ مَخصوصٌ بالحَيوانِ.

﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ مع ظهورِ الآياتِ.

(٣١ ـ ٣٢) ـ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى آن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَكُمْ يَهُمْ عَنْءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴾. لَعَسَلَمَا مَعْدُونُ اللهُ مَا يَعْدُونَ اللهُ مَعْدُونَ اللهُ عَلَيْهَا مُعْرِضُونَ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَسِي ﴾: ثابتاتٍ، مِن رَسَا: إذا ثبتَ.

﴿ أَن تَمِيدَ بِهِمْ ﴾: كراهةَ أَنْ تَميلَ (٢) بهم وتَضطرِبَ (٣).

وقيل: لأَنْ لا تميدَ، فحُذِفَ (لا) لأمنِ الإلباسِ.

﴿وَجَعَلْنَا فِهَا ﴾: في الأرضِ أو الرَّواسي ﴿فِجَاجًا سُبُلًا ﴾: مسالكَ واسِعةً، وإنَّما قَدَّمَ ﴿فِجَاجًا ﴾ وهو وصفٌ له ليصيرَ حالًا فيدلَّ على أنه حينَ خَلَقَها خَلَقَها كذلك، أو ليُبدَلَ منها ﴿سُبُلًا ﴾ فيدلَّ ضِمنًا على أنَّه خلقَها ووَسَّعَها للسَّابلَةِ، مع ما يكونُ فيه مِن التَّوكيدِ.

﴿لَّعَكُّهُمْ مُهَمَّدُونَ ﴾ إلى مَصالِحِهم.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا مَعْفُوطَ ﴾ عَن الوقوعِ بقُدرَتِه، أو: الفسادِ والانحلالِ إلى الوَقتِ المَعلوم بمَشيئتِه، أو: استراقِ السَّمع بالشُّهُبِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المسير» (۳/ ۱۸۹) عن معاذ القارئ وابن أبي عبلة وحميد بن قيس، و «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ۳۱۷) عن ابن أبي عبلة، و «البحر» (/ ۱۵۰) عن حميد.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «تميد».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «أو تضطرب».

﴿ وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا ﴾: أحوالِها الدَّالَّةِ على وُجودِ الصَّانعِ ووحدَتِه وكمالِ قُدرَتِهُ وَتَناهي حِكمَتِه التي يُحَسُّ ببعضِها ويُبحَثُ عَن بعضِها في عِلمَي الطَّبيعَةِ والهيئةِ ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ غيرُ مُتفكِّرينَ.

قوله: «كراهة أن تميد بهم وتضطرب، وقيل: لأنْ لا تميد، فحُذِفَ (لا) لأمنِ الإلباس».

قال ابنُ المُنيِّرِ: أَوْلَى مِن هذينِ الوَجهينِ أن يكونَ مثل قولِك: أعددتُ هذه الخشبَةَ أن يميلَ الحائط(١).

قال سيبويه: أي: أدعمُ الحائطَ بها إذا مالَ، وقُدِّمَ ذكرُ المثلِ (٢) عنايةً بأمرِه ولأنَّه السَّببُ في الإدغام، والإدغامُ سببُ إعداد الخشبةِ، فعاملَ سببَ السببِ معاملةَ السبب، وعليه حُمِلَ قولُه تَعالى: ﴿أَن تَضِلًا إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَى ﴾ السبب، وعليه حُمِلَ قولُه تَعالى: ﴿أَن تَضِلًا إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَى ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فكذا هنا، أي: تثبتها إذا مادت (٣).

وهذا أقرَبُ من قولِ الزَّمخشريِّ: أن لا تميلَ (أ)؛ إذ معناه: كرمُ اللهُ لَكُم، ومكروهُ الله محالٌ أن يقعَ، ولأنَّ المُشاهَدَ خلافُه، فكم من زلزلةٍ أمادت الأرض! وعلى تقديرِنا معناه: أنَّ اللهَ يثبتُ الأرضَ بالجبالِ إذا مادَتْ، وذلك لا يُنافى الميلَ (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» للزمخشري (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ن): «الميل».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٥٥٩)، ولفظه: «لأن لا تميد بهم».

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٣٣٨\_٣٣٩)، وعنه نقل المصنف ما سبق.

## (٣٣) - ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ أَرَوَالشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ بيانٌ لبَعض تلك الآياتِ.

﴿ كُلُّ فِ فَلَكِ ﴾؛ أي: كلُّ واحدٍ مِنْهُما، والتَّنوينُ بَدلُ المُضافِ إليه، والمرادُ بالفَلَكِ الجنسُ؛ كقولِهم: كسَاهُم الأَميرُ حُلَّةً.

﴿ يَسْبَحُونَ ﴾: يُسرِعُونَ على سَطحِ الفَلَكِ إسراعَ السَّابحِ على سَطحِ الماءِ، وهو خبرُ ﴿ كُلُّ ﴾ والجملةُ حالٌ مِن (الشَّمس والقَمر)، وجازَ انفِرادُهُما بها لعدمِ اللبسِ، والضَّميرُ لَهُما، وإنَّما جمعَ باعتبارِ المطالع، وجُعلَ واو العُقلاءِ لأنَّ السِّباحةَ فِعْلُهُم.

(٣٤ - ٣٥) - ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدِّ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَنَادُونَ ﴿ كُلُّ كُلُّ الْفَيْرِ فِنْ مَنَّ لِكَ ٱلْخُلَدِّ أَفَالِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَنادِدُونَ ﴿ كُلُّ الْفَيْرِ فِنْ مَنَّ كُلُّ الْفَيْرِ فِنْ مَنَّ وَلِيَنَا تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدِّ أَفَا إِنْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴾ نزلَتْ حينَ قالوا: ﴿ نَنَرَبَصُ بِهِۦرَيْبَٱلْمَنُونِ ﴾ [الطور: ٣٠]، وفي مَعناه قوله:

فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنَا أَفِيقُوا سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِينَا(١)

(۱) نسب للفرزدق في «عيون الأخبار» لابن قتيبة (۳/ ۱۳۱)، و «الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: ۸۶۸)، و «محاضرات الأدباء» للراغب (۲/ ٥٢٠)، و «التذكرة الحمدونية» (٤/ ٣٠٣).

وهو في «أمالي المرتضى» (١/ ٢٥١) منسوب لذي الإصبع العدواني.

ونسبه ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (١/ ٤٦٨) لخال الفرزدق وهو العلاء بن قرظة الضَّبِّيُّ، وكان شاعراً، قال: وكان الفرزدق يقول: إنما أتاني الشعر من قبل خالي، وخالي الذي يقول:

إذا ما الدَّهـر جـرَّ علـى أناس حوادثـه أنــاخَ بـآخريــنا فقــل للشــامتين........

والفاءُ لتَعلُّقِ الشَّرطِ بما قبلَهُ والهمزةُ لإِنكارِهِ بعدَما تقرَّر ذلك.

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَلْمَوْتِ ﴾: ذائقةٌ مرارةَ مُفارَقَتِها جسدَهَا، وهو برهانٌ على ما أَنْكُرُوهُ.

﴿ وَنَبَالُوكُم ﴾ ونُعامِلُكُم مُعاملَةَ المختبرِ ﴿ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ ﴾: بالبَلايَا (١) والنَّعَمِ ﴿ وَنَنَاتُهُ ﴾: ابتلاءً، مصدرٌ من غير لَفظِه.

﴿ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ فنُجازيكُمْ حسبَ ما يوجَدُ مِنْكُم مِن الصَّبرِ والشُّكرِ.

وفيه إيماءٌ بأنَّ المقصودَ مِن هذهِ الحياةِ: الابتلاءُ والتَّعريضُ للثَّوابِ والعقابِ تقريرًا لِمَا سبقَ.

قوله:

(فقُلْ للشَّامتينَ بنا أفيقوا سيلْقَى الشَّامتونَ كما لَقِينا)

هو لفَروةَ بن مُسَيْكِ المُراديِّ الصَّحابيِّ رضيَ الله عنه، وقبلَه:

إذا ما الدَّهـرُ جـرَّ عـلى أُنَاسٍ كَلَاكلَــهُ أنــاخَ بآخرينَـا

٣٦ - ٣٧) - ﴿ وَإِذَا رَهَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُمُزُوّا آهَنَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِنِكِ ٱلرَّهَٰنِ هُمْ كَنِفُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَجُلٍّ سَأُوْرِيكُمْ ءَائِقِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾.

﴿ وَإِذَا رَهَ الَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَاكَ إِلَّا هُزُوًّا ﴾: ما يَتَّخذونكَ ﴿ إِلَّا هُزُوًّا ﴾:

<sup>(</sup>١) في (ت): «بالبلاء».

مَهزوءًا به، ويقولون: ﴿أَهَدَاالَّذِي يَنْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ ﴾؛ أي: بسُوءٍ، وإنَّما أطلقَهُ لدَلالةِ الحالِ، فإِنَّ ذكرَ العَدُوِّ لا يكونُ إلا بسوءٍ.

﴿ وَهُم بِنِكِ رَالرَّمْنَنِ ﴾ بالتَّوحيدِ، أو بإرشادِه الخلقَ ببعثِ الرسلِ وإنزالِ الكُتبِ رحمةً عليهِم، أو بالقرآنِ ﴿ هُمْ صَكَفِرُونَ ﴾: مُنكرونَ، فهُمْ أحقُّ أن يُهزأ بهم.

وتَكريرُ الضَّميرِ للتَّأكيدِ والتَّخصيصِ، ولحَيْلولَةِ الصِّلَةِ بينَهُ وبينَ الخبرِ.

﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ كأنّه خُلِقَ منه؛ لفَرْطِ استِعجالِه وقِلَّةِ ثَباتِه (١٠)؛ كقولِك: خُلِقَ زَيدٌ مِن الكرمِ، جُعل ما طُبعَ عليه بمنزلةِ المطبوعِ هو منه مبالغة في لُزومِه له، ولذلك قيل: إنّه على القلبِ. ومِن عَجَلتِه: مبادرتُهُ إلى الكُفرِ، واستعجالُ الوعد؛ رُويَ أَنّها نَزَلَت في النّضرِ بن الحارثِ حينَ استعجلَ (٢).

﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي ﴾: نقماتي في الدُّنيا كوقعةِ بَدرٍ، وفي الآخرةِ عذابَ النَّارِ.

﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ بالإتيانِ بها، والنَّهيُ عمَّا جُبِلَت عليه نُفوسُهُم ليُقعِدُوهَا عَن مُرادِها(٣).

<sup>(</sup>١) في (ض) ونسخة في هامش (أ): «تأنيه».

<sup>(</sup>۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۵/۷۸) من رواية عطاء عن ابن عباس، وهذا الإسناد الذي يكثر عند الواحدي إسناد تالف وقد استوفينا الكلام عليه عند تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْمَن كَاكَ عَدُوًّا لِيَجْرِيلَ ﴾ [البقرة: ۹۷].

<sup>(</sup>٣) إقعادُ النفوس عن مرادها كنايةٌ زجرها وقمعها عنه. انظر: «حاشية ابن التمجيد على البيضاوي» (٢/ ٧٢).

(۳۸ ـ ۲۰) ـ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا الْوَعَدُإِن كُنتُدْ مَكِدِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُمُ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ للَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَاٱلْوَعُدُ﴾: وقتُ وعدِ العَـذابِ أو القيامةِ ﴿إِنكُنتُمْ مَكَدِقِينَ ﴾ يَعنـونَ النّبـيّ وأصحابَـه.

﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِمْ وَلَا هُمَ يُنصَرُونَ ﴾ محذوف الجواب، و ﴿حِينَ ﴾ مفعولٌ به لـ ﴿يَعْلَمُ ﴾ ؛ أي: لو يعلمون الوقت الذي يَستعجلونَ منه بقَوْلِهِم: ﴿مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ وهو حينَ تُحيطُ بهم النَّارُ مِن كلِّ جانب بحيثُ لا يقدرونَ على دَفعِها، ولا يجدونَ ناصرًا يمنعُها = لَمَا استَعْجَلُوا.

ويجوزُ أن يُتركَ مَفعولُ ﴿يَعْلَمُ ﴾ ويضمَرَ لـ ﴿حِينَ ﴾ فعلٌ بمعنى: لَوْ كانَ لَهُم علمٌ لَمَا استَعْجَلُوا، يعلمونَ بطلانَ ما هم عليه حين لا يكفُّون (١١)، وإنَّما وُضِعَ الظَّاهرُ فيه موضِعَ الضَّميرِ للدَّلالةِ على ما أوجبَ لَهُم ذلك.

﴿ بَلَ تَأْتِيهِم ﴾ العِدَةُ، أو: النَّارُ، أو: السَّاعةُ ﴿بَغْتَ لَهُ ﴾: فجأةً، مَصدرٌ أو حالٌ. وقُرِئَ بفتح الغينِ(٢).

﴿فَتَبَّهُ يُهُمُّ ﴾: فتغلبُهُم، أو: تحيرُهُم.

<sup>(</sup>۱) في (ت) و(خ) و(ض): "يعلمون بطلان ما عليهم حين لا يكفون". والمثبت من (أ)، ولم يقف الشهاب على هذه النسخة فلذلك قال: قوله: "يعلمون بطلان ما عليهم" بيان للمقدر، كذا في النسخ، والظاهر: ما هم عليه، ولذا قيل: إنه قلبٌ. انظر: "حاشية الشهاب" (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) نسبت للأعمش. انظر «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤).

وقُرِئَ الفِعلانِ بالياءِ(١)، والضَّميرُ للوَعدِ أو الحينِ، وكذا في قولِه: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ﴾ لأنَّ الوعدَ بمَعنى النَّارِ، أو العِدَةِ، والحينَ بمَعنى السَّاعةِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ للنَّارِ أو للبَغتَةِ.

﴿ وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ﴾: يُمْهَلُونَ، وفيه تذكيرٌ بإِمْهالِهِم في الدُّنيَا.

قوله: «ويجوزُ أن يُتركَ مفعولُ: يعلم».

قال الطّبِيُّ: عطفٌ على قولِه: ﴿حِينَ ﴾ مفعولٌ به لـ: يعلمَ، أي يُترك مَفعولُه نَسْيًا مَنْسِيًّا، ومن ثمَّ قال: لو كانَ لَهُم علمٌ، فحينئذٍ لا بدَّ لقولِه: ﴿حِينَ ﴾ مِن مُتعلِّق، فيقدَّرُ ما دلَّ عليه بـ(يعلم) والجملَةُ مُستأنفَةٌ، كأنَّه لَمَّا قيل: لو وجدَ منهم علمٌ لَما استَعجَلُوا، اتَّجه لسائلٍ أن يقول: فحينَ لم يَحصُل لَهُم العِلمُ الآن فمتَى يَحصل؟ فقيل: يعلمونَ حين لا يقدرونَ أن يدفَعُوا النَّارَ عَن أَنفُسِهم (٢).

(٤١ ـ ٤١) ـ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ -يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ مَن يَكُلُّوُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنُ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ مُعْرِضُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدِ ٱللَّهُ مِنْ كَبُرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ تسليةٌ لرَسولِ اللهِ عليهِ السَّلامُ ﴿ فَكَاقَ بِاللَّذِيكَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِيسَّنَهْ زِءُونَ ﴾ وعدٌ لَه بأنَّ ما يَفعلونَه بـه يَحـيقُ بـهم كما حاقَ بالمستهزئينَ بالأنبياءِ ما فعلوا، يعني: جزاءَه.

﴿ قُلْ ﴾ يا محمَّدُ للمُستهزئينَ: ﴿مَن يَكَلُونُكُم ﴾: يحفظُكُم ﴿بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ

<sup>(</sup>١) نسبت للأعمش. انظر «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٣٤٩).

الرَّحْنَنِ ﴾: مِن بَأسهِ إن أرادَ بِكُم، وفي لفظِ ﴿الرَّحْنَنِ ﴾ تَنبيهٌ على أنْ لا كالئَ غيرُ رَحمَتِه العامَّةِ، وأنَّ اندِفاعَهُ بِمُهلَتِه (۱).

﴿ بَلْ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِ مُعْرِضُونَ ﴾ لا يُخطرونَهُ ببالِهِم فضلًا أَنْ يخافوا بأسَهُ، حتى إذا كُلِئوا منه عَرفُوا الكالِئ وصَلَحوا للسُّؤالِ عنه.

(٤٣ ـ ٤٤) - ﴿ أَمْ هُكُمْ ءَالِهَ أُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمُ مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴿ ثَلْ مَنْعَنَا هَتَوُلاَ ءَوْءَ ابَاءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَا مُعْمَ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَا مُنْ الْعُمْرُ أَفَلا يَرُونَ ﴾.

﴿ أَمْ لَهُمْ عَالِهَ أَتُمْنَعُهُم مِن دُونِكَ ﴾: بَلْ أَلَهُم آلهةٌ تَمنَعُهُم مِن العَذابِ تتجاوزُ مَنْعَنا، أو: مِن عذابٍ يكونُ مِن عَندِنَا، والإضرابانِ عَن الأمرِ بالسُّوالِ على التَّرتيبِ، فإنَّه عَن المُعرِضِ الغافل عَن الشَّيءِ بَعيدٌ وعَن المعتقِدِ لنقيضِهِ أبعَدُ.

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَا يُصْحَبُونَ ﴾ استئنافٌ بإبطالِ ما اعتقَدوه، فإنَّ ما لا يقدِرُ على نصرِ نفسِه ولا يَصحَبُه نَصرٌ مِن اللهِ كيفَ ينصرُ غيرَه؟

﴿ بَلْ مَنَعْنَا هَتُؤُلاَ وَءَابَا اَءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِ مُ الْعُمُرُ ﴾ إضرابٌ عمَّا تَوهّمُوا ببيانِ ما هو الدَّاعِي إلى حفظِهِم، وهو الاستدراجُ والتَّمتيعُ بما قدِّرَ لَهُم مِن الأعمارِ، أو عَن الدَّلالةِ على بطلانِه ببيانِ ما أوهمَهُم ذلك، وهو أنَّه تعالى مَتَّعَهم بالحياةِ الدُّنيا وأمهلَهُم حتى طالَت أعمارُهُم فحَسِبُوا أن لا يَزالوا كذلك، وأنه بسببِ ما هم عليه، ولذلك عقَّبَه بما يدلُّ على أنَّه أمَلٌ كاذِبٌ فقال:

<sup>(</sup>١) في (ض): «بها»، وفي (ت): «بها مهلة».

﴿ أَفَلَا يَرَوِّنَ أَنَّا نَا فِي الْأَرْضَ ﴾: أَرْضَ الكَفرةِ ﴿ نَنَقُصُهُا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ بتسليطِ المُسلمين عليها، وهو تصويرٌ لِمَا يُجريهِ اللهُ تَعالى على أَيدِي المسلمين.

﴿ أَفَهُمُ ٱلْغَلَلِبُونَ ﴾ رسولَ اللهِ والمُؤمنينَ.

(٤٥ ـ ٤٦) ـ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيُ وَلَا يَسْمُ الصَّمُ الدُّعَلَة إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللَّ

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ ﴾: بما أُوحِيَ إليَّ ﴿ وَلَا يَسَمُعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآ ہُ، وقراً ابنُ عامرٍ: ﴿ وَلَا تُسْمِع ﴾ (١) على خطابِ النبيِّ، وقُرِئَ بالياءِ على أنَّ فيه ضَميرَه (٢).

وإنَّما سمَّاهُم الصُّمَّ ووضعَهُ موضعَ ضميرِهِم للدَّلالةِ على تَصامِّهِم وعدمِ انتِفاعِهِم بما يَسمَعونَ.

﴿ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ منصوبٌ بـ ﴿ يَسَمَعُ ﴾ أو بالدُّعاءِ، والتقييدُ به لأنَّ الكلامَ في الإنذارِ، أو للمُبالغَةِ في تَصامِّهِم وتَجاسُرِهِم.

﴿ وَلَهِن مَّسَّتَهُ مَ نَفَحَةً ﴾: أَدْنى شَيءٍ، وفيه مُبالغاتُ: ذكرُ المسِّ، وما في النَّفحةِ مِن مَعنى القِلَةِ فإنَّ أصلَ النَّفحِ: هبوبُ رائحةِ الشَّيءِ، والبناءُ الدالُّ على المَرَّةِ.

﴿ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾: مِن الذي ينذرونَ به ﴿ لَيَقُولُكَ يَنُولِلُنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾: لدَعَوْا على أَنفُسِهِم بالويلِ واعترَفُوا عليهَا بالظُّلم.

قوله: «وفيه مبالغاتٌ، ذكرُ المسِّ، وما في النفخةِ مِن معنى القِلَّةِ.... والبناءُ الدَّالُ على المرَّةِ».

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٩)، و «التيسير» (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الجماعة عدا ابن عامر.

زادَ صاحبُ «المفتاح» فيها التَّحقيرِ بواسطَةِ التَّنكيرِ(١).

اعترَضَ عليه صاحبُ «الإيضاح» بأنَّه مُستفادٌ مِن بناءِ المرَّةِ ومِن نَفسِ الكلمَةِ (٢). قوله: «فإنَّ أصلَ النَّفح: هبوبُ رائحةِ الشَّيءِ».

الراغبُ: النَّفح هبوبُ الخير، وقد يُستعارُ (٣) للشَّرِّ، ومنه هذهِ الآيةُ (٤).

ُ (٤٧) - ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَ مَةِ فَلَا أُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ كَاللَّهُ مَنْسُ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ كَاللَّهُ مَنْ خَرْدَلِ ٱلْذَاكِيةِ أَوْكُونَى بِنَا حَسِيبِينَ ﴾.

﴿ وَنَضَهُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾: العدلَ، توزَنُ بها صحائفُ الأعمالِ.

وقيل: وضعُ الميزانِ<sup>(٥)</sup> تَمثيلٌ لإرصادِ الحسابِ السَّوِيِّ، والجزاءِ على حسبِ الأَعمالِ بالعَدلِ.

وإفرادُ (القسطِ) لأنَّه مَصدَرٌ وُصِفَ به للمُبالغةِ.

﴿ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾: لجزاءِ يَـومِ القِيامَةِ، أو لأَهلِهِ، أو فيه كقولِكَ: جئتُ لخَمْسٍ خَلَوْنَ مِن الشَّـهر.

﴿ فَلَا نُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ مِن حَقِّهِ أو مِن الظُّلْم.

﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّ مِنْ خَرْدَلٍ ﴾؛ أي: وإن كانَ العَمَلُ أو الظُّلمُ مِقدارَ

حَبَّةٍ .

<sup>(</sup>١) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) في (س) و(ز): «يستفاد».

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: ٨١٦).

<sup>(</sup>٥) في (ت): «الموازين».

ورفعَ نافعٌ: ﴿مثقالُ﴾(١) على (كان) التَّامَّةِ.

﴿ أَنَيْنَا بِهَا ﴾: أحضرناها. وقُرِئَ: (آتينا)(٢) بمَعنى: جازَيْنَا بها، مِن الإيتاءِ فإنَّه قَريبٌ مِن أَعْطينَا، أو مِن المؤاتاةِ فإنَّهُم أَتَوْهُ بالأعمالِ وأَتَاهُم بالجزاءِ.

و: (أَتَبْنَا) مِن الثَّواب، و: (جِئْنَا)(٣).

والضَّميرُ للمِثقالِ، وتأنيثُه لإضافَتِه إلى الجنَّةِ.

﴿ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيدِ يَ ﴾ إذ لا مزيدَ على عِلْمِنَا وعَدْلِنَا.

قوله: «لجزاءِ يوم القيامة أو لأهلِه».

قال صاحبُ «الفرائد»: والظاهِرُ أَنَّ نحوَ هذا مفعولٌ له، كقولِك: جئتُكَ للسَّمنِ واللَّبنِ، ثم توسِّع في الاستعمالِ وأُجريَ ما يُغايرُه في المعنى مُجراه لاختصاصِ المشتركِ بينَهُما(٤).

قوله: «كقولِك: جئتُ لخمس خلوَنَ مِن الشَّهرِ».

قال الطِّيبِيُّ: قال بعضُهُم: مَعنى جئتُ لخمسِ ليالٍ: جعلت المجيءَ مختصًّا بخلوِّ خمس ليالٍ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٩)، و«التيسير» (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤)، و«المحتسب» (٢/ ٦٣) عن ابن عباس ومجاهد، وزاد ابن جني نسبتها لسعيد بن جبير والعلاء بن سيابة وجعفر بن محمد.

<sup>(</sup>٣) القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

(٤٨ ـ ٥٠) ـ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرَقَانَ وَضِيبَآهُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَكُونَ اللَّهِ مَا يَكُونُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَا عَقِيمُ اللَّهَا عَقِيمُ اللَّهَا عَقِيمُ اللَّهَا عَقِيمُ اللَّهَا عَقِيمُ اللَّهَا عَقِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَمُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الل

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلْفُرَقَانَ وَضِيّآ ءُوَذِكُرُ اِللَّمُنَّقِينَ ﴾؛ أي: الكِتابَ الجامعَ لكونِه فارقًا بينَ الحقِ والجهالةِ، وذِكرًا يتَّعِظُ به المتَّقونَ، أو ذِكْرُ ما يحتاجونَ إليه مِن الشَّرائع.

وقيل: (الفرقانُ): النَّصرُ، وقيل: فَلْقُ البَحرِ.

وقُرِئَ: (ضياءً) بغيرِ واوٍ (٢) على أنَّه حالٌ من الفرقانِ.

﴿ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم ﴾ صفةٌ لـ(المُتَّقينَ)، أو مدحٌ لَهُم منصوبٌ أو مرفوعٌ.

﴿ وَالْعَيْبِ ﴾ حالٌ مِن الفاعلِ أو المفعولِ ﴿ وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾: خائفونَ، وفي تَصديرِ الضَّميرِ وبناءِ الحكم عليه مُبالغةٌ وتَعريضٌ.

﴿ وَهَانَاذِكُرٌ ﴾ يعني القُرآنَ ﴿مُبَارِكُ ﴾: كثيرٌ خَيرُه ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾ على محمَّدٍ ﴿أَفَأَنتُمْ لَهُدُمُنكِرُونَ ﴾ استفهامُ تَوبيخ.

﴿ ٥١ - ٥٣ ) - ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ، مِن فَبْلُ وَكُنَّا بِهِ ء عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيدُ لُأَلَّيَ آَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا لَهَا عَنِدِينَ ﴾ .

﴾ ﴿ وَلَقَدَّءَالَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُۥ ﴾: الاهتداءَ لوُجوهِ الصَّلاحِ، وإضافَتُه ليدلَّ على أنَّه رشدُ مثلِه وأنَّ لَهُ شأنًا. وقُرئَ: (رَشَدَه)(٣)، وهو لغةٌ.

<sup>(</sup>۱) في (ض): «ظلمات».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤)، و «المحتسب» (٢/ ٦٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد ابن جني نسبتها لعكرمة والضحاك.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤) عن عيسى.

﴿مِن قَبْلُ ﴾: مِن قبلِ مُوسَى وهارونَ، أو محمَّد.

وقيل: مِن قبل استِنْبائِه أو بلوغِه حيثُ قال: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ ﴾ [الانعام: ٧٩].

﴿ وَكُنَّا بِهِ ءَ عَلِمِينَ ﴾ عَلِمْنَا أنَّه أهلٌ لِمَا آتَيْنَاهُ، أو: جامعٌ لِمَحاسنِ الأوصافِ ومكارم الخِصالِ.

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ فعلَهُ تَعالى باختيارٍ وحِكمَةٍ، وأنَّه عالمٌ بالجُزئيَّاتِ.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ٤٠ مُتعلِّقٌ بـ﴿ اَلْيَنَا ﴾ أو بـ﴿ رُشْدَهُ ﴾ أو بمَحذوفٍ ؛ أي: اذكُرْ مِن أوقاتِ رشدِه وقتَ قولِه: ﴿ مَا هَنذِهِ التّمَاثِ لَا أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِجلالِها فإنَّ التّمثالَ صُورَةٌ لا روحَ فيها لا تضرُّ ولا تَنفَعُ ، واللامُ للاختصاصِ لا للتّعدِيةِ ، فإنَّ تَعديةَ العكوفِ بـ (على) ، والمعنى: وأنتُمْ فاعلونَ العُكوفَ لها، ويجوزُ أَنْ يؤوَّلَ بـ (على) أو يُضمَّنُ العكوفَ مَعنى العبادةِ.

﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا ٓ عَالِمَا عَلِيدِينَ ﴾ فقَلَّدْنَاهُم، وهو جوابٌ عمَّا لزمَ الاستفهامَ مِن السُّؤالِ عمَّا اقتَضَى عبادَتَها وحملَهُم عليها.

قوله: «وإضافَتُه ليدلُّ على أنَّه رشدُ مثلِه».

قال الطِّيبِيُّ: مَعنى الإضافةِ فيه بمَعنى اللامِ والاختصاصِ، المعنى والله أعلَمُ: والله لقد آتينا بجلالَتِنا وعظمِ شَانِنا إبراهيمَ رُشدًا يليقُ بمثلِه وبحالِ مَن انتصبَ للرِّسالةِ وخُلةِ الرَّحمنِ ولإرادةِ هذه الوَصفيَّةِ قال: (رشدُ مثلِه) على الكِنايَةِ(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ٣٦٠).

(٥٤ - ٥٦) - ﴿قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَكُلِ مُّيِينِ ﴿ قَالُوٓ ٱلْحِثْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ﴿ قَالَ بَل زَيْبُكُوْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾.

﴿ قَالَ لَقَدَّكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلالِ مُّبِينٍ ﴾: مُنخَرِطينَ (١) في سلكِ ضلالٍ لا يَخْفَى على عاقلٍ؛ لعدمِ استنادِ الفريقينِ إلى دليلٍ، والتَّقليدُ إِنْ جازَ فإنَّما يجوزُ لِمَن عُلمَ في الجملةِ أَنَّه على حَقِّ.

﴿ قَالُوَٱلْجِئْتَنَابِالْلَحِيَّ أَمُ الْتَعِينَ ﴾ كأنَّهُم لاستبعادِهِم تضليلَ آبائِهِم ظنُّوا أنَّ ما قاله: إنَّما قاله على وجهِ المُلاعبَةِ، فقالوا: أبجِدٌّ تقولُه أم تلعبُ به(٢).

﴿ قَالَ بَلَ زَبُّكُوْ رَبُّ السَّمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ ﴾ إضرابٌ عَن كونِه لاعبًا بإقامةِ البُرهانِ على ما ادَّعاه، و(هنَّ) لـ ﴿ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أو لـ ﴿ التَّمَاشِلُ ﴾ وهو أدخَلُ في تَضليلِهِم وإلزام الحجَّةِ عليهِم.

﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمُ ﴾ المذكورِ مِن التَّوحيدِ ﴿مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾: مِن المُتحقِّقينَ له والمُبرهنينَ عليه، فإنَّ الشَّاهدَ مَن تَحقَّقَ الشَّيءَ وحَقَّقَه.

(٥٧ - ٥٨) - ﴿ وَتَالِلَهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ بَعَدَ أَنْ تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿ اللَّهَ فَجَعَلَهُ مَ جُذَاذًا إِلَّا

﴿ وَتَالَّلَهِ ﴾ وقُرِئَ بالباءِ<sup>(٣)</sup> وهي الأصلُ، والتَّاءُ بدلٌ مِن الواوِ المبدلةِ منها، وفيها تَعجُّبٌ.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت) و(خ): «منخرطون».

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(خ): «أم بلعب تقوله»، وفي (ض): «فقالوا أَتَجِدُ بقولك أم تلعبُ به».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٥/ ٤٧٥) عن معاذ بن جبل، و «البحر» (١٥/ ٢٣٩) وزاد نسبتها للإمام أحمد بن حنبل.

﴿ لَأَكِيدَ فَآمَٰنَكُمُ ﴾: لأجتَهِدَنَّ في كَسرِها، ولفظُ الكَيدِ وما في التَّاءِ مِنَ التَّاءِ مِنَ التَّعجُبِ لِصُعوبةِ الأمرِ وتَوقُّفِه على نوعٍ مِن الحِيَلِ.

﴿بَعْدَأَنَّ تُولُّوا ﴾ عَنْها ﴿مُدِّيرِينَ ﴾ إلى عيدِكُم، ولعلَّه قال ذلك سِرًّا.

﴿ فَجَعَلَهُ مَ جُذَاذًا ﴾: قُطَاعًا، فُعَالٌ بِمَعْنَى مَفعولِ كالحُطامِ، من الجَدِّ وهو القطعُ. وقرأ الكِسائيُّ بالكسرِ (١) وهو لغَةٌ، أو جمعُ جَذيذٍ كخِفَافٍ وخَفيفٍ.

وقُرِئَ بالفَتح (٢)، و: (جُذُذًا) جمعُ جَذِيذٍ، و: (جُذَذًا) جمعُ جُذَّةٍ (٣).

﴿ إِلَّا حَيِيرًا لَمْ أَمْ ﴾: للأصنام، كسرَ غيرَهُ واستبقاهُ وجعلَ الفأسَ على عُنْقِه ﴿ لَعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ لأنّه غلَبَ على ظنّه أنّهُم لا يرجعونَ إلا إليه؛ لتفرُّدِه واشتِهارِه بعَداوَةِ آلِهَتِهِم، فيحاجُّهُم بقوله: ﴿ بَلْ فَعَكَهُ كَهُ كَيْهُ مَهُ فَيَحجُّهُم، أو لأنّهم يَرجِعونَ إلى الكبيرِ فيسألونَهُ عن كاسِرِها؛ إذ مِن شأنِ المعبودِ أن يُرجَعَ لأنّهم يرجعونَ إلى الكبيرِ فيسألونَهُ عن كاسِرِها؛ إذ مِن شأنِ المعبودِ أن يُرجَعَ إلى عند وحيدِه عند الله في حلّ العُقَدِ فيبكتُهُم بذلك، أو إلى الله؛ أي يرجعونَ إلى توحيدِه عند تحقُّقِهم عجزَ آلِهَتِهم.

قوله: «والتاء بدلٌ من الواو المبدلة منها».

قال أبو حيَّان: هذا قالَه كثيرٌ من النُّحاةِ ولا يقومُ عليه دليلٌ، وقد ردَّ هذا القولَ السُّهَيلِيُّ، والذي يقتضيه النَّظرُ أنَّه ليسَ شيءٌ مِنها أصلًا للآخرِ(١٠).

قوله: «وفيها تعجُّتٌ».

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۹)، و«التيسير» (ص: ۱۵۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤) عن أبي نهيك وأبي السمال.

<sup>(</sup>٣) القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤)، و «البحر» (١٥/ ٢٤٢)، عن يحيي بن وثاب.

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٢٤٠).

قال الطّيبِيُّ: وذلكَ أنَّ المُقسمَ عليه بالياءِ يجبُ أن يكونَ نادرَ الوُقوع، فإنَّ الشَّيءَ المعجبَ لا يكثُرُ وقوعُهُ وإلَّا لم يَكُن مُعجِبًا، ومن ثمَّ قلَّ استعمالُ التَّاءِ إلا مع اسم اللهِ تعالى (۱).

وقال أبو حيَّان: نصوصُ النُّحاةِ أنَّ التَّاءَ يجوزُ أَنْ يكونَ معها تعجُّبٌ ويجوزُ أن لا يكونَ، واللامُ هي التي يلزَمُها التَّعجُّبُ في القسم(٢).

(٥٩ \_ ٦١) \_ ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَذَابِ عَالِهَ تِنَآ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرُهِمِ مُ اللَّهُ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَى آغَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْ ﴾ حينَ رَجَعُوا: ﴿مَنفَعَلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّٰلِلِمِينَ ﴾ بجُرأَتِه على اللهَ الحقيقةِ بالإعظام، أو بإفراطِهِ في حَطْمِها، أو بتوريطِ (٣) نفسِهِ للهَلاكِ.

﴿ قَالُواْ سَمِعَنَا فَقَى يَذَكُوهُم ﴿ : يَعِيبُهُم، فلعلَّهُ فَعَلَه، و(يذكرُ) ثاني مَفْعُولَيْ (سَمِعَ)، أو صفةٌ لِـ ﴿ فَقَ ﴾ تُصحِّحُه لأنْ يَتعلَّقَ به السَّمعُ، وهو أبلَغُ في نِسبةِ الذِّكرِ إلىه.

﴿ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ﴾: هو إبراهيمُ، ويجوز رفعُه بالفعلِ لأنَّ المرادَ به الاسمُ.

﴿ قَالُوٓا عَالَتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِتَالِمَ الْمِتَا يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾: بمَرْأًى مِنْهُم بحيثُ تَتمَكَّنُ صُورَتُه في أَعينُهِم تَمكُّنَ الرَّاكبِ على المركوبِ ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ بفعلِه أو قولِه، أو: يَحْضُرونَ عُقوبَتَنا له.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ٣٦٦\_٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «بتوسيط».

(٦٣-٦٢) - ﴿ قَالُوٓاْ ءَانَتَ فَعَلَّتَ هَلَا ابِتَالِمَتِنَا بَتَا إِنَرَهِيمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَكَهُ. كَيِيرُهُمْ هَلَا فَتَتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَبَطِقُونَ ﴾.

﴿ قَالُوٓا ءَانَتَ فَعَلَتَ هَنذَا يِعَالِمُتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾ حين أحضروه ﴿ قَالَ بَلَ فَعَكَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَتَعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ أسندَ الفعلَ إليه تَجوُّزًا؛ لأنَّ غيظَهُ للسَّارَتِه إيَّاه، أو تقريرًا لنَفيهِ مع السَّارَأَى مِن زيادةِ تَعظيمِهِم له - تسبَّبَ لِمُباشرَتِه إيَّاه، أو تقريرًا لنَفيهِ مع الاستهزاءِ والتَّبكيتِ على أسلوبٍ تَعريضِيِّ؛ كما لو قالَ لك مَن لا يُحسِنُ الخطَّ فيما كتَبْتَه بخطِّ رَشيقٍ: أأنتَ كتَبْتَ هذا؟ فقلتَ: بَلْ كتبتَهُ أنتَ، أو حكايةً لِمَا يلزمُ مِن مَذهبِهِم جوازُه.

وقيل: إنَّه في المَعنَى مُتعلِّقٌ بقولِه: ﴿إِن كَانُواْ يَنطِقُوكَ ﴾ وما بينَهُما اعتراضٌ. أو إلى ضميرِ ﴿فَقَى ﴾ (١)، أو ﴿إبراهيمَ ﴾، وقولُه: ﴿كَبِيرُهُمْ هَاذَا ﴾ مُبتدَأُ وخبرٌ، ولذلك وُقفَ على ﴿فَعَكَهُ, ﴾، وما رُوِيَ أنَّه عليهِ السَّلامُ قال: «لإبراهيمَ ثلاثُ كَذَبَاتٍ» تسميةٌ للمَعاريض كَذِبًا لمَّا شابَهَت صُورَتُها صورَتَه.

قوله: «وما رُوِيَ أَنَّه عليه السَّلامُ قال: «لإبراهيمَ عليه السَّلامُ ثلاثُ كَذَبَاتٍ»». أخرجَه أبو داودَ والتِّرمذِيُّ مِن حَديثِ أبي هُريرةً (١).

(٦٤ \_ ٦٥) \_ ﴿ فَرَجَعُوٓ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِ مَ فَقَالُوٓ إِنَكُمْ أَنتُدُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ثُنَّ ثُكِسُواْ عَلَن رُهُوسِهِ مِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُكُوٓ مِنطِقُونَ ﴾

﴿ فَرَجَعُوٓ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ وراجَعُوا عقولَهُم ﴿فَقَالُوٓا ﴾ فقالَ بعضُهُم لبَعضٍ:

<sup>(</sup>١) قوله: «أو إلى ضمير فتى» عطف على (إليه) في قوله: «أسند الفعل إليه».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٢١٢)، والترمذي (٢٤٣٤). ورواه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١)، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ إِنَّكُمْ آنَتُدُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ بهذا السُّؤالِ، أو بعبادةِ ما لا ينطقُ ولا يضرُّ ولا ينفعُ، لا من ظَلمْتُموهُ بقولِكُم: ﴿ إِنَّهُ لِيَنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَكَن رُءُوسِهِم ﴾: انقلَبُوا إلى المُجادلةِ بعدما استقامُوا بالمراجعةِ، شبّه عَودَهُم إلى الباطلِ بصَيرورةِ أسفلِ الشّيءِ مُستعلِيًا على أعلاه.

وقُرِئَ: (نكِّسُوا) بالتَّشديدِ(١١)، و: (نكَسُوا)(٢١)؛ أي: نكسوا أنفسَهُم.

﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلا مَ يَنطِقُونَ ﴾ فكيف تأمرُ بسُؤالِها؟! وهو على إرادة القولِ.

(٦٦ \_ ٦٨) \_ ﴿ قَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْتًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أَفِّ لَكُوْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنهُمْ فَعِلِينَ ﴾.

﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ إنكارٌ لَعِبادَتِهُم لها بعدَ اعترافِهِم بأنَّها جماداتٌ لا تنفَعُ ولا تضرُّ فإنَّه يُنافي الأُلُوهيَّةَ.

﴿ أُنِّ لَكُورُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ تضجُّرٌ منه على إصرارِهِم بالباطلِ البيِّنِ، و(أف): صوتُ المُتضجِّرِ، ومعناه: قُبحًا ونَتْنًا، واللامُ لبيانِ المُتأفَّفِ له.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ قُبْحَ صَنيعِكُم.

﴿ قَالُواْ ﴾ أَخذُوا<sup>(٣)</sup> في المضارَّةِ لَمَّا عَجَزُوا عن المحاجَّةِ: ﴿ حَرِقُوهُ ﴾ فإنَّ النَّارَ أهوَلُ ما يعاقَبُ به ﴿ وَٱنصُرُوٓا عَالِهَ عَكُمْ ﴾ بالانتقام لها ﴿ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ﴾ : إِنْ كُنتُم

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤) عن أبي حيوة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤)، و «الكشاف» (٥/ ٤٨١)، و «البحر» (١٥/ ٢٤٩)، عن رضوان بن عبد المعبود، ولم أقف لرضوان هذا على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «أخذاً».

نَاصَرِينَ لَهَا(١) نَصَرًا مُؤزَّرًا، والقَائلُ فيهم رجلٌ مِن أكرادِ فارس اسمُه: هينون، خُسفَ به الأرض، وقيل: نُمروذُ.

#### (79) - ﴿ قُلْنَايِكِنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَكُمَّا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾.

﴿ قُلْنَايَكَنَارُكُونِي بَرِّدَاوَسَلَامًا ﴾: ذاتَ بردٍ وسلامٍ؛ أي: ابْرُدي بردًا غيرَ ضارٌ، وفيهُ مبالغاتٌ: جَعْلُ النَّارِ المُسخَّرةِ لقدرتِه مَأمورةً مُطيعةً (٢٠)، وإقامةُ (كوني ذاتَ بردٍ) مقامَ (ابرُدي)، ثمَّ حذفُ المضافِ وإقامةُ المُضافِ إليه مقامَه.

وقيل: نصبَ ﴿سلامًا ﴾ بفعلِه؛ أي: وسلَّمْنَا سَلامًا عليه.

رُوِيَ أَنَّهُم بَنُوا حَظيرةً بكُوثَى (٣)، وأجَّجوا (١٤) فيها نارًا عظيمةً ثمَّ وَضعوهُ في المنجنيقِ مَغلولًا فرَمَوْا بهِ فيها، فقالَ له جبريلُ: هَلْ لك حاجةٌ؟ فقال: أمَّا إليكَ فلا، قال: فسَلْ ربَّكَ، فقال: حَسْبِي مِن سُؤالي عِلمُهُ بحَالي (٥)، فجعلَ اللهُ ببركةِ قولِهِ

(۱) في (ض): «ناصريها».

(٢) في (ض): «مأمورًا مطيعًا».

(٣) كُوثى: بلدة بالعراق إلى جانب بابل، وأخرى بمكة، والمقصود هنا التي بالعراق. انظر: «معجم البلدان» (٤٨٧/٤)، و«الروض المعطار» (ص: ٥٠٣).

(٤) في (أ) و (خ): «وجمعوا».

(٥) ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٢٥٠) بلفظ: (علمه بحالي يغني عن سؤالي) ونقل عن ابن تيمية قوله: موضوع.

قلت: جاء في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ١٨٣) قوله: ليس له إسناد معروف، وهو باطل، بل الذي ثبت أنه قال: (حسبي الله ونعم الوكيل). رواه البخاري (٢٥ ٥ ٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (حسبي الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيمُ عليه السلام حين أُلقي في النار، وقالها محمدٌ عليه حين قالوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَننا وَقَالُوا حَسَّبُنا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمر ان: ١٧٣].

الحَظيرةَ روضةً، ولم يحتَرِقْ مِنه إلا وِثاقُه، فاطَّلَعَ عليه نُمروذُ مِن الصَّرحِ فقال: إنِّي مقرِّبٌ إلى إلهكَ، فذبحَ أربعةَ آلافِ بقرةٍ وكفَّ عَن إبراهيمَ(١).

وكان إذ ذاكَ ابنَ ستَّةَ عشرَ سنةً.

وانقلابُ النارِ هواءً طيِّباً (٢) ليس ببِدْعٍ، غيرَ أنَّه هكذا على خلافِ المُعتادِ، فهو إذَنْ مِن مُعجِزاتِه.

وقيل: كانَتِ النَّارُ بحالِها، لكنَّه تَعالى دفعَ عَنْهُ أَذِيَّتَها كما ترى في السَّمَنْدَرِ، ويُشعِرُ بهِ قولُه: ﴿عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾.

(٧٠ ـ ٧١) ـ ﴿وَأَرَادُواْ بِهِ ـ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَغَيَّنَتُهُ وَلُوطًا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِنْدًا ﴾: مَكرًا في إضرارِه ﴿ فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾: أُخسَرَ مِن كلِّ خاسرٍ، عادَ سَعيُهُم بُرهانًا قاطِعًا على أنَّهُم على الباطلِ وإبراهيمَ على الحقِّ، وموجِبًا لِمَزيدِ درجتِهِ واستحقاقِهِم أشدَّ العَذابِ.

﴿ وَجَنَيْنَ هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكْرِكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾؛ أي: مِن العراقِ إلى الشَّامِ، وبركاتُهُ العامَّةُ: أنَّ أكثرَ الأنبياءِ بُعثوا فيه، فانتشرَتْ في العالَمينَ شَرائِعُهم التي هي مَبادئُ الكمالاتِ والخَيراتِ الدِّينيَّةِ والدُّنيَويَّةِ.

وقيل: كثرَةُ النِّعَمِ والخِصبِ الغالبِ.

رُوِيَ أَنَّه نزلَ بفِلسطينَ ولوطٌ (٣) بالمؤتفكَّةِ، وبينَهُمَا مَسيرَةُ يوم وليلةٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ الطبري» (۱/ ٢٤٢\_ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ت) و(خ): «طيبة».

<sup>(</sup>٣) في (خ): «ولوطاً».

(٧٧ ـ ٧٢) ـ ﴿ وَوَهَبْنَالَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلَّا جَعَلَنَا صَلِحِينَ ﴿ ﴿ وَوَهَبْنَالُهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلَّا جَعَلَنَا صَلِحِينَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَلِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ الرَّكُوةِ وَكَالَةً السَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ الرَّكُوةِ وَكَالَةً السَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ الرَّكُوةِ وَكَالُوا لَنَكَاعَدِينَ ﴾.

﴿ وَوَهَبْنَالَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾: عطيَّةً، وهو حالٌ مِنْهُما، أو: ولدَ ولدٍ، أو: زيادةً على ما سألَ وهو إسحاقُ، فتختَصُّ بيعقوبَ ولا بأس للقرينَةِ.

﴿وَكُلَّا﴾ يعني: الأربعة ﴿جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾ بأنْ وَقَقْناهُم للصَّلاحِ وحملناهُم عليه فصارُوا كامِلينَ.

﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً ﴾ يُقتَدَى (١) بهم ﴿ يَهْدُونَ ﴾ النَّاسَ إلى الحقِّ ﴿ وَأَمْرِنَا ﴾ لهم بذلك، وأرسَلْنَا إيَّاهُم حتى صارُوا مُكمَّلِينَ.

﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهِمْ فِعْ لَ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ ليَحُثُوهُم عليها فيَتِمَّ كمالُهُم بانضمامِ العَملِ إلى العلمِ، وأصلُهُ: أن تُفعلَ الخيراتُ، ثمَّ: فِعْلاً الخيراتِ، ثمَّ: فعلَ الخيراتِ، وكذلك قولُه: ﴿ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآ اَلزَّكُوةِ ﴾ وهو مِن عطفِ الخاصِّ على العامِّ للتَّفضيلِ، وحذفُ تاءِ الإقامَةِ المعوَّضةِ مِن إحدى الأَلِفَيْنِ لقيامِ المُضافِ إليه مَقامَهَا.

﴿ وَكَانُواْ لَنَا عَنبِدِينَ ﴾: مُوَحِّدينَ مُخلصينَ في العبادةِ ولذلك قدَّمَ الصِّلةَ.

قوله: «وأصلُّهُ: أنْ تُفعلَ الخيراتُ، ثمَّ فعلَ الخيراتِ».

قال الطِّيبِيُّ: أي الأصلُ في هذا أن يقال: وأَوْحَينا إليهِم أن تُفعلَ الخيراتُ وأن

<sup>(</sup>۱) في (ت): «يهتدي».

تُقامَ الصَّلاةُ ثمَّ فعلَ الخيراتِ(١)؛ لأنَّه في مَعنى الأوَّلِ؛ لأنَّ (أن) مع الفعلِ في تَأويلِ المَصدرِ(٢).

وقال أبو حيَّان: كأنَّ الزَّمخشريَّ (٣) لَمَّا رأى أنَّ فعلَ الخيراتِ وإقامَ الصلاةِ وإيتاءَ الزَّكاةِ ليسَ مِن الأَحكامِ المُختصَّةِ بالموحى إليهِم بل هُم وغيرُهُم في ذلك مُشتركونَ، بنى الفعلَ للمَفعولِ حتَّى لا يكونَ المصدَرُ مُضافًا مِن حَيثُ المَعنى الله ضَميرِ الموحَى إليهِم، فلا يكونُ التَّقديرُ: فعلُهم الخيراتِ وإقامُهم الصَّلاة وإيتاؤهُم الزَّكاة، ولا يلزمُ ذلك، إذ الفاعلُ معَ المَصدرِ مَحذوفٌ، والتَّقديرُ: فعل المكلَّفينَ الخيراتِ.

ويجوزُ أَنْ يكونَ مضافًا إلى ضَميرِ الموحَى إليهِم.

ويجوزُ أَنْ يكونَ مُضافًا مِن حيثُ المعنى إلى ظاهرٍ مَحذوفٍ يَشمَلُ الموحى إليهم وغيرَهُم، أي أن يفعَلُوا الخَيراتِ ويُقيموا الصَّلاةَ ويؤتوا الزَّكاةَ.

وإذا كانوا هم قَد أُوحِيَ إليهم ذلك، فأتباعُهُم جَارونَ مجراهُم في ذلك، ولا يَلزَمُ اختِصاصُهُم به.

ثمَّ اعتقادُ بناءِ المَصدرِ للمَفعولِ الذي لم يُسمَّ فاعِلُه مُختلَفٌ فيه، أجازَ ذلك الأخفَشُ، والصَّحيحُ منعُه، فليسَ ما اختارَهُ الزَّمخشريُّ مختارًا(1).

وقال الحَلَبِيُّ: الذي يظهرُ أنَّ الزَّمخشريَّ لم يُقدِّر هذا التَّقديرَ لِمَا ذكرَهُ الشَّيخُ

<sup>(</sup>١) في «فتوح الغيب»: «ثم فعلاً للخيرات».

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۳۷۹\_۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٢٥٤\_٢٥٥).

حتَّى يلزمَه ما قاله، بل إنَّما قدَّرَ ذلك لأنَّ نفسَ الفعلِ الذي هو مَعنَّى صادرٌ مِن فاعلِه لا يُوحَى، إنَّما يُوحى (١) ألفاظٌ تدلُّ عليه، وكأنَّه قيل: وأَوْحَينا هذا اللفظَ، وهو أَنْ يفعلَ الخيراتِ ثمَّ صاغَ ذلك الحرفَ المَصدريَّ مع ما بعدَهُ مَصدرًا منوَّنًا ناصبًا لِمَا بعدَه، ثمَّ جعَلَه مَصدرًا مضافًا لِمَفعولِه (٢).

(٧٤ ـ ٧٥) ـ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَكُهُ مِنَ ٱلْفَرْيَاةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْفَرَيْنِةُ مِنَ ٱلْفَرْيَاةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْفَرْيَةِ أَلِي كَانَت تَعْمَلُ الْفَرْيَةِ أَنِي الْفَرَيْنِ الْفَرْمِينَ ٱلْفَرْمِينَ الْفَرْمِينَ الْفَرْمُ الْفَرْمِينَ الْفَرْمِينَ الْفَرْمِينَ الْفَرْمِينَ الْفَرْمِينَ الْفَرْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ وَلُوطًا ءَاللَّنْكُ حُكُمًا ﴾: حكمة، أو نبوَّة، أو فصلًا بين الخُصومِ ﴿ وَعِلْمًا ﴾ بما يَنبَغِي عِلمُه للأنبِيَاءِ ﴿ وَنَعَيْنَكُ مِنَ الْقَرْيَةِ ﴾ مِن قريَةِ سَدُوم ﴿ اللَّتِي كَانَت تَعْمَلُ لَلْمُنَافِ لَلْمُنافِ كَانَت تَعْمَلُ وأسندَها إليها على حَذفِ المُضافِ وإقامَتِهَا مُقامَه، ويدلُّ عليه:

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ﴾ فإنَّه كالتَّعليلِ له.

﴿ وَأَدْخَلْنَـُهُ فِى رَحْمَتِـنَا ﴾: في أهلِ رَحْمَتِنا، أو في جَنَّتِنَا ﴿ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّمَالِحِينَ ﴾ الذين سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الحُسْنَى.

(٧٦ ـ ٧٧) ـ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَكَادَىٰ مِن قَكِّلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْكُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ أَلْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّبُواْ بِثَايَنَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِثَايَنِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِثَايَنِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَا أَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ ﴾: إذ دعا اللهَ سُبحانَهُ على قومِه بالهلاكِ ﴿ مِن فَحَبُّلُ ﴾ من قبل

<sup>(</sup>١) في «البحر المحيط»: «بوحي إنما بوحي» بدل من «يُوحَى إنَّما يُوحى».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ١٨٢).

المذكورينَ ﴿فَالسَّتَجَبْنَالَهُ, ﴾ دعاءَهُ ﴿فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾: مِنَ الطُّوفانِ، أو أذى قومِهِ. والكربُ: الغَمُّ الشَّديدُ.

﴿ وَنَصَرْزَتُهُ ﴾ مُطاوعُ انتصر؛ أي: جَعلنَاهُ مُنتَصِرًا ﴿ مِنَ ٱلْقَوْرِ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِاَيكِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ لاجتماعِ الأَمرَيْنِ: تكذيبِ الحقّ، والانهماكِ في الشَّرِّ، فإنَّهما لم يجتَمِعَا في قوم إلَّا وأهلكَهُم اللهُ.

قوله: «مُطاوعُ انتصَرَ».

قال الطِّيبِيُّ: أي: عُدِّيَ بـ(من) كما عُدِّيَ: انتصرَ بها(١٠).

(٧٨ ـ ٧٩) ـ ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَـُمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْكَيْمِ الْفَوْمِ اللَّهِ عَلَى الْفَرْدِ الْكَيْمَا وَعِلْمَا وَسَخَرْنَامَعَ دَاوُدَ وَكُنَّا لِلْكَيْمِ مِشْهِدِينَ ﴿ فَافَعَمَّنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُنَّا وَكُنَّا وَمُعَلِينَ ﴾.
الْجِبَالُ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾.

﴿ وَدَاوُرَدَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ ﴾: في الزَّرعِ، وقيل: في كرمٍ تَدلَّتُ عَناقِيدُه.

﴿ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾: رعَتْهُ لَيْلًا ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴾: لحكمِ الحاكِمَيْنِ والمُتَحاكِمَيْنِ عالِمِينَ.

﴿ فَفَهَمَّنَهَا سُلِيَّمَنَ ﴾ الضَّميرُ للحُكومَةِ أو الفَتوى، وقُرِئَ: (فَأَفْهَمْنَاها)(٢).

رُوِيَ أَنَّ داودَ عليهِ السَّلامُ حكمَ بالغنم لصَاحبِ الحرثِ(٣)، فقال سُليمانُ وهو

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤) عن عكرمة.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «الزرع».

ابنُ إحدَى عشرةَ سنةً: غيرُ هذا أرفقُ بهما، يُدفَعُ (١) الغنمُ إلى أهل الحرثِ فيَنتفعونَ بأَلبانِها وأُولادِهَا وشعرِها(١)، والحرثُ إلى أربابِ الغَنمِ يَقومونَ عليه حتى يعودَ إلى ما كانَ، ثمَّ يَترادَّانِ(٣).

ولعلَّهُما قالا اجتهادًا، والأوَّلُ نَظيرُ قولِ أبي حنيفة في العبدِ الجاني، والثَّاني مثلُ قولِ الشَّافعيِّ بغرمِ الحيلولَةِ للعَبدِ المغصوبِ إذا أَبقَ، وحكمُهُ في شَرعِنَا عندَ الشَّافعيِّ: وجوبُ ضمانِ المُتلَفِ بالليلِ، إذ المعتادُ ضَبطُ الدَّوابِّ لَيْلاً، ولذلك قضى النَّبيُّ عليهِ السَّلامُ لَمَّا دخلَت ناقةُ البراءِ حائطًا وأفسدَتْهُ فقال: «على أهلِ الأموالِ حِفظُهَا بالنَّهارِ وعلى أهلِ الماشِيةِ حِفظُهَا باللَّيلِ».

وعندَ أبي حنيفةَ: لا ضمانَ إلَّا أَنْ يكونَ مَعَها حافظٌ؛ لقولِه عليهِ السَّلامُ: «جرحُ العَجْماءِ جُبارٌ».

﴿ وَكُلًّا ءَانَيْنَا كُكُمًّا وَعِلْمًا ﴾ دليلٌ على أنَّ خطأً المُجتهدِ لا يَقدحُ فيه.

وقيل: على أنَّ كلَّ مُجتهدٍ مصيبٌ، وهو مُخالفٌ مفهومَ قولِه تعالى: ﴿فَفَهَمْنَهَا ﴾ ولو لا النَّقلُ لاحتملَ تَوافُقَهُما على أنَّ قولَهُ: ﴿فَفَهَمْنَهَا ﴾ لإظهارِ ما تفضَّلَ عليه في صِغَرِه.

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ ﴾: يُقدِّسْنَ اللهَ مَعَهُ: إمَّا بلِسانِ الحالِ، أو بصوتٍ يتمثَّلُ له، أو بخلقِ اللهِ فيها. وقيل: يَسِرْنَ مَعَه، مِن السِّباحَةِ.

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ت): «أمر بدفع».

<sup>(</sup>٢) في (خ): «وأشعارها».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٣٢٢/١٦) عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والزهري وابن زيد وغيرهم.

وهو حالٌ، أو استثنافٌ لِبَيانِ وجهِ التَّسخيرِ، و ﴿ مَعَ ﴾ مُتعلَّقَةٌ به أو بـ ﴿ سخرنا ﴾ (١). ﴿ وَالطَّيْرَ ﴾ عطفٌ على ﴿ الْجِبَالَ ﴾، أو مفعولٌ معَه. وقُرِئَ بالرَّفعِ على الابتداءِ، أو العطفِ على الضَّميرِ على ضعفٍ (١).

قوله: «وكذا قَضَى النبيُّ ﷺ لمَّا دخلَت ناقةُ البراءِ حائطًا وأفسَدَتْه فقال: عَلى أهلِ الأَموالِ حِفظُها بالنَّهارِ وعَلى أهلِ الماشيةِ حِفظُها باللَّيلِ».

أخرجَه مالكٌ وأبو داودَ وابنُ ماجَه عَن حرامِ بنِ سعدِ بن مُحيِّصةً (٣). قوله: «جرحُ العَجْماءِ جُبَارٌ».

﴿وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾ لأمثالِه، فليسَ ببِدْع مِنَّا وإن كانَ عَجِيبًا عِندَكُم.

أخرجه أحمَدُ والأَئمَّةُ الستَّةُ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ (٤).

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (خ) و (ت): «و ﴿ مَعَ ﴾ مُتعلِّقَةٌ بـ ﴿ سخرنا ﴾ أو بـ ﴿ يُسَيِّحْنَ ﴾ »، والمثبت من (ض) والمعنى

<sup>(</sup>٢) انظر: "إعراب القرآن" للعكبري (٢/ ٩٢٣)، وفيه: ويقرأ شاذًا بالرفع عطفاً على الضمير في (أَيُسَيِّحُنَ ﴾. وأجازها الزجاج في "معاني القرآن" (٣/ ٤٠٠) لغة، لكنه قال: ولا أعلم أحداً قرأ بها.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٤٧)، ومن طريقه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٣٦٩١)، عن حرام بن سعد بن محيصة، ورواه أيضاً ابن ماجه (٢٣٣٢)، وأبو داود (٣٥٧٠)، وهو مرسل، ورواه بعضهم موصولاً، لكن لم يتابع عليه، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ٨٢): هذا الحديث وإن كان مرسلاً، فهو حديث مشهور، أرسله الأثمة، وحدّث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العملُ.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «مسنده» (٤٠٧٠)، والبخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، وأبو داود (٩٣٥٤)، والترمذي (١٣٧٧)، والنسائي (٢٤٩٧)، وابن ماجه (٢٦٧٣).

قوله: «وقيل: يَسِرنَ معَه».

قال صاحبُ «الفرائد»: هذا مُشكِلٌ لقولِه: ﴿يَكِجِبَالُ أَوِّهِ مَعَمُ وَالطَّنْرَ ﴾ [سبأ: ١٠] وتَسييرُ الجبالِ ليسَ في القرآنِ، ولا ضرورةَ في حملِ التَّسبيح على السَّيرِ (١).

# (٨٠) - ﴿ وَعَلَّمَنْكُ صَنْعَكَةً لَبُوسٍ لَّكُمْ لِلْخُصِنَكُمْ مِّنَا بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾.

﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنَّعَكَةً لَبُوسٍ ﴾: عملَ الدِّرع، وهو في الأصلِ: اللِّباسُ، قال:

اِلْبَسْ لِـكُلِّ حَالَـةٍ لَبُوسَـهَا إمَّا نعيـمَـها وإمَّـا بوسَـها

قيل: كانَتْ صفائحَ فحلَّقَها وسرَدَها(٢).

﴿ لَكُمْ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ (علَّم) أو صِفَةٌ لـ ﴿ لَبُوسِ ﴾.

﴿لَيُحْصِنكُم مِن بَأْسِكُم ﴾ بدلٌ منه بدلَ الاشتمالِ بإعادةِ الجارِّ، والضَّميرُ للهُ وَالْضَميرُ للهُ اللهُ في قراءةِ ابنِ عامرٍ وحَفصٍ بالتَّاءِ للصَّنعةِ أو للَّبوسِ على تأويلِ الدرعِ، وفي قراءةِ أبي بَكرٍ ورُوَيسِ بالنُّونِ للهِ عزَّ وجلَّ (٣).

﴿ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ ذلك، أمرٌ أخرجَهُ في صورةِ الاستفهامِ للمُبالغَةِ والتَّقريعِ (١٠).

قوله:

#### (البَسْ لِـكُلِّ حَالَةٍ لَبُوسَها)

<sup>(</sup>١) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (١٦/ ٣٢٩) عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٠)، و«التيسير» (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) في (خ): «أو التقريع».

تمامه:

#### إِمَّا نعيمَها وإمَّا بؤسَها (١)

قال الطِّيبِيُّ: أي: البَسْ لكُلِّ حالةٍ ما يصلحُ لها؛ يعني: اعدُد لكلِّ زمانٍ ما يُشاكِلُه ويلائِمُه (٢).

(۸۱ ـ ۸۲) ـ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي فِأَمْرِهِ إِلَى اَلْأَرْضِ الَّقِ بَنَرَكُنَا فِيها ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ الشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾.

﴿ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيمَ ﴾: وسَخَرنا لهُ، ولعلَّ اللامَ فيه دونَ الأوَّلِ؛ لأنَّ الخارقَ فيه عائلًا إلى سُلَيمانَ نافعٌ له وفي الأوَّلِ أمرٌ يظهَرُ في الجبالِ والطيرِ مع داودَ بالإضافةِ (٣) إليه.

﴿ عَاصِفَةُ ﴾: شديدةَ الهبوبِ مِن حيثُ إنَّها تبعدُ بكُرسِيِّهِ في مدَّةٍ يَسيرَةٍ كما قال: ﴿ عَٰدُوهُ اَشَهْرٌ ﴾ [سبأ: ١٢] وكانَتْ رُخاءً في نفسِهَا طَيِّبةً.

وقيل: كانَتْ رخاءً تارةً وعاصفةً أخرى حسبَ إرادَتِه.

﴿ تَجْرِى إِأَمْرِهِ ﴾: بِمَشيتَتِه، حالٌ ثانيةٌ، أو بدلٌ مِن الأولى، أو حالٌ مِن ضَميرِها. ﴿ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِى بَدُرِكُنَا فِيهَا ﴾: إلى الشَّامِ رَواحًا بعدما سارَت بهِ منه بكرةً. ﴿ وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾ فنُجريهِ على ما تقتضيهِ الحكمَةُ.

<sup>(</sup>۱) الرجز لبيهس الفزاري؛ كما في «أمثال العرب» للمفضل الضبي (ص: ۱۱۱)، و «الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص: ۲۳)، و «والبسيط» سلمة (ص: ۲۳)، ودون نسبة في «العين» (٧/ ٢٦٢)، و «إصلاح المنطق» (ص: ۲۳۲)، و «البسيط» للواحدي (١٤٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): «وبالإضافة».

﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ في البحارِ ويُخرجونَ نفائِسَه، و ﴿ مَن ﴾ عطفٌ على ﴿ الرِّيحَ ﴾ أو مبتدأٌ خبرُه ما قبلَهُ، وهي نكرةٌ موصوفةٌ.

﴿ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُادُونَ ذَلِكَ ﴾: ويتجاوزونَ ذلك إلى أعمالٍ أُخرَ كبناءِ المدنِ والقُصورِ واختراعِ الصَّنائعِ الغريبةِ كقولِه: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآمُ مِن مَحَرِيبَ وَتَمَنثِيلَ ﴾ [سبأ: ١٣].

﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾ أن يزيغوا عن أمرِهِ أو يُفسدُوا على ما هو مُقتَضَى إِجلَّتِهِم .

(٨٣ - ٨٨) - ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِّ مَسَّنِى ٱلضَّرُّ وَأَنَتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ( ٨٣) فَأَسْتَجَبَّنَا لَهُ وَكُمُّ مَّا لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنَا وَخَالَمُ اللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبْدِينَ ﴾ .

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُ ۖ أَتِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ ﴾: بأنِّي مَسَّني الضُّرُّ.

وقُرِئَ بالكسرِ(١) على إضمارِ القَوْلِ، أو تضمينِ النِّداءِ معناه.

والضَّرُّ بالفتحِ شائعٌ في كلِّ ضَررٍ، وبالضمِّ خاصٌّ بما في النَّفسِ كمَرَضٍ وهُزَالٍ.

﴿ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ وصفَ ربَّهُ بغايَةِ الرَّحمَةِ بعدما ذكرَ نفسَهُ بما يوجِبُها، واكتفى بذلك عن عرضِ المطلوبِ لطفًا في السُّؤالِ، وكان رُومِيًّا مِن أُولادِ(٢) عيصِ

<sup>(</sup>۱) نسبت لأبي عمران الجوني في «زاد المسير» (۳/ ۲۰۵)، وللكسائي عن أبي بكر وعن عيسى الكوفة في «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ۳۱۹)، ولعيسى بن عمر في «البحر المحيط» (۱۵/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) في (ض) و(ت): «من ولد».

بَنِ إسَحَاقَ، استنبأَهُ اللهُ وَكَثُرَ أهلُهُ وَمَالُه، فابتلاهُ الله بهلاكِ أَوْلادِهِ بهدمِ بيتِ عليهِمْ و وذَهابِ أَموالِه والمرضِ في بدَنِه تَماني عشرةَ سنةً(١)، أو ثلاثَ عشرةَ سنةً(٢)، أو سبعًا وسبعةَ أشهُرِ وسبعَ ساعاتٍ(٣).

رُوِيَ أَنَّ امرأَتَهُ ماخيرَ بنتَ مَيْشَا بن يوسفَ \_ أو رحمةَ بنتِ إفراثيمَ بنِ يوسفَ \_ قالَتْ له يومًا: لَوْ دعوتَ اللهَ، فقال: كم كانَتْ مُدَّةُ الرَّخاءِ؟ فقالت: ثمانينَ سنةً، فقال: أَستَحْيي مِن اللهِ أَنْ أَدعُوَهُ وما بلغَتْ مُدَّةُ بلائِي مُدَّةَ رخائِي (١٠).

﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ ﴾ بالشِّفاءِ مِن مَرَضِه ﴿ وَ اَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ وَاللَّهُ مَا كَان اللهِ عَلَهُ وَاللَّهُ مَا كَان اللهُ عَلَهُ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ فَاللهُ مِن وَافِلُ.

﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾: رحمةً على أيوب، وتَذكِرةً لغيرِهِ مِن العابدينَ العابدينَ فإنَّا نَذكُرُهم العابدينَ؛ ليصبرُ واكما صبرَ فيثابُوا كما أثيب، أو: لرَحمَتِنَا العابدينَ فإنَّا نَذكُرُهم بالإحسانِ ولا نَساهُم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «تفسيره» (۱٦/ ٣٣٤ وما بعدها) عن وهب بن منبه. واختلف في مقدار لبثه في محنته، والذي رواه الطبري في «تفسيره» (۲۰/ ۲۰۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۶۲)، وابن حبان في «صحيحه» (۸۸ ۲۸)، ورواه أيضاً البزار (۲۳۵۷ ـ كشف)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲۱۳۷)، والضياء في «المختارة» (۲۱۲۷)، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ نبيً الله أيوبَ لَبِثَ به بلاؤهُ ثماني عشرة سنة، فرَفضه القريبُ والبعيدُ إلا رجلانِ مِن إخوانه...» الحديث. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۰٪): رواه البزار وأبو يعلى ورجال البزار رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٤٢١) من حديث أنس رضي الله عنه، وعزاه لابن أبي حاتم والطبري وابن حبان والحاكم.

<sup>(</sup>٣) هذا قول مقاتل. انظر: «تفسير مقاتل» (٣/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «تفسيره» (١٦/ ٣٦٠\_٣٦٣) عن الحسن.

<sup>(</sup>٥) قوله: «أو لرحمتنا للعابدين فإنا نذكرهم...» إشارة إلى أن ﴿رَحْمَةُ ﴾ و﴿ذكرى﴾ تنازعا قوله: =

# ُ (٨٥-٨٥) - ﴿ وَلِسْمَعِيلَ وَلِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ كُنَّ مِنَ ٱلصَّنْبِرِينَ ﴿ ۗ وَٱدْخَلَنَهُمْ فَا الْمَكِنْبُ الْمَالِحِينَ ﴾.

﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ﴾ يعني: إلياسَ، وقيل: يوشَعُ، وقيل: زكريًا، سُمِّيَ به لأنَّه كانَ ذا حظِّ مِن اللهِ، أو تكفُّلٍ منه، أو ضِعفِ (١) عملِ أنبياءِ زَمانِه وتُوابِهم، والكِفْلُ يجيءُ بمعنى النَّصيبِ والكَفالةِ والضِّعفِ.

﴿ حَكُلُّ ﴾: كُلُّ هؤلاء ﴿ مِنَ ٱلصَّدِينَ ﴾ على مشاقً التَّكاليفِ وشَدائدِ النُّوبِ. ﴿ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ﴾ يعني: النُّبوَّة، أو نِعمة الآخرة ﴿ إِنَّهُم مِن الصَّلاحِ، وهم الأنبياءُ، فإنَّ صَلاحَهُم مَعصومٌ عَن كدرِ الفسادِ.

إِلْمَعْنِدِينَ ﴾ لا أنه متعلق بـ﴿ذكرى﴾ وحده كما في الوجه السابق، لكن قوله: "فإنا" بالفاء في أكثر النسخ، وهو في "الكشاف" وبعض النسخ بالواو، وهو الظاهر إذ لا وجه للتعليل كما قيل، ووجهه: أنّ مَن ذكره الله عنده بالخير علم أنه يجريه على عوائد برّه ورحمته. انظر: "حاشية الشهاب" (٢٦٨٦).

قلت: وعبارة «الكشاف» (٥/ ٤٩٤): أي: لرحمتِنا العابدينَ وأَنَّا نَذكُرُهُم بالإحسان لا نَنسَاهُمْ. وقال ابن التمجيد في «الحاشية» (١٢/ ٥٧٠): قوله: «أو لرحمتنا للعابدين» هذا على تقدير جعل ﴿لِلْمَبِدِينَ ﴾ صلة للرحمة، فيكون متعلق ﴿ذكرى﴾ محذوفا تقديره: رحمة للعابدين وذكرى لهم، ففسر (وذكرى لهم) بقوله: «وأنا نذكرهم بالإحسان لا ننساهم»، واللام في قوله: «لرحمتنا» إشارة إلى أن ﴿رَحَمَةُ ﴾ مفعول له لـ (آتينا)... إلى آخر ما قال.

قلت: وفي كلامه ما يدل على أن في نسخه (وأنا) بالواو كما في عبارة الزمخشري وكما رجحه الشهاب. (١) قوله: «أو ضعف» هكذا جاءت في النسخ، وفي بعض الطبعات: «أو له ضعف». انظر: «حاشية القونوي» (١٢/ ٥٧٠). وهكذا عبارة «الكشاف»: وقيل: كان له ضِعْفُ عمل الأنبياء في زمانه وضِعْفُ ثوابهم.

(٨٧ ـ ٨٨) ـ ﴿ وَذَا النُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُغَنِضِبًا فَظُنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَ اَدَىٰ فِي الظُّلُمَنَ تَ أَن لَّا إِلَكَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّا فَاسْتَجَبَّنَا لَهُ وَبَغَيْنَكُمِنَ الْفَيَّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى اَلْمُوْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ ﴾: وصاحبَ الحُوتِ يونسَ بنَ متَّى ﴿إِذِذَهَبَمُعَلَضِبًا ﴾ لقومِه لَمَّا بَرِمَ لطولِ دعوَتِهِم وشِدَّةِ شَكِيمَتِهِم مُهاجرًا عنهم قبلَ أَنْ يُؤمَرَ.

وقيل: وعدَهُم بالعذابِ فلَمْ يَأْتِهِم لِمِيعادِهِم (١) بتَوْبَتِهِم، ولم يَعرفِ الحالَ، فظنَّ أَنَّه كذَبَهُم، وغَضِبَ مِن ذلك، وهو مِن بناءِ المغالبَةِ للمُبالغَةِ.

أو لأنَّه أَغضَبَهُم بالمُهاجرَةِ لخَوْفِهم لُحوقَ العَذاب عندَها.

وقُرِئَ: (مُغْضَبًا)(٢).

﴿ فَظَنَّ أَنَ لَنَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾: لَنْ نُضَيِّقَ عليهِ، أو: لـن نقضِيَ عليه بالعُقوبَةِ، مِن القَدْرِ، ويعضُدُه أَنَّه قُرِئَ مُثقَّلًا (٣).

أو: لَنْ نُعمِلَ فيه قُدرتَنا.

وقيل: هو تَمثيلٌ لحالِهِ بحالِ مَن ظنَّ أن لَنْ نَقدِرَ (١٤) عليه في مُراغمَتِهِ قومَهُ مِن غيرِ انتظارِ لأَمرِنَا، أو خَطْرةٌ شَيطانِيَّةٌ سبقَتْ إلى وهمِهِ فسُمِّى ظنَّا للمُبالغَةِ.

<sup>(</sup>١) أي: للوقتِ الذي وعدَهم بإتيانه فيه إن لم يتوبوا. وفي (ض): «لميعاده».

<sup>(</sup>٢) نسبت لأبي شرف. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٥).

 <sup>(</sup>٣) نسبت لابن أبي ليلي وأبي شرف والكلبي ويعقوب في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (ض): «أن لا يقدر».

وقُرِئَ بالياءِ، وقرأَ يعقوبُ على البناءِ للمَفعولِ، وقُرِئَ به مُثقَّلًا(''.

﴿ فَنَكَ ادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ ﴾: في الظُّلَمَةِ الشَّديدةِ المُتكاثِفَةِ، أو ظلماتِ بطنِ الحُوتِ والبَحرِ والليلِ: ﴿ أَن لَا إِلٰهَ إِلَا أَنتَ ﴾: بأنَّهُ لا إله إلَّا أنتَ ﴿ سُبَحَننكَ ﴾ أن يُعجِزَكَ شيءٌ ﴿ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴾ لنفسِي بالمبادرةِ إلى المهاجرةِ، وعن النبيِّ ﷺ: «ما مِن مَكروبِ يَدْعُو بهذا الدُّعاءِ إلا استُجيبَ له».

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَنَيْنَكُمِنَ ٱلْغَيْرِ ﴾ بأَنْ قَذَفَهُ الحوتُ إلى السَّاحلِ بعدَ أربعِ ساعاتٍ كان في بَطنِه، وقيل: ثلاثةَ أيَّامٍ.

والغمُّ: غَمُّ الالتقامِ (٢)، وقيل: غمُّ الخَطيئةِ.

﴿ وَكَنَالِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مِن غُموم دَعُوا اللهَ فيها بالإخلاصِ.

وفي الإمامِ: ﴿ نُجِّي ﴾ فلذلك أخفى الجماعةُ النُّونَ الثَّانيةَ فإنَّها تَخْفَى مع حروفِ الفَم.

وقراً ابنُ عامرٍ وأبو بكرٍ بتَشديدِ الجيمِ (٣) على أنَّ أصلَهُ: نُنَجِّي، فحُذِفَت النُّونُ الثَّانيةُ كما حُذِفَت التَّاءُ في ﴿تَظْلَهَرُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥]، وهي وإن كانَتْ فاءً فحَذفُها أوقَعُ مِن حَرفِ المُضارعَةِ التي لِمَعنَى، ولا يقدحُ فيه اختلافُ حَرَكتي النُّونَيْنِ، فإنَّ الدَّاعِيَ إ

<sup>(</sup>۱) قرأ الجمهور: ﴿ نَقْدِرَ ﴾، ويعقوب: ﴿ يُقْدَرَ ﴾. انظر: «النشر» (۲/ ٣٢٤). وقرأ عيسى: (يَقْدِرَ). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٥). وقرأ عبيد بن عمير وقتادة: (يُقَدَّرَ). انظر: «تفسير الثعلبي» (١٨/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «الانتقام».

<sup>(</sup>٣) أي: ﴿نجِّي﴾ بنون واحدة مشدَّدًا، والباقون بنونين مخففًا. انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٠)، و«التيسير» (ص: ١٥٥).

إلى الحذفِ اجتماعُ المِثلَينِ مَع تَعذُّرِ الإدغامِ، وامتناعُ الحذفِ في ﴿ نَتَجَافَى ﴾ [السجدة: ١٦] لخوفِ اللَّبسِ.

وقيل: هو ماضٍ مَجهولٌ أُسنِدَ إلى ضَميرِ المَصدَرِ وسَكَنَ آخِرُه تَخفيفًا.

ورُدَّ: بأنَّه لا يُسنَدُ إلى المصدرِ والمفعولُ مَذكورٌ، والماضي لا يُسَكَّنُ آخرُه.

قوله: «ما مِن مَكروبِ يَدعو بهذا الدُّعاءِ إلا استُجيبَ له».

أخرجَه التِّرمذِيُّ والحاكمُ وصحَّحه مِن حَديثِ سعدِ بن أبي وقَّاصِ بلفظ: «دَعْوةُ ذي النونِ إذ دعا وهوَ في بطنِ الحُوتِ: لا إله إلا أنتَ سُبحانكَ إنِّي كنتُ مِن الظَّالمينَ، فإنَّه لم يدعُ بها رجلٌ مُسلمٌ في شيءٍ قطُّ إلا استجابَ اللهُ له»(١).

وفي لفظٍ للحاكم: «أَلَا أُخبِرُكُم بشيءٍ إذا نزلَ بأحدٍ مِنكُم كربٌ أو بَلاءٌ فدَعا بهِ إلا فرَّجَ اللهُ عنه» قيل: بلى يا رَسولَ الله قال: «دعاءُ ذي النُّونِ لا إلهَ إلَّا أنتَ سُبحانكَ إنِّي كنتُ مِن الظَّالِمين»(٢).

﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُۥ رَبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَكَرْدًا ﴾: وحيدًا بلا وَلدٍ يَرِثُني ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِيرِے ﴾ فإنْ لَمْ تَرْزُقني مَن يرثُني فلا أُبالي به.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في (٣٥٠٥)، وأحمد في «المسند» (١٤٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٤١٧)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٨٦٣)، وسكت عنه الذهبي في «التلخيص».

﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَلِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَكُهُ ﴾؛ أي: أصلَحْناهَا لله ولادَة بعدَ عُقرِهَا، أو لِزكريَّا بتَحسينِ خَلْقِها وكانَتْ حَرِدَةً (١٠).

﴿إِنَّهُمْ ﴾ يعني: المُتوالدينَ، أو المذكورينَ مِن الأنبياءِ ﴿كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ ﴾: يُبادِرُونَ إلى أبوابِ الخيرِ ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبُاوَرَهَبَا ﴾: ذَوِي رَغَبٍ، أو: راغِبينَ في الثَّوابِ راجينَ الإجابةَ، أو: في الطَّاعةِ وخائفينَ العقابَ أو المَعصِيةَ.

﴿وَكَانُواْ لَنَاخَاشِعِينَ ﴾: مُخبِتينَ، أو: دَائِبينَ (٢) الوجلَ.

والمعنى: أنَّهُم نالوا مِن اللهِ ما نَالوا بهذهِ الخصالِ.

ُ (٩٢-٩١) ﴿ ﴿ وَالَّتِيَ أَحْصَانَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن زُّوجِنَا وَجَعَلَنَاهَا وَٱبْنَهَا ۗ ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَا ذِهِ أَمَّاتُكُمْ أَمَّةً وَرَجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾.

﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا ﴾ مِن الحَلالِ والحرامِ، يعني: مريم ﴿ فَنَفَخْنَافِيهَا ﴾: في عيسى فيها؛ أي: أحيَيْناهُ في جَوفِها، وقيل: وفَعَلْنَا النَّفَخَ فيها.

﴿ مِن رُوحِنَ ﴾: مِن الرُّوحِ الذي هو بأَمْرِنا وحدَهُ، أو مِن جهَةِ روحِنَا، يعني: جبريلَ.

﴿وَجَعَلْنَكُهَا وَٱبْنَهَا آَبْنَهَا ﴾؛ أي قِصَّتَهما، أو: حالَهُما، ولذلك وحَّدَ قوله: ﴿ءَايَةُ لِلْعَمَلَ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى  اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

<sup>(</sup>۱) «حَرِدة» بمهملة وراء مكسورة؛ أي: سريعة الغضب. وقال الطبري في «التفسير» (۱٦/ ٣٨٨): والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أصلح لزكريا زوجه كما أخبر تعالى ذكره بأن جعلها ولوداً حسنة الخلق؛ لأن كل ذلك من معاني إصلاحه إياها، ولم يخصص الله جل ثناؤه بذلك بعضاً دون بعض في كتابه، ولا على لسان رسوله على ولا وضع على خصوص ذلك دلالة، فهو على العموم، ما لم يأت ما يجب التسليم له بأن ذلك مراد به بعض دون بعض.

<sup>(</sup>۲) في (ض) و(ت): «دائمين».

﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ مَأْمَّتُكُمُ ﴾: إنَّ مِلَّةَ التَّوحيدِ أو الإسلامِ ملَّتُكُم التي يجبُ عليكم أَنْ تَكُونُوا عَلَيْها فكونوا عَلَيْها.

﴿أُمَّةَ وَكِهِدَةً ﴾: غيرَ مُختَلِفة فيما بين الأنبياءِ؛ إذ لا مُشاركَةَ لغيرِ ها(١) في صِحَّةِ الاتِّباع.

وقُرِئَ: (أُمَّتَكُم) بالنصبِ على البدلِ و: (أمةٌ) بالرَّفعِ على الخبرِ(٢)، وقُرِئَا بالرَّفع على أنَّهما خَبرالِ(٢).

﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ ﴾ لا إله لَكُم غيري ﴿ فَأَعْبُدُونِ ﴾ لا غير.

قوله: «﴿ إِنَّ هَاذِهِ مِأْمَّتُكُمْ ﴾، أي: ملةُ التَّوحيدِ».

قال الطِّيبِيُّ: أي: المشارُ إليه ما في الذِّهنِ (١٠).

قوله: «﴿أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾ غير مُختلفَة».

قال الطِّيبِيُّ: يريدُ أنَّ قولَه: (واحدةً) صِفةٌ مؤكِّدةٌ لِمَعنى الوحدةِ في مِلَّةٍ (٥).

(١) في (ض): «الأنبياء ولا مشاركة بغيرها».

<sup>(</sup>٢) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٥)، و«الكشاف» (٥/ ٥٠١)، و«الكشاف» (٥/ ٥٠١)، و«البحر» (١٥/ ٢٧٦).

وكأن ابن جني لم تصله هذه القراءة كما يشير إليه قوله في «المحتسب» (٢/ ٦٥): ولو قرئ (أُمَّتُكُمُ) بالنصب بدلاً وتوضيحاً لـ ﴿ مَلَاهِ عَهُ ورفع (أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ) لأنه خبر ﴿ إِنَّ ﴾ لكان وجها جميلاً حسناً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٥)، و «المحتسب» (٢/ ٦٥)، و «البحر» (١٥/ ٢٧٦)، عن ابن أبي إسحاق والأشهب العقيلي وأبي حيوة وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٠/ ٤٠٠).

# (٩٣ ـ ٩٤) ـ ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ الْفَصَارَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِيحَاتِ وَهُو مُوْمِنُّ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ وَكَلْنِبُونِ ﴾ .

﴿ وَتَقَطَّ عُوَا أَمْرَهُم بَيْنَهُم ﴾ صرفة إلى الغَيبةِ التفاتًا ليَنْعَى على الذين تفرَّقُوا في الدِّينِ وقرَّعة بقبيحِ (١) فعلِهِم إلى غَيرِهِم.

﴿ كُلُّ ﴾ مِن الفرقِ المُتحزِّبَةِ ﴿ إِلَيْ نَا رَجِعُونَ ﴾ فنُجازِيهِمْ.

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِ حَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ باللهِ ورُسُلهِ ﴿ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْبِهِ ، ﴾: فلا تَضبِيعَ لسَعْبِه ، استُعيرَ لِمَنعِ الثَّوابِ كمَا استُعِيرَ الشُّكرُ لإعطائِه ، ونُفِي نَفْيَ الجنس للمُبالغةِ .

﴿ وَإِنَّالَهُ ﴾: لسَعْيِه ﴿ كَالِبُونَ ﴾: مُثِبُّونَ في صَحيفَةِ عَملِهِ لا نُضيِّعُ (٢) بوَجهِ ما.

قوله: «استُعيرَ لِمَنع الثَّوابِ كمَا استُعيرَ الشُّكرُ لإعطائِه».

قال الطّيبيُّ: لأنَّ حقيقَةُ الشُّكرِ الثَّناءُ على المحسنِ بما أولاهُ مِن المَعروفِ<sup>(۱)</sup>، وهذا في حقِّ اللهِ تَعالى مُحالُ، فشَبَّهَ مُعاملتَهُ مع مَن أطاعَه وعمِلَ عملًا صالحًا بثناءِ مَن قَدْ أحسَنَ إليه غيرُه وأولاهُ مِن مَعروفِه، ثمَّ استعملَ لجانبِ المشبَّهِ ما كانَ مُستعمَلًا في المُشبَّه به مِن لفظِ الشكور وفي عكسِه الكُفرانُ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في هامش (ض): في نسخة: «بقبح».

<sup>(</sup>۲) في (أ) و(ت): «الا يضيع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» مادة: (شكر).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٤٠١ ـ ٤٠٢).

## (٩٥) - ﴿ وَحَكِرُمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهَلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾.

﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ وممتنعٌ على أهلِهَا غيرُ مُتصوَّرٍ مِنْهُم.

وقراً أبو بكرٍ وحمزَةُ والكِسائيُّ: ﴿وحِرْمٌ ﴾ بكسرِ الحاءِ وإسكانِ الرَّاءِ(١). وقُرئٌ (وحَرْمٌ)(٢).

﴿ أَهْلَكُنَّهُ } : حَكَمْنَا بإهلاكِهَا، أو: وَجَدْنَاها هالِكَةً.

﴿ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾: رُجوعُهُم إلى التَّوبَةِ أو الحياةِ، و ﴿ لَا ﴾ صِلَةٌ، أو: عدمُ رجوعِهم للجَزاءِ.

وهو مُبتدَأٌ خبرُهُ: (حرامٌ)، أو فاعلٌ له سادٌ مَسَدَّ خبرِهِ، أو دليلٌ عليه وتقديرُه: تَوْبَتُهُم أو حَيَاتُهُم أو عَدَمُ بَعثِهِم.

أو: لأنَّهُم لا يَرجِعُونَ ولا يُنيبونَ (")، و(حرامُ) خبرُ مَحذوفٍ؛ أي: وحرامٌ عليها ذاك وهو المذكورُ في الآيةِ المتقدِّمَةِ، ويؤيِّدُه القِراءةُ بالكَسرِ (١٠).

وقيل: (حرامٌ): عزمٌ ومُوجَبٌ عليهم أنَّهُم لا يرجعونَ.

(۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣١)، و«التيسير» (ص: ١٥٥).

(٢) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما بخلاف، ونسب إليه أيضاً: (وحَرُمَ)، وعنه أيضاً: (وحَرِمَ)، وعن عكرمة: (وحَرِمٌ)، وعن قتادة: (وحَرَمَ). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٥)، و«المحتسب» (٢/ ٦٥).

(٣) قوله: «أو لأنهم لا يرجعون» عطف في المعنى على «رجوعهم إلى التوبة»، والحاصلُ: أن جملة ﴿ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ إما مبتدأٌ، أو سادٌ مسدَّ الخبرِ، أو دالٌ عليه، أو تعليلٌ لما قدَّرَه بعدُ من قوله: «وحرام عليها ذاك». انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٩٨).

(٤) أي: (إنهم) بكسر الهمزة، وهي بلا نسبة في «الكشاف» (٥٠٣/٥)، و«البحر» (١٥/٢٧٦). وأجازها الزجاج في «معاني القرآن» (٤/ ٢٨٥) لغة دون التصريح بكونها قراءة، فقال: ويجوز: (إنهم لا يرجعون) بكسر (إن) ومعنى ذلك الاستئناف، المعنى: هم إليهم لا يرجعون.

(٩٦ - ٩٩) - ﴿ حَقَّ إِذَا فُيحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ (أَن وَاقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ يَنَوَلِنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾.

﴿ حَقَّ إِذَافُنِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ مُتَعَلِّقٌ بـ(حرام)، أو بمحذوف دَلَّ الكَلامُ عليه، أو بـ ﴿ لَا يَخْتُونُ ﴾ أي: يَستَمِرُّ الامتناعُ أو الهلاكُ أو عدمُ الرُّجوعِ إلى قيامِ السَّاعةِ وظُهورِ أَمارَاتِها وهو فَتحُ سدِّ يأجوجَ ومأجوجَ، وهي (حتَّى) التي يُحكَى الكلامُ بعدَها، والمَحكيُّ هي الجملَةُ الشَّرطيَّةُ.

وقرأً ابنُ عامرٍ ويعقوبُ: ﴿فُتِّحَت﴾ بالتَّشديدِ(١).

﴿ وَهُم ﴾ يعني: يأجوجَ ومأجوجَ، أو الناسَ كلَّهُم ﴿ يِّن كُلِّ حَدَبٍ ﴾: نَشَزٍ من الأَرضِ، وقُرِئَ: (جَدَثٍ) (٢) وهو القبرُ ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ يُسرِعونَ، مِن نَسَلانِ الذِّئبِ. وقُرِئَ بضمِّ السِّين (٣).

﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ وهو القيامَةُ ﴿ فَإِذَاهِ ﴾ شَخِصَةُ أَبْصَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ جوابُ الشَّرطِ، و﴿ إِذَا ﴾ للمفاجأةِ تَسُدُّ (أَنَّ مَسدَّ الفاءِ الجَزائيَّةِ كَقَوْلِه: ﴿ إِذَا هُمْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣١)، و«التيسير» (ص: ١٠٢)، و«النشر» (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٥) عن ابن عباس والكلبي والضحاك، و «المحتسب» (٢/ ٦٥) عن ابن مسعود.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٥) عن الضحاك، و«شواذ القراءات» للكرماني (ص:
 (٣٢) عن ابن أبي إسحاق وأبي السمال.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «وتسد».

يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦]، فإذا جاءَت مَعَها تَظاهَرَتْ على وَصلِ الجَزَاءِ بالشَّرطِ فيتأكَّدُ، والضَّميرُ للقصَّةِ، أو مُبهَمٌ يُفسِّرُه الأَبصارُ.

﴿ يَنُونَيْلَنَا ﴾ مُقدَّرٌ بالقولِ واقِعٌ موقِعَ الحالِ مِن المَوصولِ.

﴿وَدَّكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِِّنَ هَاذَا﴾ لم نَعْلَم أَنَّه حَقُّ ﴿بَلْكُنَّاطَالِمِينَ ﴾ لأَنْفُسِنا بالإخلالِ بالنَّظر والاعتدادِ بالنَّذرِ.

﴿إِنَّكُمْ وَمَانَعَ بَدُونَ مِن دُونِ اللهِ عِن مِن وَابْلِيسَ وأَعُوانَه، وإبليسَ وأَعُوانَه، لأَنَّهم بطاعتِهم لهم في حُكم عبدَتِهم؛ لِمَا رُوِيَ: أَنَّه عليهِ السَّلامُ لَمَّا تلا الآيةَ على المشركينَ قال له ابنُ الزِّبعُرَى: قَدْ خَصَمْتُكَ وربِّ الكعبَةِ، أليسَ اليَهودُ عَبدُوا عُزيرًا، والنَّصارَى عبدُوا المسيح، وبنو مليح عبدُوا الملائكة، فقال عليهِ السَّلامُ: «بل هُمْ عَبدُوا الشَّياطينَ التي أمرَ تُهُم بذلكَ» فأنزلَ اللهُ: ﴿إِنَّ ٱلذِّينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسَّيَ ﴾ الآية [الأنبياء: ١٠١](١).

وعلى هذا يعمُّ الخِطابُ، ويكونُ ﴿ما ﴾ مؤوَّلًا بـ (مَن) أو بما يعمُّهُ، ويدلُّ عليه ما رُوِي: أنَّ ابنَ الزِّبَعْرَى قال: هذا شيءٌ لآلهتِنَا خاصَّةً أو لكلِّ مَن عُبِدَ مِن دونِ اللهِ؟ فقال عليهِ السَّلامُ: «بل لكلِّ مَن عُبدَ مِن دونِ اللهِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩) عن ابن إسحاق، ورواه عنه الطبري في «تفسيره» (١٢٧٣٩ ـ ٤١٨)، ورواه مختصراً الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٧٣٩)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٣٠٥)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٩): فيه عاصم بن بهدلة وقد وثّق وضعفه جماعة. ورواه بنحوه دون ذكر الآية الإمام أحمد في «المسند» (٢٩١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢/ ١٦٩)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ١٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٣٠٥)، عن ابن عباس رضى الله عنهما، وتتمته كما في الخبر المتقدم.

ويكون قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ ﴾ بيانًا للتَّجوُّزِ أو التَّخصيصِ تأخَّرَ عَن الخطابِ.

﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ ما يُرمَى (١) به إليها وتَهيجُ به، مِن حَصَبَه يَحْصِبُهُ: إذا رماهُ بالحَصِباءِ.

وقُرِئَ بسُكونِ الصَّادِ(٢) وَصفًا بالمَصدَرِ.

﴿أَنتُمْ لَهَاوَرِدُونَ﴾ استئنافٌ، أو بَدلٌ مِن ﴿حَصَبُجَهَنَمَ﴾ واللامُ مُعوَّضةٌ رَاهِ اللهُ مُعوَّضةٌ مِن (على) للاختصاصِ والدَّلالةِ على أنَّ وُرودَهُم لأَجلِها.

قوله: «فإذا جاءَتْ معها تظاهَرَتْ على وصلِ الجَزاءِ بالشَّرطِ».

قال صاحبُ «الفرائد»: (إذ) المفاجأةُ بدلٌ من الفاءِ في الجوابِ، فكان هذا جمعًا بين البدلِ والمُبدلِ منه، ويمكنُ أن يكونَ جوابَ ﴿إِذَافُلِحَتُ ﴾: ﴿يَنَوْيَلْنَا ﴾، أي: قالوا: يا ويلنا، وقيل: هو محذوفٌ؛ أي: نَدِمُوا(٣).

قوله: «رُوِيَ أَنَّه عليهِ السَّلامُ لَمَّا تلا الآيةَ على المشركينَ قالَ لهُ ابنُ الزِّبَعْرَى...» إلى آخره.

أخرجَه الواحديُّ في «أسباب النزول» عن ابنِ عبَّاسِ نحوَه (١٠٠).

(٩٩ ـ ١٠٠) ـ ﴿ لَوْكَانَ هَلَوُكَانَ هَلَوُكَانَ هَلَوُكَانَ هَلَوُكَانَ هَلَوُكَانَ لَكُمْ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ الْأَلَهُمُ

﴿ لَوْكَاكَ هَنَوُلَآءَ ءَالِهَةَ مَّاوَرَدُوهَا ﴾ لأنَّ المؤاخَذَ المُعذَّبَ لا يكونُ إلهًا ﴿ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ لا خلاصَ لَهُم عنها.

<sup>(</sup>۱) في (ت): «يؤمر».

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن السميفع. انظر: «المحتسب» (٢/ ٦٦)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه في الصفحة السابقة.

﴿ لَهُمْ فِيهَ ازَفِيرٌ ﴾: أَنِينٌ وتَنفُّسٌ شَديدٌ، وهو من إضافَةِ فعلِ البَعضِ إلى الكلِّ للتَّغليبِ إِنْ أُريدَ بما تعبدونَ الأصنامُ.

﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ مِن الهولِ وشِدَّةِ العَذَابِ، وقيل: لا يسمَعونَ ما يَسُرُّ هُم.

(۱۰۱ - ۱۰۳) - ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَّ ٱلْحُسَّىٰ أَوْلَتِهِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللهِ مَنْكَ الْحُسَنَى أَوْلَتِهِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللهِ مَعْوَلَكُ مَنَّهَا مُبْعَدُونَ اللهِ اللهِ مَعْوَلَكُمُ ٱلْفَرَعُ لَا يَعْدُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ الْأَكْبَ اللهِ مَنْكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ ٱلْحُسِّنَ ﴾: الخَصْلَةُ الحُسنى، وهي السَّعَادَةُ، أو التَّوفِيقُ للطَّاعَةِ، أو البُشرَى بالجنَّةِ.

﴿ أُوْلَيْهِكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ﴾ لأنَّهُم يُرفَعُونَ إلى أعلى عِلِّيِّنَ.

رُوِيَ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عنه خطَبَ وقرَأَ هذهِ الآيةَ ثمَّ قال: أنا مِنْهُم وأبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وسَعْدٌ وسَعِيدٌ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ وابنُ الجرَّاحِ، ثمَّ أُقيمَتِ الصَّلاةُ فقامَ يجرُّ رِداءَهُ ويقولُ: ﴿لايسَمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾.

وهو بدلٌ مِن ﴿مُبْعَدُونَ ﴾، أو حالٌ مِن ضَميرِه سيقَ للمُبالغَةِ في إبعادِهِم عَنْها. والحسيسُ: صَوْتٌ يُحَسُّ به.

﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾: دائمونَ في غايةِ التَّنعُم، وتقديمُ الظَّرفِ للاختصاصِ والاهتمام به.

﴿ لَا يَعْرُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾: النَّفَخَةُ الأَخيرَةُ لقولِه: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَعُ فِ ٱلصُّورِ فَفَرَعَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٨٧]، أو الانصراف إلى النَّارِ، أو حين يُطْبَقُ على النَّارِ، أو يُذبَحُ الموتُ.

﴿ وَلِنَالَقَ الْهُمُ ٱلْمُلَتِ حِكَةُ ﴾: تَستَقبِلُهُم مُهنتُينَ: ﴿ هَاذَا يَوْمُكُمُ ﴾: يــومُ ثوابِكُــمَ وهــو مُقــدَّرٌ بالقَولِ.

## ﴿الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ في الدُّنيًا.

قوله: «رُوِيَ: أنَّ عَلِيًّا خطبَ وقرأً هذه الآيةَ ثمَّ قال: أنا منهم..» إلى آخره.

أخرجَه ابنُ أبي حاتمٍ والتَّعلبيُّ وابنُ مردويه في «تفاسيرهم» وابنُ عَدِيٍّ في «الكامل»(١).

(١٠٤) - ﴿ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كَمَابَدَأْنَا أَوَّلَ حَلْقِ نَعِيدُهُ، وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾.

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ ﴾ مُقَدَّرٌ بـ: اذكُرْ، أو ظرفُ ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ﴾، أو ﴿ تَتَلَقَّاهِم ﴾، أ أو حالٌ مُقدَّرةٌ مِن العائدِ المَحذوفِ مِن ﴿ تُوعَدُونَ ﴾.

والطيُّ: ضِدُّ النَّشرِ، أو المحوُّ مِن قولِك: (اطوِ عنِّي هذا الحديثَ)، وذلك لأَنَّها نُشِرَت مُظِلَّةً لبني آدمَ، فإذا انتَقَلُوا قُوِّضَت عَنْهُم.

وقُرِئَ بالياءِ(٢)، والتَّاءِ والبناءِ للمَفعولِ(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٤٦٩) (١٣٧٤٨)، والثعلبي في «تفسيره» (١٨/ ٢٦٩)، ، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٤)، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وعزاه المصنف في «الدر المنثور» (٥/ ٨٥) لابن مردويه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أي: (يطوِي السماء)، نسبت لمجاهد وشيبة. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٢٢). وأجازها الفراء في «معاني القرآن» (٣/ ٢١٣) لغة، وقال الزجاج في «معاني القرآن» (٣/ ٢٠٦): ولم يُقرأ بها.

<sup>(</sup>٣) أي: ﴿ تُطْوَى السماءُ ﴾، قرأ بها أبو جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (٢/ ٢٤٤).

﴿ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ للكِتَابِ﴾: طَيًّا كطَيِّ الطُّومارِ لأجلِ الكتابةِ، أو لِمَا يُكتَبُ أو كُتبَ فيه.

ويدلُّ عليهِ قراءَةُ حمزةَ والكِسائيِّ وحفصٍ على الجمعِ<sup>(١)</sup>، أي: للمَعاني الكثيرةِ المكتوبةِ فيه.

وقيل: السِّجلُّ: مَلَكٌ يطوِي كتبَ الأَعمالِ إذا رُفِعَت إليه (٢)، أو كاتبٌ كانَ لِرَسول اللهِ ﷺ (٣).

(۱) قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص: ﴿لِلْكُنُّبِ ﴾ على الجمع، وقرأ الباقون: ﴿لِلْكَتَابِ ﴾ على الواحد. انظر: «السبعة» (ص: ٤٣١)، و«التيسير» (ص: ١٥٥).

(٢) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٣٣)، والطبري في «تفسيره» (١٦/ ٤٢٣) عن السدي.

(٣) رواه أبو داود (٢٩٣٥) عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي سنده يزيد بن كعب العوذي، مجهول. وقد أنكر هذا الحديث أبو العباس ابن تيمية والمزي، نقل ذلك ابن كثير في «البداية والنهاية» (٨/ ٣٤٠).

وهذا القول ضعفه بعض العلماء، قال ابن جني في «المحتسب» (٢/ ٦٨): وذلك مدفوع؛ لأن كتابه معروفون.

ثم قال ابن جني عن هذا القول والذي قبله: ويشبه أن يكون هذان القولان إنما قاد إليهما توهم من ظن أن السجل هنا فاعلٌ في المعنى، وإنما هو مفعولٌ في المعنى. وهو كقولك: كطي الكتاب للكتابة؛ أي: كطى الكتاب لأن يكتب فيه.

وقال الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٤٤٥): وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجل في هذا الموضع الصحيفة، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب، ولا يعرف لنبينا على كاتب كان اسمه السجل، ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه.

وقال ابن حجر في "فتح الباري" (٨/ ٤٣٧): وقد أنكر الثعلبي والسهيلي أن السجل اسم الكاتب بأنه لا يعرف في كتاب النبي ﷺ ولا في أصحابه من اسمه السجل، قال السهيلي: ولا وجد إلا في هذا الخبر، وهو حصر مردود فقد ذكره في الصحابة ابن منده وأبو نعيم [(٣٦٨٤)] وأوردا من = وقُرِئَ: (السَّجْل) كالدَّلْوِ(١)، و: (السُّجُلِّ) كالعُتُلِّ(١)، وهما لُغَتانِ فيه.

﴿كَمَابَدَأَنَاۤ أَوَّلَ حَكَوِ نُعِيدُهُۥ ﴾؛ أي: نُعيدُ ما خَلَقْناهُ مُبتدأً إعادةً مثلَ بَدْئِنَا إيَّاه في كونِهِما إيجادًا عن العَدم، أو جمعًا من الأجزاءِ المُتبدِّدةِ.

والمقصودُ: بَيانُ صِحَّةِ الإعادةِ بالقِياسِ على الإبداءِ؛ لشُمُولِ الإمكانِ الذَّاتيِّ المصحِّح للمَقْدُورِيَّةِ، وتناوُلِ القدرَةِ القَديمَةِ لَهُما على السَّواءِ.

و(ما) كافّة أو مَصْدرِيَّة ، و ﴿ أَوَلَ ﴾ مفعولٌ لِ ﴿ بَدَأَنَا ﴾ ، أو لفعل (٣) يُفَسِّرُه ﴿ نَعُيدُه ، ﴾ ؛ أي: ﴿ نَعُيدُه ، ﴾ ، أو موصولة والكاف مُتعلّقة بمَحذوف يُفَسِّرُه ﴿ نَعُيدُه ، ﴾ ؛ أي: نعيدُ مثلَ الذي بدَأْنَاه ، و ﴿ أَوَلَ خَلْقِ ﴾ ظرف ل ﴿ بَدَأْنَا ﴾ ، أو حالٌ مِن ضَميرِ المَوصولِ المحذوف.

﴿ وَعَدًا ﴾ مُقدَّرٌ بفعلِه تأكيدًا لـ ﴿ نُعِيدُهُ ، أو منتصِبٌ به لأنَّه عِدَةٌ بالإعادةِ.

﴿ عَلَيْنَا آ﴾؛ أي: عَلَيْنَا إِنجازُه ﴿ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيرَ ﴾ ذلك لا محالةً.

قوله: «أو ظرف: ﴿ لَا يَخْزُنْهُمُ ﴾ أو ﴿تتلقاهم﴾».

<sup>=</sup> طريق بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبي رضي كاتب يقال له: سجل، وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه.

وحديث ابن عمر هذا قال فيه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٨/ ٣٤١): وهذا أيضاً منكر عن ابن عمر كما هو منكر عن ابن عباس، وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر خلاف ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: «المحتسب» (٢/ ٦٧) عن أبي السمال.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٥) عن أبي هريرة، و«المحتسب» (٢/ ٦٧) عن أبي
 زرعة. قال ابن جني: وهذا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وكان قد قرأ على أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) في (خ) زيادة: «أو مفعول فعل».

أسقطَ مِن «الكشاف» قولَه: (أو الفزع)(١)، لأنَّه تُعُقِّبَ بأنَّه غيرُ جائزٍ؛ إذ هو مَصدرٌ وُصِفَ قبلَ أحدِ مَعمولَيْهِ فلا يَجوزُ إعمالُه.

قوله: «و(ما) كافَّةٌ أو مَصدريَّةٌ» إلى آخره.

قال أبو حيَّان: الظَّاهرُ أنَّ الكافَ ليسَتْ مَكفوفَةً بل هي جارَّةٌ، و(ما) بعدها مَصدريَّةٌ يَنْسَبِكُ منها مع الفعلِ مصدرٌ هو في مَوضع جرِّ بالكافِ، و ﴿أَوّلَ حَلْقِ ﴾ مفعول ﴿بَدَأْنَا ﴾، والمعنى: نعيدُ أوَّلَ خلقٍ إعادةً مثلَ بَدئِنا له، أي: كما أبرَزْناهُ مِن العَدم إلى الوُجودِ.

وفيمَا قَدَّرَه الزَّمخشرِيُّ (٢) تهيئةُ ﴿بَدَأْنَاۤ ﴾ لأنْ تَنصِبَ ﴿أَوَّلَ خَلَقٍ ﴾ على المَفعوليَّةِ، وقطعُه عنه مِن غيرِ ضَرورةٍ تَدعو إلى ذلك، وارتكابُ إضمارٍ بعيدٍ مفسرًا بـ ﴿نَهُ يِدُهُۥ ﴾، وهي عُجمَةٌ في كتابِ اللهِ تعالى ٢٠٠٠.

وقال الحَلَبِيُّ: كلُّ ما قدرَ، فهو جارٍ على القواعدِ المُنضبطَةِ وقادَه إلى ذلكَ المَعنى الصَّحيحُ؛ فلا مُؤاخذةَ عليه (٤٠).

قوله: «أو (ما) مَوصولَةٌ، والكافُ مُتعلقةٌ بمحذوفٍ يفسِّرُه (°): نعيدُه؛ أي: نُعيدُ مثلَ الذي بدَأْنا».

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥/ ٥١٠ ـ ٥١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(س): «تقديره»، والمثبت من (ن).

قال أبو حيَّان: هذا ضَعيفٌ جِدًّا لأنَّه مَبنيٌّ على أنَّ الكافَ اسمٌ لا حرفٌ، وليسَ مذهبَ الجمهور، وإنَّما ذهبَ إليه الأخفَشُ (١).

(١٠٥ ـ ١٠٦) ـ ﴿ وَلَقَدْ كَتَنَكَ اَفِى الزَّيُّورِ مِنْ بَعْدِ اَلَّذِكِّرَ اَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ اَلصَّهُ لِيحُونَ ﴾ إِنَّ فِ هَاذَالَبَالَ غُالِقَوْمِ عَمْدِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْكَ تَبْنَكَا فِي الزَّبُورِ ﴾: في كتابِ داودَ ﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾؛ أي: التَّوراةِ.

وقيل: المرادُ بالزَّبورِ: جِنسُ الكُتُبِ المُنزلةِ، وبالذِّكرِ: اللوحُ المحفوظُ.

﴿ أَكَ ٱلْأَرْضَ ﴾ : أرضَ الجنَّةِ، أو الأرضَ المقدَّسَةَ ﴿ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴾ يعني: عامَّةَ المُؤمنينَ، أو الذين كانوا يُستضعفونَ مَشارِقَ الأَرضِ ومغارِبَها، أو أُمَّةً مُحمَّدٍ عليهِ الصَّلاةُ السَّلامُ.

﴿ إِنَّ فِ هَنْذَا ﴾؛ أي: فيما ذكرَ مِن الأخبارِ والمواعظِ والمواعيدِ ﴿لَلَاغُا﴾: لكفايَةً، أو: لسببُ بلوغ إلى البُغيةِ ﴿لَقَوْمِ عَكِيدِينَ ﴾ هَمُّهُم العبادَةُ دونَ العادةِ.

(۱۰۷ \_ ۱۰۸) \_ ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَلِينَ ﴿ قُلْ إِنْسَالُوحَى إِلَى أَنْمَا اللَّهِ الْمَالُوحَى إِلَى أَنْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَدِينَ ﴾ لأنَّ ما بُعثتَ به سَبَبٌ لإسعادِهِم، ومُوجِبٌ لصَلاح مَعاشِهِم ومَعادِهِم.

وقيل: كونُه رحمةً للكُفَّارِ: أَمْنُهُم به من الخسفِ والمَسْخِ وعذابِ الاستئصالِ.

﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وُحِدُّ ﴾؛ أي: ما يُوحَى إليَّ إِلَّا أَنَّه لا إلهَ

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٢٩١).

لَكُم إلا إلهٌ واحدٌ، وذلك لأنَّ المَقصودَ الأَصلِيَّ مِن بعثَتِه (١) مَقصورٌ على التَّوحيدِ، فَالأُولَى لقَصْرِ الحُكم على الشَّيءِ، والثَّانِيَةُ على العكسِ.

﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾: مُخلِصُونَ العبادةَ للهِ على مُقتَضى الوحي المُصدَّقِ بالحُجَّةِ، وقد عرفتَ أنَّ التَّوحيدَ ممَّا يَصِحُّ إثباتُهُ بالسَّمع.

(۱۰۹ ـ ۱۱۱) ـ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْفَقُلْءَاذَننُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُمَّا تَوْعَدُونَ الْآوَرِيَ أَمْ بَعِيدُمَّا تَوْعَدُونَ الْآوَرِي لَعَلَهُ، وَعَدُونَ اللَّهُ وَإِنْ أَدَرِي لَعَلَهُ، وَعَنْ اللَّهُ وَالْآخِينِ ﴾.

﴿ فَإِن تَوَلَّوَا ﴾ عَن التَّوحيدِ ﴿ فَقُلُ ءَاذَنكُ كُمْ ﴾: أعلَمْتُكُم ما أُمِرْتُ به، أو حَرْبِي كَكُم ﴿ عَلَى سَوَاءٍ ﴾: أعلَمْتُكُم الله عَلَمْ العلمِ بما أعلَمْتُكُم الله عَلَى العلمِ بما أعلَمْتُكُم به أو مُسْتُوينَ أنا وأَنْتُم في العلمِ بما أعلَمْتُكُم به أو في المعاداةِ. أو: إيذانًا على سواءٍ.

وقيل: أَعلَمْتُكُم أَنِّي عَلى سواءٍ؛ أي: عدلٍ واستِقامَةِ رأيٍ بالبُرهانِ النَّيِّرِ.

﴿ وَإِنَّ أَدْرِي ﴾: وما أدرِي ﴿ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُمَّا تُوْعَدُونَ ﴾ مِن غلبَةِ المُسلمينَ (١٠)، أو الحشر، لكنَّه كائِنٌ لا مَحالةَ.

﴿إِنَّهُۥيَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾: ما تُجاهِرُونَ بِه مِن الطَّعنِ في الإسلامِ.

﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ مِن الإِحَنِ والأَحقادِ للمُسلمينَ فيُجازِيكُم عليه.

﴿ وَإِنْ أَدْرِكَ لَعَلَّهُ مِنْتَنَةٌ لَكُو ﴾: وما أدري لَعَلَّ تَأْخيرَ جَزائِكُم استدراجٌ لَكُم وزيادةٌ في افتتانِكُم، أو امتحانٌ لينظرَ كيفَ تَعمَلُون.

<sup>(</sup>١) في (ت): «البعثة».

<sup>(</sup>٢) في (خ): «من غلبة الإسلام».

# ﴿وَمَنْكُم إِلَىٰ حِينِ﴾: وتمتيعٌ إلى أجلٍ مُقدَّرٍ تَقتضيهِ مَشيئتُه.

## (١١٢) - ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِالْفَيِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ كَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾.

﴿ قُلْ رَبِّ ٱمْكُر بِٱلْحَقِّ ﴾: اقضِ بيننا وبين أَهلِ مَكَّة بالعَدلِ المُقتَضِي لاستعجالِ العَدابِ المُقتضِي الستعجالِ العَذاب والتَّشديدِ عَلَيهم.

وقرأً حَفْصٌ: ﴿قَلَ﴾(١) على حكايةِ قولِ رَسولِ اللهِ.

وقُرِئَ: ﴿رَبُّ﴾ بالضمِّ<sup>(۱)</sup> و: (رَبِّي أَحْكَمُ)<sup>(۱)</sup> على بناءِ التَّفضيلِ، و: (أَحْكَمَ) مِن الإحكام (١٠).

﴿ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْنَ ﴾ كثيرُ الرَّحمةِ على خلقِه ﴿ٱلْمُسْتَعَانُ ﴾ المطلوبُ مِنه المَعونَةُ.

﴿عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴾ مِن الحالِ بأَنَّ (٥) الشَّوكةَ تكونُ لَهُم، وأنَّ رايةَ الإسلامِ تَخْفِقُ أيامًا ثمَّ تسكُنُ، وأنَّ المُوْعَدَ به لو كانَ حَقًّا لنزلَ بِهِم، فأجابَ اللهُ دعوةَ رَسُولِه عليهِ السَّلامُ فخيَّبَ أَمانِيَّهم ونصرَ رسولَه عليهم.

وقُرِئَ بالياءِ(١).

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم في رواية حفص: ﴿قَلَرَبِّ ﴾ خبراً عن النبي ﷺ أنه قال هذا الدعاء، وقرأ الباقون: ﴿قل﴾. انظر: «السبعة» (ص: ٤٣١ \_ ٤٣٢)، و«التيسير» (ص: ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي جعفر. انظر: «النشر» (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٦)، و «المحتسب» (٢/ ٦٧)، و «البحر» (١٥/ ٢٩٥)، عن ابن عباس والجحدري وعكرمة والضحاك وابن محيصن.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير القرطبي» (١٤/ ٣٠٥) عن الجحدري، و«البحر» (١٥/ ٢٩٥) دون نسبة.

<sup>(</sup>٥) في (ض): «كإن» وفي الهامش كالمثبت نسخة.

 <sup>(</sup>٦) بالياء رواية ابن ذكوان عن ابن عامر بخلف عنه، ورواية المفضل عن عاصم، والباقون بالتاء. انظر:
 «السبعة» (ص: ٤٣٢)، و «النشر» (٢/ ٣٢٥).

وعن النبيِّ ﷺ: «مَن قرأً ﴿آقَتَرَبَ﴾ حاسبَهُ اللهُ حِسابًا يَسيرًا، وصافَحَهُ وسَلَّمَ عليه كلُّ نبيِّ ذُكِرَ اسمُهُ في القُرآنِ».

قوله: «مَن قرَأً: ﴿أَقْرَبَ..﴾» إلى آخره.

موضوعٌ(١)، واللهُ سُبحانَه وتَعالى أعلَمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الثعلبي في "تفسيره" (۱۸/ ٩٤)، وابن مردويه كما في "الكافي الشاف" لابن حجر (ص: ١١٢). وقال المناوي في "الفتح السماوي" (٢١/ ٨٣٢): أخرجه التَّعلبيّ وابن مردويه من حديث أبي بن كعب، وهو موضوع كما قال المصنف هنا.

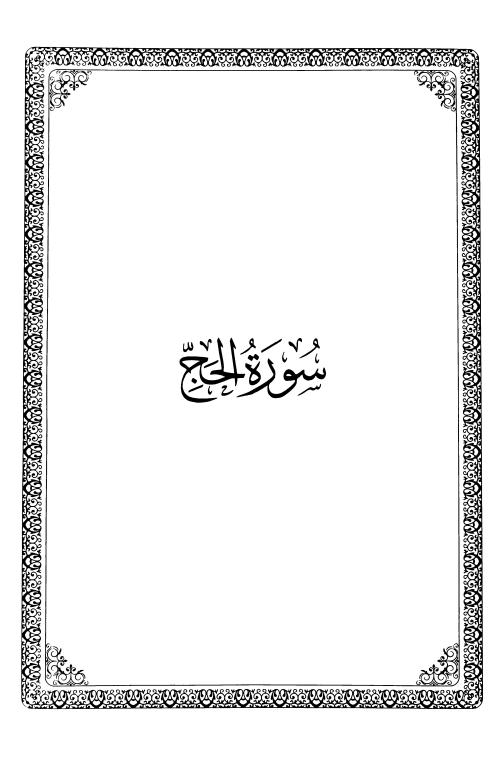



مَكِّيَةٌ، إلا سَتَّ آياتٍ مِن ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ﴾ إلى ﴿مِرَطِ ٱلْخَمِيدِ ﴾. وهي ثمانٍ َ وسبعونَ آيةً(١).

## بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

#### (١) \_ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِن زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيدٌ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ ﴾: تَحريكَها للأشياءِ، عـلى الإسنادِ المَجازِيِّ، أو: تحريكَ الأشياءِ فيها، فأُضِيفَت إلَيْها إضافةً مَعنويَّةً بتقديرِ (في)، أو إضافةِ المصدَرِ إلى الظَّرفِ على إجرائِه مُجرى المَفعولِ به.

وقيل: هي زلزلَةٌ تَكونُ قُبَيلَ طُلوعِ الشَّمسِ مِن مَغرِبِها، وإضافَتُها إلى السَّاعةِ لأَنَّها من أشراطِها.

(١) في «البيان في عد أي القرآن» للداني (ص: ١٨٩): (وهي سبعون وأربع آيات في الشَّامي، وخمس في البَصري، وست في المدنيين، وسبع في المكِّي، وثمان في الكوفي، اختلافها خمس آيات...)
ثم عددها.

أما ما جاء من استثناء المدني فذكره الداني غير أنه قال: (إلا أربع آيات وهن قوله تعالى: ﴿هَٰلَاكِنَ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُّواْفِنَ بِهِمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَهُدُوٓاْإِكَ صِرَطِ لَقَوِيدِ ﴾) قال: (هذا قول ابن عباس وعطاء بن يسار إلَّا أن ابن عباس لم يذكر إلى أين ينتهين وذكره عطاء)، وأورد فيها أقوالاً أخر عن ابن عباس ومجاهد وقتادة تنظر ثمة.

﴿ شَى مُ عَظِيدٌ ﴾: هائلٌ، علَّلَ أمرَهُم بالتَّقوى بفظاعةِ السَّاعةِ ليَتصوَّرُوها بعُقولِهم ويعَلَمُوا أَنَّه (١) لا يؤمِّنُهم منها سِوى التَّدرُّعِ بلباسِ التَّقوَى، فيُبْقُوا على أَنفُسِهِم ويتَّقُوها بملازمةِ التَّقوَى.

(٢) - ﴿ يَوْمَ تَـرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ مَ

﴿ يَوْمَ تَـرَوْنَهَا نَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ ﴾ تصويرٌ لَهَوْلِها، والضَّميرُ للزَّلزَلَةِ.

و ﴿ يَوْمَ ﴾ منصوبٌ بـ ﴿ نَذْهَلُ ﴾.

وقُرِئَ: (تُذْهَل) و: (تُذْهِل) مجهولًا ومَعروفًا(٢)؛ أي: تُذْهِلُها الزلزلةُ.

والذُّهولُ: الذَّهابُ عَن الأمرِ بدَهشةٍ، والمقصودُ: الدَّلالةُ على أنَّ هَوْلَها بحيثُ إذا دهشَتِ التي ألقمَتِ الرَّضيعَ ثديَها نزعَتْهُ عَن فيه وذهلَتْ عنه.

و(ما) موصولةٌ أو مصدريَّةٌ.

﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا ﴾: جنينَها ﴿ وَتَرَى ٱلتَاسَ سُكَنرَى ﴾: كأنَّهُم سُكارَى ﴿ وَمَا هُم بِسُكَنرَى ﴾ على الحقيقةِ.

﴿ وَلَاكِكَنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ فأرهقَهُم هولُه بحيثُ طيَّرَ عُقولَهُم وأذهبَ تَميزَهُم.

<sup>(</sup>١) في (خ): «أنهم».

<sup>(</sup>۲) القراءتان لابن أبي عبلة كما في «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ۳۲٤)، والثانية نسبت أيضاً لليماني. انظر: «الكامل» للهذلي (ص: ۲۰۲)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٢٠٦)، و«البحر المحيط» (٥١/ ٣٠٦). واليماني هو محمد بن السميفع.

وقُرِئَ: (تُرَى) مِن (أُرِيتُكَ قائِمًا) أو: (رَأَيْتُكَ قائمًا) بنصبِ (النَّاس) ورفعِه (١) على أنَّه منابُ الفاعلِ، وتأنيثُه على تأويلِ الجَماعةِ، وإفرادُهُ بعدَ جَمعِهِ لأنَّ الزَّلزلةَ يراها الجميعُ(٢)، وأثرُ السُّكرِ إنَّما يراهُ كلُّ أحدٍ على غيرِه.

وقرأً حمزةُ والكِسائيُّ: ﴿ سَكْرَى ﴾ (٢) كعَطْشَى؛ إجراءً للسُّكرِ مُجرَى العِلَل.

(٣-٤) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّيِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ (٣ كُيْبَ عَلَيْدِأَنَّهُ مَن تَوَلِّا مُ فَأَنَّهُ رُيُضِ لَّهُ رُومَ لِي إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ .

### ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ نزلَتْ في النَّضرِ بنِ الحارثِ وكان جَدِلًا

(۱) نسبت لأبي هريرة وأبي زرعة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٤)، وزاد في «البحر» (م، ١/١٥) نسبتها لأبي نهيك، وللزعفراني وعباس في اختياره. على أن الأخيرين قرأا: (الناسُ) بالرفع، والأولين: (الناسَ) بالنصب.

قوله: «من: أُريتك قائماً» على أن الفعلَ متعد إلى ثلاث، «أو: رأيتك قائماً» على أن الفعلَ متعد إلى النين، قيل: والرؤية فيهما بمعنى الظنّ «بنصب النياس» راجع إلى الأول، «ورفعه» راجع إلى الثاني، والفعل في قراءة ضم التاء وكسر الراء مسند إلى الزلزلة، أو الساعة. انظر: «حاشية الأنصاري» (١٠٦/٤).

وقال الطيبي في «فتوح الغيب» (١٠/ ٤٣١): إن كان (تُرى) مِن: أريتُك قائماً، فمعناهُ: تظنُّ أنت الناس سُكارى، أقيم الضميرُ مقام الفاعل، ونصب (النَّاسَ) و(سُكَارَى) على أنهما مفعولان؛ لأن أريت مُتعدِّ إلى ثلاثةٍ، وإن كان من: «رأيتُك قائماً»، فالمعنى: تُظنُّ الناسُ سُكارى، أقيم (الناسُ) مُقام الفاعل، ونُصبَ (سُكَارَى) على المفعولية؛ لأن (رأيتُ) متعدًّ إلى اثنين.

- (٢) قوله: «وتأنيثه»؛ أي: (تُرى الناسُ) في قراءة الرفع، «وإفراده»؛ أي: في (تُرى الناسُ) (بعد جمعه)؛ أي: في ﴿تَرَوْنَهَا﴾. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ١٠٦).
  - (٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٤)، و«التيسير» (ص: ١٥٦).

يقولُ: الملائكةُ بناتُ اللهِ، والقرآنُ أساطيرُ الأولينَ، ولا بعثَ بعدَ المَوتِ<sup>(١)</sup>. وهي تعمُّهُ وأضرابَهُ.

﴿ وَيَتَبِعُ ﴾ في المجادلَةِ أو في عامَّةِ أحوالِه ﴿ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ﴾ مُتجرِّدٍ للفَسادِ، وأصلُه العُرْي (٢).

﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ ﴾: على الشَّيطانِ ﴿ أَنَّهُ مَن تَوَلَّهُ ﴾: تبعه ، والضَّميرُ للشَّأنِ (٣).

﴿ فَأَنَّهُ رَبُضِلُهُ ﴾ خبرٌ لِـ ﴿ مَن ﴾ أو جوابٌ له، والمعنى: كُتبَ عليه إضلالُ مَن تَولَّاهُ لأنَّه جُبلَ عليه.

وقُرِئَ بالفَتحِ على تقديرِ: فشَأَنُه أَنْ يُضِلَّهُ، لا على العطفِ، فإنَّه يكونُ بعدَ تمامِ الكَلام.

وقُرِئَ بالكسرِ في الموضعَيْنِ (١) على حكايةِ المكتوبِ، أو إضمارِ القَوْلِ، أو تضمينِ الكَتْبِ معناه.

﴿ وَيَهْدِيدِ إِلَّ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ بالحمل على ما يؤدِّي إليه.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (١٦/ ٤٥٩) عن ابن جريج، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» (١٥/ ٢٧٧) عن الكلبي. (٦/٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره الواحدي في «البسيط» (١٥/ ٢٧٧) عن الكلبي.

<sup>(</sup>٢) رملة مرداء: لا نبت فيها. وغصن أمرد: لا ورق عليه. وفرس أمرد: لا شعر على ثنته. وغلام أمرد بين المرد. انظر: «الصحاح» (مادة: مرد).

<sup>(</sup>٣) في (خ): «للشيطان».

<sup>(</sup>٤) بالفتح قراءة الجمهور، وبالكسر رويت عن أبي عمرو في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٦)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ١٠٧)، و«شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٢٥)، و«البحر المحيط» (٩٥/ ٣١٠).

## سُورةُ الحَجِّ

قوله: «لا على العَطفِ، فإنَّه يكونُ بعدَ تمام الكلام».

ردٌّ لقولِ «الكشاف»: قُرِئَ: (كُتِبَ عليه أَنَّه مَن تُولاه فأنَّه يُضلُّه) بالفتح؛ لأنَّ الأُوَّلَ فاعلٌ والثَّاني عطفٌ عليه (١١)، وقد أطبقَ الناسُ على التَّعقُّب عليه.

قال أبو حيَّان: هذا لا يجوزُ لأَنَكَ إذا جعلَتَ (فأنه) عطفًا على (أنه) بقيَتْ (أنه) بلا استيفاءِ خبرِ لأنَّ ﴿مَن تُوَلِّاهُ﴾ (مَن) فيه مُبتدَأُ، فإنْ قَدَّرتَها مَوصولةً فلا خبرَ لها حتَّى يَستَقِلَّ خبرًا لـ(أنه).

وإن جَعَلْتَها شرطيَّةً فلا جوابَ لها إذ جعلتَ (فأنه) عَطفًا على (أنه)(١٠).

قال الحَلَبِيُّ: وهذا رَدٌّ واضِحٌ (٣).

وقال الطِّيبِيُّ: هذا موضِعٌ صَعْبٌ مِن جهَةِ الإِعرابِ، وقد اختَلفَتْ آراءُ الأدباءِ فيه:

فقالَ الزَّجاجُ: (أنه) في مَوضعِ رفعٍ، و(فأنه) عطفٌ عليه(٤).

وقال أبو عليِّ الفارسيُّ في «الإغفال»: إعرابُ هذه الآيةِ مُشكِلٌ، وأنا أشرَحُهُ وأُبيِّنُ السَّهوَ فيه: (أنه) في مَوضع رفع، و(مَن) إمَّا شَرطيَّةٌ أو مَوصولَةٌ.

فإن جَعَلتَها شَرطيَّةً فالفاءُ للجَزاءِ، وإن جعلتها مَوصولَةً فالفَاءُ هي الداخلَةُ في حيِّز المُبتدَأِ المتضمِّن للشَّرطِ، فعَلَى التَّقديرينِ لا تَكونُ عاطِفَةً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدر المصون» (٨/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معانى القرآن» للزجاج (٣/ ٢١١).

ثمَّ إِنَّه في قولِه: ﴿ فَأَنَّهُ رَبُضِ أَهُ أَنَهُ لَيسَ بكلامٍ تَامِّ لأَنَّكَ تَقولُ: (أنك منطلق) بفتحِ (أن) فلا يكونُ ما بعدَها جُملةً، فينبغي أَنْ يُقدَّرَ: فشأنُه أنْ (١) يضلَّه أو أمرُه، فثَبتَ أنَّ قولَ الزَّجاج (فأنه) عطفٌ على (أنه) خَطأٌ، انتهى (٢).

قوله: «وقُرِئَ بالكسرِ في المَوضعينِ على حكايةِ المَكتوبِ، أو إضمارِ القولِ، أو تَضمين الكَتْبِ معناه».

قال أبو حيَّان: أمَّا على تقديرِ: قيل، فتكونُ جملَةُ ﴿أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ ﴾ في مَوضعِ المَفعولِ الذي لَمْ يُسَمَّ فاعِلُه لـ(قيلَ) المقدَّرةِ.

وهذا لا يجوزُ عندَ البَصريِّينَ؛ لأنَّ الفاعِلَ عندَهُم لا يكونُ جُملَةً وكذلكَ نائِبُهُ. وأمَّا على أنَّ ﴿كُنِبَ﴾ فيه معنى القولِ فلا يجوزُ أيضًا عندَهُم؛ لأنَّه لا يكسَرُ (أن) بعدَ ما هو بمعنى القولِ، بل بعدَ القَوْلِ صَرِيحًا(٣).

(٥) - ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِرَيْ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِّن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطْفَقِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضْفَةِ ثُعَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُحَلَّقَةٍ لِنَّهِينَ لَكُمْ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم وَمِنكُم مَّن يُنُوفَ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْفَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَيَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاةَ ٱهْمَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَفِع بَهِيجٍ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِرَيْبِ مِّنَ ٱلْمَعْثِ ﴾: مِن إمكانِه وكونِه مَقدورًا. وقُرِئَ: ﴿ وَمُرِئَ}: ﴿ مِن البَعَثِ﴾ بالتَّحريكِ كالجَلَبِ(٤٠).

<sup>(</sup>١) في (ن): «أنه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإغفال» لأبي على الفارسي (٢/ ٤٢٠)، و«فتوح الغيب» (١٠/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) نسبت للحسن. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ١٠٧)، و«شواذ القراءات» (ص: ٣٢٥)، و«الكشاف» =

﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ ﴾؛ أي: فانظرُوا في بدءِ خَلقِكُم فإنَّه يزيحُ رَيْبَكُم، فإنَّا خَلَقْنَاكُم ﴿ مِن تُرَابِ ﴾ إذ خُلقَ آدمُ منه، أو الأغذيةِ (١) التي يتكوَّنُ منها المنيُّ.

﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾: منيٍّ، مِن النَّطْفِ وهو الصَّبُّ.

﴿ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ﴾: قطعةٍ مِن الدَّم جامدةٍ.

﴿ ثُمَّ مِن مُضْعَقِ ﴾: قطعةٍ مِن اللَّحمِ (٢) قَدْرَ ما يُمضَغُ.

﴿ ثُخَلَقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَقَ مَ فَ مُسَوَّاةٍ لا نقصَ فيها ولا عيبَ، وغيرِ مُسوَّاةٍ، أو: تامَّةٍ وساقطَةٍ، أو: مصوَّرةٍ وغير مُصوَّرةٍ.

﴿ لِنَّهُ بَيِّنَ لَكُمْ ﴾ بهذا التَّدريجِ قُدرَتَنا وحِكمتَنَا، وأنَّ ما قَبِلَ التَّغيُّرُ والفَسادَ والتَّكوُّنَ مرَّةً قَبِلَها أخرى، وأنَّ مَن قَدَرَ على تَغييرِهِ وتَصويرِهِ أُوَّلًا قَدَرَ على ذلك ثانيًا، وحُذِف المفعولُ إيماءً إلى أنَّ أفعالَهُ هذه يتبيَّنُ بها من قُدرتِهِ وحكمَتِهِ ما لا يحيطُ به الذِّكرُ.

﴿وَنُقِدُ فِ ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ أن نُقِرَّهُ ﴿إِلَىٰ أَجَـٰ لِمُسَمَّى ﴾ هـ و وقتُ الوَضعِ، وأدناهُ بعدَ سِنَّةِ أَشهُر، وأقصاهُ آخرُ أربع سِنينَ.

<sup>= (</sup>٥/ ٥٢٦)، و «البحر المحيط» (١٥/ ٣١١). وجاء في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٦) عن الحسن: «يوم البعث بفتح الميم»، ولعلها مصحفة، والصواب: «من البعث بفتح العين».

<sup>(</sup>١) قوله: «أو الأغذية» قال الأنصاري: عطف على ضمير «منه»، والتقدير: بخلق آدمَ من الترابِ، وبخلقِ ذريَّتِه من الأغذية. انظر: «حاشية الأنصاري» (١٠٧/٤).

وجعله ابن التمجيد والقونوي في «حاشيتيهما» (١٢/١٣) معطوفاً على «آدم»، قال ابن التمجيد: «الأغذية» عطف على «آدم» فمعناه: أو خلق منه الأغذية التي يتكون منها المني الذي خلق منه الإنسان غير آدم.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «قطعة اللحم وهي في الأصل».

وَقُرِئَ: (ونُقِرَّ) بالنَّصبِ(١)، وكذا قوله: «ثم نُخْرِجَكُم طفلاً»(٢) عطفًا على ﴿ رَبِّكُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى ﴿ رَبِينِ القُدرَةِ، وتقريرِهِم في الأرحامِ حتَّى يولَدُوا ويُنشَؤوا ويبلغُوا حدَّ التَّكليفِ.

وقُرئًا باليَاءِ رفعًا ونصبًا، و(يَقِرُّ) بالياءِ و(نَقُرُّ) مِن قَرَرْتُ الماءَ: إذا صَبَبْتَه.

و ﴿طِفْلًا ﴾ حالٌ أُجرِيَت على تأويلِ كلِّ واحدٍ، أو الدلالةِ على الجنسِ، أو لأنَّهُ في الأصلِ مصدرٌ.

﴿ ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ﴾: كمالَكُم في القوَّقِ والعقلِ، جمع شِدَّةٍ كالأَنْعُمِ جمعُ نِعمَةٍ، كأَنَّهَا شِدَّةٌ في الأمورِ، ﴿ وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَ ﴾ عندَ بُلوغِ الأَشُدِّ أو قبلَه. وقُرِئَ: (يَتَوَفَّى)(٤) أي: يَتوفَّاهُ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) رواية المفضل عن عاصم، وهي خلاف المشهور عنه. انظر: «الوقف والابتداء» لابن الأنباري (۲) رواية المفضل عن عاصم، وهي خلاف المشهور عنه. انظر: «الوقف والابتداء» لابن الأنباري (٧٨٠/٢)، و«إعراب القرآن» للنحاس (٣/ ٦١)، و«جامع البيان في القراءات» (٣/ ١٣٧٦)، ونقل النحاس عن أبي إسحاق أنه بالرفع لا غير؛ لأنه كما قال: ليس المعنى: فعلنا ذلك لنقر في الأرحام ما نشاء؛ لأن الله جل وعز لم يخلق الأنام ليقر في الأرحام ما يشاء، وإنّما خلقهم ليدلّهم على الرشد والصلاح.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٢٥)، و «الكامل» للهذلي (ص: ٦٠٣)، عن المفضل عن عاصم.

<sup>(</sup>٣) قرأ: (ويُقِرَّ) أبو حاتم، (ويُقِرُّ) ابن أبي عبلة، و(يُقَرُّ) ابن مسعود وأبو رجاء، و(نَقُرُّ) يعقوب في رواية. انظر: «الكامل» للهذلي (ص: ٦٠٣)، و«الكشاف» (٥/ ٥٢٧)، و«زاد المسير» (٥/ ٢٠٧)، و«البحر المحيط» (١٥/ ٣١٣)، و«الدر المصون» (١٠/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) حكاه أبو حاتم عن بعضهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٦)، و«معاني القرآن» للنحاس (٤/ ٣٨٠)، وقال: ومعناه يستوفي أجله.

﴿ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْمُمُرِ ﴾ الهرم والخرف. وقُرِئَ بسكونِ الميمِ (١٠). ﴿ وَمِنكُمْ لَكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

والآيةُ استدلالٌ ثانٍ على إمكانِ البَعثِ بما يَعترِي الإنسانَ في أَسنانِه مِن الأمورِ المختلفةِ والأحوالِ المتضادَّةِ، فإنَّ مَن قَدَرَ على ذلك قَدَرَ على نَظائرِهِ.

﴿ وَتَكَرَى ٱلْأَرْضَ كَامِدَةً ﴾: ميتةً يابسَةً، من هَمَدَتِ النَّارُ: إذا صارَتْ رَمادًا.

﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ اللَّمَاآةَ آهَنَزَّتْ ﴾: تحرَّكت بالنَّباتِ ﴿ وَرَبَّتْ ﴾: وانتفَخَتْ.

وقُرِئَ: ﴿ وَرَبَأَتْ ﴾ (٢)؛ أي: ارتفعَتْ.

﴿ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَفِيج ﴾: مِن كلِّ صنفِ ﴿ بَهِيج ﴾: حَسَنِ رائقِ (٢٠)، وهذه دلالةٌ ثالثَةٌ كرَّرَها الله تعالى في كتابه لظُهورِهَا وكونِها مُشاهدَةً.

قوله: «أي: فانظُرُوا في بدءِ خلقِكُم فإنَّه يزيحُ ريبَكُم».

قال الطّبِيُّ: يريدُ أنَّ قولَه: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن تُرَابٍ ﴾ جزاءٌ لقولِه: ﴿ إِن كُنتُمْ فِ رَبِّ ﴾، وشرطُ الجَزاءِ أن يكونَ مُسبَبًا عن الشَّرطِ فلا بُدَّ هُنا مِن التَّأُويلِ فيقال: كُونُكُم في ريبٍ مِن البَعثِ سببٌ وحامِلٌ للتَّنبيهِ على النَّظرِ المُؤدِّي إلى مُزِيلِ الرَّيبِ

<sup>(</sup>۱) نسبت لأبي عمروفي غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٦)، و «الكشاف» (٥/ ٩٢٥)، و لنافع في غير المشهور عنه. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «أنيق».

والإِرشادِ إلى طريقِ(١) الحقِّ والصَّوابِ، وهو: ﴿إِنَا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ الآية(١).

قوله: «جمعٌ لِغَرَضينِ».

قال الحَلَبِيُّ: تَسميَّةُ مثلِ هذه الأفعالِ المسندَةِ إلى اللهِ تعالى غَرَضًا لا يجوزُ (٣). قوله: «جمعُ شِدَّةٍ كالأَنْعُم جمعُ نِعمَةٍ».

قال السَّخاويُّ في «شرح المفصل»: قيل في (أَشُد) أَنَّه جمعٌ وأنه واحِدٌ، والقولُ بأَنَّه واحِدٌ، والقولُ بأَنَّه واحِدٌ يخالِفُ رأيَ البَصريِّينَ المُتقدِّمينَ، وحُجَّةُ مَن قالَ أَنَّه جمعُ شِدَّةٍ قولُ الشَّاعرِ:

قَدْ سَادَ وَهْوَ فَتَى حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ أَشُدَّهُ فَعَلَا في السِّنِّ واجْتَمَعَا(٤) فالتَّأْنيثُ يدلُّ على أنَّه جمعٌ، وقال آخرُ:

#### بَلَغْتُهَا فَاجْتَمَعَتْ أَشْدِّي (٥)

(٦ - ٧) - ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَٱنَّهُ رُبُعِي ٱلْمَوْقَ وَٱنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءِ قَدِيْرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَالِيَهُ لَا رَبِّ فِيهَا وَأَبَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾.

﴿ وَالِكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذكرَ مِن خلقِ الإنسانِ في أطوارٍ مُختَلِفَةٍ، وتحويلِه على أَ أحوالٍ مُتضادَّةٍ، وإحياءِ الأرضِ بعدَ مَوْتِها، وهو مُبتدأٌ خبرُه:

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(س): «طرق».

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) البيت لابن الرقاع، وهو في «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام (١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) البيت من غير نسبة في «اللامع العزيزي» (ص: ٤١٦).

﴿ إِلَّنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتَّ ﴾؛ أي: بسببِ أنَّه الثَّابتُ في نفسِه الذي به تتحقَّقُ (١) الأشياءُ.

﴿ وَأَنَّهُ مُنْمِ ٱلْمَوْتَى ﴾ وإلَّا لَمَا أحيَا النُّطفة والأرضَ الميتة.

﴿ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَلِيرٌ ﴾ لأنَّ قُدرتَهُ لذاتِه الذي (٢) نسبتُه إلى الكلِّ على سَواء، فلمَّا ذَلَّتِ المشاهدةُ على قُدرَتِه على إحياءِ بعضِ الأمواتِ لزمَ اقتدارُهُ على إحياءِ كلّها.

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا ﴾ فإنَّ التَّغيُّر من مُقدِّماتِ الانصرام وطَلائِعِه.

﴿ وَأَنَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ بمُقتضى وَعدِهِ الذي لا يقبلُ الخُلْفَ.

(٨ - ١٠) - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدُّى وَلَا كِنَبِ مُنِيرِ ﴿ ثَانِى عِطْفِهِ - لِيُصِٰلَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِ الدُّنْ اَ خِزْى ۚ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ فِظَلَنمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِعَثْرِ عِلْمِ ﴾ تكريرٌ للتَّأكيدِ، ولِمَا نِيطَ به مِن الدَّلالةِ بقوله: ﴿ وَلَاهُدُى وَلَا كِنْكِ مُنِيرٍ ﴾ على أنَّه لا سندَ لَهُ مِن استدلالٍ أو وَحْي، أو الأوَّلُ في المقلِّدينَ وهذا في المقلَّدينَ، والمرادُ بالعلم: العِلمُ الفِطريُّ؛ ليَصِحَّ عَطفُ الهُدى والكِتابِ عليه.

﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ، ﴾: مُتكبِّرًا، وثَنْيُ العِطْفِ كِنايةٌ عَن التَّكبُّرِ؛ كلّيِّ الجِيدِ، أو: مُعْرِضًا عن الحقِّ استخفافًا به. وقُرِئَ بفَتح العينِ (٣)، أي: مانعَ تعطُّفِه.

<sup>(</sup>١) في (ت): (تحقيق).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «التي».

<sup>(</sup>٣) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٦).

﴿ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ لَالَّهِ ﴾ عِلَّةٌ للجِدالِ.

وقراً ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو ورُوَيسٌ بفتحِ الياءِ(١) على أنَّ إعراضَه عن الهُدى المتمكِّنِ مِنه بالإقبالِ على الجدالِ الباطلِ خروجٌ مِن الهُدَى إلى الضلالِ، وأنَّه مِن حيثُ هو مؤدَّاه كالغَرض له.

﴿لَهُ فِي ٱلدُّنَيَا خِزْيُ ﴾ وهو ما أصابَهُ يومَ بَدرٍ ﴿وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾: المحرق، وهو النَّارُ.

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ يَدَاكَ ﴾ على الالتفاتِ، أو إرادةِ القولِ؛ أي: يقالُ له يومَ القيامةِ: ذلك الخزيُ والتَّعذيبُ بسبب ما اقترفْتَهُ من الكفر والمعاصِي.

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ وإنَّما هو مُجازِ لهم على أعمالِهِم، والمبالغةُ لكثرةِ العَبيد.

(١١) = ﴿ وَمِزَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنَّ أَصَابَهُ مَنَدُّ ٱظْمَأَنَ بِقِ ۗ وَإِنَّ أَصَابَنَهُ فِنْ نَتُّ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ - خَسِرَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾: على طرفٍ مِن الدِّينِ لا ثباتَ لَهُ فيه، كالذي يكونُ على طرفِ الجيشِ فإنْ أحسَّ بظَفَرِ قرَّ وإلَّا فرَّ.

﴿ وَإِنَّ أَصَابَهُ مَنَرُّ أَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ وَنَنَةُ أَنقَلَ عَلَى وَجَهِهِ وَ ﴾ رُوِيَ أَنَها نزلَتْ في أَعاريبَ قَدِمُوا إلى المدينةِ، فكان أحدُهُم إذا صحَّ بدنُه ونتجَتْ فرسُهُ مُهْرًا سَرِيًّا وولدَت امرأتُه غلامًا سَوِيًّا وكثر مالُه وماشيتُهُ قال: ما أصبْتُ منذُ دخلْتُ في ديني هذا إلا خيرًا، واطمأنَّ، وإن كان الأمرُ بخلافِه قال: ما أصبْتُ إلا شرَّا، وانقلبَ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۷)، و «التيسير» (ص: ۱۳۶)، و «النشر» (۲/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه البخاري (٤٧٤٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الطبري في «تفسيره» =

وعن أبي سعيدٍ: أنَّ يَهودِيًّا أسلمَ فأصابَتْه مصائبُ، فتَشاءَمَ بالإسلامِ فأتى النَّبِيَّ ﷺ فقال: أَقِلْنِي، فقال: «إنَّ الإسلامَ لا يُقالُ» فنزَلَتْ.

﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ بذهاب عِصمَتِه وحبوطِ عَمَلِه بالارتدادِ.

وقُرِئَ: (خاسِرَ) بالنَّصبِ(١) على الحالِ، والرَّفعِ على الفاعليَّةِ(١)، ووُضِعَ الظَّاهرُ مَوضِعَ الضَّميرِ تَنصيصًا على خُسرانِه، أو على أنه خبرُ مَحذوفٍ.

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ إذ لا خُسرانَ مِثلَه.

قوله: «وعَن أبي سَعيد: أنَّ يَهودِيًّا أسلَمَ فأصابَتْهُ مَصائِبُ، فتَشاءمَ بالإسلامِ فأتى النبيَّ عَيِّ فقال: أَقِلْني، فقالَ: «إنَّ الإسلامَ لا يُقالُ»، فنزلت».

أخرجَه ابنُ مَردويهِ<sup>(٣)</sup>.

قوله: «والرَّفعُ على الفاعليَّةِ، ووضعُ الظَّاهِرِ موضِعَ المُضمَرِ تَنصيصًا على خسرانه».

<sup>= (</sup>١٦/ ٤٧٢ \_ ٤٧٤) عن ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وقتادة.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «العلل» (١/ ٣٩٨) عن حميد الأعرج عن مجاهد أنه قرأ بها. وانظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٢١٧)، و «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٦ ـ ٩٧)، و «إعراب القرآن» للنحاس (٣/ ٣٦)، و «المحتسب» (٢/ ٧٥).

وذكرها الثعلبي في «تفسيره» (١٨/ ٣٠٦) رواية عن يعقوب.

<sup>(</sup>٢) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٥/ ٥٣٣)، وأبو حيان في «البحر» (١٥/ ٣٢٠) دون نسبة.

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٣٠٧) لكن بغير إسناد. وأخرجه ابن مردويه من رواية عطية عن أبي سعيد بنحوه، قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ١١٢): وإسناده ضعيف. وأخرج العقيلي نحوه في «الضعفاء» (٣/ ٣٦٨) من رواية عنبسة بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر ولم يذكر فيه نزول الآية. قال الحافظ: وعنبسة ضعيف جدًّا.

قال الطِّبِيُّ: لأنَّ في (انقلب) الضَّميرُ المَرفوعُ الرَّاجعُ إلى (مَن)، فإذا جعلَ خاسرَ الدُّنيا والآخرةِ فاعلَّا له وانقلبَ المستترُ بارزًا ظاهرًا؛ فقد آذنَ بأنَّ مَن يعبدُ اللهَ على حرفٍ هو الخاسِرُ(١).

(۱۲ ـ ۱۲) ـ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُ رُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ الْمَا لَكُولُ وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلِيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ الْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ الْمَوْلِي وَلَيْنَسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْنَسُ الْمَوْلِي وَلَيْنَسُ الْمُولِي وَلِيْنَسُ اللّهِ مِنْ لَيْعَلِي وَلَيْنَسُ الْمَوْلِي وَلَيْنَسُ الْمُولِي وَلَيْنَسُ الْمُؤْلِي وَلَيْنَسُ الْمَوْلِي وَلَيْنَسُ الْمَعْفِيدِ فَيْنِسُ الْمَعْفِي وَلَيْنَسُ الْمُعْفِيدِ وَلِي الْمَانِ فَلِي الْمِنْ وَلِي لَمْ الْمِنْ فَالْمِنْ وَلِي لَالْمِنْ مِنْ فَالْمِنْ وَلِي لَمْ الْمِنْ فَالْمِنْ وَلِي لَالْمِنْ وَلِي لَالْمِنْ مُولِي الْمِنْ فَالْمِنْ وَلِي لِلْمُ لِمُولِي الْمِنْ فَالْمُولِي لَالْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ لِلْمُ لِلْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ لِلْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِيْفِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمُولِي فَالْمُولِي فَالْمُولِي فَالْمُولِي فَالْمُولِي فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمُعُلِي فَالْمُولِي لَمِنْ لِلْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِلْمُولِي فَال

﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُ رُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ﴿ : يَعَبدُ جَمادًا لَا يَضرُّ بَنَفْسِه ولا يَنفَعُ ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ عَن المقصدِ، مُستعارٌ مِن (٢) ضَلالِ مَن أبعدَ في التِّيهِ ضَلالًا.

﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ ﴾ بكونِه مَعبودًا؛ لأنَّه يوجبُ القتلَ في الدُّنيا والعذابَ في الآخرةِ.

﴿ أَقُرُبُ مِن نَفْعِهِ عَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

واللامُ مُعَلِّقةٌ لـ ﴿ يدعو ﴾ مِن حيثُ إنه بمَعنى: يزعُمُ، والزَّعمُ قولٌ مع اعتقادٍ، أو داخلةٌ على الجملةِ الواقعةِ مَقولًا إجراءً له مُجرى (يقول)؛ أي: يقولُ الكافر ذلك بدُعاء وصُراخٍ حين يرى استضرارَهُ به، أو مُستأنفةٌ على أنَّ (يدعو) تكريرٌ للأوَّلِ، و(مَن) مبتدأٌ خبره:

﴿لِينْسَ ٱلْمَوْكَ ﴾: الناصرُ ﴿ وَلَيْنَسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾: الصَّاحِبُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «عن».

(١٤) - ١٥) - ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّسَلِحَنْتِ جَنَّنْتِ تَجَوِي مِن تَحْنِهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ ا

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُّخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ جَنَّىتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ مِن إثابةِ المُوحِّدِ الصَّالِحِ وعقابِ المشركِ، لا دافعَ له ولا مانعَ.

﴿ مَنَكَاكَ يَظُنُّ أَنَّ لَنَ يَنَصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ كلامٌ فيه اختصارٌ، والمعنى: أنَّ اللهَ ناصرٌ رسولَهُ في الدُّنيا والآخرةِ، فمَنْ كانَ يَظُنُّ خلافَ ذلك ويَتوقَّعُه مِن غَيظِهِ، وقيل: المرادُ بالنَّصرِ الرِّزقُ، والضَّميرُ لـ ﴿ مَن ﴾.

﴿ فَلْيَمْدُدُ دِسِبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ ﴾: فلْيَستَقْصِ في إزالَةِ غيظِه أو جَزَعِه بأَنْ يفعلَ كُلَّ ما يفعَلُهُ المُمتَلِئُ غَضَبًا، أو المبالغُ جَزَعًا، حتى يمدَّ حبلًا إلى سماء بيتِه فيَختنقَ، مِن قطعَ: إذا اختنقَ، فإنَّ المختنِقَ يقطعُ نَفَسَهُ بحبسِ مجاريهِ.

أو: فليَمدُدْ حَبْلًا إلى سماءِ الدُّنيا، ثمَّ ليَقْطعْ به المسافة حتى يبلغَ عنانَهُ فيجتهدَ في دفعِ نَصرِهِ أو تحصيلِ رزقِه.

وقرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر: ﴿ لِيَقْطَعُ ﴾ بكسر اللام(١).

﴿ فَلْيَنظُرُ ﴾: فليُصوِّر في نفسِه ﴿ هَلْ يُذَهِبَنَّ كَيْدُهُ ، ﴾: فعلُه ذلك، وسمَّاه على اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على الهُ على اللهِ على اللهِ على الهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على الهُ على الهِ على ا

وقيل: نزلَتْ في قومٍ مُسلمينَ استَبطَؤوا نصرَ اللهَ لاستِعجالِهِم وشِدَّةِ غيظِهِم على المُشركينَ(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ۱۷۷ و ٤٣٤)، و«التيسير» (ص: ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص: ٢١١)، وعنه أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» =

قوله: «كلامٌ فيه اختِصارٌ».

قال الطّبِيعُ: يعني قولِه: ﴿مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِ الدُّنيا وَالْآخِرَةِ ﴾ يَستدعي كلامًا يذكرُ فيهِ أنَّ الله ينصرُ رَسولَهُ في الدُّنيا والآخرةِ، ومُنكِرًا ينكرُهُ؟ لأنَّ الضَّميرَ في ﴿يَنصُرَهُ ﴾ يوجبُ كَلامًا أنكرَ فيه ما يصحُّ أن يكونَ هذا ردُّهُ كما تَقرَّر أنَّكَ تقولُ لصاحبِك: لا أقيمُ غدًا وإن أنكرَ عليك قلتُ: لَـنْ أقيمَ غدًا وإن أنكرَ عليك قلتُ: لَـنْ أقيمَ غدًا وإن أنكرَ

(١٦ ـ ١٧) ـ ﴿ وَكَ لَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَىتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يُوبِدُ اللَّهَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالطَّهْمِيثِينَ وَالنَّصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾.

﴿وَكَذَٰلِكَ ﴾: ومثلَ ذلك الإنتزالِ ﴿أَنَلْنَهُ ﴾: أنزلنا القُرآنَ كُلَّه ﴿ عَايَنتِمَ بَيِّنَنتِ ﴾ واضحاتٍ ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَهَدِى ﴾: ولأنَّ الله يهدي به (١)، أو: يثبِّتُ على الهُدَى ﴿ مَن يُرِيدُ ﴾ هِدايتَهُ، أو ثباتَهُ، أنزلَه كذلك (٣) مبيَّنًا.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنبِثِينَ وَٱلتَصَدَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ بالحكومة بينَهُم، وإظهار المحقّ منهم عن المُبطلِ، أَلَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّمَا دَخلَتْ ﴿ إِنَّ ﴾ أو: الجزاء فيُجاذِي كُلَّا ما يليقُ به، ويُدخلُه المحلَّ المُعدَّ له، وإنَّما دخلَتْ ﴿ إِنَّ ﴾ على كلِّ واحدٍ مِن طَرَفي الجملة لِمَزيدِ التَّأْكيد.

<sup>= (</sup>۲/ ۲۵۲)، والواحدي في «البسيط» (۱٥/ ٣١٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٠/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) «به» من (ت).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): «لذلك».

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذًا ﴾: عالمٌ به مُراقِبٌ لأَحوَالِه.

(١٨) - ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يَسَجُدُكُهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ
وَلَيْبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن
مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يَتَسَخَّرُ لقُدرَتِه ولا يَتَأَتَّى عَن تَدبيرِهِ، أو يدلُّ بذلِّه على عظمَةِ مُدبِّرِهِ، و(مَن) يجوزُ أن يَعُمَّ أولي العقلِ وغيرَهُم على التَّغليبِ، فيكونُ قوله: ﴿ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِّبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ ﴾ إفرادًا لها بالذِّكرِ لشُهرَتِها واستبعادِ ذلك منها.

وقُرِئَ: (والدَّوابُ) بالتخفيفِ(١) كراهةَ التَّضعيفِ، أو الجمع بين السَّاكِنَينِ.

﴿وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ عطفٌ عليها إن جُوِّزَ إعمالُ اللفظِ الواحدِ في كلِّ واحدٍ مِن مَفهومَيْهِ، وإسنادُه باعتبارِ أحدِهِما إلى أمرٍ وباعتبارِ الآخرِ إلى آخرَ، فإنَّ تخصيصَ الكثيريدلُّ على خُصوص المعنى المسنَد إليهمْ.

أو مُبتدأٌ خبرُهُ مَحذوفٌ دلَّ عليه خبرُ قسيمِهِ، نحو: حقَّ له الثَّوابُ.

أو فاعلُ فعلِ مُضمَرٍ، أي: ويسجُدُ له كثيرٌ من النَّاسِ سجودَ طاعةٍ.

﴿ كَاثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ بكُفرِهِ وإبائِه عن الطَّاعةِ.

ويجوزُ أن يُجْعَلَ ﴿وَكَثِيرُ ﴾ تكريرًا للأوَّلِ مبالغةً في تكثيرِ المَحقوقينَ بالعذابِ، وأن يعطفَ به على السَّاجدينَ بالمعنى العامِّ موصوفًا بما بعدَه.

<sup>(</sup>۱) نسبت للزهري. انظر: «المحتسب» (۲/ ۷۲)، و «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٢٦).

وقُرِينَ: (حُقَّ) بالضمِّ (١٠)، و: (حَقًّا) بإضمارِ فعلِه (٢٠).

﴿ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ ﴾ بالشَّقاوة ﴿ فَمَا لَهُ، مِن مُكْرِمٍ ﴾ يُكرِمُهُ بالسَّعادةِ، وقُرِئَ بالفَتحِ بمعنى الإكرام (٣) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ مِن الإكرام والإهانَةِ.

(۱۹ ـ ۲۰) ـ ﴿ هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّمَ ۚ فَالَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّمِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿ يُصَّمَهُرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴾.

﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ﴾؛ أي: فوجانِ مُختَصِمانِ، ولذلك قال: ﴿ ٱخْنَصَمُوا ﴾ حملًا على المَعنى، ولو عكسَ جازَ، والمرادُ بهما: المؤمنونَ والكافِرونَ.

﴿ فِ رَبِّهُم ﴾: في دينِه، أو في ذاتِه وصِفاتِه.

وقيل: تخاصَمَت اليَهودُ والمُؤمنونَ فقالت (٤) اليَهودُ: نحنُ أحقُّ باللهِ وَأَقدَمُ مِنكُم كتابًا، ونَبِيُّنَا قبلَ نَبيَّكُم، وقالَ المؤمنونَ: نحنُ أَحَقُّ باللهِ آمنًا بمُحمدِ وبنبيَّكُم وبما أنزلَ اللهُ مِن كتابٍ، وأنتُمْ تَعرِفُونَ كتابنَا ونبيَّنَا، ثمَّ كَفَرْتُم يَع حسَدًا، فنزلَتْ (٥).

(۱) انظر: «الكشاف» (٥/ ٥٣٨)، و «البحر» (١٥/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧) عن ابن جبير، و «الكشاف» (٥/ ٥٣٨)، و «البحر» (٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧) عن ابن جبيش. وذكر ابن خالويه أيضًا: (وكثير حتًّ) بالتنوين والرفع عن جناح بن حبيش.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧) عن أبي معاذ.

<sup>(</sup>٤) في (ض) و(ت): «فقال».

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في "تفسيره" (٦ / ٤٩١) عن ابن عباس بإسناد ضعيف. وروى البخاري (٣٩٦٩)، ومسلم (٣٠٣٣) عن قيس بن عباد، قال: سمعت أبا ذر، يقسم قسمًا: إن هذه الآية: ﴿هَٰذَانِخَصَّمُانِ اللهِ وَمسلم (٣٠٣٣) عن قيس بن عباد، قال: سمعت أبا ذر، يقسم قسمًا: إن هذه الآية: ﴿هَٰذَانِخَصَّمُوانِ وَعَبِيهُ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

﴿ فَالَّذِينَ كَ فَرُواْ ﴾ فصلٌ لخصومَتِهِم، وهُو المعنيُّ بقولِه تعالى: ﴿إِنَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الحج: ١٧] ﴿ قُطِّعَتْ لَهُمْ ﴾: قُدِّرَت على مَقاديرِ جُنْبُهِم. وقُرِئَ بالتَّخفيفِ (١).

﴿ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ﴾: نيرانٌ تحيطٌ بهم إحاطةَ الثِّيابِ ﴿ يُصَبُّمِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ حالٌ من الضَّميرِ في ﴿ لَمُمُ ﴾ أو خبرٌ ثانٍ، والحميمُ: الماءُ الحارُّ.

﴿ يُصَّهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴾؛ أي: يؤتِّرُ مِن فَرْطِ حَرارَتِه في باطِنِهم تأثيرَهُ في ظاهرِهِم، فيذابُ به أحشاؤُهُم كما يُذابُ به جلودُهُم، والجملَةُ حالٌ مِن ﴿ٱلْحَمِيمُ ﴾ أو ضَميرِهِم.

وقُرِئَ بالتَّشديدِ للتَّكثيرِ (٢).

﴿ ٢١ ـ ٢١) ـ ﴿ وَلَمُهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ (أَنَّ كُلَّمَا أَرَادُوۤ اَأَنَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواً فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَدِيقِ ﴾.

﴿ وَلَمْهُمْ مَقَنَمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾: سياطٌ مِنه يجلدونَ بها، جمعُ مِقْمَعَةٍ، وحقيقتُها: ما يُقمَعُ به؛ أي: يُكَفُّ بعُنفٍ.

﴿ كُلَّمَا أَرَادُوٓ إِنَّانَ يَغْرُجُوا مِنْهَا ﴾: مِن النَّارِ ﴿ مِنْ غَمِّ ﴾ مِن غُمومِها، بدلٌ من الهاء بإعادة الجَارِّ ﴿ أَعِيدُوا فِهَا ﴾؛ أي: فخرَجُوا أُعِيدُوا؛ لأنَّ الإعادة لا تكونُ إلا بعد الخُروج.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكامل في القراءات» للهذلي (ص: ٢٠٣) عن الزعفراني.

<sup>(</sup>٢) أي: (يصهَّرُ) بتشديد الهاء. نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧).

وقيل: يَضرِبُهُم لَهيبُ النَّارِ فيَرمِيهِم (١) إلى أعلاها فيُضرَبُونَ بالمقامعِ فيَهوُونَ فيها(٢).

﴿ وَذُوتُوا ﴾؛ أي: وقيلَ لهم: ذُوقُوا ﴿ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾: النَّارِ البالغةِ في الإحراقِ.

(٢٣ - ٢٣) - ﴿ إِنَ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّنَتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُحُكَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ﴿ ثَا تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُحُدُواْ إِلَى مِرَطِ ٱلْحَيدِ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ جَنَّنْتِ تَجَرِى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَا رُ﴾ عَيَّرَ الأسلوبَ فيه، وأسندَ الإدخالَ إلى اللهِ تعالى، وأكَّدَه بـ ﴿ إِنَ ﴾؛ إحمادًا لحالِ المؤمنينَ وتعظيمًا لشَأْنِهِم.

﴿ يُحَكِّوْنَ فِيهَا ﴾ مِن حُلِّيتِ المَرأةُ: إذا لَبِسَتِ الحليَ. وقُرِئَ بالتَّخفيفِ<sup>(٣)</sup>، والمَعنى واحدٌ.

﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ صفةً مَفعولٍ مَحذوفٍ، و ﴿ أَسَاوِرَ ﴾ جمعُ أَسْوِرَةٍ، وهي جمعُ سَوَارٍ ﴿ مِن ذَهَبٍ ﴾؛ لأنَّه لم يُعهَد سِوَارٍ ﴿ مِن ذَهَبٍ ﴾؛ لأنَّه لم يُعهَد السَّوارُ مِنهُ، إلا أن يرادَ المُرصَّعةُ به.

ونصبَهُ نافعٌ وعاصِمٌ عطفًا على محلِّها، أو إضمارًا لناصبِ مثلَ: ويؤتونَ،

<sup>(</sup>١) في (أ): «فترميهم»، وفي (ض): «فترفعهم»، وفي (ت): «فيدفعهم».

<sup>(</sup>٢) رواه نعيم في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (٣٣٩) من طريق رجل عن الحسن. وبنحوه الطبري في «تفسيره» (١٦/ ٤٩٨) من قول أبي ظبيان.

<sup>(</sup>٣) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧)، و «المحتسب» (٧/ ٧٧).

وروى حفضٌ بهمزتينِ، وترك أبو بكرٍ والسوسيُّ عن أبي عمرو الهمزةَ الأولى'') وقُرِئَ: (لُؤْلُوًا) فقُلِبَت الثَّانيةُ واوًا<sup>(۲)</sup>، و: (لُولِيًا) بقلبِهِما واوينِ ثمَّ قُلِبَت الثَّانيَةُ ياءً<sup>(۳)</sup>، و(لِيلِيًا) بقلبِهِمَا ياءَينِ<sup>(۱)</sup> و(لولٍ) كأدلٍ<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَلِبَالسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ غير أسلوب الكلامِ فيه للدَّلالةِ على أنَّ الحريرَ ثيابُهم المعتادة، أو للمحافظةِ على هيئةِ الفَواصِل.

﴿ وَهُدُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ وهو قولُهُم: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ, ﴾ [الزمر: ٧٤]، أو: كلمةُ التَّوحيدِ.

﴿ وَهُدُوٓ ا إِلَى صِرَطِ الْمَيدِ ﴾: المحمودِ نفسُه أو عاقبتُه، وهو الجنَّةُ أو الحقُّ، أو: المستحقِّ لذاتِه الحمدَ(٢)، وهو اللهُ تَعالى، وصراطُه الإسلامُ.

(۱) نافع وعاصم: ﴿وَلَوْلُوْلُو ﴾ بالنصب والباقون بالخفض، وترك أبو بكر وأبو عمرو إذا خفَّف الهمزة الأولى، وحمزة إذا وقف سهَّل الهمزتين على أصله، وهشام يسهل الثانية في غير النصب على أصله، والباقون يحققونهما. انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٥)، و«التيسير» (ص: ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) هي رواية المعلى بن منصور عن أبي بكر عن عاصم كما في «السبعة» (ص: ٤٣٥)، و «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧)، وقال ابن مجاهد: وهذا غلط.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧) عن الفياض.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧)، و «الكشاف» (٥/ ٥٤٢)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) نسبت لطلحة في «البحر» (١٥/ ٣٣٦)، ودون نسبة في «الكشاف» (٥/ ٤٢٥)، ووقع في مطبوع «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧) عن طلحة: (ولوليّ).

<sup>(</sup>٦) قوله: "وهو الجنة" ناظر إلى "المحمود نفسه"، وقوله: "أو الحق" ـ وهو الإسلام ـ ناظر إلى "المحمودة "المحمود عاقبته"، ففي الكلام لف ونشر مرتب، كأنه قيل: وهدوا إلى صراط الجنة المحمودة نفسها، أو إلى صراط الحق المحمود عاقبته، أو إلى صراط الله تعالى المستجق لذاته الحمد. انظر: "حاشية شيخ زاده" (٦/ ١٠٠)، و"حاشية القونوي" (١٣/ ٤٠).

# (٢٥) - ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللِّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ لا يريدُ بهِ حالًا ولا استقبالًا، وإنَّما يريدُ استمرارَ الصَّدِّ مِنْهُم (١) كقولِهِم: فلانٌ يُعطِي ويمنَعُ، ولذلك حَسُن عطفُه على الماضي.

وقيل: هو حالٌ مِن فاعلِ ﴿كَفَرُواْ ﴾.

وخبرُ ﴿ إِنَّ ﴾ محذوفٌ دلَّ عليه آخِرُ الآيةِ؛ أي: مُعذَّبُون.

﴿ وَٱلْسَنْجِدِٱلْحَكَرَامِ ﴾ عطفٌ على اسمِ اللهِ، وأوَّلَه الحنفيَّةُ بمكَّةَ، واستشهَدُوا بقوله: ﴿ الذي جَعَلْناه للناسِ سَواءٌ العاكفُ فيهِ والبادِ ﴾؛ أي: المقيمُ والطَّارئُ، على عدمِ جوازِ بيعِ دُورِها وإجارتِها، وهو مَع ضعفِه مُعارَضٌ بقولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن خِيرِ نَكيرٍ (٢).

و ﴿ سُواءٌ ﴾ خبرٌ مُقدَّمٌ، والجملةُ مَفعولٌ ثانٍ لـ ﴿ جَعَلْنَهُ ﴾ إنْ جُعِل ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ حالاً من الهاء (٣)،.....

<sup>(</sup>۱) في (أ) و(خ): "استمرار الصدود منهم"، وفي (ت): "استمرار الصد فيهم". والصد والصدود كلاهما مصدر: صدًّ، لكن الأول متعد والثاني لازم. ولعل المراد هنا المتعدي كما أثبتناه؛ لتمثيله بالإعطاء والمنع وكلاهما متعدً.

<sup>(</sup>۲) علقه البخاري قبل حديث (۲٤٢٣)، ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۹۲۱۳)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۱۱۸۰) عن ابن جريج، ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۱۱۸۰) عن عبد الرحمن بن فروخ.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت): «والجملة مفعول ثان لـ ﴿ جَمَلْنَهُ ﴾ ويكونُ ﴿ لِلنَّكَاسِ ﴾ حالاً »، وفي (ت) زيادة: «من الهاء».

وإلَّا فحالٌ مِن المستكِنِّ فيه، ونصَبَهُ حفصٌ (١) على أنَّه المفعولُ أو الحالُ، و ﴿ الْعَنْكِئُ ﴾ مرتفعٌ بهِ.

وقُرِئَ: (العاكفِ) بالجرِّ(٢) على أنَّه بدلٌ مِن (النَّاس).

﴿ وَمَن يُسرِدُ فِيهِ ﴾ ممَّا تُرِكَ مفعولُه ليتناولَ كلَّ مُتناوَلٍ.

وقُرِئَ بالفَتحِ مِن الورودِ<sup>(٣)</sup>.

﴿ بِإِلْحَادِ ﴾: عدولٌ عن القصدِ ﴿ بِظُلْمِ ﴾: بغيرِ حَقَّ، وهما حَالانِ مُترادفانِ، أو الثَّاني بدلٌ مِن الأوَّلِ بإعادةِ الجارِّ، أو صِلَةٌ لَه (١)؛ أي: مُلحدًا بسببِ الظُّلمِ؛ كالإشراكِ واقترافِ الآثام.

﴿ أُلَّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ جوابٌ لِـ (مَن).

قوله: «وخبرُ (إنَّ) محذوفٌ دلَّ عليه آخرُ الآيةِ أي: مُعذَّبون».

قال أبو حيَّان: قدَّرَ ابنُ عَطِيَّةَ الخبرَ بعد ﴿وَٱلْبَادِ﴾ (٥)، ولا يَصِتُّ تَقديرُه قبلَهُ: لئلَّا يلزَمَ الفَصلُ بأجبنيِّ وهو خبرُ (إن)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٥)، و«التيسير» (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الوقف والابتداء» لأبي بكر الأنباري (٢/ ٧٨٣) عن بعض القراء. ونسبت للأعمش. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) حكاها الكسائي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧)، ونسبت لطاوس في «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) «له»: ليست في (ت).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ١١٥)، وتقديره: خسروا أو هلكوا.

<sup>(</sup>٦) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٣٣٨).

(٢٦) - ﴿ وَإِذَ بَوَّاْتَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا ثَثْرِلِفَ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِدِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾.

﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ ﴾؛ أي: واذكُر إذ عينًا، وجعلناه له مباءةً.

وقيل: اللامُ زائدةٌ و ﴿مَكَانَ ﴾ ظرفٌ؛ أي: وإذ أَنزَلْنَا فيه.

قيل: رُفِعَ البيتَ إلى السَّماءِ أو انطمسَ أيَّام الطوفانِ، فأعلمَ اللهُ مكانَهُ بريحٍ أرسلَها فكنسَتْ ما حولَهُ، فبناهُ على أُسِّه القَديم(١٠).

﴿ أَن لَا تُشْرِلِ فَ فِي شَيْنًا وَطَهِ رَبَيْتِي لِلطَّ آبِفِينَ وَالْقَ آبِمِينَ وَالرُّكِعِ اَلسُّجُودِ ﴾ ﴿ أَن ﴾ مُفسِّرةٌ لـ ﴿ بَوَأْنَا ﴾ مِن حَيثُ إنَّه تَضمَّنَ مَعنى: تَعبَّدنا؛ لأنَّ التَّبوِئَةَ مِن أجلِ العبادةِ، أو مَصدريَّةٌ مَوصولةٌ بالنَّهيِ؛ أي: فعَلْنَا ذلك لئلَّا تُشرِكَ بعِبادَتِي وتُطهِّر بيتي مِن الأَوثانِ والأقذارِ لِمَن يَطوفُ بهِ ويُصلِّى فيه.

ولعلَّه عبَّرَ عَن الصَّلاةِ بأركانِها للدَّلالةِ على أنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْهَا مُستقلُّ باقتضاءِ ذلك، كيفَ وقد اجتمعَتْ.

وقُرئ: (يُشْرك) بالياء (٢).

(۲۷ - ۲۸) - ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَيَّمَ يَأْتُوكَ رِجَالَا وَعَلَى كُلِّ صَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ اللهِ لَيْشَهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ فِي آَيَامِ مَعْلُومَنتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ عِمَةِ الْأَنْعَلَيْ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَاآِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾.

 <sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (١٦/ ١٦) عن السدي. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (٣/ ٤٢٢).
 في (أ) و(خ): «بنائه القديم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧) عن أبي نهيك وعكرمة.

﴿ وَٱذِن فِي ٱلنَّـاسِ ﴾: نـَـادِ فيهــم، وقُـرِئَ: (وآذِنْ)(١) ﴿ بِٱلْحَجِّ ﴾: بدعــوةِ الحـجُّــ والأمرِ بــه.

رُوِيَ: أَنَّه صَعِدَ أَبا قبيسٍ فقال: يا أَيُّها النَّاسُ! حُجُّوا بيتَ رَبِّكُم، فأسمعَهُ اللهُ مَن في علمِه في أصلابِ الرِّجالِ وأرحامِ النِّساءِ فيما بينَ المشرقِ والمغربِ ممَّنْ سبقَ في علمِه أن يَحُجَّ (٢).

وقيل: الخِطابُ لرَسولِ اللهِ ﷺ أُمر بذلك في حجةِ الوداع (٣).

(۱) نسبت لابن محيصن. انظر: «شواذ القراءات» (ص: ٣٢٧)، و «الكشاف» (٥/ ٢٥٥)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ١١٧)، و «البحر» (٥٤٦/٣٤).

(٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٨١٨)، والطبري في «تفسيره» (١٦/ ٥١٤)، والحاكم في «المستدرك» (٣٤٦٤) وصححه، من طريق قابوس عن أبيه عن ابن عباس.

ورواه الطبري في «تفسيره» (١٦/ ٥١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤٠٢٦) وصححه، من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٠٩٩) عن علي رضي الله عنه.

وليس فيها «صعد أبا قبيس»، وجاءت تسمية جبل أبي قبيس فيما رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٤٨٧)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (١٨/ ٣٤٢)، والواحدي في «البسيط» (٣٥٨/١٥)، والبغوي في «تفسيره» (٣٥٨/١٥)، عن الحسن، وقد أشاروا إلى تفرد الحسن بهذا القول المخالف لظاهر الآيات، لكن ذكره النسفي في «التيسير في التفسير» عند هذه الآية عن مقاتل.

وقال محمد على السايس في «تفسير آيات الأحكام» (ص: ٤٩٥) في تعقب هذا القول: ولكنك ترى أنّ في الآية الأولى أوامر ونواهي كلها متوجهة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنّ الأمر بالتأذين أيضاً لإبراهيم، إذ الغرض من تطهير البيت إعدادُه للطائفين والقائمين والركع السجود، فيكون دعاؤه الناس بعد ذلك للحج متناسباً غاية التناسب مع إعداد البيت وتطهيره.

قال: وبعض العلماء ردّ احتمال توجيه الخطاب إلى النبي ﷺ بأن سورة الحج مكية، فنزولها قبل =

﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾: مشاةً، جمعُ راجلٍ كقائمٍ وقِيَامٍ.

وقُرِئَ بضَمِّ الرَّاءِ مُخفَّفَ الجيم ومُثقَّلَه (١)، و: (رُجَالَى) كعُجَالَى (٢).

﴿ وَعَكَ كُلِّ صَامِرٍ ﴾؛ أي: وركبانًا على كلِّ بعيرٍ مَهزولٍ أتعبَهُ بُعْدُ السَّفرِ فهَزَلَه.

﴿ يَأْلِينَ ﴾ صفةٌ لـ ﴿ صَامِرٍ ﴾ محمولةٌ على معناهُ، وقُرِئَ: (يأتونَ) (٣) صفةً للرِّجالِ والرُّكبانِ، أو استئنافٌ فيكونُ الضَّميرُ لـ ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾.

﴿ مِن كُلِّ فَجٌ ﴾: طريقٍ ﴿ عَمِيقٍ ﴾: بعيدٍ، وقُرِئَ: (مَعِيق) (نَ)؛ يقال: بئرٌ بعيدةُ العَمْقِ والمَعْقِ بمعنى.

﴿ لِيَشْهَدُواْ ﴾: ليَحْضُرُوا ﴿ مَنْ فِعَ لَهُمْ ﴾ دينيَّةً ودُنيويَّةً، وتنكيرُها لأنَّ المُرادَ بها نوعٌ مِن المنافع مَخصوصٌ بهذهِ العِبادَةِ.

﴿ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ ﴾ عندَ إعدادِ الهدايا والضَّحايا وذبحِها.

وقيل: كنَى بالذِّكْرِ عن النَّحرِ؛ لأنَّ ذبحَ المسلمينَ لا ينفكُّ عنه؛ تنبيهًا على أنَّه المقصودُ ممَّا يُتقرَّبُ بهِ إلى اللهِ تعالى.

حجة الوداع بالضرورة، فلا يستقيم أن يكون المأمور بالدعاء هو النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) بتخفيف الجيم نسبها ابن جني في «المحتسب» (۷۹/۲) لعكرمة وابن أبي إسحاق وأبي مجلز والحسن والزهري. وبتشديد الجيم نسبها ابن جني لابن عباس وعكرمة وأبي مجلز والحسن ومجاهد وجعفر بن محمد، واقتصر ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۹۷) على عكرمة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧) عن ابن عباس وعطاء وابن جبير، و «المحتسب» (٢/ ٧٩) عن عكر مة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر» (١٥/ ٣٤٣). ونقل الأزهري في «تهذيب اللغة» (١/ ١٩١) عن الفراء قوله: لغة أهل الحجاز عميق، وبنو تميم يقولون: معيق.

﴿ فِي آلْيَامِ مَّعْلُومَنتِ ﴾ هي عشرُ ذي الحجَّةِ، وقيل: أيَّامُ النَّحرِ.

﴿ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ علَّقَ الفِعلَ بالمرزوقِ وبيَّنَهُ بالبهيمةِ ؛ تحريضًا على التَّقرُّبِ، وتنبيهًا على مُقتضى الذِّكرِ.

﴿ فَكُلُواْمِنْهَا ﴾: مِن لُحومِها، أَمَر (١) بذلك إباحة وإزاحة لِمَا عليه أهلُ الجاهليَّة مِن التَّحرُّجِ فيه، أو ندبًا إلى مُواساةِ الفُقراءِ ومُساواتهم، وهذا في المتطوَّعِ به دونَ الواجبِ.

﴿ وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآهِ ﴾: الذي أصابَهُ بؤسٌ؛ أي: شِدَّةٌ ﴿ ٱلْفَقِيرَ ﴾: المحتاج، والأمرُ فيه للوجوب، وقد قيلَ بهِ في الأوَّلِ.

(۲۹ ـ ۳۰) ـ ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُّوا تَعَنَّهُمْ وَلْـيُوفُوا نَذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّوُا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (آ) ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ الْأَقْتَلَمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فَا الْجَتَكِنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَلَيْ وَالْجَتَكِنبُوا فَوْلَ الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَلَيْ وَالْجَتَكِنبُوا فَوْلَ الزَّوْرِ ﴾.

﴿ ثُمَّرَ لَيَقَضُواْ تَفَــُنَهُمْ ﴾: ثمَّ ليُزِيلوا وَسَخَهُم بقصِّ الشَّاربِ والأظفارِ ونتفِّ الإبطِ والاستحدادِ عندَ الإحلالِ.

﴿ وَلْـ يُوفُوانُذُورَهُم ﴾: ما ينذرونَ مِن البرِّ في حَجِّهِم، وقيل: مَواجبَ الحجِّ (٢). وقرأ أبو بكر بفتح الواو وتشديدِ الفاء (٣).

<sup>(</sup>١) في (ض): «والأمر».

<sup>(</sup>٢) في (ت) زيادة: «وقرأ أبو بكر بفتح الواو وتشديد الفاء».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٦).

﴿ وَلَـ يَطَّوَّوُوا ﴾ طوافَ الرُّكنِ الذي به تمامُ التَّحليلِ (١١)، فإنَّه قرينةُ قضاءِ التَّهَثِ. وقيل: طوافَ الوداع.

﴿ إِلَّهُ أَوْلَ بِيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ، أو المعتَقُ مِن تَسلُّطِ المَّبَابِرَةِ، فَكُمْ مِن جَبَّارِ سارَ إليه ليهدِمَهُ فمنعَهُ الله، وأمَّا الحَجَّاج فإنما قصدَ إخراجَ ابنِ الزُّبيرِ منه دونَ التَّسلُّطِ عليه.

﴿ ذَلِكَ ﴾ خبرُ مَحـذوفٍ؛ أي: الأمـرُ ذلك، وهـو وأمثالُـه يطلَقُ للفصـلِ بينَ كلا مَين .

﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَكِ اللهِ ﴾: أحكامَه وسائرَ ما لا يَجِلُ هَتكُه، أو: الحرمَ وما يَتعلَّقُ بالحجِّ مِن التَّكاليفِ، وقيل: الكعبةُ والمسجِدُ الحرامُ والبلدُ الحرامُ والشَّهرُ الحرامُ والمُحرَّمُ.

﴿ فَهُوَخَيِّرٌ لَهُ ﴾: فالتَّعظيمُ خيرٌ له ﴿عِنـدَرَبِّهِ ـ ﴾ ثوابًا.

﴿وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَمْنَمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾: إلا المتلوَّ عليكُم تحريمُه، وهو ما حرِّمَ منها لعارضٍ كالميتةِ، وما أُهِلَّ بهِ لغيرِ اللهِ، فلا تحرِّموا منها غيرَ ما حرَّمَهُ اللهُ كالبَحِيرةِ والسَّائبةِ.

﴿ فَ اَجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْشَٰنِ ﴾: فاجتَنِبُوا الرِّجسَ الذي هو الأوثانُ كما تُجتنَبُ الأنجاسُ، وهو غايةُ المُبالغةِ في النَّهي عَن تَعظيمِها والتَّنفيرِ عَن عبادَتِها.

﴿ وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوْلِكَ الزُّورِ ﴾ تعميمٌ بعدَ تَخصيصٍ؛ فإنَّ عبادةَ الأوثانِ رأسُ الزُّورِ، كأنَّه لَمَّا حثَّ على تعظيمِ الحُرماتِ أتبعَهُ ذلك ردًّا لِمَا كانت الكَفرةُ عليه من تحريمِ البَحائرِ والسَّوائبِ وتَعظيم الأوثانِ، والافتراءِ على اللهِ بأنَّه حكمَ بذلك.

<sup>(</sup>١) في (ض) و(ت): «التحلل».

وقيل: شهادةَ الزُّورِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّه عليه السَّلامُ قال: «عَدَلَتْ شهادةُ الزُّورِ الإشراكَ باللهِ» ثلاثًا، وتلا هذه الآيةَ.

والزُّورُ مِن الزَّوْرِ، وهو الانحرافُ؛ كما أنَّ الإِفكَ مِن الأَفْكِ، وهو الصَّرْفُ، فإن الكذَبَ مُنحرفٌ مَصروفٌ عن الواقع.

قوله: «رُوِيَ أَنَّه عليه السَّلامُ قال: «عَدَلَت شَهادَةُ الزُّورِ الإِشراكَ باللهِ» ثلاثًا، وتلا هذه الآية».

أخرجَه أبو داودَ مِن حديثِ خُريمِ بنِ فاتكِ، والتِّرمذِيُّ مِن حَديثِ أيمنَ بنِ خُريمِ (١). خُرَيم (١).

(٣١ ـ ٣٢) ـ ﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ لِهِ ۚ وَمَن كُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى لِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ۞ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقَالُوبِ ﴾.

﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ ﴾: مخلصينَ له ﴿ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۦ ﴾ وهما حالان من الواو ﴿ وَمَن يُشْرِكُ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۵۹۹)، والترمذي (۲۳۰۰)، وابن ماجه (۲۳۷۲)، من طريق محمد بن عُبيد، عن سفيان بن زياد العُصْفُريَّ، عن أبيه، عن حبيب بن النَّعمان الأسدي عن خُريمِ بنِ فاتكِ، عن النبي على النبي قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٤٩): إسناده مجهول.

قلت: زيادٌ أبو سفيان العصفري وحبيب بن النعمان مجهولان.

ورواه الترمذي (٢٢٩٩) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن سفيان العصفري، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خُريم مرفوعاً. وقال: (هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي ﷺ). قلنا: وفاتِكُ بنُ فضالة مجهول.

وفي الباب ما يغني عنه عن أبي بكرة عند البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧)، ولفظه: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ـ ثلاثاً ـ : الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور».

بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ لأنَّه سقطَ من أَوْجِ الإيمانِ إلى حضيضِ الكُفْرِ ﴿فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾ فإنَّ الأهواءَ المُرْدِيةَ توزِّعُ أفكارَهُ.

﴿ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ ﴾: بعيدٍ؛ فإنَّ الشَّيطانَ قد طوَّحَ به في الضَّلالةِ. و ﴿ أَوْ ﴾ للتَّخييرِ كما في قَولِه: ﴿ أَوْكَصَيِّبٍ ﴾ [البقرة: ١٩]، أو للتَّنويعِ؛ فإنَّ مِن المشركينَ مَن لا خلاصَ لهُ أُصلًا، ومِنْهُم مَن يمكنُ خلاصُه بالتَّوبةِ ولكنْ على بعدٍ.

ويجوزُ أَنْ يكونَ (١) مِن التَّشبيهاتِ المركَّبَةِ فيكونُ المَعنى: ومَن يُشرِك بالله فقد هَلكَتْ نَفسُهُ هَلاكًا يُشبهُ أَحَدَ الهَلاكَيْن (٢).

وقرأ نافع: ﴿فَتَخَطَّفُهُ ﴾ بفتح الخاء وتشديد الطاء٣٠.

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ ﴾: دينَ اللهِ، أو فرائضَ الحَجِّ ومواضعَ نسكِه، أو الهدايا؛ لأنَّها مِن مَعالِمِ الحَجِّ، وهو أوفَقُ لظاهرِ ما بعدَهُ، وتعظيمُهَا أن تُختارَ جِساماً سِمانًا غاليةَ الأثمانِ.

رُوِيَ أَنَّه عليه السَّلامُ أهدى مئةَ بدنةٍ فيها جملٌ لأبي جَهلٍ في أنفهِ بُرَةٌ مِن ذهبٍ. وأنَّ عُمرَ أهدى نَجيبةً طُلِبَت مِنه بثلاثِ مئةِ دينار.

﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾: فإنَّ تَعظيمَهَا مِن أَفعالِ ذَوِي تَقوَى القُلوبِ، فحُذِفَت هذه المُضافاتُ والعائدُ إلى ﴿ مَن ﴾، وذكر القلوبَ لأنَّها مَنشأُ التَّقوَى والفُجور والآمرةُ بهما.

قوله: «و(أو) للتَّخييرِ كما في قولِه: ﴿ أَوْكُصَيِبٍ ﴾».

<sup>(</sup>١) في (ض): «يكونا».

<sup>(</sup>۲) في (ت): «الهالكين».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٦)، و «التيسير» (ص: ١٥٧).

قال الطّيبِيُّ: هذا هو المُختارُ؛ لأنَّ المشبَّة هو المشرِكُ والمُشبَّة به ﴿من خَرَ مِن خَرَ مِن السَّمَآءِ ﴾، ثمَّ هذا الشَّخصُ المَخرورُ مِنها بين حالينِ: إمَّا أن تخطفَهُ الطَّيرُ، أو تهوي بهِ الرِّيحُ، فإنَّ (أو تهوي) عَطفٌ على قولِه: ﴿فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾، وهو عطفٌ على (خَرّ).

وإذا حملَ (أو) على التَّخييرِ يمكنُ أن يحملَ على الأمرينِ كمَا في قولِه تعالى: ﴿ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ معناه أنَّ كيفيَّة قصَّةِ المُنافقينَ مشبهةٌ بكيفيَّةِ هاتينِ القصَّتينِ؛ فإنَّ هاتينِ القِصَّتينِ سواءٌ في استقلالِ كلِّ واحدٍ مِنْهُما بوجهِ التَّمثيلِ، فأيُّهما مَثَّلتَ بهما فأنتَ مُصيبٌ، وإن مَثَّلتها بهما جميعًا فكذلك(١).

قوله: «ويجوزُ أَنْ يكونَ مِن التَّشبيهاتِ المُركَّبةِ»

هو أن يؤخذَ الزبدةُ والخُلاصةُ من كلِّ واحدٍ مِن المَعطوفِ والمعطوفِ عليه.

قوله: «رُوِيَ: أَنَّه عليه السَّلامُ أَهْدَى مئةَ بدنةٍ فيها جملٌ لأَبِي جهلٍ في أَنفِه بُرَةٌ مِن ذهَب».

أخرجَه البزَّارُ في «مسنده» من حديثِ عليِّ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ ۱۰۱)، و «فتوح الغيب» (۱۰/ ٤٨٠ ـ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢٨٨١)، والبزار في «مسنده» (٦١٧)، من حديث علي رضي الله عنه. ولم يسق أحمد لفظه.

وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٣٨٥): ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» وقال: «برة من فضَّة».

وكذلك رواه إبراهيم الحربي في اغريب الحديث اسند ابن راهويه ومتنه ونقل عن الأصمعي أنه قال: البرة: الحَلْقة تُجْعَل فِي أنف البعير.

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢٤٢٨)، وأبو داود (٩٤٧١)، =

قوله: «وأنَّ عُمرَ أهدى نَجيبةً طُلِبَت منه بثلاثِ مئةِ دينارٍ».

أخرجَه [.....](١).

قوله: «مِن أفعالِ ذَوِي تَقوى القُلوبِ».

قال صاحبُ «التَّقريب»: إنَّما يَحتاجُ إلى هذهِ المُضمَراتِ إذا جعلت من للتَّبعيضِ، فإنْ جُعِلَت للابتداءِ لم يَحْتَجْ إلى إضمارِ (أفعال) ولا (ذوي)، إذ المعنى: فإنَّ تَعظيمَها ناشئٌ مِن تَقوَى القُلوب(٢٠).

## (٣٣) - ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّى ثُمَّ عِيلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِٱلْعَتِيقِ ﴾.

﴿ لَكُوْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَعَّى ثُمَّ مِحِلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾؛ أي: لَكُم فيها مَنافِعُ: دَرُّها ونَسلُها وصوفُها وظَهرُها إلى أن تُنحَر، ثمَّ وقتَ نَحرِها مُنتهيَةً إلى البيتِ؛ أي: ما يليهِ مِن الحرم.

<sup>=</sup> وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٨٩٨). وعندهم أيضا: «برة من فضة»، إلا في رواية ثانية للحديث عند أبى داود جاء فيها: «بُرّةٌ مِن ذهب».

<sup>(</sup>۱) بياض في النسخ، والحديث رواه رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦٣٢٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٣٠)، وأبو داود (١٧٥٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٩١١)، من طريق جَهمِ بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: (أهدَى عمَرُ...) الحديث. وإسناده ضعيف؛ جهم بن الجارود قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٣٠): لا يُعرف لجهم سماع من سالم. وقال الذهبي في «الميزان»: فيه جهالة.

وتتمة الخبر: أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيباً فأعطيت بها ثلاث مئة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدنا، قال: (لا انحرها إياها). قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها.

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ٤٨٣).

و﴿ثُمَّمَ ﴾ تحتمِلُ التَّراخِيَ في الوقتِ والتَّراخِيَ في الرُّتبةِ؛ أي: لَكُم فيها منافعُ دُنيويَّةٌ إلى وقتِ النَّحرِ، وبعدَهُ مَنافعُ دينيَّةٌ أعظَمُ منها.

وهو على الأوَّلَينِ: إمَّا مُتَّصِلٌ بحديثِ الأنعام والضَّميرُ فيه لها.

أو المرادُ على الأوَّلِ: ﴿ لَكُرُّ فِيهَا مَنَفِعُ ﴾ دينيَّةٌ تَنتفِعونَ بها ﴿إِلَى آلَجَلِمُسَمَّى ﴾ هو الموتُ ﴿ ثُمَّ عَمِلُهَا ﴾ منتهيةً ﴿إِلَى ٱلبَيْتِ ﴾ الذي تُرفَعُ إليه الأعمالُ، أو يكونُ فيه تُوابُها، وهو البيتُ المعمورُ أو الجنَّةُ.

وعلى النَّاني: ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ ﴾: التِّجاراتُ في الأسواقِ إلى وقتِ المراجعَةِ، ثمَّ وقتَ الخروج منها منتهيَّةً إلى الكعبةِ بالإحلالِ بطوافِ الزِّيارَةِ.

(٣٤ ـ ٣٥) ـ ﴿ وَلِحُ لِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُّوا اَسْمَاللَهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنَ اَ بَهِيمَةِ اَلاَّ تَعَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِحِدُّ فَلَهُ أَسَلِمُواً وَيَشِرِ الْمُخْيِتِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيعِي الصَّلَوْةِ وَمِارَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴾.

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّلَةِ ﴾: ولكُلِّ أهلِ دينٍ ﴿جَعَلْنَا مَسَكًا ﴾ مُتعبَّدًا، أو قُربانًا يتقرَّبونَ به إلى اللهِ تَعالى. وقرأً حمزَةُ والكِسائيُّ بالكَسرِ (١١)؛ أي: مَوضِعَ نسكٍ.

﴿ لَيَذَكُرُوا السَّمَ اللَّهِ ﴾ دونَ غيرِه ويجعَلُوا نسكَهُم (٢) لوَجهِهِ، عللَّ الجعلَ به تنبيهًا على أنَّ المقصودَ مِن المَناسكِ تذكُّرُ المَعبودِ.

﴿ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ عندَ ذَبحِهَا، وفيه تَنبيةٌ على أنَّ القُربانَ يجبُ أَنْ يكونَ نعَمًا.

﴿ وَإِلَّهُ كُورِ إِلَّهُ وَلِيدٌ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوا ﴾: أخلِصُوا التَّقرُّبَ أو الذِّكر ولا تَشُوبوه

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٦)، و «التيسير» (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (ض): «نسيكتهم».

بالإشراكِ ﴿ وَيَشِرِ ٱلمُخْمِتِينَ ﴾ المُتواضِعينَ، أو المُخلِصينَ فإنَّ الإِخباتَ صِفَتُهُم. ﴿ الَّذِينَ إِذَاذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ هيبةً مِنه لإشراقِ أشعَّةِ جلالِه علَيْها.

﴿وَٱلصَّنبِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ مِن المَصائبِ والكلفِ ﴿وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوةِ ﴾ في أوقاتِها.

وقُرِئَ: (والمقيمينَ الصلاةَ) على الأصلِ(١١).

﴿ وَمُثَارَزَقَنَّكُمْ يُنفِقُونَ ﴾ في وجوهِ الخَيرِ.

(٣٦) \_ ﴿ وَٱلْبُدُّتَ جَعَلْنَهَا لَكُرِيِّن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِيَعَ وَٱلْمُعْتَّرُّ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ مَنَوَافًا فَكُرْ لَعَلَّكُمْ مَنْكُرُونَ ﴾.

﴿ وَٱلْبُدُنَ ﴾: جمعُ بَدَنَةٍ، كخُشْبٍ وخَشَبَةٍ، وأصلهُ الضمُّ وقَد قُرِئَ به (٢)، وإنَّما شُمِّيت بها الإبلُ لعِظَمِ بَدَنِها، مأخوذةٌ مِن بَدُنَ بَدَانَةٌ، ولا يلزَمُ مِن مُشاركَةِ البَقرِ لها في إجزائِها عَن سبعةٍ بقولِه عليه السَّلامُ: «البَدَنةُ عَن سبعةٍ والبَقرَةُ عَن سبعةٍ» تناولُ اسم البَدَنةِ لها شرعًا، بل الحديثُ يمنعُ ذلك.

وانتصابُهُ بفعلِ يُفَسِّرُه: ﴿جَعَلْنَهَا لَكُمْ ﴾ ومَن رَفَعَهُ (٣) جَعَلَه مُبتدأً.

﴿ مِّن شَعَتُ مِرِ ٱللَّهِ ﴾: مِن أعلام دينِه التي شرعَهَا الله.

<sup>(</sup>١) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٢٢٥)، و «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٢) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٣) قراءة الرفع في «الكشاف» (٥/ ٥٦١)، و «البحر» (١٥/ ٣٥٩) بلا نسبة.

#### ﴿لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ ﴾: مَنافِعُ دِينيَّةٌ ودُنيَوِيَّةٌ.

﴿ فَالْذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ بأَنْ تَقُولُوا عندَ ذَبحِها: اللهُ أَكبَرُ، لا إله إلا اللهُ، والله أكبرُ، اللهمَّ منكَ وإليك.

﴿ صَوَآفَ ﴾: قائماتٍ قَدْ صَفَفْنَ أيديَهُنَّ وأَرجُلَهُنَّ.

وقُرِئَ: (صَوَافِنَ)(١) مِن صَفَنَ الفرسُ: إذا قامَ على ثلاثٍ وطرفِ سُنْبُكِ الرَّابعةِ؛ لأنَّ البدنةَ تُعقَلُ إحدى يَدَيْهَا فتقومُ على ثلاثٍ.

و: (صَوافِنًا)(٢) بإبدالِ التَّنوينِ حرفَ الإطلاقِ عندَ الوَقفِ.

و: (صَوَافيَ)(٣)؛ أي: خوالِصَ لوجهِ اللهِ.

و: (صَوَافيْ)(١) على لغةِ مَن يُسكِّنُ الياء مطلقًا كقولِهِم: (أَعطِ القَوْسَ بَارِيْهَا)(٥).

﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾: سقطَتْ على الأرض، وهو كنايةٌ عَن الموتِ.

يا باري القوسِ بريًا لست تُحْكِمُه لا تظلم القوسَ أعطِ القوسَ باريها

<sup>(</sup>۱) نسبت لابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۹۷ ـ ۹۸)، و «المحتسب» (۲/ ۸۱)، و «البحر» (۱۵/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) كذا بالنون نسبها في «الكشاف» (٥/ ٥٦٢) لعمرو بن عبيد ، والذي في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٨)، و«شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٢٩)، و«البحر» (٩٥ / ٥٩)، عن عمرو بن عبيد: (صوافياً) بتنوين الياء.

<sup>(</sup>٣) نسبت لأبي موسى الأشعري والحسن وزيد بن أسلم وجمع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٧) و «المحتسب» (٢/ ٨١)، و «البحر» (١٥/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) نسبت للحسن أيضاً. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٥)، و«البحر» (١٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) قطعة من بيت كما في «جمهرة الأمثال» (١/ ٧٦)، وتمامه:

﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ ﴾: الرَّاضي بمَا عِندَهُ وبما يعطَى من غيرِ مَسألةٍ، ويؤيِّدُه أنه قُرِئَ: (القَنِعَ) (١)، أو: السائل، مِن قَنِعْتُ إليه قنوعًا: إذا خَضَعتُ له في السُّؤالِ.

﴿ وَٱلْمُعْتَرَّ ﴾ والمتعرِّضَ بالسُّؤالِ (٢).

وقُرِئَ: (والمُعْتَرِي)(٣)، يقال: عرَّهُ وعَرَاهُ واعْتَرَّهُ واعْتَرَاهُ.

﴿كَذَلِكَ ﴾: مثلَ ما وصَفْنا مِن نَحرِها قِيامًا ﴿سَخَرْتُهَالَكُمْ ۚ ﴿ مَع عِظَمِها وقُوَّتَها، حتى تأخذوهَا مُنقادةً فتَعْقِلوهَا وتحبِسُوها صافَّةً قوائِمَها ثمَّ تطعُنونَ في لَبَّاتِها.

﴿لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ إِنعامَنا عليكُم بالتَّقرُّب والإخلاص.

قوله: «البدنَةُ عَن سبعَةٍ، والبقرةُ عَن سبعَةٍ».

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: «المحتسب» (٢/ ٨٢) عن أبي رجاء.

<sup>(</sup>۲) في (أ) و(ت) و(خ): «والمعترض بالسؤال»، والمثبت من (ض)، وهو الموافق لما في «الكشاف» (۵/ ٥٦٣).

وثمة إيراد هنا على المؤلف رحمه الله، وهو أنه فسر القانع بوجهين والمعتر بوجه واحد، والثاني من معني القانع وهو أنه بمعنى: السائل موافق لما فسر به المعتر، فيكون في اعتباره تكرارٌ ينزه عنه القرآن، أما «الكشاف» فقد سلم من هذا الإشكال، حيث فسر كل واحد منهما بوجهين:

الأول: أن (القانع): السَّاثل، من قَنَعْتُ إليه: إذا خَضعْتَ له وسَأَلتَه، و(المعترَّ): المُتعرِّضُ بغير سؤالِ.

والثاني: (القانعُ): الراضي بما عنده وبما يُعطَى من غير سؤالٍ من قَنِعْتُ قَنَعاً وقنَاعةً، و(المعترُّ): المتعرِّضُ بالسؤال.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٨) عن الحسن، و «المحتسب» (٢/ ٨٢) عن أبي رجاء وعمرو بن عبيد.

أخرجه أبو داودَ مِن حديثِ جابر(١١).

قوله: «كقولهم: أَعْطِ القَوْسَ باريهَا».

قال المَيدانيُّ: أي: استعِنْ عَلَى عَمَلِكَ بأَهلِ المَعرِفَةِ والحِذْقِ فيه، وينشدُ:

يَا بِارِيَ القَوْسِ بَرْيًا لَسْتَ تُحْسِنُهَا لَا تُفْسِدَنْهَا وَأَعْطِ القَوْسَ بَارِيهَا(٢)

(٣٧) \_ ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَمُؤْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمَّ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُوْ لِنَكُرُ النَّقَوَىٰ مِنكُمَّ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُوْ لِثَكِي يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمَّ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُوْ لِثُكَ يَرُوْآاللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىنكُوْ وَبَثِيرٍ ٱلمُحْسِنِينِ ﴾.

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ ﴾: لن يُصيبَ رضاه ولن يقَعَ مِنه موقِعَ القَبولِ ﴿ لُحُومُهَا ﴾ المتصدَّقُ بها ﴿ وَلَا دِمَآوُهَا ﴾ المُهراقةُ بالنَّحرِ من حيثُ إنَّها لحومٌ ودِماءٌ.

﴿ وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوَىٰ مِنكُمٌ ﴾: ولكنْ يُصيبُه ما يَصحَبُه مِن تَقوى قُلوبِكُم التي تَدْعُوكُم إلى تعظيم أَمرِ اللهِ والتَّقرُّبِ إليه والإخلاصِ له.

وقيل: كان أَهلُ الجاهلِيَّةِ إذا ذبحوا القرابينَ لطخُوا الكعبةَ بدِمائِها قربةً إلى اللهِ فهَمَّ به المسلمونَ فنز لَتْ(٣).

﴿كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو ﴾: كرَّرَه تذكيرًا للنِّعمةِ، وتَعليلًا له بقوله: ﴿لِتُكَيِّرُواْ اللَّهَ ﴾؛ أي: لتَعرِفُوا عظمَتَه باقتدارِهِ على ما لا يقدرُ عليه غيرُه فتُوحِّدُوهُ بالكبرياءِ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٠٩). ورواه مسلم (١٣١٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ: (نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني (٢/ ١٩)، وانظر: «جمهرة الأمثال» (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المنذر وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥ ـ ٥٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٧٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٤٩٥) عن ابن جريج. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (٣/ ٤٢٩)، و«تفسير السمرقندي» (٢/ ٤٦١)، و«تفسير الثعلبي» (٨/ ٣٦٩).

وقيل: هو التَّكبيرُ عندَ الإحلالِ أو الذَّبح.

﴿ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾: أرشدَكُم إلى طريقِ تَسخيرِهَا وكيفيَّةِ التَّقرُّبِ بها.

و ﴿ مَا ﴾ تحتملُ المَصدريَّةَ والخبريَّةَ و ﴿ عَلَى ﴾ مُتعلِّقَةٌ بـ (تُكبِّرُوا) لتَضمُّنِه معنى الشُّكر.

﴿ وَبَثِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾: المُخلِصينَ فيمَا يأتونَهُ ويَذَرُونَه.

### (٣٨) \_ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾.

﴿ إِنَّ اللهَ يَدْفَعُ عَنِ الذينَ آمَنُوا﴾ غائلةَ المُشركينَ، وقرأَ نافعٌ وابنُ عامرٍ والكوفيونَ: ﴿ يُدَافِعُ ﴾ (١٠)؛ أي: يُبالِغُ في الدَّفع مُبالغةَ مَن يُغالِبُ فيه.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ ﴾ في أمانةِ اللهِ ﴿ كَفُورٍ ﴾ لنِعمَتِه، كمَن يَتقرَّبُ إلى الأصنام بذَبِيحَتِه، فلا يَرتَضِي فعلَهُم ولا ينصرُهُم فيه (٢).

#### (٣٩) - ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُنَتُلُونَ إِنَّاتُهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾.

﴿ أَذِنَ ﴾: رُخِّصَ، وقرأً ابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ وحمزَةُ والكِسائيُّ على البناءِ للفاعل(٢٠) وهو الله.

﴿للذين يُقاتِلون﴾ المشركينَ، والمأذونُ فيه مَحذوفٌ لدلالتِه عليه(٤).

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: ﴿إِنَّ اللهَ يُدافِعُ.. ولولا دَفْعُ الله الناسَ﴾، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿إِنَّ اللهَ يَدْفَعُ.. ولولا دَفْعُ اللهِ الناسَ﴾، وقرأ نافع: ﴿إِنَّ اللهَ يُدافِعُ.. ولولا دفاعُ اللهِ الناسَ﴾. انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٧)، و«التيسير» (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>٢) «فيه»: ليست في (ت).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٧)، و«التيسير» (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: «والمأذون فيه محذوف»؛ أي: في القتالِ؛ «لدلالته»؛ أي: لدلالةِ ﴿يُقَنَّتُلُونَ ﴾. انظر: «حاشمة الأنصاري» (١٢٦/٤).

وقرأً نافعٌ وابنُ عامرٍ وحفصٌ بفتح التَّاءِ (١١؛ أي: للَّذين يُقاتِلُهم المُشركون.

﴿ إِنَّنَهُمْ ظُلِمُوا ﴾: بسببِ أَنَّهُم ظُلِمُوا، وهُم أَصحابُ رَسولِ اللهِ ﷺ كَانَ المُشْرِكُونَ يُؤذونَهُم، وكانوا يأتونَهُ مِن بينِ مَضروبِ ومَشجوجٍ يَتظلَّمُونَ إليه، فيقولُ لهم: «اصبرُوا فإنِّي لم أؤمَرْ بالقتالِ» حتى هاجرَ، فأُنزلَت (٢٠).

وهي أوَّلُ آيةٍ نَزَلَتْ في القتالِ(٣) بعدما نُهِيَ عنه في نَيِّفٍ وسبعينَ آيةً.

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ وَعَدَلهم بالنَّصرِ كما وَعَدَ بدفع أَذَى الكُفَّارِ عنهم.

(٤٠) \_ ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينَرِهِم بِغَنْدِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ

النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِمَّلِامَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوْتٌ وَمَسَحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًاً

وَلَيْنَصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُ لَقُوتُ عَزِيزٌ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم ﴾ يعني: مكَّةَ ﴿ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾: بغيرِ موجبٍ استَحقُّوا به ﴿ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ على طريقَةِ قولِ النَّابِغَةِ:

ولا عَيْبَ فيهم غيرَ أن سيوفَهم بهنَّ فلولٌ من قِراعِ الكتائبِ(١)

وقيل: مُنقَطِعٌ.

(۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٧)، و«التيسير» (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الثعلبي» (١٨/ ٢٥) وعزاه للمفسرين، وذكره ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (٢/ ٩١٨) عن قتادة ومقاتل.

<sup>(</sup>٣) قطعة من خبر رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٤٠٨)، والإمام أحمد في «المسند» (١٨٦٥)، والترمذي (٣١٧١) وحسنه، والنسائي (٣٠٨٥)، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم ترد هذه القطعة في رواية الترمذي.

<sup>(</sup>٤) انظر: «ديوان النابغة الذبياني» (ص: ١٥)، وتقدم مراراً.

﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ م بِبَغضٍ ﴾ بتسليطِ المؤمنينَ مِنْهُم على الكافرينَ ﴿ فَكِيرَاتُ ﴿ فَكِيرَاتُ المُسْرِكِينَ على أهلِ المِلَلِ.

وقرأ نافِعٌ: ﴿ دِفاَع ﴾ (١)، وقرأ نافعٌ وابنُ كثيرٍ: ﴿ لَهُدِمَت ﴾ بالتَّخفيفِ (٢).

﴿صَوَيِعُ﴾: صوامِعُ الرَّهبانيَّةِ ﴿ وَبِيَعٌ ﴾: وبِيَعُ النَّصارَى ﴿ وَصَلَوَتُ ﴾: وكنائسُ اليهودِ، وسُمِّيَتْ بها لأنَّها يُصَلَّى فيها، وقيل: أَصْلُها: (صَلُوتا) بالعبريَّةِ فعُرِّبَت.

﴿ وَمُسَاجِدُ ﴾: ومساجدُ المسلمينَ.

﴿ يُذَكُرُ فِهَا أَسُمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ صفةٌ للأربع، أو لـ ﴿ مَسَاجِدُ ﴾ خُصَّتْ بها تَفضيلًا. ﴿ وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ﴾: مَن يَنصُرُ دينَهُ، وقد أنجزَ وعدَهُ بأَنْ سلَّطَ المهاجرينَ والأنصارَ على صناديدِ العَربِ وأكاسِرَةِ العَجمِ وقياصِرَتِهم، وأورتَهُم أرضَهُم ودِيارَهم.

﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَقُوِيُّ ﴾ على نَصرِهِم ﴿عَزِيزٌ ﴾ لا يُمانِعُه شَيءٌ.

(٤١) \_ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ وَالْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكَافَةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَافَةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ وصفٌ للَّذينَ أُخرِجُوا، وهو ثناءٌ قبلَ بلاءٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٧)، و «التيسير» (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٨)، و«التيسير» (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) «وهو ثناء قبل بلاء» رواه خليفة بن خياط في «تاريخ» (ص: ١٧١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩/ ٣٤٧)، عن عثمانَ رضي الله عنه؛ يريدُ: أنَّ اللهَ قد أثنى عليهم قبلَ أن يُحدِثُوا من الخير ما أحدَثُوا. انظر: «الكشاف» (٥/ ٧٦٥).

وفيه دَليلٌ على صِحَّةِ أَمرِ الخُلفاءِ الرَّاشدينَ؛ إِذْ لم يَستجمِعْ ذلك(١) غيرُهُم مِنَ المهاجرينَ. المهاجرينَ.

وقيل: بدلٌ مِن ﴿مَن يَنصُرُهُۥ ﴾.

﴿ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴾ فإنَّ مَرجِعَها إلى حُكمِه، وفيه تأكيدٌ لِمَا وعدَهُ.

(٤٢ ـ ٤٤) ـ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ وَنَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُمْ وَمُومُ اللَّهُ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُّ وَتَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ ۞ وَأَصْحَبُ مَذْيَنَ ﴾ تسليَةٌ له بأنَّ قومَهُ إن كذَّبوه فهو ليسَ بأوْ حَدِيٍّ في التَّكذيبِ، فإنَّ هؤلاء قد كذَّبوا رُسلَهُم قبلَ قومِه.

﴿ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ﴾ غير فيه النَّظمَ وبَنى الفعلَ للمفعولِ لأنَّ قومَهُ بنو إسرائيلَ ولم يُكَذِّبوهُ، وإنَّما كَذَّبَه القِبطُ، ولأنَّ (٢) تَكذيبَهُ كانَ أشنعَ، وآياتِه كانَتْ أعظمَ وأشيعَ.

﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِينَ ﴾: فأَمْهَلْتُهم حتى انصرمَتْ آجالُهُم المُقدَّرَةُ ﴿ ثُمُّ أَخَذْتُهُمُ الْمُقدَّرَةُ ﴿ ثُمُّ أَخَذْتُهُمُ الْمُقدَّرَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ (٤٥) \_ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَـرْكِيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيِهِي طَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيثِرِ مُّمَطً لَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾.

﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرِّيةٍ أَهْلَكُنَّهَا ﴾ بإهلاكِ أهلِها. وقرأ البَصريَّانِ بغير لفظِ التَّعظيم (٣).

<sup>(</sup>١) بعدها في (خ): «في».

<sup>(</sup>٢) في (خ): «أو لأن».

<sup>(</sup>٣) أي: ﴿أهلَكْتُها﴾. انظر: «التيسير» (ص: ٤٣٨)، و «النشر» (٢/ ٣٢٧).

﴿ وَهِمَ ظَالِمَةً ﴾؛ أي: أهلُها ﴿ فَهِى خَاوِيَةً كُلَ عُرُوشِهَا ﴾: ساقطةٌ حيطانُها على سُقوفِها، بأَنْ تَعطَّل بنيانُها فخرَّت سُقوفُها، ثمَّ تهدَّمَت حِيطانُها فسقطَتْ فوقَ السُّقوفِ. السُّقوفِ.

أو: خاليةٌ مَع بقاءِ عُروشِها وسَلامَتِها. فيكونُ الجارُّ مُتعلِّقًا بـ﴿ خَاوِيَةٌ ﴾(١).

ويجوزُ أن يكونَ خبرًا بعدَ خَبرٍ ؛ أي: هي خاليَةٌ وهي على عُروشِها ؛ أي: مُظِلَّةٌ (٢) عليها بأن سقطَتْ وبقيَتِ الحيطانُ مائلةً (٣) مشرفةً عليها .

والجملة معطوفة على ﴿أَهْلَكُنْهَا ﴾، لا على ﴿وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ فإنَّها حالٌ والجملة معطوفة على ﴿وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ فإنَّها حالٌ والإهلاكُ ليسَ حالَ خَوائها (١٤) ، فلا محلَّ لها إن نَصَبْتَ ﴿كأين ﴾ بمُقدَّرٍ يفسِّرُه ﴿أَهْلَكُنْهَا ﴾ ، وإنْ رفَعْتَه بالابتداء فمَحَلُّها الرَّفعُ (٥٠).

﴿ وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ ﴾ عطفٌ على ﴿ قَرْكَةٍ ﴾؛ أي: وكَمْ بئرٍ عامِرَةٍ في البَوادِي تُرِكَت لا يُستقَى مِنْها لهلاكِ أهلِها. وقُرِئَ بالتَّخفيفِ(١٠) مِن أعطلَهُ بمَعنى: عَطَّلَه.

<sup>(</sup>۱) قوله: «فيكون الجار متعلقاً بـ ﴿ خَاوِيكَةً ﴾» تفريع على القولين قبلَه. انظر: «حاشية الأنصاري» (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ض): «في نسخة: مطلة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ض): «في نسخة: ماثلة».

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(خ): «خرابها»، وفي هامش (أ) كالمثبت نسخة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وفي ﴿ نَعْمَى ﴾)؛ أي: والضميرُ فيه (راجع إليه)؛ أي: إلى المُبهَم، «أو الظاهر»؛ أي: وهو ﴿ أَلْأَبْصَنُرُ ﴾ «أقيم مقامه»؛ أي: مقام الضمير في ﴿ نَعْمَى ﴾ وإن كان الظاهرُ مفسِّراً للمُبهَم. انظر: «حاشية الأنصاري» (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٦) أي: (مُعْطَلَةٍ). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٨) عن الجحدري.

﴿ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾: مرفوعٍ أو مُجصَّصٍ أَخْلَيْناهُ عَن ساكنيهِ، وذلك يُقَوِّي أَنَّ مَعنى ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها.

وقيل: المرادُ بـ (بئرٍ): بئرٌ في سفحِ جبلٍ بحضرموتَ، وبـ (قصرٍ): قصرٌ مشرفٌ على قُلَّتِه، كانا لقومِ حنظلةَ بنِ صفوانَ مِن بقايَا قومِ صالحٍ، فلَمَّا قَتلوهُ أهلكَهُم اللهُ وعَطَّلَهُما(۱).

قوله: «فَلا مَحلَّ لها إن نصبتَ ﴿كأين ﴾ بمقدَّر يُفسِّرُه ﴿أَهْلَكُنَّهَا ﴾»:

لأنَّ الجُملَةَ المُفسِّرةَ لا محلَّ لها، فكذلك المعطوفةُ عليها(٢).

قوله: «وإن رفعتَها بالابتداءِ فمَحلُّهُ الرَّفعُ»؛ أي: على الخبرِ.

َ (٤٦) \_ ﴿ أَفَكَرَيَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَاۖ فَإِنّهَا كَانَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لَتِي فِٱلصُّدُورِ ﴾.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ حثٌ لَهُم على أَنْ يُسافِرُوا ليَرَوْا مَصارِعَ المُهْلَكِينَ (٣) فَيَعتَبِرُوا، وهُم وإن كانُوا قد سافروا لم يُسافِرُوا لذلك.

﴿ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾: ما يجبُ أن يُعقَلَ مِن التَّوحيدِ بما حصلَ لَهُم مِن الاستبصارِ والاستدلالِ.

﴿ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ ما يجبُ أَنْ يُسمعَ مِن الوَحيِ، والتَّذكيرِ بحالِ مَن شاهدَ آثارَهُم.

<sup>(</sup>١) ذكره الثعلبي في اتفسيره اله ١٩/ ١٤) عن سعيد بن جبير والكلبي والخليل.

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «المهلكات».

﴿ فَإِنَّهَا ﴾ الضَّميرُ للقِصَّةِ، أو مُبهَمٌ يُفَسِّرُه ﴿ ٱلْأَبْصَنَرُ ﴾ وفي ﴿ تَعَمَى ﴾ راجعٌ إليه، أو الظاهرُ أقيمَ مُقامَه (١).

﴿ لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَائِرُ وَلِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلْتِي فِ ٱلصَّدُورِ ﴾ عن الاعتبارِ؛ أي: ليسَ الخَلَلُ في مشاعِرِهِم، وإنَّما إيفَتْ (٢) عُقُولُهُم (٣) باتِّباعِ الهَوَى والانهماكِ في التَّقليدِ، وذكرُ الصُّدورِ للتَّاكيدِ ونَفي التَّجوُّزِ، وفضلِ التَّنبيهِ على أنَّ العَمَى الحقيقيَّ ليسَ المتعارفَ الذي يخصُّ البصرَ.

قيل: لَمَّا نزلَ ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَنذِهِ الْعَمَىٰ ﴾ قال ابنُ أمِّ مَكتومٍ: يا رسولَ اللهِ! أنا في الدُّنيا أَعمَى أفأكونُ في الآخرةِ أَعْمَى ؟ فنزلت(١٠).

قوله: «أو مُبهَمٌ يُفسِّرُه ﴿ ٱلْأَبْصَلَ ﴾ ».

قال أبو حيَّان: هذا لا يجوزُ؛ لأنَّ الذي يُفسِّرُه ما بعدَه مَحصورٌ في مواضِعَ ليسَ هذا واحدًا منها، وهي بابُ رُبَّ، وبابُ نِعْمَ، وبابُ الإعمالِ، وبابُ النِّداءِ، وبابُ المُبتدَأِ، وبابُ ضَمير الشَّأْنِ، وهذا ليسَ واحدًا من هذهِ الستَّةِ فوجبَ اطِّراحُه(٥).

<sup>(</sup>۱) قوله: «فلا محل لها»؛ أي: لجملة ﴿فَهِي خَاوِيةٌ ﴾ «إن نصبت كأيدًن»؛ لأنها تكون حينئذ معطوفة على جملة ﴿أَهْلَكُنَهَا ﴾، وهي مفسِّرةٌ لا محلَّ لها «وإن رفعته»؛ أي: (كأيسًّن) «فمحلها الرفع» خبراً ثانياً لـ (كأيسًّن)، والخبرُ الأولُ ﴿أَهْلَكُنَهَا ﴾. انظر: «حاشية الأنصاري» (١٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) بالبناء للمجهول، أي أصابتها آفة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ض): «في نسخة: قلوبهم».

<sup>(</sup>٤) ذكره الثعلبي في "تفسيره" (١٨/ ٣٨٣) عن ابن عباس ومقاتل، وصدره المصنف بقوله: (قيل) علامة على تضعيفه، فقال الشهاب في "الحاشية" (٦/ ٣٠٣): لعل تمريضه لعدم ثبوته عنده؛ لأنّ ابن أم مكتوم رضى الله عنه لا يخفى عليه مثله.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٥/ ٣٧٩\_٣٨٠).

وقال الحَلَبِيُّ: بَلْ هذا مِن المَواضعِ المَذكورةِ، وهو بابُ المُبتدَأِ، غايتُه أَنَّه دخلَ عليه ناسخٌ وهو (أن) ولا أثرَ له، وقد عَجِبتُ مِن غَفلَةِ الشَّيخ عَن ذلك(١).

(٤٧ ـ ٤٧) ـ ﴿ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ﴿ وَكَا أَيْنَ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لِمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىٰ الْمَصِيرُ ﴾.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ المتوعَّدِ به ﴿ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ﴾ لامتناعِ الخُلفِ في خبرِهِ، فيصيبُهم ما أوعدَهُم به ولو بعدَ حينٍ، لكنَّه صَبورٌ لا يُعجِّلُ بالعقوبَةِ.

﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَا تَعُدُّونَ ﴾ بيانٌ لتناهي صَبرِهِ وتَأَنَّيه حتى استقصَر المُدَدَ الطِّوالَ، أو لتَمادِي عذابِهِ وطولِ أيَّامِه حقيقةً، أو مِن حيثُ إنَّ أيَّامَ الشَّدائِدِ مُستطالةٌ.

وقرأ ابنُ كثير وحمزةُ والكسائيُّ بالياء<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ ﴾: وكم مِن أَهلِ قريةٍ، فحُذِفَ المضافُ وأقيمَ المُضافُ إليه مُقامَهُ في الإعرابِ ورَجْعِ الضَّمائرِ والأحكامِ مبالغة في التَّعميمِ والتَّهويلِ.

وإنَّما عَطَفَ الأولى بالفاءِ وهذه بالواوِ لأنَّ الأولى بدلٌ عَن قولِه: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾، وهذه في حُكمِ ما تَقدَّمَها مِن الجُملتينِ لبَيانِ أنَّ المتوعَّد به يَحيقُ بهم لا مَحالةً وأن تأخيرَه (٣) لعادَتِه تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٩)، و«التيسير» (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(خ): «وإن تأخر».

﴿ أَمْلَيْتُ لَمَا ﴾ كما أمهَلْتُكُم ﴿ وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ مثلَكُم ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ﴾ بالعَذابِ ﴿ وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴾: وإلى حكمِي مرجعُ الجميع.

(٤٩ ـ ٥١ ) ـ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آلنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ فَالَذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّدلِحَدتِ لَمُنْمَ مَّغْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كُرِيدٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوًا فِي ٓ عَلَيْتِنَا مُعَدِجِزِينَ أُولَئِيكَ أَصْحَبُ الْمَنِيرِ ﴾.

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أُوضِّحُ لكم ما أُنذِرُكُم به، والاقتصارُ على الإنذارِ مع عمومِ الخطابِ وذكرِ الفريقينِ لأنَّ صدرَ (١١) الكلامِ ومساقَه للمُشركين، وإنَّما ذُكِرَ المؤمنونَ وثوابُهم زيادةً في غيظِهِم.

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ ﴾ لِمَا بَدَرَ مِنهم (١) ﴿ وَرِزْقُ كُرِيمٌ ﴾ هي الجنَّةُ، والكريمُ مِن كلِّ نوع: ما يجمَعُ فَضائِلَه.

﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي مَايَنِنَا ﴾ بالردِّ والإِبطالِ ﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾: مُسابقينَ مُشاقِّينَ للسَّاعينَ فيها بالقَبولِ والتَّحقيقِ، مِن عَاجَزَهُ فأعجزَهُ وعَجَّزَهُ: إذا سابقَهُ فسبقَهُ ؟ للسَّاعينَ فيها بالقَبولِ والتَّحقيقِ، مِن عَاجَزَهُ فأعجزَهُ وعَجَّزَهُ: إذا سابقَهُ فسبقَهُ ؟ لأنَّ كُلَّا مِن المتسابقينِ يطلبُ إعجازَ الآخر عَن اللَّحاقِ به.

وقرأً ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو: ﴿مُعجِّزينَ ﴾(٢) على أنَّه حالٌ مُقدَّرةٌ.

﴿ أُولَكِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَعِيمِ ﴾: النَّارِ الموقدةِ، وقيل: اسمُ دركةٍ.

<sup>(</sup>١) في (ت): «صدور».

<sup>(</sup>٢) في (خ) و(ض): «لما ندر منهم»، وفي (ت) زيادة: «أي من الصالحات».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٣٩)، و«التيسير» (ص: ١٥٨).

## (٥٢) ـ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَانِعِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ ـ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطِكُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَنتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيثُ حَكِيدٌ ﴾.

﴿ وَمَا آَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي ﴾ الرَّسولُ: مَن بعثَهُ اللهُ بشَريعَةٍ مُجدَّدةٍ يَ يدعو النَّاسَ إليها، والنبيُّ يَعمُّهُ ومَن بعثَهُ (١) لتقريرِ شرع سابقٍ كأنبياءِ بني إسرائيلَ الذين كانوا بينَ مُوسى وعيسى عليهِم السَّلام، ولذلك شبَّهَ النَّبيُّ ﷺ عُلماءَ أُمَّتِه بهم (٢).

فالنبيُّ أعمُّ مِن الرَّسولِ، ويدلُّ عليه أنَّه عليه السَّلامُ سُئِلَ عَن الأنبياءِ فقال: «مئةُ ألفِ وأربعةٌ وعِشرونَ ألفًا»، قيل: فكم الرُّسلُ مِنْهُم؟ قال: «ثلاثُ مئةٍ وثلاثةَ عشرَ جَمَّا غَفِيرًا».

وقيل: الرَّسولُ: مَن جمعَ إلى المُعجِزَةِ كتابًا منزلًا عليه، والنَّبيُّ غيرُ الرَّسولِ: مَن لا كتابَ له.

وقيل: الرَّسولُ: مَن يأتيهِ الملكُ بالوَحي، والنَّبيُّ يقالُ له ولِمَن يوحَى إليه في المَنام.

﴿ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ﴾: إذا زوَّرَ في نفسِهِ ما يَهواه ﴿ ٱلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَتِهِ ﴾ في تشَهِّيهِ ما يوجبُ اشتغالهُ بالدُّنيا، كما قالَ عليهِ السَّلامُ «وإنَّه لَيُغانُ على قلبي فأستغفرُ اللهَ في اليوم سَبعينَ مَرَّةً ».

<sup>(</sup>١) في (ض): «بعثه الله».

<sup>(</sup>Y) يشير إلى حديث: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»، قال الزركشي في «التذكرة» (ص: ١٦٦): لا يعرف له أصل، وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: ٤٥٩): قال شيخنا أي ابن حجر ومن قبله الدميري والزركشي: إنه لا أصل له، زاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب معتبر، ولأبي نعيم في فضل العالم العفيف بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد.

﴿ فَيَنَسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ﴾: فيُبْطِلُه ويَذَهَبُ به بَعِصمَتِه عن الركونِ إليه، والإرشادِ إلى ما يزيحُه، ﴿ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ﴾: ثم يُثبت آياتِه الداعية إلى الاستغراقِ في أمر الآخرة.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ ﴾ بأحوالِ النَّاسِ ﴿ حَكِيدٌ ﴾ فيما يَفعَلُه بهم (١٠).

قيل: حَدَّثَ نفسَهُ بزوالِ المسكنَةِ فنزلَتْ (٢).

وقيل: تَمنَّى لحرصِه على إيمانِ قومِه أن ينزلَ عليه ما يقرِّبُهم إليه، واستمرَّ به ذلك حتى كانَ في ناديهِمْ فنزلَتْ عليهِ سُورةُ ﴿وَالنَّجْمِ ﴾ فأخذَ يقرَوُها فلَمَّا بلغَ: ﴿ وَمَنَوْهَ النَّالِيهَ ٱلثَّالِيهَ ٱلثَّالِيهَ ٱلثَّالِيهَ ٱلثَّالِيهَ ٱلثَّالِيهَ ٱلثَّالِيهَ ٱلثَّالِيهَ ٱلثَّالِيهَ الشَّيطانُ حتَّى سبقَ لِسانُه سهوًا إلى أَنْ قال: (تلك الغرانيقُ العلى وإنَّ شَفاعَتَهُنَّ لتُرتَجَى) ففرِحَ به المشركونَ حتَّى شايعُوه بالسُّجودِ لَمَّا سجدَ في آخرِها بحيثُ لم يبقَ في المسجدِ مُؤمِنٌ ولا مُشرِكٌ الاسجدَ، ثمَّ نَبَهَه جبريلُ فاغتمَّ به، فعزَّاهُ اللهُ بهذه الآية (").

<sup>(</sup>۱) «بهم»: ليست في (ت).

<sup>(</sup>٢) قال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (٦/ ٣٠٥): ضعفه لأنه لا يلائم قوله: ﴿فِتَـنَةُ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قصة الغرانيق معروفة، ولا يصح فيها شيء، فقد رويت فيها مرسلات عن قتادة والضحاك وأبي العالية وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم، وروي فيها خبر من طريق عطية العوفي عن ابن عباس، لكن إسناده ضعيف جدًّا. وتنظر هذه الأخبار في «تفسير الطبري» (٢١/ ٢٠٤ ـ ٢١٢).

وقد تكلم العلماء المحققون في توهين ما روي في هذه القصة وردها عقلاً ونقلاً فلا داعي للإطالة في ذلك، وسيأتي في كلام الإمام السيوطي نقول العلماء في ذلك.

وممن تكلم في توهين هذه القصة الإمام أبو حفص النسفي في «التيسير في التفسير» عند هذه الآية، فذكر ثلاثة وجوه في إبطالها بحيث لا يبقى شك في ذلك لمن طالع كلامه. ثم ختم ذلك بقوله: فَطَلت الوجوه كلُها، ولم يبق إلا وجهٌ واحد، وهو أن النبي ﷺ سكت عند قوله: ﴿ وَمَنْوَةَ =

ُ وهو مردودٌ عند المحقِّقينَ، وإن صَحَّ فابتلاءٌ يتميَّزُ به الثَّابتُ على الإيمانِ عَنَ المُتزلزلِ فيه.

وقيل: ﴿تَمَنَّى ﴾: قرأً، كقولِه:

تَمَنَّ عَ كَتَابَ اللهِ أَوَّلَ لِيلِهِ تَمَنِّي دَاودَ الزَّبُ ورَ عَلَى رِسْل (١)

وأُمنيَّتُه: قِراءَتُه، وإلقاءُ الشَّيطانِ فيها: أن تكلَّمَ بذلك رافعًا صوتَهُ بحيثُ ظنَّ السَّامعونَ أَنَّه مِن قراءةِ النَّبيِّ.

- النَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَى ﴿ والشيطانُ حاضرٌ ، فتكلَّم الشيطان بهذه الكلمات متَّصلاً بقراءة النبيّ ﷺ ، وكان الشيطان يتكلَّم بعضهم أن النبيّ ﷺ ، وكان الشيطان يتكلَّم في زمن النبي ﷺ ، وكان الشيطان يتكلَّم في زمن النبي ﷺ ويُسمَع كلامه؛ كما ذُكر عنه في اليوم الذي مكّروا بالنبي ﷺ في دار الندوة ، وإبليس ظهر يوم أحدٍ على صورة شيخ نجديًّ ... إلى آخر ما قال.
- (۱) البيت برواية المؤلف دون نسبة في «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ٥٣٨)، و«المنجد في اللغة» لكراع النمل (ص: ١٥٤)، و«الزاهر» لابن الأنباري (٢/ ١٥١)، و«تفسير القرآن» لابن أبي زمنين (٣/ ١٨٩)، و«الغريبين» للهروي (مادة: منا)، و«المحرر الوجيز» (١٢٨/٤)، و«المحكم» لابن سيده (١٠/ ١٢٥). وعزاه الآلوسي في «روح المعاني» (١٧/ ٣٦٠) لحسان، وليس في ديوانه. وقرشل» بكسر فسكون بمعنى: تؤدة وهينة.

وذكروا بيتاً آخر بهذا الصدر والعجزُ مختلف، كما في «العين» (٨/ ٣٩٠)، و «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٣٩٠)، و «المنجد في اللغة» لكراع النمل (ص: ١٥٤)، و «معاني القرآن» للزجاج (٣/ ٤٣٥)، و «الزاهر» لابن الأنباري (٢/ ١٥٠)، و «أمالي الزجاجي» (ص: ٢٠)، و «تفسير السمر قندي» (٢/ ٤٢٤)، و «الوجوه والنظائر» لأبي هلال العسكري (ص: ١٥٠)، و «الغريبين» للهروي (مادة: منا)، و «تفسير الثعلبي» (١٨/ ٣٢٢)، و «المحكم» لابن سيده (١٠/ ١٥١)، و «المحرر الوجيز» (١٤/ ١٥٨). وعجزه:

وآخرَه لاقَدى حِمَامَ المَقادرِ وذكر بعضهم كابن الأنباري والهروي والثعلبي أنه في رثاء عثمان رضى الله عنه. وقد رُدَّ بأنَّه أيضًا يُخلُّ بالوثوقِ على القرآنِ، ولا يَندَفِعُ بقولِه: ﴿فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يَلْقَهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ. ﴾ [الحج: ٥٦] لأنَّه أيضًا يَحتَمِلُه.

والآيةُ تدلُّ على جوازِ السَّهوِ على الأنبياءِ وتطرُّقِ الوَسوَسَةِ إليهِم.

قوله: «ويدلُّ عليه: أنَّه عليهِ السَّلامُ سُئِلَ عَن الأَنبياءِ فقال: «مئةُ ألفِ وأربعةٌ وعِشرونَ ألفًا»، قيل: فكم الرُّسُل مِنهُم؟ قال: «ثلاثُ مئةٍ وثلاثةَ عشرَ جمًّا غَفِيرًا»».

أخرجه أحمدُ وابنُ راهويه في «مسنديهما» مِن حَديثِ أبي أمامةَ، وأخرجَه ابنُ حِبَّان في «صحيحه» والحاكِمُ في «مستدركه» من حديثِ أبي ذرِّ(١).

قوله: «إنه ليُغانُ على قلبي..» الحديث.

أخرجَه مُسلمٌ مِن حديثِ الأغرِّ المُزَنيِّ (٢).

قوله: «نَزَلَت عليهِ سُورةُ ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ فأخذَ يَقرؤها... إلى قوله: وهو مردودٌ عند المحققينَ ».

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣٦١)، والخطابي في "غريب الحديث" (٢/ ١٥٧)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وجاء فيه عندهما عدد الأنبياء: "مئة ألف وعشرون ألفًا"، والحديث ضعيف جدًّا بسبب إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني.

ورواه الإمام أحمد في «المسند» (٢٢٢٨٨) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف جدًّا أيضاً من أجل على بن يزيد الألَهاني.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٠٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٢٧٠٢) عن الأغر المزني رضي الله عنه، ولفظ البخاري: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»، ولفظ مسلم: «إنه ليغان على قلبي، وإنى لأستغفر الله في اليوم مائة مرة».

هذه القصَّةُ رواها البزَّارُ والطَّبرانيُّ بسندِ صحيحِ عن ابنِ عبَّاسٍ، ووردَتْ مِن طرقِ كثيرةٍ مُرسلَةٍ(۱).

وقال البَيهقيُّ: هذه القصَّةُ غيرُ ثابتَةٍ مِن جهَةِ النَّقلِ (٢).

وقال القاضي عِياضٌ في «الشفا»: يكفيكَ في تَوهينِ هذا الحديثِ أَنَّه لم يُخرِّجُهُ أَحَدٌّ مِن أهلِ الصِّحَّةِ، ولا رَواهُ ثِقَةٌ بسندٍ صَحيحٍ سَليمٍ مُتَّصلٍ، وإنَّما أُولِعَ به وبمثلِه المُفسِّرونَ والمُؤرِّخونَ المولَعونُ بكلِّ غريبٍ المُتلقِّفونَ مِن الصُّحُفِ كلَّ صَحيح وسَقيم (٣).

وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ في «شرح البخاري»: قد وَرَدَت هذه القِصَّةُ مِن طرقٍ كثيرةٍ، وكَثرَةُ الطُّرُقِ تدلُّ على أنَّ للقِصَّةِ أَصْلًا مع أنَّ لها طريقًا مُتَّصِلًا بسندٍ صَحيحٍ أخرجَهُ البَزَّارُ، وطريقينِ آخرينِ مُرسَلينِ رِجالُهُما على شرطِ الصَّحيحينِ(٤٠):

أخرجَه الطَّبريُّ مِن طريقِ يونسَ بن يزيدَ، عن ابن شهابٍ: حَدَّثني أبو بكر بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ، فذكرَ نحوَه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البزار كما في «كشف الأستار» للهيثمي (۳/ ۷۲) وقال ـ أي البزار ـ: لا نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٤٥٠)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١١٥): رجالهما رجال الصحيح إلا أن الطبراني قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس عن النبي على وقد تقدم حديث مرسل في الحج أطول من هذا ولكنه ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٢) كذا ذكره عنه الرازي في "تفسيره" (٢٣/ ٢٣٧)، وذكر أيضاً عن ابن خزيمة: أن هذه القصة من وضع الزنادقة وصنف فيها كتاباً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الشفا» للقاضى عياض بحاشية الشمنى (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) في (ن): «الصحيح».

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في «تفسيره» (١٦/ ٢٠٨).

والثاني: أيضًا ما أخرجَهُ مِن طَريقِ المُعتمرِ بنِ سُليمانَ وحمَّادِ بنِ سلمَةَ فوقَهُما، عن داودَ بن أبي هندٍ، عن أبي العاليَةِ(١).

قال: وقَد تجرَّأَ أبو بكر بنُ العَرَبيِّ كعادتِه، فقال: ذكرَ الطَّبريُّ في ذلك رواياتٍ كثيرةً باطلَةً لا أصلَ لها، وهو إطلاقٌ مردودٌ عليه.

وكذا قولُ عياضٍ: هذا الحديثُ لَمْ يُخرِّجْهُ أحدٌ مِن أهلِ الصِّحَّةِ ولا رَواهُ ثِقَةٌ بسندٍ سَالمِ(٢) مُتَّصلٍ مع ضعفِ نَقَلَتِه واضطرابِ رِواياتِه وانقِطاعِ إسنادِه.

وكذا قوله: ومَن حُمِلَت عنه هذه القِصَّةُ مِن التَّابِعينَ والمُفسِّرينَ لم يُسنِدُها أَحَدٌ مِنْهُم ولا رَفَعَها إلى صاحبِه، وأكثرُ الطُّرُقِ عَنْهُم في ذلك ضَعيفَةٌ واهِيَةٌ، ثمَّ ردَّهُ مِن طريقِ النَّظرِ بأنَّ ذلك لو وقع لارتَدَّ كثيرٌ مِمَّنْ أَسلَمَ، قال: ولم يُنْقَل ذلك، انتهى (٣).

قال الحافظُ ابنُ حَجَرِ: وجميعُ ذلك لا يتمشى على القواعدِ؛ فإنَّ الطُّرُقَ إذا كَثُرَت وتبايَنَتْ مَخَارِجُها دَلَّ ذلك على أنَّ لها أَصْلًا، وقَدْ ذَكَرْنَا أنَّ ثلاثَةَ أَسانيدَ مِنْها عَلَى شَرطِ الصَّحيحِ منها مُرسَلَانِ يَحتَجُّ بمِثْلِهِما مَن يحتَجُّ بالمُرسَلِ، وكذا مَن لا يحتَجُّ به؛ لاعتِضادِ بَعضِها ببَعضٍ.

قال: وإذا تَقرَّرَ ذلك تعيَّنَ تَأْويلُ ما وقعَ فيها ممَّا يُستَنْكُرُ وهو قَولُه: (أَلْقَى الشَّيطانُ على لسانِه: تلكَ الغرانيقَ العُلى وإنَّ شَيفاعتَهُنَّ لتُرْتَجَى)، فإنَّ ذلك لا يجوزُ حَملُهُ على ظاهرِه؛ لأَنَّه (٤) يَستحيلُ عليه ﷺ أن يزيدَ في القُرآنِ عَمْدًا ما

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱٦/ ٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (ن): «سليم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الشفا» للقاضى عياض (٢/ ١٢٥ \_١٢٦).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «فإنه».

ليس مِنه وكذا سهوًا إذا كانَ مُغايِرًا لِمَا جاءَ به مِن التَّوحيدِ لِمَكانِ عِصْمَتِهِ.

وقَدْ سَلَكَ العُلماءُ في ذلك مَسالِكَ:

فقيل: جرى ذلك على لسانِهِ حينَ أصابَتْهُ سِنَةٌ وهو لا يَشعُرُ، فلمَّا أُعلِمَ بذلكَ أَحْكَمَ اللهُ آياتِه، وهذا أخرجَه الطَّبريُّ عَن قتادةً (١٠).

وردَّهُ عِياضٌ بأنَّه لا يَصِحُّ لكونِه لا يجوزُ عليهِ الغين (٢) ولا ولايةَ للشَّيطانِ عليه في النَّوم (٢).

وقيل: إنَّ الشَّيطانَ ألجَأَهُ إلى أَنْ قالَ ذلكَ بغيرِ اختيارِه.

ورَدَّه ابنُ العربيِّ بقولِه تَعالى حِكايَةٌ عن الشَّيطانِ: ﴿ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلِطَنِ ﴾ الآية، قال: فَلَو كانَ للشَّيطانِ قُوَّةٌ على ذلك لَما بقى لأحدٍ قُوَّةٌ في طاعَةٍ.

وقيل: إنَّ المشركينَ كانوا إذا ذكروا آلهتَهُم وَصَفُوهُم بذلك فعَلَقَ ذلك بحفظِ النَّبِيِّ فَجَرَى على لسانِهِ لما ذكرَهُم سَهْوًا.

وقد رَدَّ ذلك عِياضٌ فأجَادَ (١).

وقيل: لَعلَّهُ قَالَها تَوْبِيخًا للكُفَّارِ.

قال عياضٌ: وهذا جائِزٌ إذا كانَت هناك قرينَةٌ تدلُّ على المُرادِ لا سِيَّمَا وقد كانَ الكَلامُ في ذلكِ الوَقتِ في الصَّلاةِ جائزًا، وإلى هذا نَحَا البَاقِلَّانيُّ.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في (تفسيره» (١٦/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ن): (يجوز على النبي ذلك).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الشفا» للقاضى عياض (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) قال القاضي في «الشفا» (٢/ ١٣٠): وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس طريقه تغيير المعانى وتبديل الألفاظ.

وقيل: إنَّه لَمَّا وصلَ إلى قولِه: ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴾ خَشِيَ المُشرِكُونَ أَن يأتي بعدَها بشَيءٍ يذمُّ آلِهَتَهُم به، فبادَرُوا إلى ذلكَ الكلامِ فخَلَطوهُ في تَلاوةِ النَّبيِّ يَا اللَّهُ على عادَتِهم في قولِهِم: ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِمَذَا ٱلْقُرَّءَ انِ وَٱلْفَوْافِيهِ ﴾، ونُسِبَ ذلك للشَّيطانِ للقرينةِ الحامِلةِ على ذلك، أو المرادُ بالشَّيطانِ شَيطانُ الإنسِ.

وقيل: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُرتِّلُ القرآنَ فارتصدَهُ الشَّيطانُ في سَكتَةٍ مِن السَّكتاتِ وتغنَّى (١) بتلكَ الكلماتِ مُحاكِيًا نغمَته بحيثُ يَسمَعُه مَن دنا إليه فظنَّها مِن قولِه وأَشاعَها. قال: وهذا مِن أَحسَن الوُجوهِ.

واستحسَنَ ابنُ العَربيِّ هذا التَّأُويلَ وقالَ قبلَه: إنَّ هذه الآيةَ نَصُّ في براءةِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ ممَّا نُسِبَ إليه.

قال: ومعنى قولِه: ﴿ فِي ٓ أَمْنِيَّتِهِ ، ﴾ أي: في تلاوتِه، فأخبرَ تَعالى في هذهِ الآيةِ أنَّ سُنْتَه في رُسُلِه إذا قالوا قَوْلًا زادَ الشَّيطانُ فيه مِن قِبَلِ نَفسِهِ، فهذا نَصُّ في أنَّ الشَّيطانَ زادَه في قولِ النَّبِيِّ ، لا أنَّ النبيَّ عَيَّا قاله.

قال: وقَدْ سبقَ إلى ذلك الطَّبرِيُّ بجلالةِ قَدرِهِ وسَعةِ علمِهِ وشِدَّةِ ساعدِهِ في النَّظرِ، فصَوَّبَ على هذا المعنى وحَوَّم عليه، انتهى (٢).

قوله:

(تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ تَمَنِّى دَاوُدَ الزَّبُورَ عَلَى رِسْلِ) قال الطِّيبِيُّ: أي: على تأنَّ وتَمَهُّل (٣).

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ن): «ونطق».

<sup>(</sup>٢) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ٣٠٦-٣٠٧)، و"فتح الباري» لابن حجر (٨/ ٤٣٩-٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ١١٥).

وأَوْرَدَهُ الإمامُ بلفظِ:

تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ وَآخِرَهُ لاَقَى حِمَامَ المَقَادِرِ وعزاهُ لحسَّان (۱).

(٥٣ - ٥٤) - ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتَـنَةً لِلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِسَ ٱلظَّلِمِينَ لَنِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُواْ ٱلْعِـلْمَ ٱنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن وَيِّلِكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِـ فَتُخْيِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱللّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ﴾ عِلَّةٌ لتَمكينِ الشَّيطانِ مِنْه، وذلك يَدُلُّ على أنَّ المَلقِيَّ أَمرٌ ظاهِرٌ عرفَهُ المحِقُّ والمُبطِلُ.

﴿ وَتَ نَهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾: شَكٌّ ونِفاقٌ ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾: المشركينَ.

﴿ وَإِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ يعني: الفريقينِ، فوُضِعَ الظَّاهِرُ مَوضِعَ ضَميرهِم قضاءً عليهم بالظُّلم.

﴿ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ عَن الحقِّ، أو عَن الرَّسولِ عليهِ السَّلامُ والمؤمنينَ (٢).

﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾: أنَّ القُرآنَ هو الحقُّ النَّازلُ مِن عندِ اللهِ، أو: تمكينُ الشيطانِ مِن الإلقاءِ هو الحَقُّ الصَّادرُ مِن اللهِ؛ لأنَّه ممَّا جرَتْ به عادَتُه في جنس الإنس مِن لدن آدمَ.

﴿ فَيُوْمِنُواْ بِهِ ، ﴾: بالقُرآنِ، أو: باللهِ ﴿ فَتُخْبِتَ لَهُ مُ قُلُوبُهُمْ ﴾ بالانقيادِ والخَشيَةِ ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ اللَّينَ ءَامَنُوا ﴾ فيما أَشْكَلَ ﴿ إِلَىٰ صِرَطِمُ سَتَقِيمٍ ﴾ هو نظرٌ صَحيتٌ يُوصِلُهُ م إلى ما هوَ الحَقُّ فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي (٢٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) في (خ): ﴿وعن المؤمنينِ ۗ.

قوله: «فوضعَ الظَّاهِرَ مَوضِعَ ضَميرِهِم قضاءً عَليهِم بالظُّلم».

قال الطِّيبِيُّ: أي إنَّ المُنافقينَ بتلك الفِتنَةِ واضِعونَ الشَّيءَ في غيرِ مَوضِعِه، وهم فيه في شِقَاقٍ بَعيدٍ.

وكذلك: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ أصل وإن اللهَ لهاديه م، فقوبِلَ ﴿ الظَّلِمِينَ ﴾ بـ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، وقولُه: ﴿ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ بقوله: ﴿ إِلَى صِرَطِ مُُسْتَقِيمٍ ﴾ (١).

(٥٥ ـ ٧٥) ـ ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفُرُواْ فِ مِنْ يَةِ مِنْ الْحَكَّةُ الْسَاعَةُ بَغْتَةً أَلَّا اللَّهُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿ آلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُ يَوْمَ لِلَهِ يَعْكُمُ اللَّهُمْ وَكَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَكِيْنَا فَأُولَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِيدِ ﴾ . عَذَابُ مُهِيدِ ﴾ .

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ ﴾: في شَكَّ ﴿ مِنْـ هُ ﴾: مِن القُرآنِ، أو الرَّسُولِ، أو: ممَّا أَلْقَى الشَّيطانُ في أُمنيَّتِه، يقولون: ما بالله ذكرَهَا بخيرِ ثمَّ ارتدَّ عنه؟!

﴿ حَتَىٰ تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ ﴾: القيامَةُ، أو أشراطُها، أو الموتُ ﴿ بَغْتَةً ﴾: فجأةً ﴿ أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾: يوم حرب يُقْتَلُونَ فيه كيوم بدرٍ، سُمِّي به لأنَّ أولادَ النِّساءِ يُقتَلُونَ فيه فيصِرْنَ كالعُقُم، أو لأنَّ المقاتلينَ أبناءُ الحربِ فإذا قُتِلُوا صارَتْ عَقِيمًا، فوصفَ اليومَ بوصفِهَا اتِّساعًا، أو لأنَّهُ لا خيرَ لَهُم فيه، ومنه: الرِّيحُ العقيمُ، لِمَا لم تُنْشِئ مَطَرًا ولم تُلقِحْ شَجَرًا، أو لأنَّه لا مثلَ له لقتالِ الملائكةِ فيه.

أو: يومِ القيامةِ على أنَّ المُرادَ بالسَّاعةِ غيرُه، أو على وَضعِهِ مَوضِعَ ضَميرِهَا للتَّهويل.

<sup>(</sup>١) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ١٣٥ ـ ١٤٥).

﴿ اَلْمُلْكُ يَوْمَ بِذِ لِلّهِ ﴾ التَّنوينُ فيه مَنوبٌ عَن الجُملَةِ التي دلَّتْ عليه الغايةُ؛ أي: يومَ تَزُولُ مِرْيَتُهُم ﴿ يَحْكُمُ بَيْنَهُم ﴾ بالمجازاةِ، والضَّميرُ يَعُمُّ المُؤمنينَ والكافرينَ لتفصيلِه بقولِه: ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواُوعَكِمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ النَّعِيمِ ﴿ ثَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ مُهِيثُ ﴾ وإدخالُ الفاءِ في خبرِ النَّاني دونَ الأوَّلِ تنبيهٌ على أنَّ إثابةَ المؤمنينَ بالجَنَّاتِ تفضُّلُ مِن اللهِ تَعالى، وأنَّ عِقابَ الكافرِين مُسَبَّدٌ مِن أعمالِهِم، ولذلك قالَ: ﴿ لَهُمْ عَذَابُ ﴾ ولم يَقُل: هم في عذابٍ.

قوله: «شُمِّيَ به لأنَّ أولادَ النِّساءِ يُقتلون فيه فيَصِرْنَ كالعُقمِ...» إلى آخره.

قال الطِّيبِيُّ: عَلَّلَ وصفَ اليَومِ بالعقيمِ على وُجودٍ:

أحدها: أنّه على الإِسنادِ المَجاذِيِّ، أسندَ العَقيمَ إلى اليومِ لكَونِه صِفَتَه على نحوِ قولِه: ﴿وَمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلَدَانَ فِي ذلكَ اليَومِ نحوِ قولِه: ﴿وَمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلَدَانَ فِي ذلكَ اليَومِ شِيبًا، والمعنى: يومٌ يُعقِمُ اللهُ النِّساءَ فيه، أي: يَصِرْنَ ثَكْلَى فأسندَ العقمَ إلى اليومِ مبالغَةً كقولِك: نَهارُهُ صائِمٌ وليله قائِمٌ، ولَمَّا أن كانَ العقيمُ بمَعنى ثَكْلَى في هذا الوَجهِ قيل: كالعُقْم.

وثانيها: أنَّه مِن الاستعارةِ المَكنِيَّةِ، والمُستعارُ له اليومُ، والمُستعارُ مِنه المرأةُ، والجامِعُ فُقدانُ النَّيجَةِ، وكما أنَّ الوالدةَ (() إذا فَقَدَت الولدَ وُصِفَت بالعُقْمِ المرأةُ، والجامِعُ فُقدانُ النَّيجَةِ، وكما أنَّ الوالدةَ (() إذا فَقَدَت الولدَ وُصِفَت بالعُقْمِ اللهُ كُلِ كذلك اليومُ إذا فُقِدَ فيه المحاربونَ يُوصَفُ بالعُقْمِ كأنَّه أُمُّهُم، ومثلُه قولُهم: ابنُ اليَومِ وأبناءُ الزَّمانِ وأبناءُ الحَربِ، والاستعارةُ واقِعَةٌ في اليَومِ بأن شبَّه اليومَ بالمَرأةِ في المَرأةُ على المَرأة في المَرأةُ على المَرأة في المَرأةُ على المَرأة في المَرأةُ على المَرأة في المَرأة في المَرأة على المَرأة في المَرأة على المَرأة في المَرأة على المَرأة في المَرأة في المَرأة على المَرأة في المَرأة في المَرأة في المَرأة في فُقدانِ مُشتعِلِه تَسْعِيهُ المَيْعُ المَرأةِ في فُقدانِ مُشتعِلِه تَسْعِيهُ المِينَّةُ الرَّمَةُ والمِنْ المَرأةِ في فُقدانِ مُشتعِلِه وَسُعِيهُ المَيْعُ المَرأةِ في فُقدانِ مُشتعِلِهُ والمَدرة المُعَلِّمُ اللهُ المَرأةِ في فُقدانِ مُشتعِلِهُ اللهُ المَدرة المِنْ المَدرة المُعَلِيةُ المَدرة المُنْ اللهُ المُعَلِيةُ المُعَلِيةُ المَدرة المِنْ المُعَلِيةُ المَدرة المُعَلِيةُ المَدرة المُنْ المَدرة المَدرة المِنْ المَدرة المِنْ المَدرة المَدرة المَدرة المُنْ المَدرة المَدرة المُنْ المَدرة المُنْ المَدرة المَدرة المُنْ المَدرة المُنْ المَدرة المُنْ المَدرة المُنْ المِنْ المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المُنْ المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المِنْ المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المِنْ المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المُدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المَدرة المِدرة المَدرة المَ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(س): «المرأة».

سَبيلِ التَّخييلِ، ثمَّ أطلَقَ اليومَ الذي هو اسمُ المُشبَّهِ وأُريدَ به اليَومُ المُتخيَّلُ، والقرينةُ نسبةُ العُقم إليه.

وثالثُها: أنَّه مِن التَّبعيَّةِ، فالمُستعارُ مِنه ما في المرأةِ مِن الصِّفَةِ التي تمنَعُ مِن الحملِ، ثمَّ سَرَى مِن المصدرِ إلى الصِّفَةِ المُشبَّهَةِ، كقولِ قومِ شُعيبٍ: ﴿إِنَّكَ لَأَنَتَ الْحَملِ، ثمَّ سَرَى مِن المصدرِ إلى الصِّفَةِ المُشبَّهَةِ، كقولِ قومِ شُعيبٍ: ﴿إِنَّكَ لَأَنَتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ [مود: ٨٧] فالاستعارةُ واقعَةٌ في العَقِيم.

ورابعها: أَنْ يُكُنَى بِجَمِيعِ قَولِه: ﴿يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾ عَن شِدَّتِه وفَظاعَتِه، كما يُقالُ: إِنَّ النِّساءَ بِمثلِه عُقُمُ (١).

(٥٨-٥٥) ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَا تُوالِّكَ رَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقُ احْسَنَاْ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهِ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَكِيدُ مُّكِيدً ﴾.

﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَمُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِ لُوَا ﴾ في الجِهادِ ﴿أَوْ مَاتُواْلَتَ رُوْقَنَّهُمُ اَ ٱللَّهُ رِزْقُ احَسَنَا﴾: الجنَّة ونعيمَها، وإنَّما سَوَّى بينَ مَن قُتِلَ في الجِهادِ ومَن ماتَ حتف أَنفِهِ في الوَعدِ؛ لاستِوائِهِما في القصدِ وأَصْلِ العَمَلِ.

رُوِيَ أَنَّ بعضَ الصَّحابةِ قالوا: يا نَبِيَّ اللهِ! هؤلاءِ الذين قُتِلُوا قد عَلِمْنَا ما أعطاهُم اللهُ مِن الخيرِ، ونحنُ نجاهِدُ معكَ كما جاهَدُوا، فما لنا إِنْ مُتنَا؟ فنزَلَتْ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: "فتوح الغيب" (١٠/ ٥١٤ - ٥١٥). وفيه: "عقيم" بدل "عقم"، وفيه أيضاً: "قال الحماسيُّ: عَقِهِ النساء أن يلدنَ بمثلهِ إن النسساء بمثلله لعقيمُ

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» (٥/ ٥٧٩ ـ ٥٨٠)، ولم أجده في كتب المتقدمين، وإنما ذكره تُبَّاع الزمخشري في تفاسيرهم؛ كالفخر الرازي والنسفي وأبي حيان وأبي السعود والألوسي. وذكر نحوه مقاتل بن =

﴿ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ خَكْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ فإنَّه يرزُقُ بغيرِ حِسابٍ.

﴿ لَيُدْخِلَنَهُم مُّذْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, ﴾ هو الجنَّةُ فيها ما يحبُّونَه ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ ﴾ بأحوالِهم وأحوالِ مَعادِهِم (١) ﴿ حَلِيتُ ﴾ لا يُعاجِلُ في العقوبَةِ.

(٦٠- ٦٢) - ﴿ وَالْكَ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لِكَ نَصُرَفَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْ

﴿ ذَلِكَ ﴾ الأمرُ ذلك ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِمَا عُوقِبَ بِهِ ۦ ﴾ ولم يَزِد في الاقتصاصِ، وَإِنَّما سُمِّيَ الابتداءُ بالعقابِ الذي هو الجَزاءُ للازدواج، أو لأنَّه سببُه.

﴿ ثُمَّ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المعاودة إلى العُقوبة ﴿ لَيَنصُرَنّهُ اللّهُ لا محالة ﴿ إِنَّ اللهُ اللّهُ عَفُورٌ ﴾ للمُنتَصِرِ حيثُ اتَّبعَ هواه في الانتقام وأعرض عمَّا نَدَبَ اللهُ الله بقولِه: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَينَ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣] وفيه تعريضُ بالحثَّ على العفو والمَغفِرَة، فإنَّه تعالى مع كمالِ قُدرَتِه (٢) وتعالى شأنِه لَمَّا كانَ يعفو ويَغفِرُ فغيرُهُ بذلك أَوْلَى، وتنبيه على أنه قادِرٌ على العقوبة إذ لا يُوصَفُ بالعفو إلا القادِرُ على ضِدِّه.

<sup>=</sup> سليمان في «تفسيره» (٣/ ١٣٤) ولفظه: وذلك أن نفراً من المسلمين قالوا للنبي ﷺ: نحن نقاتل المشركين فنقتل منهم ولا نستشهد، فما لنا شهادة فأشركهم الله عز وجل جميعًا في الجنة، فنزلت فيهم. وانظر: «تفسير الطبري» (٦/ ٦١٩)، و«الهداية» لمكي بن أبي طالب (٧/ ٤٩٢٢).

<sup>(</sup>١) في (ض): «معاديهم».

<sup>(</sup>۲) في (خ): «مع كماله».

﴿ وَاللَّكَ ﴾ أي: ذلكَ النَّصرُ ﴿ وَإَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّسَلِ فِ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ الله على فِ النَّهَ الله على الأمورِ على بعضٍ ، جارٍ عادتُه على المداولة بينَ الأشياءِ المُتعانِدَةِ ، ومن ذلك إيلاجُ أحدِ المَلَوينِ في الآخرِ بأَنْ يزيدَ فيه ما يَنقصُ منه ، أو بتَحصيلِ ظُلْمَةِ الليلِ في مكانِ ضوءِ النَّهارِ بتَغييبِ الشَّمسِ وعكسِ ذلك باطلاعِها.

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ يسمَعُ قولَ المعاقِبِ والمعاقَبِ ﴿ بَصِيدٌ ﴾ يَرَى أفعالَهُما فلا يُهمِلُهُما.

﴿ وَاللَّ ﴾ الوصفُ بكمالِ القُدرَةِ والعلمِ ﴿ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ الثَّابِتُ في نفسهِ الواجبُ لذاتِه وحدَه، فإنَّ وُجوبَ وُجودِه ووحدتَهُ يَقتضِيَانِ أَن يكونَ مبدأً لكلِّ ما يوجَدُ سواهُ، عالِمًا بذاتِه وبما عداهُ.

أو: الثابتُ الإلهيَّةِ، ولا يصلحُ لها إلَّا مَن كانَ قادِرًا عالِمًا.

﴿وَأَتَكَمَاكِنَّعُونَكِمِندُونِيهِۦ﴾ إلهًا، وقرأً ابنُ كثيرٍ ونافِعٌ وابنُ عامرٍ وأبو بكرٍ بالتَّاءِ(١) على مخاطبةِ المشركينَ.

وقُرِئَ بالبناءِ للمَفعولِ(٢) فتكونُ الواوُ لـ ﴿مَا ﴾ فإنه في مَعنى الآلهةِ(٣).

﴿ هُوَ ٱلْبَاطِلُ ﴾: المعدومُ في حَدِّ ذاتِه، أو باطلُ الأُلوهيَّةِ.

﴿ وَأَتَ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُ ﴾ على الأشياءِ ﴿ ٱلْكَبِيرُ ﴾ عَن أَنْ يكونَ له شريكٌ، لا شيءَ أَعْلَى منه شأنًا وأكبرَ سُلطانًا.

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٠)، و «التيسير» (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٨) عن أبي حيوة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): «في نسخة: الإلهية».

قوله: «وإنَّما سُمِّي الابتداءُ بالعقاب الذي هو الجزاءُ».

قال الطّيبِيُّ: المرادُ بالابتداءِ قولُه: ﴿مَا عُوقِبَ بِهِهِ ﴾ لأنَّ ابتداءَ الفعلِ لا يُسمَّى عِقابًا لأنَّ العقابَ من العقبِ وهو أن يَعقبَ الفعلَ الأولَ، ونحوه قولُهُم: كما تَدِينُ تُدانُ؛ أي: كما تفعلُ تُجَازَى.

قال الزَّجَّاجُ: الأَوَّلُ لم يَكُن عقوبةً، وإنَّما العُقوبَةُ الجزاءُ، ولكنَّه سُمِّيَ به عُقوبَةً لأستواءِ لأنَّ الفعلَ الذي هو عُقوبَةٌ كان جزاءً فسُمِّيَ الأَوَّلُ الذي جوزِيَ به عُقوبةً لاستواءِ الفِعلينِ في جنسِ المَكروهِ كقولِه تَعالى: ﴿ وَجَزَرُوُا سَيِّعَةٍ سَيِّئَةٌ مِثَلُهَا ﴾، فالأوَّلُ سَيِّئَةٌ والمُجازاة عليها حَسَنةٌ، إلا أَنَّها سُمِّيت سيئةً بأنَّها وقعَتْ إساءةً بالمَفعولِ به؛ لأنَّه فعل به ما يَسوءُه (١٠).

قوله: «إذ لا يوصَفُ بالعَفو إلا القادرُ على ضدِّه».

قال الطِّيبِيُّ: يعني: لا يقال: رَحِمَ فُلانٌ أو غَفَرَ فلانٌ إلا لِمَن له القدرةُ على العقوبةِ والانتقام لا للعاجزِ الضَّعيفِ، وأنشدَ لابن هانئٍ:

فعَفَوْتَ عَنِّي عَفْوَ مُقْتَدِرٍ حَلَّتْ لَـهُ نِقَـمٌ فَأَلْغَاهَا(٢) قوله: «أَحَدُ المَلَوين».

قال الجَوهَريُّ: المَلَوَانِ: الليلُ والنَّهارُ، الواحدُ (مَلا) مَقصورٌ (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٣/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) البيت عزاه ابن قتيبة الدينوري في «عيون الأخبار» (٣/ ١٩٠) لأبي نواس، انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» مادة: (ملا).

# (٦٢ - ٦٤) - ﴿ أَلَوْتَرَ أَبَ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَكِيدُ ﴾.

﴿ اَلَمْ تَكُرَأُكُ اللّهَ اَنْزَلَ مِنَ السّتَكَاءِ مَا أَهُ استفهامُ تَقريرٍ ولذلك رُفعَ ﴿ فَتُصِيحُ الْأَرْضُ مُغْضَكَرَةً ﴾ عطفًا على ﴿ أَنْزَلَ ﴾؛ إذ لو نُصبَ جوابًا لَدَلَّ على نفي الاخضرارِ كما في قولِك: (أَلَمْ تَرَ أَنِّي جِئتُكَ فَتُكْرِ مَني)، والمقصودُ إثباتُه، وإنَّما عُدلَ بهِ عَن صيغةِ الماضي للدَّلالةِ على بقاءِ أثرِ المَطرِ زمانًا بعدَ زمانٍ.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ ﴾ يصلُ عِلمُهُ ولطفُه إلى كلِّ ما جَلَّ ودَقَّ ﴿خَبِيرٌ ﴾ بالتَّدابيرِ الظَّاهرةِ والباطِنَةِ.

﴿ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ ﴾ خَلْقًا ومُلكًا ﴿ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِيُ ﴾ في ذاتِه عَن كُلِّ شَيءٍ ﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾: المستوجِبُ للحَمدِ بصِفاتِه وأَفعالِه.

قوله: «إذ لو نُصِبَ جوابًا لدَلَّ على نَفْيِ الاخضرارِ كمَا في قولِكَ: أَلَمْ تَرَ أَنِّي جِئْتُكَ فَتُكرِمَني، والمُقصودُ إثباتُه».

قال صاحبُ «التقريب»: هو مثلُ قولِكَ: أَلَمْ أُكْرِمْكَ فَتَشْكُرُ، رفعُه يُثِيتُ الشُّكرَ، وَنَصبُه ينفيهِ؛ لأنَّ النَّصبَ بتَقديرِ (إن) وهو عَلَمٌ للاستقبالِ فيجعلُه مُترقَّبًا والرفعُ جزمٌ بإخبارِه، تَلخيصُه: أن الرَّفعَ جزمٌ بإثباتِه والنَّصبُ ليسَ جزمًا بإثباتِه لا أَنَّهُ جَزمٌ بنَفيه.

وقال صاحبُ «الفرائد»: لا وجه لِمَا ذكرَه صاحبُ «الكشاف»(١)، ولا يلزَمُ المعنى الذي ذكر، بل يلزَمُ مِن نصبِه أن يكون مشاركًا لقوله: ﴿ٱلْتَرْتَرَ ﴾ تابعًا له ولم يكُن تابعًا لـ﴿ٱنْزَلَ ﴾ ويكونُ مع ناصبِه مصدرًا معطوفًا على المصدرِ الذي تضمَّنه ﴿ٱلْتَرْتَرَ ﴾ وهو الرؤيةُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٥٨٣).

والتَّقدير: ألم يَكُن لكَ رُؤيَةُ إنزالِ الماءِ مِن السَّماءِ وإِصباحِ الأَرضِ مُخضَرَّةُ، وهذا غيرُ مُرادٍ من الآيةِ، بل المرادُ أَنْ يكونَ إصباحُ الأَرضِ مُخضرَّةً بإنزالِ الماءِ، فيكونُ حُصولُ اخضرارِ الأَرضِ تابعًا للإنزالِ فلا يكونُ له جوابٌ.

والثاني: أنَّ ما بعدَ الفاءِ ينتصبُ إذا كانَ المستفهَمُ (١) عنه سببًا له، ورؤيته لإنزالِ الماءِ لا يُوجِبُ اخضرارَ الأرضِ، إنَّما يجبُ عن الماءِ.

ورَوَى الزَّجَّاجُ عن سيبويهِ القراءةَ بالرَّفعِ لا غير، قال: سألتُ الخَليلَ عَن هذا فقال: هذا واجِبٌ، ومعناه التَّنبيهُ، كأنَّه قال: أَلَمْ تَسْمَعْ إِنزالَ اللهِ مِن السَّماءِ ماءً فكانَ كذا وكذا (٢).

وقال أبو حيَّان: إنَّمَا امتَنعَ النَّصبُ جَوابًا للاستفهامِ هُنا؛ لأنَّ النَّفيَ إذا دخلَ عليه الاستفهامُ وإن كانَ يَقتَضِي تَقريرًا في بعضِ الكلامِ هُو مُعامَلٌ معاملةَ النَّفي المَحضِ في الجوابِ، ألَّا ترى إلى قوله تعالى ﴿أَلَسْتُ بِرَيِكُمُ قَالُواْ بَكَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]، وكذلك في الجواب بالفاءِ إذا أجبتَ النفيَ كانَ على معنيينِ في كلِّ (٢) مِنْهُما يَنتفي الجَوابُ، فإذا قلتَ: ما تأتينا فتُحَدِّثنا بالنَّصبِ فالمعنى: ما تأتينا مُحدِّثًا إنَّما تأتي ولا تُحدِّثُ، ويجوزُ أن يكونَ المعنى: أنَّكَ لا تأتي فكيْفَ تُحَدِّثُ، فالحَديثُ مُنتفٍ في الحالتين.

والتَّقريرُ بأداةِ الاستفهامِ كالنَّفْيِ المَحضِ في الجَوابِ يُثبِتُ ما دَخَلَتْهُ همزَةُ الاستفهام، ويَنْتَفِي الجوابُ.

فيلزَمُ مِن هذا الذي قرَّرْنَاه: إثباتُ الرُّؤيّةِ وانتفاءُ الاخضرارِ، وهو خلافُ المَقصودِ.

<sup>(</sup>١) في (ن): «المنتصب».

<sup>(</sup>٢) انظر: «معانى القرآن» (٣/ ٤٣٦)، و«فتوح الغيب» (١٠/ ٥٢١ ٥٢١).

<sup>(</sup>٣) في (ن): «فبكل».

وأيضًا فإنَّ جوابَ الاستفهامِ يَنعقِدُ منه معَ الاستفهامِ السَّابقِ شَرطٌ وجَزاءٌ، فقولُه:

#### أَلَهُ تَسْأَلُ فَتُخْبِرَكَ الرُّسومُ(١)

يتقدَّرُ: إن تسألْ تخبرْكَ الرُّسومُ، وهنا لا يَتقدَّرُ: إن تَرى إنزالَ المطرِ تُصبح الأرضُ مُخضرَّةً؛ لأنَّ اخضرارَها ليسَ مُترتبًا على علمكَ أو رؤيتِكَ، إنَّما هو مُتَرتَّبٌ على الإنزالِ(١٠).

وقال أبو البقاء: إنَّما رُفِعَ الفِعلُ هنا وإن كان قبلَهُ استفهامٌ لأمرين:

أحدُهما: أنَّه استفهامٌ بمَعنى الخَبرِ، أي: قد رأيتَ فلا يكونُ له جوابٌ.

والثَّاني: أنَّ ما بعدَ الفاءِ ينصَبُ إذا كانَ المُستفهَمُ عنه سببًا له، ورؤيتُه لإنزالِ الماءِ لا يوجِبُ اخضرارَ الأرض، وإنَّما يجبُ عن الماءِ (٣).

(٦٥ - ٦٦) - ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ سَخَرَلَكُمْ مَافِى الْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ
السَّكَلَةَ أَن تَفَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَثُّ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ ال

﴿ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُومًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: جعَلَها مُذلَّلَةً لَكُم معدَّةً لِمَنافِعكُم.

<sup>(</sup>۱) صدر بيت ذكره سيبويه في «الكتاب» (۳/ ٣٤)، وعزاه السيرافي في «شرح أبيات سيبويه» (۲/ ١٤٩) للبرج بن مسهر، وعجزه:

على فرتاج والطلل القديم

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري (٢/ ٩٤٧).

﴿ وَٱلْفُلْكَ ﴾ عطفٌ على ﴿ ما ﴾ أو على اسم ﴿ أَنَّ ﴾، وقُرِى بالرَّفعِ (١) على الابتداءِ. ﴿ تَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، ﴾ حالٌ مِنْها أو خبرٌ.

﴿ وَيُكُسِكُ ٱلسَكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ ﴾: مِن أَنْ تقعَ، أو: كراهة أَنْ تقعَ، بأَنْ خَلَقَها على صُورةٍ مُتداعية إلى الاستمساكِ.

﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾: إلا بمَشيئَتِه، وذلك يومَ القِيامَةِ، وفيه رَدٌّ لاستِمساكِهَا بذاتِها فإنَّها مُساوِيةٌ لسائرِ الأجسام في الجِسمِيَّةِ، فتكونُ قابلةً للمَيْلِ الهابطِ قبولَ غيرِها.

﴿إِنَّاللَهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَثُ رَحِيدٌ ﴾ حيثُ هَيَّا لَهُم أسبابَ الاستدلالِ، وفتحَ لَهُم (٢) أبوابَ المنافع، ودفعَ عَنْهُم أنواع (٣) المَضارِّ.

﴿ وَهُو اللَّهِ مَا أَخْيَاكُمْ ﴾ بعدَ أَنْ كُنتُم جمادًا عناصرَ ونُطَفًا ﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ إذا جاءَ أَجَلُكُم ﴿ ثُمَّ يُحْمِيكُمْ ﴾ في الآخرةِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾ لجَحُودٍ للنَّعَمِ مع ظُهورِها.

(٦٧) \_ ﴿ لِكُلِّ أُمَّةِ جَمَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُتَنزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَادَّعُ إِلَى رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَمَكَ هُدُّك مُّسْتَقِيمٍ ﴾ .

﴿لَكُلِّ أُمَّةِ﴾: أهلِ دينٍ ﴿جَعَلْنَا مَسَكًا ﴾: متعبَّدًا أو شَريعةً تُعبِّدُوا بها، وقيل: عيدًا ﴿هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾: ينسكونَه ﴿فَلَا يُنْزِعُنَكَ ﴾ سائرُ أربابِ المِلَلِ ﴿فِي ٱلْأَمْرِ ﴾: في أمرِ الدِّينِ أو النَّسائكِ؛ لأَنَّهُم بين جُهَّالٍ وأهلِ عِنادٍ، أو لأنَّ أمرَ دينِكَ أظهَرُ مِن أَنْ يقبلَ النِّزاعَ.

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٨) عن الأعرج والسلمي.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «عليهم».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «أبواب».

وقيل: المرادُ نَهْيُ الرَّسولِ عليه السَّلامُ عَن الالتفاتِ إلى قولِهِم وتمكينِهِم مِن المناظرةِ المُؤدِّيةِ إلى نزاعِهِم، فإنَّها إنَّما تنفعُ طالِبَ الحقِّ وهؤلاءِ أهلُ مِن المناظرةِ المُؤدِّيةِ إلى نزاعِهِم، فإنَّها إنَّما تنفعُ طالِبَ الحقِّ وهؤلاءِ أهلُ مِراءٍ، أو عَن مُنازَعَتِهِم كقولِك: (لا يضاربنَّكَ زَيدٌ)، وهذا إنَّما يَجوزُ في أفعالِ المُغالِبةِ للتَّلازُم.

وقيل: نزلَتْ في كُفَّارِ خزاعةَ قالوا للمُسلمينَ: ما لكم تأكلونَ ما قتلتُمْ ولا تأكلونَ ما قتلتُمْ ولا تأكلونَ ما قتلَهُ اللهُ (۱٬۰)؛

وقُرِئَ: (فَلَا يَنْزِعُنَّكَ)(٢) على تهييجِ الرَّسولِ والمبالغةِ في تَثبيتِه على دينِه، على أنَّه مِن نازَعْتُه فنزَعْتُه: إذا غَلَبْتَه.

﴿ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾: إلى تَوحيدِه وعِبادَتِه ﴿ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُسْتَقِيمٍ ﴾: طريقٍ إلى الحَقِّ سَويِّ.

قوله: «وقيل: المرادُ نَهْىُ الرَّسولِ».

قال الطِّيبِيُّ: هو مِن بابِ قَولِهِم: لا أُرينَّكَ هاهنا(٣).

قال ابنُ جنِّي: إذا رَأَوْكَ كذلك أَمْسَكُوا عنكَ (ولا يُنازِعُنَّكَ)(٤)، فلفظُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (۱۸/ ۴۰۳) ولم يذكر له سنداً ولا رواياً. وروي نحو هذا في نزول قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْمِنَا لَرَيُدُو السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ۱۲۱]. رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۸۵۰) عن قتادة، ورواه الطبري في «تفسيره» (۹/ ۵۲۲ – ۵۲۳) عن ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد والضحاك وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٨) عن لاحق بن حميد، و «المحتسب» (٢/ ٨٥) عن أبي مجلز، وهي كنية لاحق بن حميد. وهي في «معاني القرآن» للزجاج (٣/ ٤٣٧) دون نسبة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (١٠/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) في «المحتسب»: «حتى إذا رأوك كذلك أمسكوا عنك ولم ينازعوك، فلفظ النهي لهم ومعناه له، ﷺ.

النَّهي لهم ومَعناه له، صلواتُ اللهِ وسَلامُه عليه (١).

قوله: «أو عَن مُنازَعَتِهِم كقَولِك: لا يُضاربَنَّكَ زيدٌ، وهذا إنَّما يَجوزُ في أفعالِ المغالبَةِ للتَّلازُم».

قال الزَّجَّاجُ: المَعنى أنَّه نهيٌ له صلواتُ اللهِ عليه عَن منازعتهِم كما تقولُ: لا يخاصِمنَّك فلانٌ في هذا أبدًا.

وهذا جائزٌ في الفعلِ الذي لا يكونُ إلا بينَ اثنينِ لأنَّ المُجادلَةَ والمُخاصمةَ لا تكونُ إلا باثنينِ، فإذا قلت: لا يُجادِلنَّكَ فلانٌ فهوَ بمنزلَةِ لا تُجادلنَّهُ، ولا يجوزُ هذا في قولِك: لا يضربنَّكَ فلانٌ وأنتَ تُريدُ لا تضربنَّه، ولكِن لو قلتُ: لا يُضاربنَّكَ فلانٌ، لكانَ كقولِكَ: لا تُضاربَنَّ فلانًا(٢).

قال الطِّيبِيُّ: الفرقُ بينَ التَّفسيرينِ<sup>(٣)</sup> هو أنَّ الأوَّل نهيٌّ عن الكينونَةِ على وصفٍ يَكونُ سببًا لِمُنازعَتِهم، وهذا نهيٌّ عَن المنازعةِ نفسِها فكِلاهُما كِنايتانِ<sup>(١)</sup>.

﴿ وَإِن جَندُلُوكَ ﴾ وقد ظهرَ الحَقُّ ولَزِمَتِ الحُجَّةُ ﴿ فَقُلِ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ مِنَ المُجادلَةِ الباطِلَةِ وغيرها فيجازِيكُم عليها، وهو وَعيدٌ فيه رِفقٌ.

﴿ ٱللَّهُ يَعْكُمُ مِينَ كُمُ مُ يَفْصِلُ بِينِ المؤمنينَ مِنْكُم والكافرينَ بالثَّوابِ والعقابِ

<sup>(</sup>١) انظر: «المحتسب» لابن جني (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٣/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (ن): (بين التعبيرين).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٥٢٤).

﴿ يُوْمَ ٱلْقِيْـُمَةِ ﴾ كما فصَلَ في الدُّنيَا بالحجَجِ والآياتِ ﴿ فِيمَاكُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُوكَ ﴾ مِن أَمْرِ الدِّينِ.

(٧٠ ـ ٧١) ـ ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ۗ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُؤِلّ بِهِ عَسُلْطَنْنَا وَمَا لَيْسَ لَمُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا الظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فلا يَخْفَى عليهِ شَيءٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبٍ ﴾ هو اللوحُ كتبَهُ فيه قبلَ حُدوثِه (١١)، فلا يُهِمَّنَك أمرُهُم مع عِلمِنَا به وحِفظِنا له.

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾: إنَّ الإحاطة به وإثباتَهُ في اللوحِ، أو: الحكمَ بينكُم ﴿عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ لأنَّ عِلمَهُ مُقتضَى ذاتِه المتعلِّقُ بكلِّ المعلوماتِ على سَواءٍ.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَى أَلَى اللّ لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ ﴾ حصلَ لَهُم مِن ضَرورَةِ العَقل أو استدلالِه.

﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ ﴾: وما للَّذينَ ارتَكَبُوا مثلَ هذا الظُّلمِ ﴿ مِن نَصِيرٍ ﴾ يقرِّرُ مذهبَهُم، أو يدفَعُ العذابَ عَنْهُم.

(٧٢) - ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنَكَّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناً قُلَ أَفَا أَيْتَكُمْ بِشَيِّرِ مِّن ذَلِكُرُ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْ الْمَصِيرُ ﴾.

﴿ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا﴾ مِن القُرآنِ ﴿ بَيِّنَنتِ ﴾ واضحاتِ الدَّلالةِ على العقائدِ الحقَّةِ والأحكام الإلهيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) في (ت): «وجوده».

﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرَ ﴾: الإنكارَ لفَرطِ نَكبرِهِم للحَقَّ وَغَيْطِهِم لأَباطيلَ أَخَذُوهَا تقليدًا، وهذا منتهَى الجَهالَةِ، وللإشعارِ بذلك وضعَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ مَوضِعَ الضَّميرِ، أو: ما يقصدونَه مِن الشَّرِّ (١).

﴿ يَكَا دُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتِنَا ﴾: يَثِبُونَ ويَبطشونَ بهم.

﴿ قُلْ أَفَأُنِيِّتُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكُمُ ﴾: مِن غَيظِكُم على التَّالينَ وسَطْوَتِكُم عليهِمْ، أو مِمَّا أصابَكُم مِن الضَّجرِ بسبب ما تَلَوْا عَلَيكُم:

﴿ اَلنَّارُ ﴾؛ أي: هو النَّارُ، كأنَّه جوابُ سائلٍ قال: ما هو؟ ويجوزُ أن يكونَ مُبتداً خبرُه: ﴿ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وقُرِئَ بالنَّصبِ على الاختصاصِ، وبالجرِّ (٢) بدلًا مِن (شرِّ) فتكونُ الجملَةُ استئنافًا كما إذا رُفِعَتَ خبرًا أو حالًا مِنْها (٣).

﴿ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ النارُ.

(٧٣) \_ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُوا لَهُۥ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنَ يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُۥ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْكًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ الطَّالِكُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ ﴾: بُيِّنَ لكُمْ حالٌ مُستغرَبةٌ أو قصةٌ رائعةٌ ولذلك سمًّاها مَثلًا، أو: جُعِلَ للهِ مثلٌ؛ أي: مثلٌ في استحقاقِ العبادةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «أو ما يقصدونه من الشر» عطف على «الإنكارَ». انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) قرأ بالنصب الضحاك وابن أبي عبلة، وبالجر إبراهيم بن نوح عن قتيبة. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٣٢). وزاد نسبتها في «البحر» (١٥/ ٤٠٤) بالنصب للأعشى وزيد بن علي، وبالجر لابن أبي إسحاق.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فتكون الجملة»؛ أي: جملة ﴿وَعَدَهَا الله ﴾، «أو حالًا منها» عطف على «استئنافاً». انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ١٤٠).

﴿ فَأَسَتَمِعُواْ لَكُو ﴾: للمثلِ، أو: لبيانِه، استماعَ تَدبُّرٍ وتَفَكُّرٍ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ مَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: الأصنام، وقرأ يعقوبُ بالياءِ (١)، وقُرِئَ بهِ مَبنِيًّا للمَفعولِ (١)، والراجِعُ إلى الموصولِ مَحذوفٌ على الأوَّلينِ.

﴿ لَنَ يَعْلَقُواْ ذُكِابًا ﴾: لا يقدرونَ على خَلقِهِ مع صِغَرِه؛ لأنَّ (لن) بما فيها مِن تأكيدِ النَّفيِ دالَّةٌ على منافاةِ ما بين المنفيِّ والمنفيِّ عنه. والذُّبابُ مِن الذَّبِّ لأَنَّه يُذَبُّ، وجمعُهُ: أَذِبَّةٌ وذُبَّانٌ.

﴿ وَلُوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ بجوابه المقدّر في مَوضع حالٍ جيءَ بها للمُبالغَةِ ؛ أي: لا يقدرونَ على خلقِهِ مُجتَمِعِينَ له مُتعاوِنينَ عليه، فكيفَ إذا كانوا مُنفَردينَ؟!

﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُلَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قيل: كانوا يَطلونَها بالطِّيبِ والعَسَلِ ويُغلقونَ عليها الأبوابَ، فيدخلُ الذُّبابُ مِن الكُوَى فيأكلُه.

﴿ صَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾: عابِدُ الصَّنَمِ ومَعبودُه، أو: الذُّبابُ يطلبُ ما يسلبُ عَن الصَّنمِ مِن الطِّيبِ والصَّنمُ يطلبُ الذُّبابُ منه السَّلبَ، أو الصَّنمُ والذُّبابُ كأنه يطلبُه ليستنقذَ منه ما يسلبُه، فلو حقَّقْتَ وجَدْتَ الصَّنمَ أضعفَ بدَرجاتٍ.

انظر: «النشر» (۲/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>۲) نسبت لليماني وموسى الأسواري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩).

(٧٤ ـ ٧٦) ـ ﴿ مَاقَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَكَدْرِقِّةٍ إِنَّاللَّهَ لَقَوِيَ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ يَصَطَفِى مِن مِنَ الْمَلَيَّ كَنْهُ وَمِنَ النَّاسِ إِنَى اللَّهَ سَكِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ ثُرْجَكُمُ ٱلْأُمُورُ ﴾ .

﴿ مَا قَكَدُوا اللَّهَ حَقَّ قَكَدْرِمِيهِ ﴾: ما عَرَفُوه حقَّ مَعرِفَتِه حيثُ أَشرَكُوا به وسَمَّوْا باسمِه ما هو أبعَدُ الأشياءِ عنه مُناسبَةً.

﴿إِنَّاللَهُ لَقَوِيَ ﴾ على خلقِ الممكناتِ بأَسرِها ﴿عَزِيزٌ ﴾ لا يغلبُه شيءٌ، وآلهتُهُم التي يَدْعونَها عَجَزةٌ عن أقلِها مَقهورَةٌ مِن أَذلِّها.

﴿ اللّهُ يَصَّطَفِي مِنَ الْمَلَيِ كَوْرُسُلا ﴾ يتوسَّطونَ بينَه وبينَ الأنبياءِ بالوحي ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ يَدْعونَ سائرَهُم إلى الحقِّ ويبلِّغونَ إليهم ما نزلَ عليهم، كأنَّه لَمَّا قرَّرَ وَحدانيَّته في الألوهيَّة ونَفى أَنْ يُشارِكه غيرُهُ في صِفاتِها؛ بيَّنَ أَنَّ لَهُ عِبادًا مُصطَفَيْنَ للرِّسالَةِ يُتوسَّلُ بإجابَتِهِم والاقتداءِ بهم إلى عبادةِ الله سُبحانَه، وهو أعلى المَراتبِ ومُنتَهَى الدَّرجاتِ لِمَن عداه مِن الموجوداتِ؛ تقريرًا للنُّبوَّةِ وتَزييفًا لقولِهم: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَنَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]، و: (الملائكةُ بناتُ اللهِ) ونحو ذلك.

﴿إِبَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾: مُدرِكٌ للأَشياءِ كُلِّها.

﴿يَعْلَوُمَابَيْكَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ ﴾: عالمٌ بواقِعِها ومُترقّبُها.

﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾: وإليه مَرجِعُ الأمورِ كُلِّها لأنَّه مالِكُها بالذَّاتِ، لا يُسأَلُ عمَّا يفعَلُ مِن الاصطفاءِ وغيرِهِ وهُم يُسأَلُون.

(٧٧) \_ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُواْ رَيَّكُمْ وَاقْمَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّا وَاعْبُدُواْ رَيَّكُمْ وَاقْمَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّا وَاعْبُدُواْ رَيَّكُمْ وَاقْمَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّا مُعْمَدُونَ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ في صَلاتِكُم، أمرَهُم بهما لأنَّهُم

مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُما أَوَّلَ الإسلامِ، أو: صَلُّوا، وعَبَّرَ عن الصَّلاةِ بهما لأَنَّهُما أعظمُ أركانِها، أو: اخضَعُوا للهِ وخُرُّوا له سُجَّدًا.

﴿وَأَعْبُدُواْرَيَّكُمْ ﴾ بسائرِ ما تَعبَّدَكُم به ﴿وَالْفَكُلُواْ ٱلْخَيْرَ ﴾: وتحرَّوْا ما هُوَ خيرٌ وأصلَحُ فيما تأتونَ وتَذَرونَ؛ كنَوافلِ الطَّاعاتِ، وصِلَةِ الأرحامِ، ومَكارمِ الأخلاقِ.

﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾؛ أي: افعلُوا هذه كلَّها وأَنتُم راجو نَ الفلاحَ عَيرُ مُتيقِّنينَ له واثقينَ على أعمالِكُم.

والآيةُ آيةُ سَجدَةٍ عندَنا؛ لظاهرِ ما فيها من الأمرِ بالسُّجودِ، ولقولِه عليه السَّلامُ «فُضِّلَتْ سورةُ الحجِّ بسَجدَتَينِ مَن لَمْ يَسجُدْهُمَا فلا يَقْرَأُهَا».

قوله: «فُضِّلَت سورةُ الحجِّ بسَجدتينِ مَن لَمْ يَسْجُدْهُما فلا يَقْرَأُهُمَا».

أخرجَه التِّرمذيُّ مِن حديثِ عقبةً بن عامرٍ، وضعَّفه (١).

(٧٨) - ﴿ رَجَابِهِ دُواْ فِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ أَهُوَ اَجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّهَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِي مَّ هُوسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِ هَاذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَئَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلِيَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾.

﴿ وَجَنِهِدُواْ فِي اللَّهِ ﴾: للهِ ومِن أَجلِهِ أعداءَ دينِه: الظَّاهرةِ كَأَهلِ الزَّيغِ، والبَاطنَةَ كَالهوى والنَّفسِ، وعنه عليه السَّلامُ: أنه رَجَعَ عَن غزوةِ تبوكَ فقال: «رَجَعْنَا مِن الجهادِ الأصغَر إلى الجهادِ الأكبَر».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱٤٠٢)، والترمذي (٥٧٨)، وفيهما: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله على الله على الله الحج سجدتان؟ قال: «نعم، ومَن لم يسجدهما فلا يقرأهما»، قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، أنهما قالا: (فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين).

﴿ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾؛ أي: جِهادًا فيه حَقًّا خالِصًا لَوَجهِهِ، فعكسَ، وأُضيفَ الحَقُّ إلى الحَّميرِ اللَّساعًا، أو إلى الجهادُ إلى الضَّميرِ الِّساعًا، أو لأنَّهُ مُختَصُّ باللهِ مِن حيثُ إنَّه مَفعولٌ لوجهِ اللهِ ومِن أَجلِه.

﴿ هُوَ ٱجْمَتَكُمُ ﴾: اختارَكُم لدينِه ولنُصرَتِه، وفيه تَنبيهٌ على المُقتضي للجِهادِ والدَّاعي إليه.

وفي قولِه: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ وَ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾؛ أي: ضِيقِ بتكليفِ ما يشتَدُّ القيامُ به عليكُمْ؛ إشارةٌ إلى أنَّه لا مانِعَ لَهُم عنه ولا عُذرَ لَهُم في تركِه، أو إلى الرُّخصَةِ في إغفالِ بعضِ ما أمرَهُم بهِ مِن حَيثُ شَقَّ عليهِم؛ لقولِه عليهِ السَّلامُ "إذا أَمَرْ تُكُم بشَيءٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُم».

وقيل: ذلك بأنْ جعلَ لهم مِن كُلِّ ذَنبٍ مخرجًا، بأَنْ رَخَّصَ لهم في المضايق وفتحَ عليهِمْ بابَ التَّوبَةِ، وشرعَ لَهُم الكَفَّاراتِ في حقوقِه، والأُروشَ والدِّياتِ في حقوقِ العِبادِ.

﴿ مِلَّةَ أَبِكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ مُنتصبة على المصدر لفعلٍ دَلَّ عليهِ مَضمونُ ما قبلَها بحذف المُضاف؛ أي: وسَّعَ دينكُم تَوسِعَةَ مِلَّةِ أبيكُم، أو على الإغراء، أو الاختصاص.

وإنَّما جعلَهُ أباهم لأنَّه أبو رسولِ اللهِ ﷺ، وهو كالأَبِ لأُمَّتِه مِن حيثُ إنَّه سببٌ لحَيَاتِهِم الأبديَّةِ ووُجودِهِم على الوَجهِ المُعتَدِّبه في الآخرَةِ، أو لأنَّ أكثرَ العَرَبِ كانُوا مِن ذُرِّيَتِه فعُلِّبُوا على غيرِهِم.

﴿هُوَسَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَّبَّلُ ﴾: مِن قبلِ القرآنِ في الكتبِ المُتَقدِّمةِ ﴿ وَفِ هَنذَا ﴾:

وَفِي القرآنِ، والضَّميرُ للهِ، ويَـدُلُّ عليه أنَّـه قُرِئَ: (اللهُ سَمَّاكُم)(١)، أو: لإبراهيمَ، وتَسمِيتُهُم مسلمينَ في القرآنِ وإنْ لَمْ تَكُن منه كانَتْ بسببِ تَسمِيَتِه مِن قَبلُ في قولِه: ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِنَاۤ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨].

وقيل: ﴿ وَفِي هَنذَا ﴾ تقديرُه: وفي هذا بيانُ تَسمِيَتِه إِيَّاكُم مُسلمينَ.

﴿لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ ﴾ يومَ القيامَةِ، مُتعلِّقٌ بـ ﴿سَمَّنكُمُ ﴾.

﴿ شَهِيدًا عَلَيْكُو ﴾ بأنَّه بَلَّغَكُم، فيدلُّ على قَبولِ شَهادَتِه لنَفسِه اعتمادًا على عِصمَتِه، أو: بطاعةِ مَن أطاع وعِصيانِ مَن عَصى.

﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ بتبليغ الرُّسُلِ إليهِم.

﴿ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾: فتَقرَّبُوا إلى اللهِ بأنواعِ الطَّاعاتِ لِمَا خَصَّكُم بهذا الفَضل والشَّرفِ.

﴿ وَآعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ ﴾: وثِقُوا به في مجامِعِ أُمورِكُم، ولا تَطلُبُوا الإعانَةَ والنُّصرَةَ إلَّا منهُ.

﴿ هُوَ مَوْلَكُونِ ﴾: ناصِرُكُم ومُتَولِّي أُمورِكُم ﴿ فَيَعْمَ ٱلْمَوْلِى وَيْعَدَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ هو، إذْ لا مِثْلَ لَهُ في الحقيقَةِ.

عَن النَّبِيِّ ﷺ: «مَن قرأً سورَةَ الحَبِّ أُعطِيَ من الأجر كحَجَّةٍ حجَّها وعُمرةٍ (٢) اعتمرَهَا بعددِ مَن حَجَّ واعتمرَ فيما مَضَى وفيما بَقِيَ».

قوله: «وعنه عليه السَّلامُ: أنَّه رجعَ مِن غَزَوَةِ تبوك فقال: رَجَعنا مِن الجهادِ الأَصغَرِ إلى الجهادِ الأكبرِ».

<sup>(</sup>١) نسبت لأُبي بن كعب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «أو عمرة».

البَيهقيُّ في «الزهد» عن جابرٍ قال: قَدِمَ على رَسولِ اللهِ عَلَيْ قومٌ غُزاةٌ فقال: «قَدِمْتُم خيرَ مَقدَمٌ مِن الجهادِ الأَصْغرِ إلى الجهادِ الأكبرُ؟ قيل: وما الجهادُ الأكبرُ؟ قال: «مجاهدةُ العبدِ هَواه»، قالَ البَيهَقِيُّ: هذا إسنادٌ فيه ضَعفٌ (١١).

قوله: «حقَّ جِهادِه؛ أي: جهادًا فيه حقًّا خالصًا لوجهِه فعكسَ، وأضيفَ الحقُّ إلى الجهادِ مبالغةً».

قال الطّيبِيُّ: يعني: أصلُ المعنى: وجاهدُوا في الله جِهادًا حَقَّا، فهو يفيدُ أنَّ هناكَ جِهادًا واجِبًا والمطلوبُ مِنهُم الإتيانُ به، فإذا عكسَ وأضيفَ الصَّفةُ إلى المؤمنين (٢) بعدَ الإضافةِ إلى اللهِ تَعالى؛ أفادَ إثباتَ جهادٍ مُختَصِّ باللهِ، والمطلوبُ القِيامُ بواجبِهِ وشَرائِطِه على وجهِ التَّمام والكَمالِ بقدرِ الوسع والطَّاقةِ (٣).

قوله: «إذا أَمَرْ تُكُم بشيءٍ فأَتَوْا مِنه ما استَطَعْتُم».

أخرجَه الشَّيخانِ مِن حَديثِ أَبِي هُريرَةَ (٤).

قوله: «مِن قرأً سورةَ الحَجِّ أعطي مِن الأجرِ كحجَّةٍ...» إلى آخره.

موضوعٌ<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «الزهد» للبيهقي (٣٧٣). ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ن): «إلى الموصوف».

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الثعلبي في «تفسيره» (١٨/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠)، وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور، وقد تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: ٢٩٦).

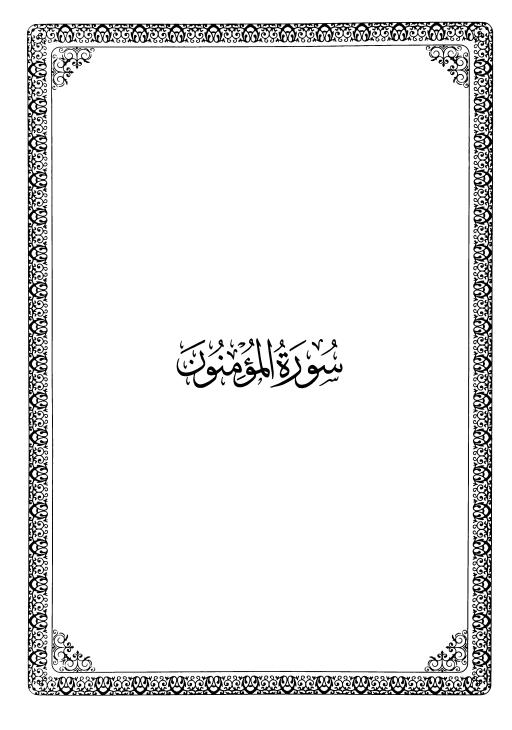



مَكِّيَّةٌ، وهي مئةٌ وتسعَ عشرةَ آيةً عندَ البَصريِّينَ، وثماني عشرَةَ عندَ الكوفيِّينَ(١٠).

### بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيم

### (١ - ٢) \_ ﴿ قَدْ أَفَلَحَ أَلْمُؤْمِنُونَ ١٠ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾.

﴿ فَذَا فَلَكَ اَلْمُؤْمِنُونَ ﴾: قد فازوا بأَمانيهِم، و(قد) تُثبِتُ المُتوقَّع كما أنَّ (لَمَّا) تَنفيهِ، وتدلُّ على ثباتِه إذا دخلَت على (٢) الماضي، ولذلك تقرِّبُه من الحالِ، ولَمَّا كان المؤمنونَ مُتوقِّعينَ ذلك مِن فضل اللهِ صُدِّرَت بها بشارَتُهم.

وقرأ وَرشٌ عَن نافع: ﴿قَدَ افْلَحَ ﴾ بإلقاءِ حركةِ الهمزَةِ على الدَّالِ وحَذفِها (٣). وقُرِئ: (أَفْلَحُوا) على: (أَكَلُوني البَراغِيثُ)، أو على الإبهامِ والتَّفسيرِ، و: (أَفْلِحَ) على البناءِ للمَفعولِ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «البيان في عدآي القرآن» (ص: ١٩١)، وفيه: هي مثة وثماني عشرة آية في الكوفي، وتسع عشرة آية في عدد الباقين، اختلافُها آية ﴿وَلَخَاهُ هَنُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٥] لم يعدَّها الكوفي وعدَّها الباقون.

<sup>(</sup>٢) «على»: ليس في (ض) و(ت).

<sup>(</sup>٣) هذا من أصول رواية ورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها، فيحركه بحركتها ويسقط الهمزة وصلاً إلا أن يكون الساكن الذي قبل الهمزة أحد حروف المد واللين أو هاء السكت فإنه لا ينقل إليها حركة الهمزة. انظر: «العنوان في القراءات السبع» للسرقسطي (ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) القراءات الثلاث عن طلحة بن مصرف في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩).

﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾: خائفونَ مِنَ اللهِ، مُتذلِّلُونَ له، مُلزِمُون أبصارَهُم مَ مَساجِدَهُم، رُوِيَ أَنَّه عليه السَّلامُ كان يُصلِّي رافعًا بصرَهُ إلى السَّماءِ، فلَمَّا نَزَلَتْ رَمَى ببصرِهِ نحوَ مَسجدِهِ.

وأنَّه رأى رَجُلًا يعبثُ بلحيتِه فقال: «لو خَشَعَ قلبُ هذا لخشَعَتْ جوارِحُه».

قوله: «رُوِيَ أَنَّه عليه السَّلامُ كانَ يُصلِّي رافعًا بصرَهُ إلى السَّماءِ، فلمَّا نَزلَتْ رَمَى ببصرهِ نحو مَسجدِه».

أخرجَه الحاكمُ في «مستدركه» مِن حَديثِ أبي هريرةَ بلفظ: كانَ إذا صلَّى رفعَ بصرَهُ إلى السَّماءِ، فنزلَتْ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ فطأطأ رأسَهُ. وقال: صحيحٌ على شَرطِ الشَّيخينِ (١).

قوله: «وأنه رأى رَجُلًا يعبَثُ بلِحيَتِه، فقال: «لو خشَعَ قلبُ هذا لخَشَعَتْ جوارِحُه»».

أخرجَه الحَكيمُ التِّرمذِيُّ في «نوادر الأصول» بسندٍ ضَعيفٍ مِن حَديثِ أَبي هريرةً(١).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣٤٨٣)، من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلاً ولم يخرجاه، وقال الذهبي في «التلخيص»: الصحيح مرسل.

والمرسل رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٣٢٦١)، وأبو داود في «المراسيل» (٤٥)، والطبري في «تفسيره» (١٧/ ٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٨٣) وقال: هذا هو المحفوظ مرسل.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» (٣/ ٢١٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وسنده ضعيف كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ١٠٥).

قلت: فيه سليمان بن عمرو، قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٤٠٠): سليمان بن =

(٣ - ٧) - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزِّكُ وَ فَنعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزِّكُ وَفَعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٓ الْزَوْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ ﴾: عمَّا لا يَعنيهِمْ مِن قَوْلٍ وفِعْلٍ ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ لِمَا بهم مِن الجِدِّ ما شَغَلَهُم عنه.

وهو أبلَغُ من: (الذين لا يلهونَ) مِن وجوهٍ: جَعلُ الجملةِ اسميَّة، وبناءُ الحكمِ على الضَّميرِ، والتَّعبيرُ عنه بالاسمِ، وتَقديمُ الصِّلَةِ عليه (١)، وإقامَةُ الإعراضِ مُقامَ التَّركِ ليَدُلَّ على بُعدِهِم عنه رأسًا: مُباشرَةٌ وتَسبُّبًا، وميلًا وحُضورًا، فإنَّ أصلَهُ أن يكونَ في عُرْضِ غيرِ عُرْضِه، وكذلك قوله:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوْوَ فَاعِلُونَ ﴾ وَصَفَهُم بذلك بعدَ وَصفِهِم بالخُشوعِ في الصَّلاةِ ليَدُلَّ على أَنَّهُم بلَغُوا الغاية في القيامِ على الطَّاعاتِ البَدنيَّةِ والماليَّةِ، والتَّجنُّبِ عَن المُحرَّماتِ وسائر ما تُوجِبُ المُروءةُ اجتنابَه.

عمرو هذا يشبه أن يكون هو أبو داود النخعي فإني لم أجد أحداً في هذه الطبقة غيره، وقد اتفقوا على
 ضعفه، قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث.

وقال العراقي: والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب.

قلت: روى هذه القصة عن سعيد بن المسيب: ابنُ المبارك في «الزهد» (١١٨٨)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٣٣٠٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٧٨٧)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١٥٨).

وروى مثله المروزي أيضاً (١٥٠) عن حذيفة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) قوله: «والتعبير عنه»؛ أي: عن الحكمِ «بالاسم» وهو ﴿مُعْرِضُونَ ﴾، «وتقديم الصلة»؛ أي: وهو ﴿عَنَ اللَّغُو ﴾ (عليه)؛ أي: على الاسم. انظر: «حاشية الأنصاري» (٢٤٦/٤).

والزَّكاةُ تقَعُ على المعنى والعينِ، والمرادُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الفاعلَ فاعلُ الحَدثِ لاَ المحلِّ الذي هو موقِعُه، أو الثَّاني على تقدير مُضافٍ.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴾ لا يَبذُلُونَها ﴿ إِلَّا عَلَىٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ ا أَيْكَنُهُمْ ﴾: زَوجاتهم أو سُرِّيَّاتهم.

و (على) صِلَةٌ لـ ﴿ حَلْفِظُونَ ﴾ (١)، مِن قَولِك: (احفَظْ عليَّ عِنَانَ فَرَسِي)، أو حالٌ؛ أي: حَفِظُوها في كافَّةِ الأحوالِ إلا في حال التَّروُّج أو التَّسرِّي.

وإنَّما قال ﴿مَا﴾ إجراءً للمَماليكِ مُجرى غيرِ العُقَلاء، إذ المِلْكُ أصلٌ شائعٌ فيه.

وإفرادُ ذلك بعدَ تَعميمِ قولِه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِمُعْرِضُورِ ﴾ لأنَّ المُباشرةَ أشهى الملاهِي إلى النَّفسِ وأعظَمُها خَطَرًا.

﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ الضَّميرُ لـ ﴿ حَافِظُونَ ﴾، أو لِمَن دلَّ عليه الاستثناءُ؛ أي: فَإِنْ بَذَلُوها لأزواجِهِم أو إمائِهِم فإنَّهُم غيرُ مَلُومينَ على ذلك.

﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ ﴾ المستثنى ﴿ فَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾: الكاملونَ في العُدوانِ.

قوله: «والزَّكاةُ تقَعُ على المعنى».

زادَ في «الكشاف» وهو فعلُ المُزَكِّي الذي هو التَّزكِيَةُ (٢).

قوله: «والعينُ».

زادَ في «الكشاف»: وهو القَدرُ المُخْرَجُ (٣).

<sup>(</sup>١) في (ت): «لحافظين».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٦٠١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٥/ ٦٠٠).

قوله: «أو الثَّاني على تقديرِ مُضافٍ».

زاد في «الكشاف»: وهو الأداءُ(١).

قوله: «لا يَبتَذِلونَها».

قال صاحبُ «المغرب»: الحفظُ خِلافُ النِّسيانِ، وقَد يُجعَلُ عِبارةً عَن الصَّونِ وَتَركِ الابتذالِ، يقال: فلانٌ يحفَظُ نفسَه ولِسانَه؛ أي: لا يَبتذِلُه فيمَا لا يعنيه(٢).

قوله: «وإنَّما قالَ ﴿مَا ﴾ إجراءً للمماليكِ مُجرى غير العُقلاءِ».

قال صاحب «المطلع»: لنقصانِ عَقلِهنَّ وعِلمِهنَّ وامتهانهن في خساسِ الأُمورِ وأنَّها تُباعُ وتُشترى كسائر الحيواناتِ(٣).

### (٨-٩)-﴿ وَالَّذِينَ هُرُ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ١٠٠٠)-﴿ وَالَّذِينَ هُرَ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُرِ لِأَمَنَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ﴾: لِمَا يُؤتَمنونَ عليه ويُعاهَدونَ مِن جهَةِ الحَقِّ أو الخلقِ ﴿زَعُونَ ﴾: قائمونَ بحِفْظِها وإصلاحِها.

وقرأ ابنُ كَثيرِ هنا وفي المعارج: ﴿لأمانَتِهم﴾ على الإفرادِ(١٠) لأمن الإلباسِ، أو لأنَّها في الأصل مَصدَرٌ.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُرَ عَكَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾: يُواظِبُونَ عليها ويُؤدُّونَها في أوقاتِها، ولفظُ الفعل فيه لِمَا للصَّلاةِ مِن التَّجدُّدِ والتَّكرُّرِ، ولذلك جمعَهُ غيرُ حمزةَ والكِسائيِّ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغرب» للمطرزي (١/ ١٢٢) مادة: (حفظ).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٤)، و«التيسير» (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٤)، و«التيسير» (ص: ١٥٨).

وليس ذلك تكريرًا لِمَا وَصَفَهُم به أَوَّلًا، فإنَّ الخشوعَ في الصَّلاةِ غيرُ المُحافظةِ عَلِيهُ المُحافظةِ عَلمُ المُحافظةِ

وفي تَصديرِ الأوصافِ وختمِها بأمرِ الصَّلاةِ تعظيمٌ لشَأنِها.

### (١٠ ـ ١١) ـ ﴿ أُولَكِيْكَ هُمُ ٱلْوَرِقُونَ ۞ ٱلَّذِيرَكَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

﴿ أُولَئِهِكَ ﴾ الجامعونَ لهذه الصِّفاتِ ﴿ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾: الأحقَّاءُ بأَنْ يُسَمَّوْا وُرَّاثًا دونَ غيرِهم ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾ بيانٌ لِمَا يَرِثُونَهُ، وتقييدٌ للوِراثةِ بعد إطلاقِها؛ تفخيمًا لها وتأكيدًا، وهي مستعارةٌ لاستِحقاقِهِم الفردوسَ مِن أَعمالِهم وإن كانَ بمُقتَضَى وَعدِه مبالغةً فيه.

وقيل: إنَّهُم يَرِثُونَ من الكفَّارِ مَنازِلَهُم فيها حيثُ فَوَّتُوهَا على أَنفُسِهِم؛ لأَنَّه تعالى خلقَ لكُلِّ إنسانٍ مَنزِلًا في الجنَّةِ ومَنزِلًا في النَّارِ(١).

﴿ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ أنَّتُ الضَّميرَ لأنَّه اسمٌ للجنَّةِ أو لطَبَقتِها الأعلى.

(۱۲ ـ ۱۳) ـ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينٍ ﴿ اللَّهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾.

﴿ وَلَقَدْخَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ مِنسُلَلَةٍ ﴾: مِن خُلاصَةٍ سُلَّتْ مِن بينِ الكَدَرِ ﴿ مِِنطِينٍ ﴾ َ مُتعلِّقٌ بِمَحذوفٍ لأنَّه صِفَةٌ لـ ﴿ سُلَالَةٍ ﴾، أو ﴿ مِن ﴾ بيانيةٌ (١٠).........

<sup>(</sup>١) وقد روي هذا مرفوعاً، روى ابن ماجه (٤٣٤١) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «ما منكم من أحد إلا له منز لان: منزل في الجنة، ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: ﴿ أُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْوَرْقُونَ ﴾». وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (١١/ ٤٤٢).

أو: بمَعنى ﴿ سُلَالَةٍ ﴾ (١) لأنَّها في مَعنى: مَسلولةٍ، فتكونُ ابتدائيَّةً كالأولى.

والإنسانُ: آدَمُ، خُلِقَ مِن صفوَةٍ سُلَّتْ مِن الطِّينِ، أو الجنسُ فإنَّهُم خُلِقُوا مِن سُلالاتٍ جُعِلَت نُطفًا بعدَ أَدوارِ.

وقيل: المرادُ بالطِّين: آدمُ؛ لأنَّه خُلِقَ مِنْه، والسُّلالةُ: نُطفَتُه.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ ﴾: ثمَّ جَعَلنا نسلَهُ \_ فحُذِفَ المُضافُ \_ ﴿ نُطْفَةً ﴾ بأَنْ خَلَقْناه منها، أو: ثمَّ جَعَلْنَا السُّلالةَ نُطفَةً، وتذكيرُ الضَّميرِ على تأويلِ الجَوْهَرِ أو المسلولِ أو الماءِ.

﴿ فِ قَرَارِ مُّكِينِ ﴾ مُستَقرِّ حَصِينِ، يعني: الرَّحِمَ، وهو في الأصلِ صِفَةٌ للمستقِرِّ وُصِفَ به المحلُّ مُبالغَةً كما عبَّر عنه بالقرارِ.

قوله: «أو ﴿مِن ﴾ بيانيَّة».

قال أبو حيَّان: لا تَكونُ بيانيَّةً إلا على تقديرِ أَنْ تكونَ السُّلالَةُ هيَ الطِّينُ، أمَّا إذا قُلنا إنَّها ما انسلَّ مِن الطِّين فيكونُ لابتداءِ الغايةِ(٢).

قوله: «وهو في الأَصلِ صِفَةٌ للمُستقِرِّ وُصِفَ به المحلُّ للمُبالغَةِ».

قال الطّيبِيُّ: يريدُ أنَّ بقولِه ﴿مَكِينِ ﴾ صِفَةٌ للنُّطفةِ في الأصلِ، وقد أُجرِيَ على مَكانِها ومُستَقرِّها وهو الرَّحِمُ على الإسنادِ المجازيِّ نحو: طريقٌ سائِرٌ للمُبالغَةِ (٣٠.

بالطين هو نفس السلالة لا ما أخرجت عنه السلالة. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٣٢٢)، و«حاشية القونوي» (١٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۱) قوله: «أو بمعنى سلالة» معطوف على قوله: «بمحذوف» أي: أو متعلقٌ بمعنى ﴿ سُلَلَةٍ ﴾، وهو ما بيَّنه بقوله: «لأنها في معنى: مسلولة» فهو متعلق به بلا تقدير، «فتكون»؛ أي: ﴿ مِين ﴾ في ﴿ مِين طِينِ ﴾ «ابتدائيةً كالأولى»؛ أي: حرفين ﴾ الأولى في قوله: ﴿ ين سُلَلَةٍ ﴾. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٥٥٧).

﴿ قُرَّ خَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ بأَنْ أَحَلْنَا (١) النُّطفة البَيضاءَ علَقَةً حمراءً.

﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً ﴾: فصَيَّرْناها قِطعةَ لَحْم.

﴿ فَخَلَقْنَ اللَّهُ مَنْ عَالَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ فَكَكَسُونَا ٱلْعِظَكَمَ لَحَمًا ﴾ ممَّا بَقِيَ مِن المُضغَةِ، أو ممَّا أَنْبَتْنا عليها ممَّا يَصِلُ إليها. واختلافُ العواطفِ لتَفاوُتِ الاستحالاتِ، والجمعُ لاختلافِها في الهيئةِ والصَّلابة.

وقراً ابنُ عامرٍ وأبو بكرٍ على التَّوحيدِ(١) فيهما اكتفاءً باسمِ الجنسِ عن الجَمعِ، وقُرِئَ بإفرادِ أحدِهما وجَمع الآخرِ(١).

﴿ ثُمُّ أَنشَأَنَهُ خَلُقًا ءَاخَرَ ﴾ هو صُورَةُ البَدَنِ، أو الرُّوحُ، أو القُوَى بنَفخِه فيه، أو المَجموعُ، و ﴿ ثُمُّ ﴾ لِمَا بينَ الخَلقَيْنِ مِن التَّفاوُتِ، واحتجَّ به أبو حنيفةَ على أنَّ مَن غصبَ بيضَةً فأفر خَتْ عِندَهُ لَزِمَه ضمانُ البيضَةِ لا الفرخ لأنَّه خلقٌ آخَرُ.

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ ﴾: فتعالى شأنهُ في قُدرَتِه وحِكمَتِه ﴿ آَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾: المُقدِّرينَ تقديرًا، فحُذِفَ المميِّزُ لدلالةِ ﴿ الْخَلِقِينَ ﴾ عليه.

<sup>(</sup>١) في (ت): «بأن خلقنا».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٤)، و «التيسير» (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحتسب» (٢/ ٨٧) عن مجاهد بجمع الأول وإفراد الثاني، وعن السلمي وقتادة والأعرج والأعمش بعكسها.

﴿ مُمَّ إِنَّكُر بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾: لَصائِرونَ إلى الموتِ لا محالةَ، ولذلك ذُكِرَ النَّعتُ الذي للتُبوتِ دونَ اسمِ الفاعلِ، وقد قُرِئَ به(١١).

﴿ ثُمَّ إِنَّكُر بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ للمُحاسبَةِ والمجازاةِ.

قوله: «واحتجَّ به أبو حَنيفَةَ على أنَّ مَن غصَبَ بيضَةً فأفرَختْ عندَهُ لزمَهُ ضمانُ البيضَةِ لا الفرخِ لأنَّه خلقٌ آخَرُ».

قال صاحِبُ «التَّقريب» فيه نظرٌ؛ لأنَّ تَضمينَهُ الفرخَ لكونِه جزءًا من المغصوبِ لا لكونِه عينَه أو مُسمَّى باسمِه (٢).

قوله: «المقدِّرينَ تَقديرًا».

قال الطِّبِيُّ: يريد أنَّ الخلقَ هنا بمَعنى التَّقديرِ كقوله: ﴿ وَإِذَّ تَخَلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَ الطَّيرِ ﴾ [المائدة: ١١٠]؛ أي: تقدرُ لِمَا سبقَ مِن الأطوارِ المُتباينَةِ، وقولُه: (تقديرًا) (٣) تمييزٌ وليسَ بتَأكيدٍ؛ لأنَّ أفعلَ التفضيلِ إنَّما ينصبُ النَّكِرَاتِ على التَّمييز خاصَةً كقولِهم: هذا أكبرُ منه سِنَّا (٤).

### (١٧) ـ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ عَنْفِلِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَـٰدُخَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ ﴾: سماواتٍ؛ لأنَّها طُورِقَ بَعضُها فوقَ بعضِ

(۱) أي (لمَاثتُون)، عن عيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩)، ونسب لابن أبي عبلة وابن محيصن في «الكامل في القراءات» (ص: ٦٠٥)، و «الكشاف» (٥/ ٦٠٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر: (فتوح الغيب) (۱۰/ ۵۵۸)، وهذه مسألة تغيير العين المغصوبة بفعل الغاصب، وقد أفرد
 الإمام القدوري في كتابه (التجريد) (۷/ ۳۳۱۲) فصلاً مطولاً في مناقشتها فراجعه ثمَّ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٥٥٩).

مُطارقَةَ النَّعلِ، وكلُّ ما فوقَهُ مثلُه فهو طريقةٌ، أو لأَنَّها طرقُ الملائكةِ أو الكواكبِ فيها مَسيرُها.

﴿ وَمَاكُنًا عَنِ ٱلْخَلْقِ ﴾: عن ذلك المَخلوقِ الذي هو السَّماواتُ، أو عن جميعِ المَخلوقاتِ.

﴿غَلِفِلِينَ ﴾: مُهمِلينَ أَمْرَها، بل نحفَظُها عن الزَّوالِ والاختلالِ، ونُدبِّرُ أمرِها حتَى تَبلُغَ مُنتهَى ما قدِّرَ لها من الكمالِ حَسْبَما اقتضَتْهُ الحِكمَةُ وتعلَّقَتْ به المَشيئَةُ.

قوله: «لأنَّها طورِقَ بعضُها فوقَ بعضٍ مُطارقَةَ الفعلِ».

في «النهاية»: طارَقَ الفِعلَ إذا صيَّرَها طاقًا فوقَ طاقٍ ورَكَّبَ بعضَها فوقَ بعضٍ (١٠). قال الطِّيبيُ: والتَّشبيه هُنا واقعٌ في مُجرَّدِ تَصييرِها(٢) طاقًا فوقَ طاقٍ دونَ

قـال الطّبيِيُّ: والتَّشبيه هُنـا واقعٌ فـي مُجـرَّدِ تَصييرِها(٢) طاقًـا فوقَ طـاقٍ دونَ اللُّصوقِ (٣).

(١٨ - ١٩) - ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءًا بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابِ بِعِدَ لَقَالِدُونَ ﴿ ﴾ وَأَنزَلْنَا مِن أَغْيِلِ وَأَعْنَابٍ لَكُرُونَ اللهِ مَا أَنْكُونَ اللهِ وَعَنَابٍ لَكُرُونَ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ مُعْدَدُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْهَا مَا أَكُلُونَ ﴾ .

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآةً بِقَدَرٍ ﴾: بتقديرٍ يكثِّرُ نفعَهُ ويُقِلُّ ضرَّهُ، أو: بمقدارِ ما عَلِمْناً مِن صَلاحِهِم.

﴿ فَأَسْكَنَهُ ﴾: فجعلناه ثابتًا مُستَقِرًا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَا إِبِهِ على إزالَتِه بالإفسادِ، أو التَّصعيدِ، أو التعميق بحيثُ يتعنذُرُ استِنباطُه ﴿ لَقَلَدِرُونَ ﴾ كما كُنَّا قادرينَ على إنزالِه.

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية» لابن الأثير مادة: (طرق) (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) في (ن): «تصيرها».

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٥٦٣) وعنه نقل المصنف ما سبق.

وفي تنكير ﴿ ذَهَالِهِ ﴾ إيماءٌ إلى كثرةِ طُرقِه، ومُبالغةٌ في الإيعادِ به (١)، فلذلك جُعِلَ أبلغَ مِن قوله: ﴿ قُلْ أَرَمَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أَوْكُونَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُمْ بِمَآ وَمَعِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠].

﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُرْبِهِ ِ ﴾: بالماءِ ﴿ جَنَّتِ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَبِ لَكُرْفِيهَا ﴾: في الجنَّاتِ ﴿ فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ ﴾ تتفكَّهُون بها ﴿ وَمِنْهَا ﴾: مِن الجَنَّاتِ ثمارَها وزُروعَها ﴿ قَأْكُلُونَ ﴾ تَغذّيًا، أو تَرتزِقونَ فتحصِّلُونَ (٢) مَعايِشَكُم مِن قَولِهم: فلانٌ يأكلُ مِن حِرفَتِه.

ويجوزُ أن يكونَ الضَّميرانِ للنَّخيلِ والأعنابِ؛ أي: لَكُم في تَمرتِهمَا أنواعٌ مِن الفَواكِه: الرُّطَبُ والعنبُ والتَّمرُ والزَّبيبُ والعصيرُ والدبسُ، وغيرُ ذلك وطعامٌ تأكلونَه.

### (٢٠) ـ ﴿ وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِلْآكِكِينَ ﴾.

﴿ وَشَجَرَةً ﴾ عطفٌ على ﴿ جَنَّنتِ ﴾، وقُرِئَ بالرَّفعِ (٣) على الابتداءِ؛ أي: وممَّا أنشأ لَكُم به شجرةٌ.

(۱) في (ض) و (ت): "في الإبعاد به" وفي هامش (ض) كالمثبت نسخة. ومثله في "تفسير البيضاوي" مع حواشي كل من شيخ زاده والشهاب الخفاجي والقونوي: (في الإبعاد به) بالباء، وعليه شرحوا، وكذا جاء في "تفسير أبي السعود" (٦/ ١٨٧)، و «محاسن التأويل» للقاسمي (٧/ ٢٨٥). والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في "الكشاف" (٥/)، و «البحر» (١٥/ ٤٣٣).

قلت: وكلا اللفظين يحتملهما السياق، ولعلنا لو جمعنا بينهما لم نُبعد، لأن في المبالغة بالإبعاد إيعاد لهم شديد، وقد يكون الآلوسي في «روح المعاني» (١٨/ ٤٧) أشار لهذا في درج كلامه معدداً وجوه أبلغية هذه الآية على آية الملك، فذكر من هذه الوجوه: (تضمين الإيعاد هنا إيعادَهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالى؛ لأن (ذهب به) يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول، وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم ولعنهم وطردهم عنها).

- (۲) في (أ) و(ت) و(خ): «ترزقون وتحصلون».
- (٣) نسبت لعاصم ونافع في رواية، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩). والمشهور عنهما النصب كالجماعة.

وقد وقد الله الله الله والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة والمستانة وا

﴿ تَنْكُ بُالدُّهْنِ ﴾؛ أي: تنبتُ ملتبسًا بالدُّهنِ ومُستصحبًا له، ويجوزُ أن تكونَ الباءُ صِلةً مُعدِّيَةً لـ (تنبت) كما في قولِك: ذهبتُ بزَيْدٍ.

وقراً ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو ويعقوبُ في روايةٍ: ﴿تُنْبِتُ﴾<sup>(١٣)</sup>، وهو إمَّا مِن أنبتَ بمعنى: نَبَتَ كقولِ زهير:

رأيتُ ذَوِي الحاجاتِ عندَ بُيوتِهِم قَطِينًا لَهُم حَتَّى إذا أَنْبَتَ البَقْلُ

أو على تقدير: تُنْبِتُ زَيتونَها مُلتبِسًا بالدهنِ.

وقُرِئَ على البناءِ للمَفعولِ (١) وهو كالأوَّلِ، و: (تُثْمِرُ بالدُّهْنِ)(٥)،.....

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٤، ٤٤٥)، و «النشر» (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) أي: (سينا). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٥)، و «التيسير» (ص: ١٥٩)، و «النشر» (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩) عن عامر بن قيس، و «المحتسب» (٢/ ٨٨) عن الزهري والحسن والأعرج.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩) عن أبي بن كعب.

و: (تَخْرُجُ بِاللُّهْنِ)(١)، و: (تُخرِجُ الدُّهنَ)(١)، و(تَنبُتُ بِالدِّهَان)(٣).

﴿ وَصِيْخِ لِلْآ كِلِينَ ﴾ معطوفٌ على (الدهنِ) جارٍ على إعرابِه، عَطْفَ أحدِ وَصفَي الشَّيءِ على الآخرِ، أي: تَنْبُتُ بالشَّيءِ الجامع بينَ كونِه دُهنًا يُدهَنُ به ويُسرَجُ منه، وكونِه إدامًا يُصبغُ فيه الخبزُ؛ أي: يُغمَسُ فيه للائتدام.

وقُرِئَ: (وصِبَاغِ)(١)؛ كدِبَاغِ في دِبْغَ (٥).

قوله: «كقَوْلِ زُهير:

رأيتُ ذَوِي الحاجاتِ حَوْلَ بُيوتِهِم قطينًا لهُم حَتَّى إِذَا أَنْبَتَ البَقْلُ »(١) هو مِن قَصيدَةٍ يمدَحُ بها سِنانَ بنَ أبي حارثَةَ ، وأولها:

صَحَا القَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَقَدْ كَانَ لَا يَسْلُو وَأَقْفَرَ مِنْ سَلْمَى التَّعَانِيقُ فالثقْلُ

وقبلَ هذا البيتِ:

(۱) انظر: «المحتسب» (۲/ ۸۸)، و «المحرر الوجيز» (۶/ ۱٤٠)، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٢٣٣)، و«تفسير الطبري» (٣ المبتصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩). وفي المصدر الأخير: (يخرج بالدهن) بالياء.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩)، و «المحرر الوجيز» (١٤٠/٤)، عن سليمان بن عبد الملك والأشهب.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩) عن عامر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) في (ت): (كالدباغ في الدبغ).

<sup>(</sup>٦) انظر: «ديوان زهير» بشرح الشنتمري (ص: ٢٢)، و«معاني القرآن» للفراء (٢/ ٢٣٣)، و«تفسير الطبري» (١٠/٣٣)، و«معاني القرآن» للزجاج (١٠/٤)، و«معاني القرآن» للنحاس (٤/ ٤٥٣)، و«المحتسب» (٢/ ٨٩).

إِذَا السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ بِالنَّاسِ أَجْحَفَتْ وَنَالَ كِرَامَ المَّالِ فِي الجحرَةِ الأَكْلُ

قوله: (رأيتُ) جوابُ (إذا)، ويُروى بفتحِ التاء وضَمِّها، وصحَّحَ الصَّغَانيُّ الفتحَ على الخطاب.

والقَطِينُ: الحشمُ والأَهلُ والجمعُ قط(۱)، يقول: يَلْزمونَهم(٢) حتى يَسْمَنُوا، ذكرَه ابنُ قتيبةَ في «أبيات المعاني»(٣).

وقال الطّبِيِّ: ذوو الحاجاتِ: الفقراءُ والمساكينُ، قطينًا أي: مقيمًا جمعُ: قاطِنٍ، تقول: رأيتُ ذَوِي الحاجاتِ مُقيمينَ حولَ بيُوتِهِم لقَضاءِ حوائِجِهم حتى إذا نبتَ البقلُ وظهرَ الخصبُ فيَنتَجعُونَ ويَنفضُّون مِن حَولِها(٤٠).

(۲۱ ـ ۲۲) ـ ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَفَىٰ مِلْعِبَرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴾ .

﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِ ٱلْأَنْمَامِ لَعِبْرَةَ ﴾ تَعْتَبرونَ بحالِها وتَستَدِلُّون بها ﴿ فَتُتِقِيكُمُ مِّمَّا فِ بُطُونِهَا ﴾ من الألبانِ أو مِن العلفِ فإنَّ اللبنَ يَتكوَّنُ منه، ف(مِن) للتَّبعيضِ أو الابتداءِ.
وقرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ وأبو بكرٍ ويعقوبُ: ﴿ نَسْقِيْكُم ﴾ بفتح النون (٥٠).

<sup>(</sup>۱) في (ن): «قطن».

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ن): «يكرمونهم» والمثبت من (ز) و «المعاني الكبير».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المعانى الكبير» لابن قتيبة (١/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٥٦٧)، وعنه نقل المصنف تصحيح الصغاني.

 <sup>(</sup>٥) بفتح النون من السَّقي، والباقون بضم النون من الإسقاء، وقرأ أبو جعفر: ﴿تَسْقِيكُم﴾. انظر:
 «السبعة» (ص: ٤٤٥)، و«التيسير» (ص: ١٣٨)، و«النشر» (٢/ ٢٠٤).

﴿ وَلَكُرُونِهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةً ﴾: فـي ظُهورِهـا وأصوافِهـا وشُـعورِها ﴿ وَيَنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ فتَنْتَفِعُــونَ بأَعيانِهـا.

﴿ وَعَلَيْهَا ﴾: وعلى الأنعام، فإنَّ مِنْها ما يُحمَلُ عليه كالإبلِ والبَقرِ.

وقيل: المرادُ الإبلُ؛ لأنَّها هي المحمولُ عليها عِندَهُم، والمناسبُ للفُلْكِ فإنَّها سَفائِنُ البَرِّ، قال ذو الرُّمَّةِ:

سَفِينَةُ بَرِّ تَحْتَ خَدِّي زِمَامُهَا(١)

فيكونُ الضَّميرُ فيه كالضَّميرِ في ﴿وَبُعُولَهُنَ أَحَيُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

﴿وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ في البرِّ والبَحرِ.

(٢٣ ـ ٢٥) ـ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَفَقَالَ يَنقَوْمِ اَعْبُدُواْ اللّهَ مَالكُوْمِنَ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴿ ثَنَ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَا ٓ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْ حَمَّمُ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْهِ كُذَ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُولِينَ ﴿ إِنْ هُو لِلّارَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ مَرَيَّصُوا بِهِ عَتَى اللّهُ عَلَيْهِ عَتَى اللّهُ عَلَيْهِ عَتَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ  ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ الله ﴾ إلى آخرِ القصصِ، مَسوقٌ لبَيانِ كُفرانِ النَّاسِ ما عدَّدَ عليهمْ مِن النَّعَم المتلاحقةِ وما حاقَهُم مِن زَوالِها.

طُروقاً وجِلْبُ الرَّحْل مشدودةٌ به

قال البغدادي: الطروق: مصدر طرق؛ أي: أتّى لَيْلاً. «وجلب الرحل»: بكسر الجيم وضمّها: عيدانه وخشبه، وهو مبتدأ و «مشدودة» خبرُه، و «سفينة» نائب فاعل الخبر، و «به»؛ أي: بالجلب. وأراد بسفينة البرّ: النَّاقة، و «زمامها» مبتدأ، و «تحت خدّي» خبره. والجملة: صفة «سفينة»، يُريد: أنه كان نزل عن ناقته آخِرَ الليل وجعل زمامَها تحت خدّه ونام.

<sup>(</sup>١) انظر: «ديوان ذي الرمة» (٢/ ٢٠٠٤)، و«خزانة الأدب» (٣/ ٤٢٠). وصدره:

﴿ مَالَكُمْ مِنَ إِلَهِ عَيْرُهُۥ ﴾ استئنافٌ لتعليلِ الأمرِ بالعبادةِ، وقرئ: ﴿ غَيـرِهِ ﴾ بالجرِّ على اللفظِ(١٠).

﴿ أَفَلَانَنَقُونَ ﴾: أفلا تخافونَ أن يزيلَ عَنكُم نِعمَهُ فيُهلِكَكُم ويُعذِّبَكُم برَفضِكُم عِبادَتَهُ إلى عبادةِ غيره، وكفرانِكُم نِعمَهُ التي لا تُحصونَها.

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُولُا﴾: الأشرافُ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ ﴾ لعوامِّهِم: ﴿ مَا هَنَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِّنْلُكُورُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُم . أن يطلبَ الفضلَ عَلَيْكُم ويَسُو دَكُم.

﴿ وَلَوْ شَآ اَاللَّهُ ﴾ أن يُرسِلَ رَسولًا ﴿ لَأَنزَلَ مَلَيْ حَدَّ ﴾ رُسُلًا ﴿ مَّاسَعِعْنَا بِهَذَا فِي عَابَانِنَا اللَّهُ وَلَكُ إِنَّ مَلَيْ حَدَّ اللَّهُ عَلَى عَبَادةِ اللهِ وَنفي إله غيرِه أو مِن دَعوَى النَّبَوَّةِ، وذلك إمَّا مِن فَرطِ عِنادِهِم، أو لأَنَّهُم كانوا في فترةٍ مُتطاوِلَةٍ.

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّارَجُلُ بِهِ عِنَّةً ﴾؛ أي: جنونٌ؛ ولأجلِه يقولُ ذلك ﴿ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَ ﴾: فاحتَمِلُوه وانتَظِروا ﴿ حَقَّى عِينِ ﴾ لعلَّه يُفيقُ مِن جُنونِه.

قوله: «استئنافٌ لتَعليلِ الأَمرِ بالعِبادَةِ».

قال الطّبِيعُ: وذلك أنّه لَمّا قال: ﴿ يَنقَوْمِ أَعَبُدُوا أَللّهَ ﴾ أي: خُصُّوه بالعبادة، قال الطّبِيعُ: وخلك أنّه قال: ﴿ مَالَكُمُ مِن اللّهِ عَنَهُ اللّهِ عَلَى اختصاصُ الجَوابِ على اختصاصِ ما بُني له الكلامُ، وأنّ مقامَ الخِطابِ مع المُشركينَ الستَدْعَى الاختِصاصَ (٢).

<sup>(</sup>١) قرأ بها الكسائي، وباقى السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۵۷۰).

﴿ ٢٧ - ٢٧) - ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُمْ فَي بِمَاكَذَبُونِ ﴿ فَأَوْحَدُنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَدِنَا وَأَمْلَكَ إِلَّا مَنَ وَوَحْدِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُهُا وَفَارَ ٱلشَّنُورُ فَأَسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَعْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا لَإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾.

﴿ قَالَ ﴾ بعدَما أَيِسَ مِن إيمانِهِم: ﴿رَبِّ ٱنصُّنِى ﴾ بإهلاكِهِم، أو بإنجازِ ما وعدتُهُم مَّ العَذابِ ﴿ يِمَاكَ نَبُونِ ﴾: بدلَ تَكذيبِهِم إيَّايَ، أو: بسببِه.

﴿ فَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلِّكَ بِأَعْدُنِنا ﴾: بحفظِنا، نحفظُه أن تُخطِئ فيه، أو يُفسِدَ عليك مفسِدٌ ﴿ وَوَحْيِنَا ﴾: وأمرِنا وتعليمِنا كيفَ تُصنَعُ.

﴿ فَإِذَا جَآ اَمْرُنَا ﴾ بالرُّكوبِ، أو نزولِ العَذابِ ﴿ وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ﴾ رُوِيَ أَنَّه قيلَ لنُوحٍ عليهِ السَّلامُ: إذا فارَ الماءُ مِن التَّنُّورِ اركَبْ أنتَ ومَن معكَ، فلَمَّا نبعَ الماءُ منه أخبرَ نُه امرأتُه فرَكِبَ (١).

ومحلُّهُ في مَسجدِ الكُوفَةِ عَن يمينِ الدَّاخلِ ممَّا يَلِي بابَ كِنْدَةَ ١٠٠.

وقيل: عَيْنُ وردَةَ مِن الشَّام (٣).

<sup>(</sup>۱) روى الطبري نحوه في «تفسيره» (۱۲/ ۲۰۶ ـ ۲۰۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد.

<sup>(</sup>٢) ذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (٢١٤/ ٣٦٠) عن الشعبي.

ورواه عنه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٠٥): أنه كان يحلف بالله ما فار التَنُّور إلا من ناحية الكوفة. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ٢٠٢٨) عن محمد بن علي بلفظ: فار التَّنُّورُ مِن مسجدِ الكوفة مِن قِبَل أبواب كِنْدَةَ. وقال: وروي عن حذيفة والشعبي ومجاهد نحو ذلك، وقد روي عن علي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٢٠٢٩) من طريق عكرمة عن ابن عباس: أنه العين التي بالجزيرة عين الوردة. ورواه أيضاً عن قتادة. قلت: وعين الوردة هو رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة. انظر: «معجم البلدان» (٤٧/٤ و١٨٠).

وفيه وجوهٌ أُخَرُ ذكرتُها في (هود).

﴿ فَٱسْلُفْ فِيهَا ﴾: فأدخِلْ فيها، يقال: سلكَ فيه وسلكَ غيرَهُ، قال تعالى: ﴿ مَا سَلَكَ كُرُفِ سَقَ ﴾ [المدثر: ٤٢].

﴿ مَن كُلِّ زَوْجَينِ اثنين ﴾ مِن كُلِّ أُمَّتَي الذَّكِرِ والأنثى واحدَينِ مُزدوجَينِ. وقرَأَ حَفصٌ: ﴿ مِن كُلِّ ﴾ بالتَّنوينِ (١١)؛ أي: مِن كلِّ نَوعٍ زَوْجَينِ، و ﴿ آثَنيَّينِ ﴾ تأكيدٌ. ﴿ وَأَهْلَكَ ﴾: وأهلَ بيتِكَ، أو: مَن آمنَ مَعَك.

﴿ إِلَّا مَن سَكِقَ عَلَيْ وَالْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾؛ أي: القولُ مِن اللهِ بإهلاكِه لكفرِه (٢)، وإنَّما جِيءَ بـ (عَلَى) لأنَّ السَّابِقَ ضارٌ؛ كما جيءَ باللامِ حيثُ كان نافعًا في قولِه: ﴿ إِنَّ النَّيكِ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

﴿ وَلَا تَخْلَطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالدُّعاءِ لهم بالإنجاءِ ﴿ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ﴾ لا محالة ؟ لظُلمِهِم بالإشراكِ والمَعاصي، ومَن هذا شَأنُه لا يُشفَعُ له ولا يشفَّعُ فيه، كيفَ وقَدْ أَمرَهُ بالحمدِ على النَّجاةِ مِنْهُم بهلاكهِمْ بقولِه:

قوله: «رَبِّ انصُرْني بإهلاكِهِم أو بإنجازِ ما أَوْعَدتَهُم مِن العَذابِ».

قال الطِّيبيُّ: فعَلَى هذا مُتعلِّقُ ﴿أَنصُرْنِي ﴾ مَحذوفٌ (٣).

قوله: «﴿ بِأُغَيِٰنِنَا ﴾: بحفظِنا ».

قال الطِّيبِيُّ: يعني: استعيرَ لهذه الكلمَةِ تلكَ الكلمَةُ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٥٤٥)، و «التيسير» (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) في (ض): «بهلاكه لكفره»، وفي (أ): «بإهلاكه الكفره».

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠/ ٥٧٢).

(۲۸ - ۳۰) - ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْمَثَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنَنامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِينَ اللَّهُ وَقُلِ ٱلْمَثَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلِكَ الْمَنْ لِلِينَ اللَّهُ وَقُلُ وَقُلُكَ لَاَيْمَ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ .

﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَتْدُ يِلَّهِ ٱلَذِى نَجَنَا مِنَ ٱلْفَوْرِ ٱلظَّلِلِيينَ ﴾ كقوله: ﴿ وَنَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْرِ ٱلْفَلِلِيينَ ﴾ [الأنعام: ٤٥].

﴿ وَقُلْرَبِّ أَنزِلْنِي ﴾ في السَّفينةِ أو في الأرضِ ﴿ مَنْزِلاً مُبارَكاً ﴾ يتسبَّبُ لِمَزيدِ الخيرِ في الدَّارينِ.

وقرأ غيرُ أبي بكرٍ: ﴿مُنزَلًا ﴾(١) بمعنى: إنزالًا، أو: موضعَ إنزالٍ.

﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ ثناءٌ مُطابِقٌ لدُعائِه أمرَهُ بأَنْ يَشْفَعَهُ به مبالغةً فيه وتَوسُّلًا به إلى الإجابة، وإنَّما أفردَه بالأمرِ والمعلَّق به أن يستوي هو ومَن معَهُ وإظهارًا لفَضلِه، وإشعارًا بأنَّ في دُعائِه مندوحةً عَن دُعائِهِم فإنَّه يُحيطُ بِهِم.

﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ ﴾: فيما فُعلَ بنُوحٍ وقومِه ﴿لَآيَكَ ﴾ يَستدِلُّ بها ويَعتبِرُ أولو الاستبصارِ (٢) والاعتبارِ ﴿وَإِن كُنَّالَمُبْتَلِينَ ﴾: لمصيبينَ قومَ نُوحٍ ببلاءٍ عَظيمٍ، أو: ممتحنينَ عبادنا بهذه الآياتِ.

و(إنْ) هي المُخفَّفَةُ واللامُ هي الفارقَةُ.

(٣١ - ٣٢) - ﴿ ثُوَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِر قَرْنَاءَ اخْرِينَ ( اللهُ مَا لَنَافِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُرَ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُمْ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٥)، و«التيسير» (ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «الأبصار»، وفي الهامش كالمثبت نسخة.

﴿ثُرَّأَنشَأْنَامِنْ بَعْدِهِر قَرَنَاءَ اخَرِينَ ﴾ هم عادٌ أو ثَمودُ (١) ﴿ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولَامِنَهُمْ ﴾ هو هودٌ أو صالحٌ (١).

وإنَّما جعلَ القرنَ مَوضِعَ الإرسالِ ليَدُلَّ على أنَّه (٣) لم يَأْتِهِم مِن مَكانٍ غيرِ مَكانٍ غيرِ مَكانِهم، وإنَّما أُوحِيَ إليه وهو بينَ أَظهُرِهِم.

﴿ أَنِ آَمَٰدُواْ اللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ تفسيرٌ لـ (أرسلنا)؛ أي: قُلْنَا لهم على لسانِ الرَّسولِ: اعبدوا الله ﴿ أَفَلاَ لَنَقُونَ ﴾ عـذابَ الله.

(٣٣ \_ ٣٣) \_ ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُمِن قَوْمِهِ اللَّيِنَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَالْرَفَّنَهُمْ فِ الْخَيَوْةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُمِن قَوْمِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ لعلَّهُ ذكرَ بالواو لأنَّ كلامَهُم لم يَتَّصِل بكلامِ ا الرَّسولِ بخلافِ كلام (١٠) قومِ نوحٍ، وحيثُ استُؤنِفَ به فعلى تَقديرِ سُؤالٍ.

﴿ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاء اللَّهِ مَا فِيها مِن التَّوابِ والعقابِ، أو بمَعادِهم إلى الحياةِ الثَّانيّةِ بالبعثِ ﴿ وَأَتَّرَفْنَهُمْ ﴾: ونَعَّمْنَاهُم ﴿ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيّا ﴾ بكثرةِ الأموالِ والأولادِ:

﴿ مَا هَنَذَاۤ إِلَّا بَشُرٌ مِنْ لُكُونَ فِي الصِّفَةِ والحالِ ﴿ يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ تقريرٌ للمُمَاثلَةِ، و(ما) خبريَّةٌ، والعائدُ إلى الثَّاني مَنصوبٌ مَحذوفٌ، أو مَجرورٌ حُذِفَ مع الجارِّ لدَلالةِ ما قبلَهُ عليه.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(خ) و(ت): «وثمود».

<sup>(</sup>٢) في (ت): «وصالح».

<sup>(</sup>٣) في (خ): «أنهم».

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ض): «قول».

﴿ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّفْلَكُمْ ﴾ فيما يَأْمُرُكُم ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴾ حيثُ أَذْلَلْتُم أَنفُسَكُم، و ﴿ إِذَا ﴾ جزاءٌ للشَّرطِ وجَوابٌ للَّذينَ قاوَلُوهُم مِن قَومِهم (١).

قوله: «و ﴿إِذَا ﴾ جزاءُ الشَّرطِ».

قال أبو حيَّان: ليسَ (إذًا) واقِعًا في جزاءِ الشَّرطِ، بل واقعًا بين ﴿إِنَّكُو ﴾ والخبرِ، و﴿إِنَّكُو ﴾ والخبرِ، و﴿إِنَّكُو ﴾ والخبرُ ليسَ جزاءً للشَّرطِ، بل هو جوابٌ للقَسَمِ المَحذوفِ قبلَ (إن) الشَّرطيَّةِ، ولو كانَت ﴿إِنَّكُو ﴾ والخبرُ جوابًا لَزِمَت الفاءُ في ﴿إِنَّكُو ﴾ (٢).

قال الحَلَبِيُّ: يعني: أنَّه إذا توالى شرطٌ وقَسَمٌ أُجِيبَ سابقُهُما<sup>(١)</sup>، والقَسَمُ هُنا مُتقدِّمٌ فالجوابُ لهُ لا للشَّرطِ، ولو أجيبَ الشَّرطُ لاختَلَّت القاعِدَةُ (١).

(٣٥ \_ ٣٦) \_ ﴿ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِنَا مِتُمَّ وَكُنتُمْ ثَرَابَا وَعِظَنَمًا أَنَّكُمْ تَخْرَجُونَ ﴿ ﴿ هَيَهَاتَ مَنَهَاتَ لِمَا تُوَعَدُونَ ﴾.

﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ إِنَامِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابَا وَعِظْمًا ﴾ مجردة عن اللَّحومِ والأعصابِ ﴿ أَنَكُمُ كَمُ تُخْرَجُونَ ﴾ مِن الأَجداثِ، أو مِن العَدمِ تارةً أخرى إلى الوُجودِ، و﴿ أَنَكُمُ ﴾ تكريرٌ للأَوَّلِ أَكِّدَ به لَمَّا طالَ الفَصلُ بينَهُ وبينَ خبرهِ.

أو: ﴿ أَنَّكُمُ مُخْرَجُونَ ﴾ مُبتدأً خبرُه الظَّرفُ المُقدَّمُ، أو فاعلٌ للفعلِ المقدَّرِ جَوابًا للشَّرطِ، والجملةُ خبرُ الأوَّلِ؛ أي: أَنَّكُم إخراجُكُم إذا مُتُّم، أو: أَنَّكُم إذا مُتُّم وقعَ إِخراجُكُم.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(خ) و(ض): اقومها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (ن): «سالفهما».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٣٣٣).

ويَجوزَ أن يكونَ خبرُ الأولِ مَحذوفًا لدلالةِ خبرِ الثَّاني عليه، لا أَنْ يكونَ الظَّرفَ لأَنَّ يكونَ الطَّرفَ لأَنَّ السمَهُ جثَّةٌ.

﴿ هَمْ اَتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾: بَعُدَ التَّصديقُ، أو الصِّحَّةُ ﴿ لِمَاتُوعَدُونَ ﴾ أو: بَعُدَ ما توعدونَ، واللامُ للبيانِ كما في: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف: ٢٣]، كأنَّهُم لَمَّا صوَّتُوا بكَلِمَةِ الاستبعادِ قيل: فمَا له هذا الاستبعادُ؟ قالوا: لِمَا توعدونَ.

وقيل: ﴿هَيْهَاتَ ﴾ بمَعنى: البعدُ، وهو مُبتدَأٌ خبرُهُ: ﴿لِمَاتُوعَدُونَ ﴾.

وقُرِئَ بالفَتحِ مُنوَّنَا للتَّنكيرِ، وبالضمِّ مُنوَّنَا على أنَّه جمعُ هَيْهَةٍ، وغيرَ مُنوَّنِ تَشبيهًا بقَبْلُ، وبالكسرِ على الوجهينِ، وبالسكونِ على لفظِ الوقف، وبإبدالِ التَّاءِ هاءً(١).

# قوله: «وقُرِئَ بالفَتحِ مُنوَّنًا».

قال الزَّجَّاجُ: أمَّا التَّنوينُ والفَتحُ فلا أعلَمُ أحدًا قرأَ بها(٢).

(۱) قرأ بالفتح بـ لا تنوين جمهور العشرة، وبالكسر بـ لا تنوين أبو جعفر المدني. انظر: «النشر» (۲/ ۳۲۸). ووقف الكسائي والبزي عليها بالهاء. انظر: «التيسير» (ص: ٦٠).

وقرأ بالضم بلا تنوين أبو حيوة، وأبو المتوكل الناجي، وسعيد بن جبير، وعكر مة.

وقرأ أبيّ بن كعب، وأبو مجلز، وهارون عن أبي عمرو: (هيهاتاً هيهاتاً) بالنصب والتنوين.

وقرأ ابن مسعود، وعاصمٌ الجحدري، وأبو حيوة الحضرمي، وابن السميفع: (هيهاتٌ هيهاتٌ) بالرفع والتنوين.

وقرأ أبو العالية وقتادة وعيسى بن عمر وخالد بن إلياس: (هيهاتٍ هيهاتٍ) بالخفض والتنوين. وبالسكون قرأ معاذ القارئ وابن يعمر وأبو رجاء، وخارجة عن أبي عمرو، وأبو حيوة والأحمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٩)، و«المحتسب» (٢/ ٩٠)، و«المحرر الوجيز» (٤٤ / ٤٤).

(٢) انظر: «معانى القرآن» للزجاج (٤/ ١٢).

قوله: «وبالضمِّ مُنوَّنًا على أنَّه جمعُ هَيْهَةٍ».

قال الزجَّاجُ: وإن لم يُنطَق به مثل عَرَفَة وعَرَفَات(١).

(٣٧-٣٧) - ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَى الْنَالَدُنْيَ انْمُوتُ وَيَحْيَا وَمَا غَنُ بِمَنْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَا رَجُلُ ۖ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا وَمَا غَنْ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿إِنْ هِمَ إِلَا حَيَانُنَا الدُّنِيا ﴾ أصلُه: إن الحَياةُ إلَّا حَياتُنا الدُّنيا، فأقيمَ الضَّميرُ مُقامَ الأولى لدَلالةِ الثَّانيَةِ عليها؛ حذرًا عن التَّكريرِ، وإشعارًا بأنَّ تعيُّنُها مُغنٍ عَن التَّصريحِ بها كقولِه:

هي النَّفُسُ ما حَمَّلْتَهَا تَتَحَمَّلُ وللدَّهْرِ أَيَّامٌ تجورُ وتعدِلُ ومعناه: لاحياة إلَّا هذه الحَياة ؛ لأنَّ ﴿إِنَ ﴾ نافية دخلَتْ على ﴿ هَ ﴾ التي في معنى الحياة الدَّالَةِ على الجنسِ، فكانَتْ مثلَ (لا) التي تَنْفِي ما بعدَها نفي الجنس (٢).

﴿ نَمُوتُ وَخَيَا ﴾: يموتُ بَعضُنَا ويولدُ بعضٌ ﴿ وَمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ بعدَ المَوتِ. ﴿ إِنَّ هُوَ ﴾: ما هو ﴿ إِلَّا رَجُلُ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ فيما يدَّعيهِ مِن إرسالِه له (٣)، وفيما يَعِدُنا من البعثِ ﴿ وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾: بمُصَدِّقينَ.

قوله: «كقوله:

### هي النَّفْسُ مَا حَمَّلْتَها تَتَحَمَّلُ»

(١) انظر: «معانى القرآن» (٤/ ١٣)، وفيه: «عرقة وعرقات»، بدل من «عرفة وعرفات».

<sup>(</sup>٢) قوله: «فكانت مثل (لا)... » جاء بدلًا منه في (ت): «فهي مثل (لا) التي لنفي الجنس».

<sup>(</sup>٣) «له»: ليس في (خ) و(ت).

تمامُه:

# وللدَّهْ رِ أَيَّامٌ تَجُورُ وتَعْدِلُ(١)

قال صاحبُ «الفرائد»: ليسَ البيتُ كالآيةِ؛ لأنَّه يَصِحُ أن يقال: الحياةُ حَيَاتُنَا الدُّنيَا، ولا يَصِحُ : النَّفْسُ النَّفْسُ ما حَمَّلْتَها تَتحَمَّلُ (٢)، على أنَّ النَّفسَ الثَّانيَةَ خبرٌ للنَّفسِ الأُولَى، فلا يَصِحُ أَنْ تكونَ الثَّانيَةَ مبينةً للأولى مِنهما (٣)؛ فلا بُدَّ مِن اعتبارِ شَيءٍ يرجِعُ إليه الضَّميرُ، والذي تقدَّمَ لفظُ الحياةِ في قولِه: ﴿وَأَتَرَفَنَهُمُ فِي الْفَيَرُو اللّهُ يُنَاكُمُ

وأجابَ الطّيبِيُّ بأنَّ استشهادَه لِمُجرَّدِ البَيانِ لأنَّ الضَّميرَ في قولِه: هي النَّفسُ ضميرُ القِصَّةِ والجُملَةُ مُفسِّرَةٌ نحو: ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ أي: القِصَّةُ هذه، وهي أنَّ النفسَ ما حَمَّلْتُها تتحمَّل، على أنه يَصِحُّ أنْ يقالَ: النفسُ النفسُ ما حمَّلْتها تتحمَّل على طَريقَةِ:

أَن أَبُو النَّجْمِ وشِعْرِي شِعْرِي وَسَعْرِي شِعْرِي وَتَكُونُ الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ مُبِيِّنَةً للأُولَى.

<sup>(</sup>۱) لعلي بن الجهم في «ديوانه» (ص: ١٦٢)، و «روضة العقلاء» (ص: ١٤٥)، و «معجم الشعراء» للمرزباني (ص: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) في النسخ هنا زيادة: «على أنَّه صحَّ أنْ يقال: النَّفْسُ النَّفْسُ ما حَمَّلْتَها تَتَحَمَّلُ»، وليس هنا موضعها، وإنما موضعها في الفقرة التالية عند الطيبي.

<sup>(</sup>٣) عبارة صاحب «الفرائد» كما نقلها الطيبي في «فتوح الغيب»: ولا يصح: النفسُ النفسُ ما حملتها تتحمل، والنفس الثانية: خبرٌ للنفس الأولى، وكذا القول في: هي العرب، فلا يصح أن تكون الثانية مبينة للأولى فيهما.

وأمَّا قُولُه: الضَّميرُ راجِعٌ إلى لفظِ الحَياةِ في قولِه: ﴿وَأَتَرَفَنَهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ تَعالى، وهذه في أثناءِ كلامِ القومِ فَبَعيدٌ جِدًّا؛ لأنَّ تلك الحياةَ واقعَةٌ في كلامِ اللهِ تَعالى، وهذه في أثناءِ كلامِ القومِ لأنَّه تَعالى حكى كلامَهُم مِن قولِه: ﴿مَاهَنَذَاۤ إِلَّابَشَرُ مِثْلُكُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا غَنُ لُهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

(٣٩-٤١) ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَلَّهُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِيَصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِيَّصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴾ . ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ عُثَكَاءُ فَهُعُدَا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ .

﴿ قَالَرَبِّ ٱنصُرْنِي ﴾ عليهِم وانتَقِمْ لي مِنْهُم ﴿ بِمَا كَذَّبُونِ ﴾: بسببِ تَكذيبِهِم إيَّاي.

﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ ﴾: عَن زَمانٍ قليلٍ، و(ما) صِلَةٌ لتَوكيدِ معنى القِلَّةِ، أو نَكِرَةٌ مَوصوفَةٌ.

﴿ لَيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴾ على التَّكذيبِ إذا عاينوا العَذابَ.

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾: صَيحَةُ جِبريلَ، صاحَ عَلَيهِم صيحةً هائلةً تَصدَّعَتْ مِنْها قُلُوبُهُم فَمَاتُوا، واستدلَّ بهِ على أنَّ القرنَ قومُ صالحٍ.

﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾: بالوجهِ النَّابتِ الذي لا دافِعَ له، أو: بالعدلِ مِن اللهِ كقولِك: فلانٌ يَقْضِي بالحقِّ، أو: بالوعدِ الصِّدقِ.

﴿ فَجَعَلْنَا ثُهُمَّ غُثَاءَ ﴾ شبَّهَهُم في دَمارِهِم بغثاءِ السَّيلِ وهو حَمِيلُه؛ كقولِ العربِ: (سالَ به الوادِي) لِمَن هلَكَ.

﴿ فَبُعْدُا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِلِينَ ﴾ يحتمِلُ الإخبارَ والدُّعاءَ.

و(بُعْدًا) مصدَرُ بَعِدَ: إذا هلكَ، وهو مِن المصادرِ التي تُنصَبُ بأَفعالِ لا يُستعمَلُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۵۸۳).

# إظهارُهَا، واللامُ لبَيانِ مَن دُعِيَ عليه بالبُعدِ، ووُضِعَ الظَّاهِرُ موضِعَ ضَميرِهِم للتَّعليلِ.

(٤٢ ـ ٤٤) ـ ﴿ ثُمَّرَ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُّونًا مَاخَرِينَ ﴿ ثُنَّ مَنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغِرُونَ ﴿ ثَنَّ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا تُمَرَّكُنَّا مَا جَآءَ أُمَّةً رَسُولُمُنَا كَذَبُوهُ فَأَتَبَعَنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَكَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْرِلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

﴿ ثُمَّ أَنَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخُرِينَ ﴾ يعني: قومَ صَالحِ ولُوطِ وشُعَيبِ وغيرِهِم. ﴿ ثُمَّ أَنَشِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ﴾: الوقتَ الذي حُدَّ لهَلاكِها، و ﴿ مِنْ ﴾ مزيدةٌ للاستغراقِ. ﴿ وَمَا يَسْتَنْ خُونَ ﴾ الأجلَ.

﴿ ثُمُّ أَنْسَلْنَارُسُلَنَا تَثْرًا ﴾: مُتواترينَ واحدًا بعد واحدٍ، من الوِترِ وهو الفردُ، والتَّاءُ بدلٌ مِن الواوِ كتَوْلَج وتَيْقُورٍ، والألفُ للتَّأنيثِ لأنَّ الرُّسُلَ جَماعَةٌ.

وقرأ أبو عَمرٍ و وابن كثير بالتَّنوينِ (١) على أنَّه مَصدَرٌ بمعنى المواترةِ وقعَ حالًا.

﴿ كُلَّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَسُولُمُا كَذَبُوهُ ﴾ أضافَ الرَّسولَ مع الإرسالِ إلى المرسِل ومعَ المحيِّء إلى المرسَلِ إليهم؛ لأنَّ الإرسالَ الذي هـ و مبدأُ الأمرِ منه والمجيء هو الذي هو منتهاهُ إليهم.

﴿ فَأَتَّعَنَا بَعْضَهُم بَعْضَا ﴾ في الإهلاكِ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ ﴾: لم نُبْقِ مِنْهُم إلا حكاياتٍ يُسمَرُ بها، وهو اسمُ جمعٍ للحَديثِ، أو جمعُ أُحدوثَةٍ، وهي ما يُتحدَّثُ به تَلَهِيًا ﴿ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُوْمِنُونَ ﴾.

قوله: «كتَوْلَج».

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٦)، و«التيسير» (ص: ١٥٩).

قال الجَوْهرِيُّ: هو كناسُ الوَحْشِ الذي تولج فيه (١).

قال سيبويه: التَّاءُ مُبدلَةٌ مِن الواوِ وهو فَوْعَلٌ لأَنَّك لا تكادُ تَجِدُ في الكَلامِ تَفْعَل اسمًا، وفَوْعَل كثيرٌ(٢).

قوله: «وتَيْقُور».

هو الوقارُ، وأصلُه: وَيْقُور قُلِبَت الواوُ تاءً (٣).

قوله: «وهو اسمُ جمعِ للحديثِ».

قال أبو حيَّان: أَفَاعِيلُ ليسَ مِن أبنيةِ اسمِ الجمعِ، والصَّحيحُ أنَّه جمعُ تكسيرٍ خُصوصًا، وقد لُفِظَ له بواحدٍ وهو حَديثٌ (١٠).

(٤٦-٤٥) ﴿ ثُمَّ أَرْسَلَنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ يِثَايَنتِنَا وَسُلْطَننِ مُّبِينٍ ﴿ ثُلُ اللَّهِ فِرْعَو وَمَلَإِيْهِ عِفَاسًتَكَمَّرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴾ .

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنُرُونَ بِتَايَنِتِنَا ﴾ بالآياتِ التَّسع ﴿ وَسُلْطَنِ ثَبِينٍ ﴾: وحُجَّةٍ واضِحَةٍ ملزمَةٍ للخَصمِ، ويجوزُ أَنْ يرادَ به العصا، وإفرادُها لأنَّها أوَّلُ المعجزاتِ وأمُّها؛ تَعلَّقَت بها مُعجِزاتٌ شتَّى؛ كانقلابِها حيَّةً، وتلقُّفِها ما أَفكَتْه السَّحرَةُ، وانفلاقِ البَحرِ وانفجارِ العُيونِ من الحجرِ بضربِهما بها، وحراسَتِها، ومَصيرِها شمعة وشجرة خضراءَ مُثهرَةً ورشاءً ودلوًا.

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» مادة: (ولج).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكتاب» لسيبويه (٤/ ٣٣٣)، وهو في «الصحاح» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» مادة: (وقر).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» (٦/ ٣٧٦) وفيه: «... وهو لم يُلفظ له بواحد، فأحرى (أحاديث) وقد لُفظ له وهو حديث».

وأن يرادَبه المعجزاتُ وبالآياتِ الحُجَجُ، وأن يرادَبهما المُعجِزَاتُ فإنَّها آياتٌ للنبوَّةِ وحُجَّةٌ بيِّنَةٌ على ما يدَّعيهِ النَّبِيُّ.

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْكَ وَمَلَإِيْءِ فَأَسْتَكُمْرُواْ ﴾ عن الإيمانِ والمتابعَةِ ﴿وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ﴾: مُتكبِّرينَ.

قوله: «ما أَفكَتْهُ السَّحَرَةُ».

أي: صَرَفَتْهُ وقلبَتْه'').

(٧٤ ــ ٤٨) ــ ﴿ فَقَالُوٓاْ أَنْوَينُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَكَاوَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ۞ قَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلشَّهْلَكِينَ﴾.

﴿ فَقَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَكَ ﴾ ثنَّى البشرَ لآنَه يطلقُ للواحدِ كقوله: ﴿ بَشُرَاسُويًّا ﴾ [مريم: ١٧] كما يُطلَقُ للجمعِ كقولِه: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِلَحَدًا ﴾ [مريم: ٢٦]، ولم يثنِّ المثلَ لآنَّه في حكم المَصدَرِ.

وهذه القصصُ كما ترى تشهدُ بأنَّ قُصارَى شبهةِ (١) المنكِرينَ للنُّبوَّةِ: قياسُ حالِ الأنبياءِ على أَحْوالِهِم لِمَا بينَهُم مِن المماثلَةِ في الحقيقَةِ، وفسادُهُ يظهَرُ للمُستَبْصِرِ بأَدْنَى تَأَمَّلٍ؛ فإنَّ النُّهُوسَ البَشريَّةَ وإن تشارَكَت في أصلِ القُوَى والإدراكِ لكنَّها مُتباينةُ الأقدامِ فيهما، وكما ترى في جانبِ النُّقصانِ أغبياءَ لا يعودُ عليهم التفكُّر برادَّةٍ، يمكنُ أن يكونَ في طرفِ الزِّيادَةِ أغنياءُ عن التعلُّم والتَّفكُّرِ في أكثرِ الأشياءِ وأغلبِ الأحوالِ، فيدركونَ ما لا يدرِكُ غيرُهُم، ويعلمون ما لا يَنتَهِي إليه عِلْمُهُم، وإليه أشارَ بقولِه تَعالى: فيدركونَ ما لا يدرِكُ غيرُهُم، ويعلمون ما لا يَنتَهِي إليه عِلْمُهُم، وإليه أشارَ بقولِه تَعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: أفك).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «شبه».

﴿ وَقَوْمُهُمَا ﴾ يعني: بني إسرائيلَ ﴿ لَنَا عَبِدُونَ ﴾ خادمونَ مُنقادونَ كالعبادِ. ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴾ بالغرق في بحر قُلْزُم.

﴿ ٤٩ ـ ٠ ٥) ـ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَنَدُونَ ﴿ اللَّ وَحَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُۥ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينٍ ﴾.

﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ ﴾ التَّوراةَ ﴿لَعَلَّهُمْ ﴾: لعلَّ بَنِي إسرائيلَ، ولا يجوزُ عودُ الضَّميرِ إلى فرعونَ وقومِه؛ لأنَّ التَّوراةَ نَزَلَتْ بعدَ إغراقِهِم.

﴿ يَهْنَدُونَ ﴾ إلى المعارفِ والأحكامِ.

﴿ وَيَحَمَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ ءَايَةً ﴾ بولادَتِها(١) إيَّاه مِن غيرِ مَسيسٍ، فالآيةُ أمرٌ واحِدٌ مُضافٌ إليهما، أو جعَلْنَا ابنَ مريمَ آيةً بأن تكلَّمَ في المهدِ وظهر منه مُعجِزاتٌ أُخَرُ، وأمَّهُ آيةً بأَنْ ولدَتْ مِن غيرِ مسيسٍ، فحُذِفَت الأُولى لدَلالَةِ الثَّانيةِ علَيْها.

﴿ وَمَا وَيْنَهُمَّا إِلَىٰ رُبُّوهِ ﴾: أرضِ بيتِ المقدسِ (٢) فإنَّها مُرتَفِعَةٌ، أو: دمشقَ (٣)،

(١) في (ض): «لولادتها».

ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة عنه قال: ذات ثمار وكثرة ماء، هي دمشق ومن طريق شيبان بن عبد الرحمن التميمي عَن قتادة عنه قال: ذات عيشة تقوتهم وتحملهم وماء جار، قال: هي الربوة، هي دمشق.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٩٦٨)، والطبري في «تفسيره» (١٧/ ٥٥)، من طريق معمر عن قتادة. ورواه ابن حبان في «الثقات» (٩/ ١٦٦) من طريق عطاء بن معبد عن قتادة عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٩٦٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٤٦٣)، والطبري في «تفسيره» (١٧/ ٥٤)، عن سعيد بن المسيب.

وروى ابن عساكر في «تاريخه» (٢٠٨/١) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه قال: هي أرض ذات أشجار وأنهار، يعني: أرض دمشق.

أو: رملةِ فِلَسْطينَ (١)، أو: مِصرَ؛ فإنَّ قُراها على الرُّبي (٢).

وقرأً ابنُ عامرٍ وعاصمٌ بفَتح الرَّاءِ (٣)، وقُرِئَ: (رباوَةٍ) بالضمِّ والكسرِ (١).

﴿ ذَاتِ قَرَارٍ ﴾: مُستَقَرِّ مِن أرضٍ مُنبسطَةٍ.

وقيل: ذاتِ ثمارٍ وزروع، فإنَّ ساكنيها يَستَقِرُّونَ فيها لأجلِها.

﴿ وَمَعِينِ ﴾: وماءٍ مَعينِ ظاهرٍ جارٍ، فَعيلٌ مِن مَعَنَ الماءُ: إذا جرى، وأصلُه: الإبعادُ في الشَّيءِ، أو من الماعونِ وهو المَنفعَةُ لأنَّه نفَّاعٌ، أو مفعولٌ مِن عانَهُ: إذا أدركَهُ بعينِه لأنَّه لظُهورِهِ مُدرَكٌ بالعُيونِ.

وُصِفَ ماؤهما بذلك لأنَّه الجامِعُ لأَسبابِ التَّنزُّو وطيبِ المكانِ.

#### (٥١) - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّا ٱلرُّسُلُكُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ ﴾ نداءٌ وخِطابٌ لجَميعِ الأَنبِيَاءِ، لاعلى أَنَّهُم خوطِبُ لجَميعِ الأَنبِيَاءِ، لاعلى أَنَّهُم خوطِبُ وا بذلك دفعَةً؛ لأنَّهُم أُرسِلُوا في أَزمِنَةٍ مُختَلِفَةٍ، بل على معنى أنَّ كُلَّا

ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو عنه: أنها دمشق.

(١) رواه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٥٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: الزمُوا هذه الرَّملةَ التي بفِلَسطينَ فإنها الرَّبوةُ التي قال اللهُ: ﴿ إِلَى رَبْوَةِ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾.

ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٩٧٢)، ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٥٤)، مختصراً بلفظ: هي الرَّملة من فلسطين.

- (٢) رواه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٥٥) عن ابن زيد قال: إلى ربوة من رُبا مصر، قال: وليس الرُّبَا إلا في مصر، والماء حين يُرسَل تكون الربا عليها القرى، لولا الربَا لغرقت تلك القرى.
  - (٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٦)، و «التيسير» (ص: ٨٣).
  - (٤) بالضم عن القورسي، وميمونة عن أبي جعفر انظر: «الكامل في القراءات» للهذلي (ص: ٥٠٩). وبالكسر عن ابن أبي إسحاق انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٠).

مِنْهُم خوطِبَ به في زمانِه (١)، فيدخلُ تحتَه عيسى دخولًا أُوَّلِيًّا.

أو يكونُ (٢) ابتداءَ كَلامٍ ذُكِرَ تنبيهًا على أنَّ تَهيِئَةَ أسبابِ التَّنعُّمِ لَمْ تَكُن له خاصَّةً، وأنَّ إباحة الطَّيباتِ للأَنبياءِ شَرعٌ قَديمٌ، واحتجاجًا على الرَّهابِنَةِ في رفضِ الطَّيباتِ. أو حكايةً (٣) لِمَا ذكرَ لعيسى وأمِّهِ عندَ إيوائِهِما إلى الرَّبوةِ ليَقتَدِيَا (١) بالرُّسُلِ في تناوُل ما رُزقا.

(۱) في هامش (أ): «تبع في ذلك الزمخشري، وهي نزغة اعتزالية لأنه تعالى في الأزل متكلم آمر وناه، ولا يشترط في الأمر وجود المأمورين، بل الخطاب أزلاً على تقدير وجود المخاطبين، والمعتزلة أنكروا قدم الكلام فحملوا الآية على خلاف ظاهرها، وأنت خبير بأن عدم اشتراط ذلك إنما هو في التعلق المعنوي لا التنجيزي الذي الكلام فيه فإنه مشروط فيه ذلك».

- (۲) في (أ) و (خ) و (ض): «وحكاية»، والمثبت من (خ)، وهو الذي بدأ به الشهاب في «الحاشية» (٦/ ٣٣٥)، فقال: قوله: «أو يكون ابتداء كلام...» بالعطف بـ «أو» الفاصلة؛ أي: من غير تقدير، فهو استئناف نحويٌّ أو بيانيٌّ بتقدير هل هذه التهيئة مخصوصةٌ بعيسى عليه الصلاة والسلام أو لا؟... وفي نسخة: «ويكون» بالواو على أنه ابتداء كلام مع النبي ﷺ؛ أي: وقلنا: يا محمد إنا قلنا للرسل.. الخ، فهو معطوف على ما قبله، وهو مع ما قبله كلام واحد، أو هو جواب سؤال مقدر كما مرّ، قيل: وهو الوجه.
- (٣) في (أ) و(ت): «حكاية» دون «أو». والمثبت من (خ) و(ض)، وهو الذي رجحه الشهاب فقال في «الحاشية» (٦/ ٣٣٥): قوله: «أو حكاية...» معطوف على قوله: «ابتداء كلام»، وقيل: على قوله: «نداء»، وفي نسخة بدون «أو» فهو تتميم لقوله: «احتجاجا على الرهبانية» التي ابتدعتها النصارى، والصحيح في النسخ الأولى، وهو متصل حينئذ بما قبله لا ابتداء كلام، والتقدير: آويناهما وقلنا لهما هذا؛ أي: أعلمناهما أنَّ الرسل عليهم الصلاة والسلام كلَّهم خوطبوا بهذا فكلا واعملا اقتداء بهم، هذا على تقدير وجود العاطف، ويحتمل أن يكون حالاً؛ أي: نوحي إليهما أو قائلين لهما.
  - (٤) في (ض): «ليقيد» وفي الهامش: في نسخة: «ليقتديا».

وقيل: النِّداءُ لَه ولفظُ الجمعِ للتَّعظيمِ.

و(الطيبات): ما يُستلَذُّ من المباحاتِ، وقيل: الحلالُ الصَّافِي القِوامِ، فالحلالُ: ما لا يُعصَى اللهُ فيه، والصَّافِي: ما لا يُنسَى اللهُ فيه، والقِوامُ: ما يمسكُ النَّفسَ ويحفظُ العقلَ.

﴿ وَأَعْمَلُواْ صَلِكًا ﴾ فإنَّه المَقصودُ مِنْكُم والنَّافعُ عندَ رَبِّكُم ﴿ إِنِّي بِمَاتَغَمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ فأجازِيكُم عليه.

قوله: «نداء وخطابٍ لجميعِ الأنبياءِ لا على أنَّهم خُوطِبُوا بذلك دفعَةً لأنَّهم أُرسِلُوا في أزمنَةٍ مُختلفَةٍ، بل على معنى أنَّ كلَّا مِنهم خوطِبَ به في زمانِه».

تبع في ذلك صاحِبَ «الكشاف»(١).

وقد قالَ صاحِبُ «الانتصاف» وتبعَه الطّبِيعُ: هذه نفحَةٌ اعتزاليَّةٌ، فمَذهَبُنا أنَّ اللهَ تَعالى في الأزلِ مُتكَلِّمٌ آمرٌ ناهٍ، ولا يشترطُ في الأمرِ وُجودُ المَأمورينَ بل الخطابُ أزلاً على تقديرِ وُجودِ المخاطبينَ به، والمعتزلَةُ أنكرُوا قِدَمَ الكلامِ فحَمَلوا الآيةَ على خلافِ ظاهِرِها وما ذكروهُ جارٍ في جميع الأوامِرِ العامَّةِ للأُمَّةِ(٢).

## (٥٢) - ﴿ وَإِنَّ هَلَامِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَعِلَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴾.

﴿ وَإِنَّ هَندِهِ ﴾؛ أي: ولأنَّ هذه، والمُعلَّلُ به ﴿ فَٱلْقُونِ ﴾، أو: واعلَمُوا أنَّ هذه. وقيل: إنَّه معطوف على (ما تعملونَ).

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>۲) في (ز): «للآية»، انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» للزمخشري (۳/ ١٩٠)، و «فتوح الغيب» (۱۰/ ۹۱).

وقرأ ابنُ عامرِ بالتَّخفيفِ، والكوفِيُّونَ بالكسرِ على الاستثنافِ(١).

﴿ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾: مِلَّتُكُم مِلَّةً واحِدَةً؛ أي: مُتَّحِدَةً في العقائدِ وأُصولِ الشَّرائع، أو: جماعتُكُم جماعةً واحِدَةً مُتَّفِقَةً على الإيمانِ والتَّوحيدِ في العبادةِ، ونصبُ ﴿ أُمَّةً ﴾ على الحالِ.

﴿ وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَٱلْقُونِ ﴾ في شَقِّ العَصا ومخالفَةِ الكلمةِ.

(٥٣ ـ ٥٤) ـ ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ فَا فَذَرَهُمْ فِي

﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم ﴾: فتقطَّعُوا أمرَ دينهِم وجَعلوهُ أَديانًا مُختَلِفةً، أو: فتَفرَّقُوا وتحزَّبُوا، و﴿ أَمْرَهُم ﴾ منصوبٌ بنزعِ الخافضِ أو التَّمييزِ (٢)، والضَّميرُ لِمَا دَلَّ عليه الأَمَّةُ مِن أَربابِها أو لها.

﴿ زُبُرُ ﴾: قطعًا، جمعُ زبورِ الذي بمَعنى الفِرقَةِ، ويؤيِّدُه القراءةُ بفَتحِ الباءِ (٣) فإنَّه جمعُ زُبُرةٍ، وهو حالٌ مِن ﴿ أَمَرَهُم ﴾ أو مِن الواوِ، أو مَفعولٌ ثانٍ لـ ﴿ تَقَطَّعُوا ﴾، فإنَّه يَتضمَّنُ (١٠) مَعنى (جَعَلَ).

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون حمزة والكسائي وعاصم بكسر الألف، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافعٌ بفتحها، وخفف ابن عامر النُّون مع فتح الهمزة. انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٦)، و«التيسير» (ص: ٩٥١).

<sup>(</sup>۲) في هامش (أ): «المحولِ عن الفاعل؛ أي: وتقطع أمرهم، وهذا على مذهب الكوفيين لا على مذهب البصريين؛ لأنهم يشترطون تنكيره، و﴿أَمْرَهُم ﴾ معرفة، وجوّز فيه وجه ثالث: أن يكون مفعولًا به بجَعْل (تقطعوا) بمعنى: قطعوا.

<sup>(</sup>٣) نسبها الداني في «جامع البيان» لابن عامر (٢/ ٣٠٣) لكن بخلاف بين أصحاب هشام راوية ابن عامر، ونسبت لأبي عمرو في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٤) في (ت): «مضمن».

وقيل: كُتُبًا، مِن زَبَرْتُ الكتابَ، فيكونُ مَفعولًا ثانيًا أو حالٌ مِن ﴿أَمْرَهُم ﴾ على تقديرِ: مِثْلَ كتبٍ(١٠).

وقُرِئَ بتَخفيفِ البَاءِ(٢)كرُسْلِ ورُسُلِ(٦).

﴿ كُلُّ حِزْبِ ﴾ مِن المتحزبينَ ﴿ بِمَا لَدَيْمِ مَ ﴾ مِن الدِّينِ ﴿ فَرِحُونَ ﴾: مُعجَبونَ مُعتقِدونَ أَنَّهُم على الحَقِّ.

﴿ فَذَرَهُمُ فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾ في جَهالَتِهِم، شَبَّهَها بالماءِ الذي يغمُرُ القامةَ لأنَّهُم مَغمورونَ فيها أو لاعبونَ بها. وقُرِئَ: (في غَمَراتِهِم)(1) ﴿ حَتَّى حِينٍ ﴾ إلى أن يُقتَلُوا أو يَمُوتُوا.

قوله: «شبَّهها بالماءِ الذي يَغمُرُ القامَةَ لأنَّهم مغمورونَ فيها أو لاعبونَ بها».

قال الطّبِينُّ: يريدُ أنَّ قولَه: ﴿فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾ استعارَةٌ، شبَّهَ جَهلَهُم بغَمرَةِ الماءِ إذا وقعَ فيها الشَّخصِ فلا يَدري كيفَ يَتخلَّص منها، والجامعُ: الوُقوعُ في ورطَةِ الهَلاكِ، ثمَّ كَثْرَ استِعمَالُها في هذا المعنى حتَّى صارَ كالمَثل السَّائرِ في الشُّهرَةِ، أو

<sup>(</sup>۱) قوله: «وقيل: كتباً» جمع زَبور بمعنى الكتاب، و«زبرت» بمعنى: كتبت، وزَبورٌ فعولٌ بمعنى مفعولٍ كرسولٍ، وقوله: «مفعولاً ثانياً»؛ أي: لـ(تَقَطَّعوا) المتعدِّي بمعنى الجعل؛ «أو حال» على لزومه، والمعنى على الأول: جعلوا أمر دينهم كتبا مختلفة، والمراد بالكتب: ما كتبوه بأيديهم، فماله: جعلوه أدياناً مختلفة، وكونه على تقدير مضاف؛ أي: جعلوا أمر دينهم مثل كتب سماوية، فيه تكلف. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٣٣٦)، و«حاشية القونوي» (١٩٠/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) نسبت لأبي عمرو أيضًا. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) في (ض): «في رسل».

<sup>(</sup>٤) نسبت لأبي حيوة في «الكامل في القراءات» (ص: ٢٠٦)، ونسبت للسلمي وأبي البرهسم في «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٣٥).

قولُه: ﴿ فَذَرَّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾ تمثيلٌ، شبّه حالَ هؤلاءِ مع ما هُم عليه مِن مَحاولَةِ الباطلِ والانغماسِ فيه بحالِ مَن يَدخلُ في الماءِ الغامرِ للَّعبِ، والجامعُ: تَضييعُ السَّعيِ بعدَ الكَدح في العَمَلِ، وهذا الوجهُ مُوافِقٌ لِمَا قبلَهُ وهو قولُهُ: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمٍ مَوْرِحُونَ ﴾ (١).

(٥٥ - ٥٦) - ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ ثَنَّ لَسَاعِ كُمُمْ فِي لَكُنِّرَتِ بَلَكَ يَنْعُرُونَ ﴾ .

﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَانُولَدُهُم بِهِ عَلَى اللهِ عَلَيهِ مَ وَنجَعَلُهُ مَدَدًا لَهُم ﴿ مِن مَالِ وَبَنِينَ ﴾ بيانٌ لِ اللهِ عَبْرًا له ، فإنَّه غيرُ مُعابِ عليه ، وإنَّما المُعابُ عليه اعتقادُهُم أنَّ ذلك خيرٌ لَهُم ، فخبرُه :

﴿ نُسَارِعُ لِمُ مَلَمٌ فِي لَلْخَيْرَتِ ﴾ والرَّاجعُ مَحذوفٌ، والمعنى: أيحْسَبونَ أنَّ الذي نَمُدُّهُم به نُسارِعُ بهِ لهم فيما فيه خَيرُهُم وإكرامُهُم.

﴿ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾: بَلْ هُم كالبَهائمِ لا فطنةَ لَهُم (٢) ولا شعورَ ليَتَأَمَّلُوا فيَعْلَمُوا أَنَّ ذلك الإمدادَ استِدراجٌ لا مُسارعةٌ في الخيرِ.

وقُرِئَ: (يُمِدُّهُم) على الغيبةِ<sup>(٣)</sup>، وكذلك: (يُسارعُ) و: (يُسرِعُ)<sup>(١)</sup>، ويحتمِلُ أَنْ يكونَ فيهمَا ضَميرُ المُمَدِّبه، و: (يُسارَعُ) مبنيًا للمفعولِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٩٩٣ ـ ٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) في (ض): (بهم).

<sup>(</sup>٣) هي رواية عن ابن كثير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات؛ (ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٠)، و «المحتسب» (٢/ ٩٤)، الأولى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، والثانية عن الحر النحوي.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحتسب» (٢/ ٩٤) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أيضاً.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم ﴾: مِن خَوفِ عَذابِه ﴿مُشْفِقُونَ ﴾: حَذِرُونَ.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُم رِعَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ المنصوبةِ والمنزلةِ ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ بتَصديق مَدلُولِها.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُرَبِرَتِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ شركًا جَلِيًّا ولا خَفِيًّا.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا ﴾: يُعْطُونَ ما أُعطَوه (١١) مِن الصَّدقاتِ، وقُرِئَ: (يَأْتُونَ ما أَتُوا) (٢١)؛ أي: يفعلونَ ما فَعَلُوا مِن الطَّاعاتِ.

﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾: خائفةٌ أَنْ لا يُقبلَ مِنْهُم ولا (٣) يقعَ على الوجهِ اللائقِ فيؤاخَذَ بهِ.

﴿ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾: لأنَّ مَرجِعَهُم إليه، أو: مِن أنَّ مَرجِعَهُم إليه، وهو يعلمُ ما يَخْفي عليهم.

﴿ أُولَتِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾: يرغبونَ في الطَّاعاتِ أَشَدَّ الرَّغبَةِ فيبادِرُونَها، أو: يُسارِعُونَ في نيلِ الخيراتِ الدُّنيَوِيَّةِ الموعودةِ على صالحِ الأعمالِ بالمُبادرَةِ إليها؛ لِسَارِعُونَ في نيلِ الخيراتِ الدُّنيَوِيَّةِ الموعودةِ على صالحِ الأعمالِ بالمُبادرَةِ إليها؛ لقولِه: ﴿ فَعَانَنَهُمُ اللَّمُونَ الدُّنيَا ﴾ [آل عمران: ١٤٨]، فيكونُ إثباتًا لهم ما نُفِيَ عن أضدادِهِم.

<sup>(</sup>١) في (ت): «أعطوا».

<sup>(</sup>٣) في (ض) و(ت): «وأن لا».

﴿وَهُمْ لِهَاسَنِيْتُونَ ﴾: لأجلِها فاعلونَ السَّبقَ، أو: سابقونَ النَّاسَ إلى الطَّاعَةِ أو الثَّوابِ أو الجَنَّةِ، أو: سابِقُونَها؛ أي: يَنالُونَها قبلَ الآخرةِ حيثُ عُجِّلَت لهم في الدُّنيَا؛ كقولِه تعالى: ﴿هُمْ لَهَاعَمِلُونَ ﴾.

قوله: «لأجلِها فاعلونَ السَّبقَ، أو سابقونَ النَّاسَ إلى الطَّاعاتِ».

قال أبو حيَّان: هذانِ القولانِ عندي واحِدُّ(١).

قال الحَلَبِيُّ: ليسا بواحدٍ إذ مرادُه بالتَّقديرِ الأوَّلِ أن لا يقدر للسَّبقِ مفعولٌ ألبتَّة، وإنَّما الغرضُ الإعلامُ بوقوعِ السَّبقِ مِنهم مِن غَيرِ نَظرٍ إلى مَن سَبقوهُ كقولِه: يحيى ويُميتُ ويُعطى ويَمنَعُ.

وغرضُه في الثَّاني تَقديرُ مَفعولٍ حُذِفَ للدَّلالةِ(٢).

ولذا قال الطِّبِيُّ: ﴿ سَنِيقُونَ ﴾ إمَّا أن يجريَ مجرى اللَّازمِ فلا يتقدَّرُ مفعوله وإليه الإشارة بقوله: «أي: فاعلون السبق لأجلها»، أو يقدر له مفعولٌ وهو المرادُ مِن قوله: سابقونَ النَّاسَ (٣٠).

قوله: «أو سابقونَها؛ أي: ينالونَها قبلَ الآخرةِ حيثُ عُجِّلَت لهم في الدُّنيا».

قال أبو حيَّان: لا يدلُّ لَفظُ: ﴿ لَمَا سَنِقُونَ ﴾ فكيفَ يقال: وهُم يَسبقونَ الخيرات، هذا لا يَصحُّ (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٥٩٨ ـ ٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٣٦٣).

وقال السَّفاقُسيُّ: هذا لا يَرِدُ لأَنَّه استَعمَلَ المُسابِقَةَ في هذا الوجهِ بمَعنى المُبادرَةِ؛ أي: يُبادِرونَها قبلَ الآخرةِ.

قال: وعلى هذا فيكونُ ﴿ لَمَا ﴾ مفعولًا لـ ﴿ سَنْبِقُونَ ﴾ واللامُ للتَّقوِيَةِ.

وكذا قالَ الطِّيبِيُّ: اللامُ على هذا تَقوِيَةٌ لضَعفِ عملِ اسمِ الفاعلِ، نحو: ضارِبٌ لزيدٍ، وعلى الأوَّلِ اللامُ بمَعنى: لأجل(١٠).

(٦٢ ـ ٦٣) ـ ﴿ وَلَا ثُكِلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ۗ وَلَدَيْنَا كِذَبُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظَامُونَ ﴿ آَلَ اللَّهِ مُلَّا مِن مُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴾ . فَكُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴾ .

﴿ وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا﴾: قَدْرَ طاقَتِها، يريدُ به التَّحريضَ على ما وصفَ به الصَّالحينَ وتسهيلَهُ على النُّفوسِ.

﴿ وَلَدَيْنَاكِنَابُ ﴾ يعني: اللوحَ أو صحيفةَ الأَعمالِ ﴿ يَعْطِقُ بِٱلْحَقِّ ﴾: بالصِّدقِ لا يوجَدُ فيه ما يخالِفُ الواقِعَ ﴿ وَمُرَ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ بزيادةِ عِقابِ أو نقصانِ ثَوابٍ.

﴿ بَلْ قُلُوبُهُم ﴾: قلوبُ الكَفَرةِ ﴿ فِي غَمْرَةِ ﴾: في غَفلَةٍ غامرَةٍ لها ﴿ مِّنْ هَلْنَا ﴾ مِن الذي وُصِفَ به هؤ لاءِ، أو مِن كتابِ الحَفظَةِ.

﴿ وَلَمُمْ أَعَمَٰلُ ﴾ خبيثَةٌ ﴿ مِّن دُونِ ذَلِكَ ﴾: مُتجاوزَةٌ لِمَا وصفُوا به، أو مُتخطِّيةٌ عمَّا هم عليهِ من الشِّركِ ﴿ هُمُ لَهَا عَلِمُلُونَ ﴾: مُعتادونَ فِعلَها.

قوله: «مُتجاوزةٌ لِمَا وُصِفوا به».

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۹۸م).

قال الطّيبيُّ: يشيرُ إلى أنَّ مَعنى ﴿ دُونِ ﴾ في الآيةِ التَّجاوزُ والتَّخطِّي عَن حدِّ أَعمالِ المُؤمنينَ (١٠).

(٦٤ \_ ٦٥) \_ ﴿ حَقَّىٰ إِذَا آخَذَنَا مُثَرَفِيهِم إِلْمَدَابِ إِذَاهُمْ يَجْتَرُونَ ١٤ ﴿ كَا يَعْتَرُوا ٱلْيَوَمُّ إِلَّكُمْ مِنَا لَا يُعْتَرُوا ٱلْيَوَمُّ إِلَّكُمْ مِنَا لَا يُعْتَرُونَ ﴾.

﴿ حَقَى إِذَا أَخَذَنَا مُتَكِيمٍ ﴾: مُتنعِّميهِم ﴿ بِالْعَدَابِ ﴾ يعني: القتل يوم بَدر، أو الجوعَ حينَ دَعا عليهِم الرَّسولُ ﷺ فقال: «اللهمَّ اشدُدْ وَطْأَتَكَ على مُضَر، واجعَلْها عليهم سِنينَ كسِنِي يوسُفَ »، فقُحطُ واحتَّى أكلُ وا الكلابَ والجِيَفَ والعِظامَ المُحتَرِقَةَ (٢).

﴿إِذَاهُمْ يَجَنَّرُونَ ﴾: فاجؤوا الصُّراخَ بالاستغاثة، وهو جوابُ الشَّرطِ والجملَةُ مُبتدأَةٌ بعدَ (حتَّى)، ويجوزُ أَنْ يكونَ الجَوابُ: ﴿لاَ يَحْتَرُوا الْيَوْمَ ﴾ فإنَّه مُقدَّرٌ بالقولِ؛ أي: قيلَ لَهُم لا تَجْأَرُوا ﴿إِنَّكُمْ مِنَا لاَنْصَرُونَ ﴾ تَعليلٌ للنَّهيِ؛ أي: لا تجأزُوا فإنَّه لا يَنفَعُكُم إذ لا تُمْنعُونَ مِنَّا، أو لا يلحَقُكُم نَصرٌ ومَعونَةٌ مِن جِهَتِنا.

قوله: «اللهم اشدُد وطأتك على مُضَرَ.. » الحديث.

أخرجَه الشَّيخانِ مِن حَديثِ ابنِ مَسعودٍ (٣).

قوله: «أو لا تُمنعونَ مِنَّا أو لا يلحَقُكُم نصرٌ ومَعونَةٌ مِن جِهَتِنا».

قال الطِّيبيُّ: يَعني (مَن) إمَّا صِلَةٌ و ﴿ نُنُصَرُونَ ﴾ مِن نَصَرَ الذي مطاوعُه انتَصَرَ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ۲۰۱).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٠٧) من حديث ابن مسعود بلفظ: «اللَّهُمَّ سَبْعٌ كسَبعِ يوسفَ»، فأُخذتْهم سَنةٌ
 حَصَّتْ كلَّ شيءٍ، حتى أكلوا الجلودَ والمَيْنةَ والجِيَفَ...، الحديث.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٣٢)، ومسلم (٦٧٥) لكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وهـو المـرادُمِن قولِه(۱): لا تُمنَعونَ مِنَّا، أو ابتِدَائِيَّةٌ وتُنصَرُونَ مِن نَصَرَ وهو مَعْنَى: مِن جِهَتِنا(۲).

(٦٦ - ٦٧) - ﴿ فَذَكَانَتْ ءَايَنِي نُتَلَ عَلَيَكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِيكُو نَسَجِصُونَ ﴿ مُسْتَكَمِينِنَ مِ

﴿ فَذَكَانَتُ ءَايَئِي نُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ يعني: القرآنَ ﴿ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَلِهِكُمْ نَنكِصُونَ ﴾: تُعرِضونَ مُذْبرِينَ عَن سَماعِها وتَصديقِها والعملِ (٣) بها، والنُّكوصُ: الرُّجوعُ قَهْقَرَى.

﴿ مُسَّتَكُمِرِينَ بِهِ عَ الضَّميرُ للبيتِ، وشُهرَةُ استكبارهِم وافتخارِهِم بأَنَّهُم قُوَّامُه أَغنَتْ عَن سبقِ ذكرِه، أو لـ ﴿ مَسَتَكْبِرِينَ ﴾ أغنَتْ عَن سبقِ ذكرِه، أو لـ ﴿ مَسَتَكْبِرِينَ ﴾ لأنَّه بمعنى: كتابي، والباءُ مُتعلَّقةٌ بـ ﴿ مُسَتَكْبِرِينَ ﴾ لأنَّه بمعنى: مُكَذِّبينَ، أو لأنَّ استكبارَهُم على المسلمينَ حدثَ بسببِ استِماعِه، أو بقولِه: ﴿ سَنِمِرًا ﴾ ؛ أي: يسمُرونَ بذكرِ القُرآنِ والطَّعنِ فيه، وهو في الأصلِ مَصدرٌ جارِ (١٤) على لفظِ الفاعل كالعافِيةِ.

وقُرِئَ: (سُمَّرًا)(٥) جمعُ سامرٍ.

﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ من الهَجْرِ بالفتح: إمَّا بمعنى القَطيعَةِ، أو الهذيانِ، أي: تعرضونَ

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) في (خ): «أو العمل».

<sup>(</sup>٤) في (ت): «جاء».

<sup>(</sup>٥) نسبت لابن مسعود وابن عباس وعكرمة وابن محيصن وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٠)، و«المحتسب» (٢/ ٩٦).

عَن القُرآنِ، أو تهذونَ في شَانِه، أو: الهُجْرِ بالضمِّ: الفُحْشُ، ويؤيِّدُ الثَّانيَ قراءةُ نافعٍ: ﴿ تُهْجِرُون ﴾(١) مِن أَهْجَر.

وقُرِئَ: (تُهَجِّرُون)(٢) على المبالغةِ.

(٦٨ - ٧٧) - ﴿ أَفَكَرَ يَذَبَرُواْ الْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُم مَّا لَرْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ الْمَا أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ الْمَا يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَةً أَبَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴾ .

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ الْقَوْلَ ﴾؛ أي: القرآنَ ليَعلَمُوا أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَبِّهم بإعجازِ لَفظِهُ وَوُضوحِ مَدلولِه ﴿ أَمْرَ جَآءَ ثُمُ مَا لَرَ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ مِن الرَّسولِ والكِتابِ، أو مِن الأمنِ مِن عَذابِ الله، فلَمْ يَخافُوا كما خافَ آباؤُهُم الأقدمونَ ـ كإسماعيلَ وأعقابِه ـ فآمنُوا به وبكُتبِهِ ورُسلِهِ وأطاعوه.

﴿ أَمْ لَكُرِيعُ وَفُوا رَسُوهُمُ ﴾ بالأمانة والصِّدق وحسنِ الخلقِ وكمالِ العِلْمِ مع عدمِ التَّعلُّمِ إلى غيرِ ذلك مما هو صِفَةُ الأنبياءِ ﴿ فَهُمْ أَلُهُ مُنْكِرُونَ ﴾ دَعواه لأَحدِ هذه الوُجوهِ ؛ إذ لا وجه لهُ غيرُها، فإنَّ إنكارَ الشَّيءِ قطعًا أو ظنَّا إنَّما يَتَّجِهُ إذا ظهرَ امتِنَاعُهُ بحسبِ النَّوع أو الشَّخصِ، أو بُحِثَ عمَّا يَدُلُّ عليه أقصَى ما يمكنُ فلَمْ يوجَد.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً ﴾ فلا يُبالونَ بقولِه، وكانوا يعلمونَ بأنَّه أرجَحُهُم عقلاً وأثقبهم نظرًا.

﴿ بَلَّ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَلْرِهُونَ ﴾ لأنَّه يُخالِفُ شَهواتِهِم وأهواءَهُم فلذلك

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٦)، و«التيسير» (ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>۲) نسبت لابن مسعود وابن عباس وعكرمة وزيد بن علي وأبي نهيك وابن محيصن وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰۰)، وجاءت في «المحتسب» (۲/ ۹٦): (يُهَجَّرون) بالياء.

أَنكَرُوهُ، وإنَّما قيَّدَ الحُكمَ بالأكثرِ لأنَّه كانَ مِنْهُم مَن تركَ الإيمانَ استنكافًا مِن تَوبيخِ قَومِه، أو لقِلَّةِ فِطنَتِه وعَدم فكرَتِه، لا كراهةً للحَقِّ(١).

قوله: «وإنَّما قَيَّدَ الحُكمَ بالأَكثرِ لأَنَّه كانَ مِنْهُم مِن تركَ الإيمانَ استنكافًا مِن تَوبيخ قَومِهِ أو لقِلَّةِ فِطنَتِه وعدم فِكرَتِه لا لِكراهَةِ الحَقِّ».

قال صاحبُ «الانتصاف»: أحسَنُ مِن هذا أن يعودَ ضَميرُ ﴿وَأَكَثُرُهُمْ ﴾ على الجنسِ بجُملَتِه، كقوله: ﴿وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾، ﴿ وَمَاآكَ ثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ويحتملُ أن يرادَ بالأكثرِ الكلُّ كما حُمِلَ القَليلُ على النَّفي (٢).

قال الطِّبِيُّ: وهذا أقرَبُ والأَوَّلُ مَردودٌ لِمَا يلزَمُ مِنه الاختلافُ في الضَّمائرِ، وأيضًا الأُسلوبُ الذي ذهبَ إليهِ تَذييلٌ، فلا بُدَّ مِن إقامَةِ الظَّاهرِ فيه مَوضِعَ المُضمَرِ وهو أَنْ يرادَ بالأَكثَرِ الكُلُّ (٣).

(٧١) - ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاتَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ يَ بَلَ أَتَيْنَكُمُ مَ لِلْسَمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ يَ بَلَ أَتَيْنَكُمُ مِ لِلْمَاتِ اللهُ مَعْدِينَ وَكُوهِم مُعْرِفُونَ ﴾.

﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَ ٱ مَهُمْ ﴾ بأنْ كانَ في الواقعِ آلهةٌ شَتَى ﴿ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْشُ وَمَن فِيهِ ثَكَ الْحَدُّ الْمَسَدَقَا ﴾ [الأنبياء: ٢١]. ومَن فِيهِ ثَكَ ﴾ كما سبق تقريرُهُ في قولِه: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِ مَآءَ الْحَدُّ الْمَسَدَقَا ﴾ [الأنبياء: ٢١]. وقيل: لو اتَّبعَ الحقُّ أهواءَهُم وانقلبَ باطِلًا لذهبَ ما قامَ به العالمُ فلا يبقى. أو: لو اتَّبعَ الحقُّ الذي جاءَ به مُحمَّدٌ أهواءَهُم وانقلبَ شِركًا لجاءَ اللهُ بالقيامَةِ وأهلكَ العالمَ مِن فَرْطِ غَضبه.

<sup>(</sup>١) في (ت) و (ض): «لا لكراهة الحق».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» للزمخشري (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٢٠٧) وعنه نقل المصنف ما سبق.

أو: لو اتَّبعَ اللهُ أهواءَهُم بأَنْ أنزلَ ما يشتهونه مِن الشِّركِ والمعاصي لخرجَ عَنَ الأُلوهيَّةِ ولم يقدر أن يمسِكَ السَّماواتِ والأرضِ، وهو على أصلِ المُعتزِلَةِ.

﴿ أَتَيْنَا هُمْ بِذِكِ رِهِمْ ﴾: بالكتابِ الذي هو ذِكْرُهُم؛ أي: وَعظُهُم أو صِيتُهم (١٠). أو: الذِّكرِ الذي تَمنَّوْهُ بِقَوْلِهم: ﴿ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الصافات: ١٦٨]. وقُرئ: (بذِكر اهُم)(٢).

﴿ فَهُمَّ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ (٣) لا يلتفتونَ إليه.

(٧٢ ـ ٧٢) ـ ﴿ أَمْ تَسْتُلُهُمْ خَرَمًا فَخَلَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ أَوْهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ آَوَانَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا يَخْرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِجُونَ ﴾.

﴿ أَمْ تَسَعُلُهُمْ ﴾ قيل: إنَّه قَسِيمُ قولِه: ﴿ أَمْ بِهِ عِنْتُ ﴾ [سبأ: ٨].

﴿خَرْجًا ﴾: أجرًا على أداءِ الرِّسالَةِ ﴿فَخَرَاجُرَيِّكَ ﴾: رزقُه في الدُّنيا، أو ثوابُهُ في العُقْبَى ﴿خَيْرٌ ﴾ لسَعَتِهِ ودَوامِهِ، ففيهِ مَندوحَةٌ لك عَن عَطائِهِم.

والخَرْجُ بإزاءِ الدَّخْلِ، يقالُ لكلِّ ما تُخرِجُه إلى غيرِكَ، والخراجُ غالبٌ في الضَّريبَةِ على الأرضِ، ففيه إشعارٌ بالكَثرةِ واللُّزومِ فيكونُ أبلغَ، ولذلكَ عبَّر به عَن عطاءِ اللهِ إيَّاه.

وقرأً ابنُ عامرٍ: ﴿خَرْجًا فَخَرْجُ﴾، وحمزةُ والكِسائيُّ: ﴿خَرْجًا فَخَرَاجُ ﴾(١) للمزاوجَةِ.

<sup>(</sup>١) في (أ): «أو وصيتهم». قال الشهاب في «الحاشية» (٦/ ٣٤١): والصيت هو الذكر الجميل والفخر، وفي نسخة: «ووصيتهم» والأُولي أولي وأصح.

<sup>(</sup>٢) نسبت لعيسي بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٠)، و«البحر» (١٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) في (خ): «فهم عن ذكر ربهم معرضون».

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٧)، و «التيسير» (ص: ١٤٦).

﴿وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ تقريرٌ لخيريَّةِ خراجِه.

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ تشهدُ العقولُ السَّليمةُ على استقامتهِ، لا عِوجَ في على استقامته، لا عِوجَ فيه يوجبُ اتهامَهم له.

واعلَمْ أَنَّه سبحانه أَلزمهم الحجَّةَ وأَزاحَ العلَّةَ في هذه الآياتِ بأنْ حصَرَ أقسامَ ما يؤدِّي إلى الإنكار والاتِّهام وبيَّنَ انتفاءها، ما عدا كراهةَ الحقِّ وقلَّةَ الفِطْنة.

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ ﴾: عَن الصِّراطِ السَّوِيِّ ﴿ لَنَكِمُونَ ﴾: لَعادِلُونَ عنه، فإنَّ خوفَ الآخرةِ أقوى البَواعثِ على طلب الحقِّ وسُلُوكِ طريقِه.

## (٧٥) - ﴿ وَلُوْ رَحْمَنَهُمْ وَكُشُفْنَا مَابِهِم مِّن شُرِّ لَّكَجُّواْ فِي طُفْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾.

﴿ وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرٍّ ﴾ يعني: القحطَ ﴿ لَّلَجُوا ﴾: لثَبَتُوا، واللَّجاجُ: التَّمادِي في الشَّيءِ (١) ﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾: إفراطِهِم في الكُفرِ والاستكبارِ عن الحقِّ وعَداوَةِ الرَّسولِ والمؤمنينَ ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ عَن الهُدَى.

رُوِيَ أَنَّهُم قُحِطُوا حتَّى أَكَلُوا العِلْهِزَ، فجاءَ أبو سفيانَ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ فقال: أَنْشُدُكَ اللهَ والرَّحِمَ، ألستَ تَزعُمُ أَنَّكَ بُعِثْتَ رحمَةً للعالمينَ؟ قتلْتَ الآباءَ بالسَّيفِ والأبناءَ بالجُوع، فنزَلَتْ (٢).

#### قوله: «رُوِيَ أَنَّهم قَحَطُوا حتى أَكَلُوا العِلْهِزَ...» الحديث.

(١) في (ض): «في الغي».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٩٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه عنه بنحوه النسائي في «السنن الكبرى» (١١٣٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٩٦٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٣٢٩)، وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٦٣٨ ـ ٣٣٩).

أخرجَه النَّسائِيُّ والبِّيهَقِيُّ في «الدلائل» مِن حَديثِ ابنِ عَبَّاسِ(١).

قال في «النهاية»: العِلْهِزُ شَيْءٌ يَتَّخِذُونَه في المَجاعةِ: يَخلِطونَ الدَّمَ بأُوبارِ الإبلِ ثمَّ يَشُوُونَه بالنَّارِ ويَأْكُلُونَه، وقيل: هو شَيءٌ يَنبُتُ ببلادِ بني سُلَيمٍ له أَصلٌ كأَصل البرديِّ (۱).

٧٦ ـ ٧٧) ـ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ حَتَى إِذَا لَ فَتَخَنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ ﴾ يعني: القتلَ يومَ بَدرٍ ﴿ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾ بَلْ أَقامُوا على عُتُوِّهِم واستِكبارِهِم.

واستكانَ: استَفْعَلَ مِن الكُونِ؛ لأنَّ المفتقِرَ انتقَلَ مِن كُونٍ إلى كَوْنٍ، أو افتَعَلَ مِن السُّكونِ أُشبِعَتْ فَتحَتُه، وليسَ مِن عادَتِهِم التَّضرُّعُ، وهو استشهادٌ على ما قبلَهُ.

﴿ حَتَىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ يعني: الجوع فإنَّه أَشدُّ مِن الأسرِ والقَتلِ ﴿ وَلَقَالِمُ مَنِهُ مُبْلِسُونَ ﴾: مُتَحَيِّرُونَ آيِسُونَ مِن كُلِّ خَيرٍ، حتَّى جاءكَ أَعْتَاهُم يَستَعْطِفُك.

قوله: «واستكانَ: استَفْعَلَ مِن الكَوْنِ».

قال في «الانتصاف»: هذا أحسَنُ مِن القَوْلِ الثَّاني، وهو أن (افتعل) مِن السُّكونِ وأُشْبِعَت فتحَتُهُ فتولَّدَت الألِفُ مِن إشباعِها.

قال العَلَمُ العِرَاقِيُّ: فإنَّه غيرُ فَصيحٍ وهو مِن ضَرورَةِ الشِّعرِ.

ثم قال في «الانتصاف»: وكانَ جَدِّي أبو العبَّاسِ بنُ فارسٍ دخلَ بغدادَ في

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (١١٢٨٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٣٢٩\_٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير مادة: (علهز) (٣/ ٣٩٣).

زمنِ النَّاصرِ فجُمِعَ العلماءُ لِمُناظرَتِه فجَرَى الكلامُ في هذا فقال: هو مُشتَقُّ مِن قولِ العَرَبِ: كنتُ لكَ إذا خَضَعتُ، وهي لُغَةُ هُذيلٍ، وذكرَها أَبُو عُبيدٍ في «الغريبين»(١) وهي أَحسَنُ مَحامِلِ الآيةِ(٢).

(۷۸ - ۸۰) - ﴿ وَهُو اَلَّذِى آَنَشَا لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُو اللَّهِ مَهُو اللَّذِى يُحْتِى وَيُمِيتُ وَلَهُ النَّحِيلَامَّا اَلْمَالُ وَالنَّهَارُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْدُونَ اللهِ وَالنَّهَارُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ اَنَشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ ﴾ لتحسُّوا بها ما نصبَ مِن الآياتِ ﴿ وَٱلْأَفْتِدَةَ ﴾ لَتَتَفَكَّرُوا فيها وتَستدلُّوا بها (٣)، إلى غيرِ ذلك مِن المَنافع الدِّينيَّةِ والدُّنيَوِيَّةِ.

﴿ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ﴾: تَشكُرونَها شُكْرًا قَلِيلًا؛ لأنَّ العُمدَةَ في شُكرِهَا استِعْمَالُها فيما خُلِقَت لأجلِه، والإذعانُ لِمَانِحها مِن غَيرِ إِشراكٍ، و﴿ ما ﴾ صِلَةٌ للتَّأكيدِ.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَاً كُمْ فِٱلْأَرْضِ ﴾: خلقَكُم وبثَّكُم فيها بالتَّناسُلِ ﴿ وَلِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾: تُجمَعُونَ يومَ القِيامَةِ بعدَ تَفرُّ قِكُم.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُحِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾: ومُختَصُّ به تَعاقُبُهما لا يقدرُ عليه غيرُه، فيكونُ رَدًّا لنِسبَتِه إلى الشَّمسِ حقيقة، أو: ولأمرِه وقضائِهِ تَعاقُبُهُما، أو انتقاصُ أحدِهِما وازديادُ الآخرِ.

﴿ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴾ بالنَّظرِ والتَّأَمُّل أنَّ الكُلِّ مِنَّا، وأنَّ قُدرَتَنا تعمُّ المُمكِنَاتِ كلَّها،

<sup>(</sup>١) انظر: «الغريبين» لأبي عبيد الهروي (٣/ ٩١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» لعلم الدين العراقي (١/ ١٠٤ ـ ١٠٥)، ولكن لم يبين علم الدين العراقي في «الإنصاف» كلامه كما هي العادة في بقية كتابه بـ «قلت».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «ليُتفكر فيها ويُستدل بها»، وفي (ض): «لتتفكر فيها وتستدل بها».

# وأنَّ البعثَ مِن جُملَتِها. وقُرِئَ بالياءِ(١) على أنَّ الخِطابَ السَّابِقَ لتَغليبِ المُؤمِنينَ.

(٨١ ـ ٨٣) ـ ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَ الْأَوْلُونَ ﴿ فَالُواْ أَمِدْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا فَالُوَاْ أَمِ ذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْنَا أَوْنَا لَمَنْ وَمُولَا الْأَوْلِينَ ﴾.

﴿ بَلْ قَالُواْ ﴾؛ أي: كُفَّارُ مَكَّةَ ﴿ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأَوَّلُونِ ﴾: آباؤهُم ومَن دانَ بدِينِهِم. ﴿ قَالُواْ أَيَّهُ مَا قَالُواْ أَيْهُمْ وَمَن دانَ بدِينِهِم. ﴿ قَالُواْ أَيَّهُمْ وَاللَّهُ عَالَمُا أَوَنَا لَمَنْعُوثُونَ ﴾ استبعادًا، ولم يَتأمَّلُوا أَنَّهُمْ كانوا قبلَ ذلكَ أيضًا ترابًا فخُلِقُوا.

﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا غَنْ وَمَاكِمَا وَالْمَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْنَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾: إلا أكاذيبَهُم التي كَتَبُوها، جمعُ أُسطورَةٍ لأنَّه يُستعمَلُ فيما يُتلهَّى به كالأعاجيبِ والأَضاحيكِ.

وقيل: جمع أَسْطَارٍ جمعُ سَطْرٍ.

قوله: «وقيل: جمعُ أَسْطَارٍ جمعُ سَطْرٍ»، كسَبَبِ وأَسْبَابِ.

(٨٤ ـ ٨٥) ـ ﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۗ قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آ إِن كُنتُم تَعْ لَمُون ﴾: إِنْ كُنتُم مِن أَهلِ العلمِ، أو مِن العالِمِين العالِمِين العالِمِين بذلك، فيكونُ استهانَةً بهم وتقريرًا لفَرْطِ جَهالَتِهِم حتى جَهِلُوا مثلَ هذا الجليِّ الواضح، وإلزامًا بما لا يُمكِنُ لِمَن له مُسْكَةٌ مِن العلمِ إنكارُه، ولذلك أخبرَ عَن جوابهم قبلَ أَنْ يُجيبُوا فقال:

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ لأنَّ العقلَ الصَّريحَ قَد اضطرَّهُم بأدنى نظرٍ إلى الإقرارِ بأنَّه خالِقُها.

<sup>(</sup>١) رواية غير المشهورة عن أبي عمرو. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٨).

﴿ قُلُ ﴾؛ أي: بعدَما قالوه: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ فتعلَمُوا أَنَّ مَن فطرَ الأرضَ ومَنَ فيها ابتداءً قَدَرَ على إيجادِها ثانِيًا، فإنَّ بدءَ الخلقِ ليسَ أهوَنَ مِن إعادَتِه.

وقُرِئَ: (تتذكرون) على الأصلِ(١).

َ (٨٦ ـ ٨٩) ـ ﴿ قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَكَوَتِ ٱلسَّيْعِ وَرَبُ ٱلْمَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللهِ سَيَقُولُونَ اللّ لِلَّهِ قُلُ أَفَكَ لاَنَقُوبَ ﴿ اللهِ قُلْ مَنْ بِيكِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيدُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُوبَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى الْشَحْرُونَ ﴾.

﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَنَوْتِ السَّبِعِ وَرَبُّ الْعَكْرِشِ الْعَظِيمِ ﴾ فإنَّها أعظَمُ مِن ذلكَ ﴿ فَلُ مَن دَلكَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلّهِ فِيهِ وَفِيما بِعِدَهُ (٢) على ما يقتضيهِ لَفظُ السُّؤالِ.

﴿ قُلْ أَفَ لَا نَنَقُوكَ ﴾ عقابَهُ فلا تُشرِكُوا به بعضَ مَخلوقَاتِه ولا تُنكِرُوا قُدرَتَهُ على بعضِ مَقدورَاتِه.

﴿ قُلْمَنْ بِيَهِ وَمَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾: مُلكُه غايةُ مَا يُمكِنُ، وقيل: خَزائِنُه ﴿ وَهُوَ يَجُدِيرُ ﴾: يغيثُ مَن يَشاءُ ويَحرُسُه ﴿ وَلَا يُجَكَارُ عَلَيْهِ ﴾: ولا يُغاثُ أَحَدٌ ولا يُمنَعُ منه، وتَعدِيتُه بـ (على) لتَضمين مَعنى النُّصرَةِ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾.

﴿ سَيَقُولُونَ بِللَّهِ قُلُ فَأَنَّ تُشْحَرُونَ ﴾: فمِنْ أينَ تُخْدَعونَ فتُصرفونَ عَن الرُّشدِ مع ظُهورِ الأَمرِ وتَظاهُرِ الأَدلَّةِ؟

<sup>(</sup>۱) لم أجدها، وقرأ حفص وحمزة والكسائي: ﴿تَذَكَّرُوكَ ﴾، والباقون: ﴿تَذَّكُّرونَ ﴾. انظر: «التيسير» (ص: ۱۰۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٧)، و «التيسير» (ص: ١٦٠)، و «النشر» (٢/ ٣٢٩).

﴿ ٩٠ - ٩٢) - ﴿ بَلَ أَنْتَنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِ بُونَ ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِوَمَاكَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَاهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَفَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ . عَدلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَ لَادَةِ فَتَعَدَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

﴿ بَلْ أَتَيْنَكُمُ مِالْحَقِ ﴾ مِن التَّوحيدِ والوَعدِ بالنَّشورِ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴾ حيثُ أَنكرُوا ذلك.

﴿ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ ﴾ لتَقدُّسِه عَن مُماثلَةِ أَحدِ ﴿ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ ﴾ يُساهِمُه في الأُلوهيَّةِ.

﴿إِذَا لَذَهَبَكُلُّ إِلَاهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعُلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ جوابُ محاجَّتِهِم وجزاءُ شرطٍ حُذِفَ لدلالةِ ما قبلَه عليه؛ أي: لو كانَ معَهُ آلهةٌ كما تقولونَ لَذَهَبَ كلُّ واحدٍ مِنْهُم بما خلقَهُ واستبَدَّ بهِ وامتازَ ملكُهُ عَن ملكِ الآخرينَ، ولظهرَ (۱) بينهُم التَّحازبُ (۱) والتَّغالُبُ كما هو حالُ مُلوكِ الدُّنيا، فلَمْ يَكُن بيدِهِ وحدَهُ مَلكوتُ كلِّ شَيءٍ، واللازمُ باطِلٌ بالإجماعِ والاستقراءِ، وقيامِ البُرهانِ على استنادِ جميعِ المُمكِنَاتِ إلى واجبٍ واحدِ (۱).

﴿ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ مِن الوَلدِ والشَّريكِ؛ لِمَا سبقَ مِن الدَّليلِ على فَسادِه.

﴿عالــمُ ٱلْغَيْبِوَالشَّهَانَدَةِ ﴾ خبـرُ مُبتدأٍ مَحذوفٍ، وقــد جرَّهُ ابنُ كثيــرِ وابنُ عامرٍ ِ

<sup>(</sup>١) في (ت) و(ض): «ووقع».

<sup>(</sup>٢) في (ض): «التحارب».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «إلى واجب الوجود».

وَأَبُو عَمْرٍ وَ وَيَعَقُوبُ وَحَفْضٌ عَلَى الصِّفَةِ (١)، وهو دليلٌ آخرُ على نفي الشَّريكِ بناءً على تَوافُقِهِم في أنَّه المُتفرِّدُ بذلك، ولهذا رتَّبَ عليه: ﴿ فَتَعَكَلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بالفاءِ.

َ (٩٣ \_ ٩٥) \_ ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِيَيِّ مَا يُوعَدُونَ ﴿ ۖ رَبِّ فَكَا تَجْعَىٰ لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ۗ ٱلظَّلِلِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴾.

﴿ قُل زَّبِّ إِمَّاتُرِيَتِي ﴾ إِنْ كانَ لا بُدَّ مِن أَنْ تُرِيَني؛ لأنَّ (ما) والنُّونَ للتَّأكيدِ، ﴿مَا يُوعَدُونَ ﴾ مِن العَذابِ في الدُّنيا والآخرةِ.

﴿ رَبِّ فَكَلاَ تَجْعَكُ لِنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾: قرينًا لَهُم في العَذابِ، وهو: إمَّا لهَضمِ النَّفسِ، أو لأنَّ شؤمَ الظَّلَمَةِ قد يَحيقُ بمَنْ وراءَهُم كقوله: ﴿ وَٱتَّـقُواْفِتَّـنَةً لَانْصِيبَنَّ النَّفسِ؛ ظَلَمُوْامِنكُمُ خَاصَكَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥].

عن الحَسَنِ: إنَّه تعالى أخبرَ نَبِيَّهُ أنَّ له في أُمَّتِه نقمَةً ولم يُطلِعْه على وقتِهَا، فأمرَهُ بهذا الدُّعاءِ(٢).

وتكريرُ النّداءِ وتصديرُ كُلِّ واحدٍ مِن الشَّرط والجزاءِ بهِ فَضْلُ تَضرُّعٍ وجُوارٍ (٣). ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرِيكَ مَا فَهِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴾ لكنّا نُؤخِّرُه عِلمًا بأنَّ بَعضَهُم أو بعضَ أَعْقابِهِم يؤمنونَ، أو لأنّا لا نُعَذِّبُهم وأنتَ فيهم، ولعلّه رَدُّ لإنكارِهِم الموعودَ واستِعجالِهم له استهزاءً به.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٧)، و«التيسير» (ص: ١٦٠)، و«النشر» (٦/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي زمنين في «تفسيره» (٢/ ٩٥٩)، وتاج القراء الكرماني في «غرائب التفسير» (٢/ ٧٨٢)، والزمخشري في «الكشاف» (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: "وتكرير النداء..." لعل في العبارة نقصاً، ففي "الكشاف" (٥/ ٦٤٥): (وقوله: ﴿رَبِّ ﴾ مَرَّتَيْن قَبْل الشرط وقَبْل الجزاء حَثٌ على فَضلِ تَضرُّعٍ وجُوْادٍ). فسقط عند المصنف ذكر الحث، ولم أجد من نبه عليه من أصحاب الحواشي.

## وقيل: قد أراهُ، وهو قتلُ بدر، أو فَتحُ مَكَّةَ.

(٩٦ - ٩٨) - ﴿ أَدْفَعْ بِالنِّي هِي آخْسَنُ السَّيِّتَةَ غَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِيفُونَ ﴿ وَقُل رَّبِ آَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَنطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ .

َ ﴿ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ﴾ وهو الصَّفحُ عنها والإحسانُ في مُقابَلَتِها، لكنْ بحيثُ لم يؤدِّ إلى وهنِ في الدِّينِ.

وقيل: هي كَلِمةُ التَّوحيدِ، والسَّيِّئةُ: الشِّركُ.

وقيل: هو الأمرُ بالمعروفِ، والسَّيِّئَةُ المُنكَرُ.

وهو أبلَغُ مِن: ادفَعْ بالحُسنة(١) السَّيِّئةَ؛ لِمَا فيه مِن التَّنصيصِ على التَّفضيلِ.

﴿ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾: بما يَصِفونكَ به، أو بوَصْفِهِم إيَّاكَ على خلافِ حالِكَ، وأقدرُ على جَزائِهِم فكِلْ إلينا أَمْرَهُم.

﴿ وَقُل رَّبِ آعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴾: وَسَاوِسِهم، وأَصلُ الهَمزِ: النَّخسُ، ومنهُ: مِهْمَازُ الرَّائِمِ، شبَّه حثَّهُم النَّاسَ على المعاصي بهَمْزِ الرَّاضَةِ الدَّوابَّ على المشي، والجمعُ للمرَّاتِ، أو لتَنوُّع الوَساوِسِ، أو لتَعدُّدِ المُضافِ إليه.

﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴾ فَيَحومُوا حَوْلِي في شَيءٍ مِن الأَحوالِ، وتَخصيصُ حالِ الصَّلاةِ وقراءةِ القرآنِ وحُلولِ الأَجَلِ لأَنَّها أَحْرَى الأحوالِ بأَنْ يُخافَ عليه.

قوله: «وهو أَبلَغُ مِن: ادفَعْ بالحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ؛ لِمَا فيه مِن التَّنصيصِ على التَّفضيلِ».

قال في «الانتصاف»: هذا يَقتَضي مُفاضَلَةً بينَ الحَسَنةِ والسَّيِّئةِ، ولا مُشاركة بينَهُما فكيفَ يقَعُ تَفاضُلٌ إلَّا أَنْ يُرادَ المُفاضَلَةُ بينَ الحَسَناتِ؛ فإنَّها قد تُدفَعُ بصَفْحٍ

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت) و(خ): «بالحسني».

وإغضاء وقد تُدفَعُ بإحسانٍ وقد تبلغُ في الإحسانِ غايةَ الاستطاعةِ، وهذه أنواعٌ كلُها دَفْعٌ وبعضُها أَحسَنُ، فأُمِرْنَا بالأخذِ بالأحسنِ منها في دَفعِ السَّيِّئةِ، فتَجرِي المفاضلَةُ على حَقيقَتِها(١).

قال الطِّيبيُّ: لم يُرد المُصنِّفُ إلا هذا(٢).

قوله: «مِهْمَازُ الرَّائضِ».

قال الجَوهِريُّ: هو حَدِيدَةٌ تَكُونُ في مُؤخَّرِ الخُفِّ(٣).

(٩٩ \_ ٠ ١٠) \_ ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١٠٠ \_ عَلَيْ آَعَمَلُ صَلِحًا وَيَمَا تَرَكُتُ كَالَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بَرَزَةُ إِلَى يَوْمِ بَعْثُونَ ﴾.

﴿ حَقَىٰ إِذَا جَاءَا َ اَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ مُتَعلِّقٌ بـ ﴿ يَصِفُونَ ﴾، وما بينَهُما اعتراضٌ لتأكيدِ الإغضاءِ بالاستعاذةِ باللهِ مِن الشَّيطانِ أن يزلَّهُ عَن الحلمِ ويُغرِيَه على الانتقامِ، أو بقولِه: ﴿ إِنَّهُم لَكَندِبُونَ ﴾.

﴿ قَالَ ﴾ تَحسُّرًا على ما فرَّطَ فيه مِن الإيمانِ والطَّاعةِ لَمَّا اطَّلَعَ على الأمرِ: ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾: رُدُّونِي إلى الدُّنيَا، والواوُ لتَعظيمِ المُخاطَبِ، وقيل: لتكريرِ قولِه: (ارجعنِي) كمَا قيل في: قِفَا وأَطرقَا.

﴿ لَعَلِيَّ أَعَمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ ﴾ في الإيمانِ الذي تَرَكْتُه؛ أي: لعلِّي آتي الإيمانَ واعمَلُ فيه، وقيل: في المالِ أو في الدُّنْيَا. وعنه عليه السَّلامُ: "إذا عاينَ المُؤمِنُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» (۳/ ۲۰۱)، و «الإنصاف» لعلم الدين العراقي (۲/ ۲۰۱) بلفظه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١٠/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» مادة: (همز).

المَلائكَةَ قالوا: أَنْرْجِعكَ إلى الدُّنيا؟ فيقول: إلى دارِ الهمومِ والأَحزان؟ بل قدومًا إلى الله الله على الله الله الله الله على الله على الله الله تعالى، وأمَّا الكافِرُ فيقول: ﴿رَبِّ ٱرْجِعُونِ﴾».

﴿كُلَّا ﴾ ردعٌ عَن طلبِ الرَّجعَةِ واستبعادٌ لها.

﴿إِنَّهَاكِلِمَةٌ ﴾ يعني: قولَه: ﴿رَبِّٱرْجِعُونِ ﴾ إلى آخرِه، والكَلِمَةُ: الطَّائفَةُ مِن الكلام المُنتظِم بعضُها مَع بعضٍ.

﴿ مُو قَابِلُهَا ﴾ لا محالة لتَسلُّطِ الحسرةِ عليه.

﴿ وَمِن وَرَآبِهِم ﴾: أمامَهُم، والضَّميرُ للجَماعةِ ﴿ بَرَزَخُ ﴾: حائلٌ بينَهُم وبينَ الرَّجعَةِ ﴿ إِلَى الدُّنيا لِمَا عُلِمَ أَنَّه لا ﴿ إِلَى وَمِ القِيامَةِ، وهو إقناطٌ كُلِّيٌّ عَن الرُّجوعِ إلى الدُّنيا لِمَا عُلِمَ أَنَّه لا رجعةَ يومَ البَعثِ إلى الدُّنيا، وإنَّما الرُّجوعُ فيه (١) إلى حياةٍ تَكونُ في الآخرةِ.

قوله: «إذا عاينَ المُؤمِنُ المَلائِكَةَ قالوا: نُرْجِعُكَ إلى الدُّنيَا...» الحديث.

أخرجَه ابنُ جَريرٍ مِن حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ مُرسلًا(١).

(۱۰۱ ـ ۱۰۳) ـ ﴿ فَإِذَا فَهُمَ فِ الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَ بِنُو وَلَا يَسَاءَلُونَ السَّورِ فَلَا أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَ بِنِو وَلَا يَسَاءَلُونَ السَّورِ فَلَا أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ وَوَلَا يَنْكَ اللَّذِينَ خَسِرُواْ فَمَنَ ثَقَلَتُ مَوْزِينُهُ. فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ السَّ وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ. فَأُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمُ خَلِادُونَ ﴾.

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِٱلصُّورِ ﴾ لقِيامِ السَّاعةِ، والقراءةُ بفتحِ الواوِ، وبه وبكسرِ الصَّادِ<sup>(٣)</sup>، تؤيِّد أنَّ الصُّورَ أيضًا جمعُ الصُّورَةِ.

<sup>(</sup>١) (فيه): ليس في (خ).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في (تفسيره) (١٠٧/١٧) من رواية ابن جريج عن النبي ﷺ، وهو معضل، وذكره الثعلبي في (تفسيره) (١٨/ ٥٥٤) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً من غير سند.

<sup>(</sup>٣) القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٠) الأولى عن ابن عياض والحسن، والثانية عن أبي رزين.

﴿ فَلَا آنسَابَ بَيْنَهُمْ ﴾ تنفَعُهُم؛ لزَوالِ التَّعاطُفِ والتَّراحُمِ مِن فرطِ الحيرَةِ واستيلاءِ الدَّهشَةِ بحيثُ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخيهِ وأُمِّه وأبيهِ وصاحِبَتِه وبنيه، أو: يَفتَخِرُونَ بها.

﴿ يَوْمَهِ ذِ ﴾ كما يفعلونَ اليومَ ﴿ وَلَا يَسَاآَءَ لُونَ ﴾: ولا يَسأَلُ بَعضُهُم بَعضًا لاشتغالِهِ بنفسِهِ.

وهو لا يُناقِضُ قولَه: ﴿ وَأَقِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآ الْوَنَ ﴾ [الصافات: ٢٧] لأنَّه عندَ النَّفخَةِ، وذلك بعدَ المُحاسبَةِ أو دخولِ أهلِ الجنَّةِ الجنَّةَ والنَّارِ النَّارَ.

﴿ فَمَن ثَقَلَتُ مَوْزِينُهُ ﴾: مَوزوناتُ عَقائِدِهِ وأَعمالِه؛ أي: ومَن كانَتْ لَهُ عَقائِدُ وأَعمالُ صالحةٌ يكونُ لها وزنٌ عندَ اللهِ وقَدْرٌ ﴿ فَأُولَٰكِكَ هُمُ ٱلۡمُفْلِحُونَ ﴾: الفائزونَ بالنَّجاةِ والدَّرجاتِ.

﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ ﴿ ﴾: ومَن لَمْ يَكُن له ما يكونُ له وزنٌ \_ وهُم الكُفَّارُ لقولِه: ﴿ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَالَمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزُنَا ﴾ [الكهف: ١٠٥] \_ ﴿ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَيِرُ وَ ٱلْفُسَهُمُ ﴾: غَبَنوهَا حيثُ ضَيَّعُوا زمانَ استِكْمَالِها وأبطَلُوا استعدادَها لنيلِ كَمالِها.

﴿ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ بَدَلٌ مِن الصَّلَةِ، أو خبرٌ ثانٍ لـ (أولئك).

قوله: «موزوناتِ عَقائِدِه وأَعمَالِه».

قال الطِّيبِيُّ: هذا أَحَدُ وَجهَيْنِ:

ما ذكرَهُ في الأعرافِ عندَ قولِه: ﴿وَٱلْوَزْنُ يُوْمَيِدْ ٱلْحَقُّ ﴾.

والوجهُ الآخرُ: المَوازينُ: ما يُوزِنُ بهِ حسناتِهم، وهذا هو الحَقُّ الذي لا محيدَ لأهل الحَقِّ عنهُ(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۰/ ٦٢٩).

قوله: «﴿ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ بدلٌ مِن الصِّلَةِ».

قال أبو حيَّان: هذا بَدلٌ غَريبٌ، وحَقيقَتُه أن يكونَ البَدلُ الفعلَ الذي يتعلَّقُ به ﴿ فِ جَهَنَّمَ ﴾ أي: استقرُّوا في جهنَّمَ، وكأنَّه مِن بَدلِ الشَّيءِ مِن الشَّيءِ، وهما لِمُسَمَّى واحدٍ عَلى سَبيلِ المَجازِ لأنَّ مَن خَسِرَ نفسَهُ استقرَّ في جَهنَّمَ (١).

قال الحَلَبِيُّ: فجعلَ الجارَّ والمَجرورَ البَدلَ دونَ ﴿خَلِدُونَ ﴾، والزَّمخشرِيُّ جعلَ جميعَ ذلك بدلًا بدليلِ قولِه: أو خبرٌ بعدَ خبرِ لـ﴿أولئك﴾ أو خبرُ مُبتدَأٍ مَحذوفِ ('')، وهذانِ إنَّما يَلتقيانِ بـ﴿خَلِدُونَ ﴾، وأمَّا ﴿فِجَهَنَّمَ ﴾ فمُتعلِّقٌ به، فيحتاجُ كَلامُ الزَّمخشَرِيِّ إلى جَوابِ، وأيضًا فيصيرُ ﴿خَلِدُونَ ﴾ مُفْلَتًا ('').

(١٠٤ ـ ١٠٦) ـ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ۞ اَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبِّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صََالِّينَ ﴾.

﴿ تَلْفَحُومُهُمُ ٱلنَّادُ﴾: تحرقُها، واللَّفحُ كالنَّفحِ إلَّا أنَّـه أَشَـدُّ تأثيرًا ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَلِيحُونَ ﴾ مِن شِدَّةِ الاحتراقِ. والكُلُوحُ: تَقلُّصُ الشَّفَتينِ عَن الأسنانِ.

وقُرِئَ: (كَلِحُون)(١).

﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي تُنْكَ عَلَيْكُمْ ﴾ على إضمارِ القولِ؛ أي: يقالُ لَهُم: ألم تَكُن ﴿ وَلَهُ مَا اللهِ عَكُن ﴿ وَلَذَكِيرٌ لَهُم بِمَا استَحَقُّوا هذا العذابَ لأَجْلِه.

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتَ عَلَيْمَنَا شِقْوَتُنَا ﴾: مَلكَتْنَا بحيثُ صَارَتْ أحوالُنا مُؤدِّيةً إلى سوءِ العاقِيَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: (البحر المحيط) (١٥/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٥/ ٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠١) عن أبي حيوة.

وقرأَ حمزَةُ والكِسائيُّ: ﴿ شَقَاوَتُنا﴾ بالفتحِ كالسَّعادَةِ (١١)، وقُرِئَ بالكسرِ كالكِتابَةِ (١١). ﴿ وَكُنَّا فَوْمًا ضَالِينَ ﴾ عن الحقِّ.

(١٠٧ ـ ١٠٨) ـ ﴿ رَبُّنَا آغْرِ حَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾.

﴿ رَبَّنَا ٓ الْخْرِجْنَامِنْهَا ﴾: مِن النَّارِ ﴿ فَإِنْ عُدْنَا ﴾ إلى التَّكذيبِ ﴿ فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ لأَنفُسِنا.

﴿ قَالَ ٱخْسَثُواْ فِيهَا ﴾: اسكُتوا سُكوتَ هَوانِ، فإنّها ليسَتْ مقامَ سُؤالِ، مِن خَسَأْتُ الكلبَ: إذا زَجَرْتُه فخَسَأَ ﴿ وَلَا تُكلِّمُونِ ﴾ في رفع العَذابِ، أو: لا تكلمونِ رأسًا.

قيل: إنَّ أَهلَ النَّارِ يقولونَ ألفَ سنَّةٍ: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ [السجدة: ١٦]، فيقولونَ ألفًا: ﴿رَبَّنَا أَمْتَنَا أَلْفًا: ﴿رَبَّنَا أَلْفًا: ﴿رَبَّنَا كُولَمْ مَلْكُ إِلَا مَالِمَ اللَّلْفَا وَمُنْتَلِكُ الْمَالُولُونَ اللَّهُ الْمُرْمَعِلَ الْمَالُولُ مَا لَمْ اللَّهُ الْمُرْمَعِلُولُ مَا لَمْ اللَّهُ الْمُرْمِعِيلُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُرَالِقُ اللَّهُ الْمُرْمُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّهُ الْمُرْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُرْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُرْمُولُ اللَّالُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا

(۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٨)، و «التيسير» (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) نسبت لقتادة ورواية عن الحسن. انظر: «الكامل» للهذلي (ص: ٦٠٧)، و«البحر» (١٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) رواه بنحوه سعيد بن منصور كما في «الدر المنثور» (٦/ ١١٩)، ومن طريقه البيهقي في «البعث» (٢٠١)، عن محمد بن كعب القرظي.

ورواه عنه أيضاً ابن المبارك في الزهد (٣١٩ ـ زوائد نعيم)، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (٢٥١)، والطبري في «تفسيره» (١١٩ / ١١)، وقد سقط من مطبوع «الزهد» بعضه لسقط في =

(۱۱۹ - ۱۱۱) - ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُوكَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَنَا وَأَنْتَمَنَّ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَبَادِى يَقُولُوكَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الزَّعِينَ اللَّهُ مَا فَأَغَذْ نُمُومُ سِخْرِيًا حَتَى أَنسَوَكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْمَكُوكَ اللَّهِ إِنَّ فَيَا اللَّهُ مُمُ الْفَ آبِرُونَ ﴾.

﴿ إِنَّهُۥ ﴾: إِنَّ الشَّانَ، وقُرِئَ بالفَتحِ (١٠؛ أي: لأنَّه ﴿كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي ﴾ يعني: المؤمنينَ، وقيل: الصَّحابة، وقيل: أهل الصُّفَّةِ.

﴿ يَقُولُوكَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغَفِر لَنَا وَلَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّبِعِينَ ﴿ فَا فَأَغَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا ﴾ هزؤاً، وقرأ نافع وحمزة والكسائي هاهنا وفي (ص) بالضم (٢٠)، وهما مصدرا: سَخِر، زِيدَت فيهِمَا ياءُ النَّسَبِ للمُبالغَةِ، وعندَ الكوفيِّينَ المَكسورُ بمعنى الهُزْء، والمضمومُ مِن السُّخرَةِ بمعنى الانقيادِ والعُبودِيَّةِ.

﴿ حَتَّىَ أَنسَوْكُمُ ذِكْرِي ﴾ من فرطِ تَشاغُلِكُم بالاستهزاءِ به فلَمْ تَخافوني في أَوْلِيَائِي. ﴿ وَكُنتُم مَنْهُمْ تَخَافوني في أَوْلِيَائِي.

﴿إِنِي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَا صَبَرُواً ﴾ على أذاكُم ﴿أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾: فوزَهُم بمجامِعِ مُراداتِهِم مَخصوصينَ بهِ، وهو (٢) ثاني مَفعولَيْ ﴿جَزَيْتُهُمُ ﴾.

وقرأً حمزَةُ والكِسائيُّ بالكَسرِ استِئنافًا(١٤).

<sup>=</sup> المخطوط نبه إليه المحقق. وجاء في آخره: (فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء منهم. وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض، فأطبقت عليهم).

<sup>(</sup>۱) نسبت لأبي بن كعب رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰۱)، و «المحتسب» (۲/ ۹۸).

<sup>(</sup>٢) أي: بضم السين، والباقون بكسرها. انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٨)، و «التيسير» (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) في (ض): «وهذا».

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٨ ـ ٩٤٩)، و «التيسير» (ص: ١٦٠).

قوله: «وهو ثَاني مَفعولَيْ ﴿جَزَيْتُهُمُ ﴾».

قال أبو حيَّان: الظَّاهِرُ أنَّه تَعليلٌ، أي: جزيتهم الأنَّهم(١).

(١١٢ - ١١٤) - ﴿ قَلَ كُمْ لَيِثْتُرْ فِ ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ ثَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ

﴿ قَالَ ﴾؛ أي: اللهُ، أو المَلَكُ المأمورُ بسُؤالِهِم.

وقراً ابنُ كثيرٍ وحمزةُ والكِسائيُّ على الأمرِ (٢) للمَلكِ أو لبعضِ رُؤساءِ أهلِ النَّادِ. ﴿ كُمْ لِيَنْتُمُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ أحياءً، أو أمواتًا في القُبورِ ﴿ عَدَدَسِنِينَ ﴾ تمييزٌ لـ ﴿ كُمْ ﴾.

﴿ قَالُواْ لِكُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ استِقصارًا لِمُدة لبثِهم فيها بالنِّسبَةِ إلى خُلودِهِم في النَّارِ، أو لأَنَّها مُنقَضِيةٌ والمُنقَضِي النَّارِ، أو لأَنَّها مُنقَضِيةٌ والمُنقَضِي في حُكم المَعدُوم.

﴿ فَسَّكُلِ ٱلْمَآدِينَ ﴾ الذينَ يَتمكَّنُونَ مِن عَدِّ أَيَّامِها إِن أَردتَ تَحقيقَها، فإنَّا لِمَا نحنُ فيه من العَذَابِ مَشغولونَ عَن تَذكُّرِها وإحصائِها، أو: الملائكة الذين يعدُّونَ أعمارَ النَّاسِ ويحصونَ أعمالَهُم.

وقُرِئَ: (العَادِينَ) بالتَّخفيفِ<sup>(٣)</sup>؛ أي: الظَّلَمَةَ فإنَّـهُم يقـولونَ مـا نقـولُ، و: (العَادِيِّينَ) (١٠)؛ أي: القُدَماءَ المُعَمَّرينَ فإنَّهُم أيضًا يَسْتقصِرُونَ.

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» (١٥/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٤٩)، و «التيسير» (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) نسبت للحسن ورواية عن الكسائي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٦٦٦/٥) دون نسبة، وذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠١)، عقب القراءة السابقة على أنها لغة فقال: (ولغةٌ أخرى: العاديّين؛ أي: القدماء).

﴿ قَالَ ﴾ وفي قراءةِ حمزة والكسائي: ﴿قل﴾'': ﴿إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّاقَلِيلًا لَّوَأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ تَصديقٌ لهم في مَقالِهم'').

## (١١٥) - ﴿ أَفَ حَسِبَتُ مَ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ﴾ توبيخٌ على تَغافُلِهِم، و﴿ عَبَثًا ﴾ حالٌ بمعنى: عابثينَ، أو مَفعولٌ لَهُ؛ أي: لم نَخْلُقكُم تَلَهِيًا بكم وإنَّما خَلقناكُم لنَتعبَّدَكُم ونُجازِيكُم على أعمالِكُم، وهو كالدَّليلِ على البَعثِ.

﴿ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ مَعطوفٌ على ﴿ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ ﴾ أو ﴿ عَبَثُنا ﴾.

وقرأً حمزَةُ والكِسائيُّ ويَعقوبُ بفَتحِ التَّاءِ وكسرِ الجِيمِ (٣).

(١١٦ ـ ١١٨) ـ ﴿ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ

( ) وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرَ لَا بُرْهِ مَنَ لَهُ بِهِ عَلَيْمَا حِسَابُهُ وَعِندَرَيِّهِ ۚ إِنَّ هُ الْأَيْفَ لِحُ الْكَنفِرُونَ ( ) وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَىٰ هُ الْكَنفِرُ وَنَ الْآخِينَ ﴾.

﴿ فَتَكَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ﴾ الذي يحقُّ له الملكُ مُطلقًا، فَإِنَّا مَن عَداهُ مَملوكٌ بالذَّاتِ مالكٌ بالعَرَضِ، مِن وجهٍ دونَ وَجهٍ، وفي حالٍ دونَ حالٍ.

﴿لَآ إِلَنهَ إِلَّاهُوَ ﴾ فإنَّ ما عَداهُ عَبيدٌ.

﴿رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴾ الذي يُحيطُ بالأَجرامِ، وينزلُ منه محكَماتِ الأقضِيةِ والأحكام، ولذلك وصفَهُ بالكرم، أو لنِسبَتِه إلى أكرَم الأكرَمِينَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ۶۶۹)، و«التيسير» (ص: ۱٦٠).

<sup>(</sup>٢) في (ض): «تقالّهم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٠)، و«التيسير» (ص: ١٦٠)، و«النشر» (٦/ ٢٠٩).

وقُرِئَ بالرَّفعِ (١) على أنَّه صِفَةُ الرَّبِّ.

﴿ وَمَن يَدَعُ مَعُ اللَّهِ إِلَى هَا ءَاخَرَ ﴾: يعبدُهُ إفرادًا أو إشراكًا ﴿ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ، صِفَةٌ أُخرَى لـ ﴿ إِلَى هَا ﴾ لازمةٌ لَهُ ؛ فإنَّ الباطِلَ لا بُرهانَ به، جيءَ بها للتَّاكيدِ وبناءِ الحُكمِ عليه؛ تنبيهًا على أنَّ التَّديُّنَ بما لا دليلَ عليه ممنوعٌ فضلًا عمَّا دلَّ الدَّليلُ على خلافِه، أو اعتراضٌ بينَ الشَّرطِ والجَزاءِ لذلك.

﴿ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ عِندَرَيِّهِ = ﴾ فهو مُجازِ له مقدارَ ما يَستَحِقُّه.

﴿ إِنَّ الشَّالَ السَّالَ السَّالَ وَقُرِئَ بِالفَتحِ (٢) على التَّعليلِ، أو الخبرِ ؛ أي: حسابُهُ عدمُ الفلاحِ.

بدأً السُّورَةَ بتقريرِ فَلاحِ المؤمنينَ وختَمَها بنَفيِ الفَلاحِ عَن الكافِرينَ، ثمَّ أَمرَ رَسُولَهُ بأَنْ يَستَغفِرَهُ ويَستَرْحِمَه فقال: ﴿ وَقُلرَّتِ الْغَفِرْ وَٱلْكَمْ وَأَنْتَ خَرُّ ٱلنَّحِينَ ﴾.

عن النبيِّ ﷺ: «مَن قرأً سورةَ المؤمنينَ بشَّرتْهُ الملائكةُ بالرَّوْحِ والرَّيحانِ وما تَقَرُّ به عينُهُ عندَ نُزولِ ملكِ المَوتِ».

وعنه عليه السَّلامُ أنه قال: «لقد أُنزِلَتْ عليَّ عَشرُ آياتٍ مَن أَقامَهُنَّ دخلَ الجنَّهَ»، ثمَّ قرأً: ﴿وَقَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ حتى ختمَ العشرَ.

ورُوِيَ: أَنَّ أَوَّلَها وآخرَهَا مِن كُنوزِ الجنَّةِ، مَن عَمِلَ بثلاثِ آياتٍ مِن أَوَّلِها واتَّعَظَ ِ بأربع مِن آخرِهَا فقَدْ نَجَا وأَفْلَحَ.

 <sup>(</sup>١) نسبت لأبان بن تغلب وابن محيصن وأبي جعفر المدني وإسماعيل عن ابن كثير. انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٢) نسبت لقتادة وعيسى والحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩٨)، و «المحتسب» (٢/ ٩٨).

قوله: «مَن قَرَأَ شُورَةَ المُؤمنينَ بَشَّرَتْه المَلائِكَةُ..» إلى آخره.

موضوعٌ<sup>(۱)</sup>.

قوله: «لَقَد أُنزِلَت عَليَّ عَشرُ آياتٍ مَن أَقامَهُنَّ دَخَلِ الجنَّةَ» ثمَّ قرَأَ: ﴿ فَدَ الْعَرْمِنُونَ ﴾ حتى ختم العَشرَ».

أخرجَهُ التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ مِن حَديثِ عُمَرَ، وقال النَّسائيُّ: مُنْكَرٌ، وأخرجَهُ الحاكِمُ وصَحَّحَه، وتعقَّبَه الذَّهبيُّ في «مختصر المُستدرك»(٢).

قوله: «رُوِيَ أَنَّ أَوَّلَها وآخرَهَا مِن كُنوزِ الجَنَّةِ، مَن عَمِلَ بثَلاثِ آياتٍ مِن أَوَّلِها واتَّعظَ بأربَع مِن آخرِهَا فقَدْ نَجا وأَفلَحَ».

قال الشَّيخُ وَلِيُّ الدِّينِ: لَمْ أَقِفْ عليه (٣).

\* \* \*

(١) رواه الثعلبي في «تفسيره» (١٨/ ٤٢٢ \_ ٤٢٤) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور. وانظر: «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣١٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٤٤٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٦١) من حديث عمر رضي الله عنه. قال النسائي: هذا حديث منكر، لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سُليم، ويونس بن سُليم لا نعرفه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا (يعني يونس بن سليم) فقال: أظنه لا شيء.

<sup>(</sup>٣) وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٤٠٩): غريب جدًّا. وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: ١١٦): لم أجده.

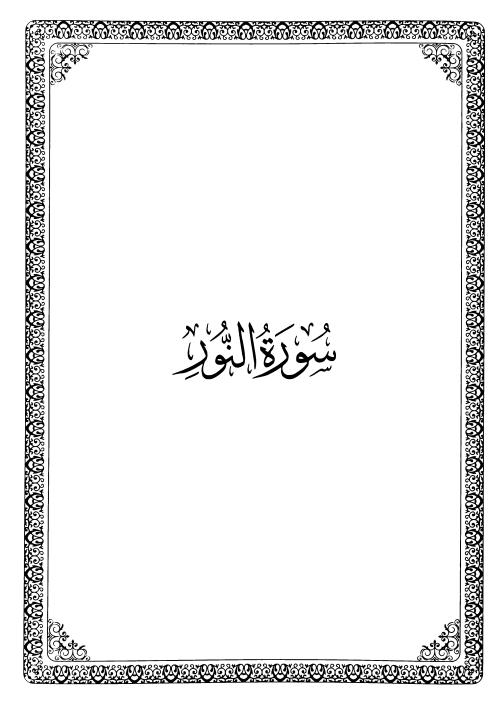



مَدنِيَّةٌ، وهي ثنتانِ أو أُربعٌ وستُّونَ آيةً (١).

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### (١) \_ ﴿ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ لِنْتِ بِيِّنْتِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ ﴾.

﴿ سُورَةً ﴾؛ أي: هذه سُورةٌ، أو: فيما أوحينا إليكَ سُورَةٌ ﴿ أَنزَلْنَهَا ﴾ صِفَتُها، ومَن نصبَها (٢) جعلَهُ مُفسِّرًا لناصبها، فلا يكونُ له مَحلٌّ إلَّا إذا قُدِّرَ: اتلُ، أو دونَك، ونحوه.

﴿ وَفَرَضْنَاهَا ﴾: وفَرَضْنا ما فيها مِن الأحكامِ، وشدَّدَه ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍ و (٢) لكَثرَةِ فَرائِضِها أو المفروضِ عليهم، أو للمُبالغَةِ في إيجابِها.

﴿ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا ٓ ءَايَاتٍ بِيِّنَاتٍ ﴾: واضحاتِ الدَّلالةِ.

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرونَ ﴾ فتَتَّقونَ المحارمَ، وقُرئَ بتَخفيفِ الذَّالِ(١٠٠.

(١) هي ستون وآيتان في المدنيين والمكي، وأربع في عدد الباقين. انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: ١٩٣).

 (۲) نسبت لأم الدرداء وعيسى الثقفي وعيسى الهمداني وعمر بن عبد العزيز ومجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰۱)، و «المحتسب» (۲/ ۹۹).

(٣) أي: ﴿فَرَّضناها﴾. انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٢)، و«التيسير» (ص: ١٦١).

(٤) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي، والباقون بالتشديد. انظر: «التيسير» (ص: ١٠٨).

قوله: «إلَّا إذا قُدِّرَ: اتلُ، أو دونَك».

قال أبو حيَّان: لا يَصِحُّ جعلُه مَنصوبًا على الإغراء؛ لأنَّ حذفَ أداةِ الإغراءِ لا يَجوزُ (١).

(٢) - ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِيِّ مُهَامِأَتَهَ جَلْدُو ۖ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ إِن كُنتُمُ وَتُونُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِدِ وَلَيْسَمَدُ عَذَا بَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ ﴾؛ أي: فيما فَرَضْنا أو أَنْزَلْنَا حُكْمَهُما وهو الجَلْدُ، ويجوزُ أن يُرفَعَا بالابتداء، والخبرُ: ﴿فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَعِدِيِّنَهُمَا مِأْتَةَ جَلْدَةٍ ﴾، والفاءُ لتَضمُّنِهِما مَعنى الشَّرطِ؛ إذ اللامُ بمَعنى (الذي).

وقُرِئَا بالنَّصبِ<sup>(۲)</sup> على إضمارِ فعلٍ يُفَسِّرُه الظَّاهِرُ، وهو أحسَنُ مِن نصبِ (سورةً) لأجل الأمرِ.

و: (الزَّانِ) بلا ياءٍ<sup>(٣)</sup>.

وإنَّما قدَّمَ الزَّانيةَ لأنَّ الزِّنا في الأغلبِ يكونُ بتَعرُّضِها للرَّجلِ وعَرْضِ نَفسِها عليه، ولأنَّ مَفسدَتَه تتحقَّقُ بالإضافَةِ إليها.

والجَلْدُ: ضربُ الجِلْدِ، وهو حُكمٌ يُخَصُّ بِمَنْ لِيسَ بِمُحصَنٍ؛ لِمَا دلَّ على أنَّ حدَّ المُحصَنِ هو الرَّجمُ، وزادَ الشَّافِعيُّ عليه تَغريبَ الحُرِّ سنَةً لقولِه عليه السَّلامُ: «البِكْرُ بالبِكْرِ جَلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ»، وليس في الآيةِ ما يدفَعُه لينسخَ أحدُهُما الآخرَ نسخًا مقبو لا أو مَر دودًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «البحر المحيط» (۱٦/ ٨).

<sup>(</sup>۲) نسبت لعمرو بن فائد وعيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وجمع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰۲)، و «المحتسب» (۲/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٢) عن ابن مسعود.

وله في العَبدِ ثلاثةُ أقوالٍ(١٠).

والإحصانُ: بالحُرِّيَّةِ، والبُلوغِ، والعَقلِ، والإصابةِ في نكاحٍ صحيحٍ، والعَتبرَت الحَنفيَّةُ الإسلامَ أيضًا، وهو مَردودٌ برَجمِه عليه السَّلامُ يَهودِيَّينِ، ولا يُعارِضُه: «مَن أشركَ باللهِ فليسَ بمُحصَنِ» إذ المرادُ: المُحصَنُ الذي يُقتصُّ له مِن المُسلِم.

قوله: «البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مئةٍ وتَغريبُ عام».

أخرجَه مُسلِمٌ وأبو داودَ والتِّرمذيُّ مِن حَديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ(١).

قوله: «برجمِه عليهِ السَّلامُ يَهوديَّين».

أخرجَه الأئمَّةُ الستَّةُ من حديثِ ابنِ عُمرَ (٣).

قوله: «مَن أَشْرَكَ بِاللهِ فليسَ بِمُحصَنِ».

وأجاب القدوري رحمه الله عن هذا الحديث حيث قال في «التجريد» (11/ ٥٨٧٩): قلنا: رجمهما قبل كون الإحصان شرط بدلالة أنه على سئل عن إحصانهما، وبدليل أنه روي عن ابن عمر أنه رجمهما أول ما دخل المدينة، ولأن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، فدل أنه عرف بغير هذا الحكم، وقد ناقش الإمام القدوري رحمه الله هذه المسألة مناقشة مفصلة في كتابه «التجريد» (11/ ٥٨٧٦) في مسألة: «هل الإسلام شرط في الإحصان» فراجعها.

<sup>(</sup>١) أصحُّها: أنه يُغرَّبُ نصفَ سنةٍ، وثانيها: سنةً، وثالثها: لا يُغرَّبُ. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦٩٠)، وأبو داود (٤٤١٥)، والترمذي (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٨١٩)، ومسلم (١٦٩٩)، وأبو داود (٢٤٤٦)، والترمذي (١٤٣٦)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٧٨) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

أخرجَه ابنُ راهَويه في «مسنده» والدَّارقطنيُّ في «سننه» مِن حَديثِ ابنِ عُمَرَ، وصوَّبَ الدَّارقطنيُّ وقفَه(۱).

﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾: رحمةٌ ﴿ فِيدِينِ اللهِ ﴾: في طاعَتِه وإقامةِ حَدَّه فتُعَطِّلُوه أَو تُسامِحُوا فيه، ولذلك قال عليهِ السَّلامُ: «لو سَرَقَت فاطمَةُ بنتُ مُحمَّدٍ لقَطَعْتُ يَدها». وقرأ ابنُ كثيرِ بفَتح الهمزةِ (٢)، وقُرِئَت بالمَدِّ (٣) على فَعالَة.

﴿ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْآخِرِ ﴾ فإنَّ الإيمانَ يَقتَضِي الجِدَّ في طَاعَةِ اللهِ والاجتهادَ في إقامَةِ أَحكامِه، وهو مِن بابِ التَّهييج.

﴿ وَلِشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ زيادةً في التَّنكيلِ، فإنَّ التَّفضيحَ قد يُنكِّلُ أكثرَ ما يُنكِّلُ التَّعذيبُ.

والطَّائِفَةُ: فرقَةٌ يمكنُ أَنْ تكونَ حافَّةً حولَ شَيءٍ مِن الطَّوفِ، وأقلُّها ثَلاثةٌ، وقيل: واحدٌ أو اثنانِ، والمرادُ: جمعٌ يحصُلُ بهِ التَّشهيرُ.

قوله: «لو سَرَقَتْ فاطمَةُ...» الحديث.

أخرجه الأئمّةُ السِّتّةُ مِن حَديثِ عائشةَ (١٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في «سننه» (٣٢٩٤) من حديث ابن عمر موقوفاً، ورواه أيضاً (٣٢٩٥) من طريق إسحاق بن راهويه، عن ابن عمر مرفوعاً، ثم قال: ولم يرفعه غير إسحاق، ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوف.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٢)، و«التيسير» (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٢) عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٩)، وأبو داود (٤٣٧٣)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي (٤٩٩٨)، وابن ماجه (٢٥٤٧).

## (٣) - ﴿ ٱلزَّافِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُ هَمَّ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

﴿ اَلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكُ ﴾ إذ الغالبُ أنَّ الماثلَ إلى الزِّنَا لا يرغبُ فيها الصُّلَحاءُ، والمُسافِحَةُ لا يرغبُ فيها الصُّلَحاءُ، فإنَّ المُشاكلةَ عِلَّةُ الأَلفَةِ والتَّضامِّ، والمُخالفَةَ سببٌ للنُّفرةِ والافتراقِ.

وكان حقَّ المقابلةِ أَنْ يقال: (والزَّانِيَةُ لا تُنكَعُ إلا مِن زانِ أو مُشركٍ)، لكنَّ المرادَ بيانُ أحوالِ الرِّجالِ في الرَّغبَةِ فيهِنَّ، لأنَّ الآيةَ نَزَلَت في ضَعَفَةِ المُهاجِرينَ لَمَّا هَمُّوا أَن يَتَزوَّجُوا بَغايًا يُكْرِيْنَ أَنفُسَهُنَّ ليُنفِقْنَ عليهم مِن أكسابهنَّ على عادةِ الجاهليَّةِ(۱)، ولذلك قدَّمَ الزَّانِي.

﴿ وَحُرَمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُوْمِنِينَ ﴾ لأنَّه تشبُّهُ بالفُسّاقِ، وتعرُّضٌ للتُّهمَةِ، وتسبُّبُ لسوءِ القالَةِ والطَّعنِ في النَّسبِ، وغير ذلك مِن المَفاسِدِ، ولذلك عبَّرَ عَن التَّنزيهِ بالتَّحريم مُبالغَةً.

وقيل: النَّفيُ بمَعنى النَّهيِ، وقد قُرِئَ به (٢)، والحُرمَةُ على ظاهرِها؛ أي: لا تُحمَلُ على النَّنزيه (٦)، والحكمُ مَخصوصٌ بالسَّببِ الذي وردَ فيه، أو مَنسوخٌ بقولِه:

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۱۵۰) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، و(۱/۱ ۱۵۲ ـ ۱۵۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۵۲۲)، عن مجاهد. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۵۲۳) عن مقاتل بن حيان مطولاً.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكامل» للهذلي (ص: ٢٠٧) عن أبي البرهسم. واسمه: عمران بن عثمان الحمصي، كما جاء في «الكامل» (ص: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) «أي لا تحمل على التنزيه» من (ت).

﴿ وَأَنكِ مُواْ ٱلْأَيْنَىٰ مِنكُرٌ ﴾ [النور: ٣٢] فإنَّه يَتناوَلُ المُسافِحَاتِ، ويؤيِّدُه أنَّه عليه السَّلامُ سُئِلَ عَن ذلك فقال: «أوَّلُه سِفاحٌ، وآخِرُهُ نِكاحٌ، والحرامُ لا يُحَرِّمُ الحلالَ».

وقيل: المرادُ بالنَّكاحِ: الوطءُ، فيَؤُولُ إلى نهيِ الزَّانِي عـن الزِّنَا إلَّا بزَانِيَةٍ، والزَّانِيَةِ أن يزنيَ بها إلا زانٍ، وهو فاسِدٌ.

قوله: «لأنَّ الآية نَزَلَت في ضَعَفَةِ المُهاجرينَ لَمَّا هَمُّوا أن يَتزوَّجُوا بَغايَا».

أخرجَه ابنُ أبي شَيبةَ في «المصنف» مِن مُرسَلِ سعيدِ بنِ جُبيرٍ (١).

قوله: «ويؤيِّدُه أنَّه عليه السَّلامُ سئلَ عن ذلك فقال: «أَوَّلُه سِفَاحٌ، وآخرُه نِكَاحٌ، والحَرامُ لا يُحرِّمُ الحَلالَ».

الطَّبرانيُّ والدارقطنيُّ مِن حديثِ عائشةَ قالت: سُئِلَ رَسولُ اللهِ ﷺ عَن رَجُلٍ زَني بامرأةٍ وأرادَ أَنْ يَتزوَّجَها فقال: «الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ»(٢).

وفي «مصنَّفَي عبد الرزاقِ وابن أبي شيبةً»: سُئِلَ ابنُ عباسٍ عَن الرَّجلِ يُصيبُ من المرأةِ حرامًا ثمَّ يبدو له أَنْ يتزوَّجَ بها قال: أوَّلُه سِفاحٌ، وآخِرُه نِكاحٌ (٣).

قوله: «وقيل: المرادُ بالنَّكاحِ الوطء، فيؤولُ إلى نهيِ الزَّاني عَن الزِّنَا إلا بزَانِيَةٍ، والزانيةِ أن يَزنيَ بها إلا زان، وهو فاسدٌ».

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٢٢٤)، والدارقطني في «سننه» (٣٦٨٠)، من طريق عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٦٩): فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري، وهو متروك.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٧٨٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٧٩٦).

قال صاحبُ «التقريب»: وليسَ فسادُه لأنَّه بيانٌ للواضحاتِ، بل لأنَّهُ غَيرُ مُسلَّمٍ؛ إذ قَد يَزْني الزَّاني بغيرِ زانيَةٍ لعلم أَحدِهِما بالزِّنَا، والآخرُ جاهِلٌ بهِ يظنُّ الحِلَّ(١).

(٤ \_ ٥) \_ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَنتِ ثُمَّ لَرَيَأَ ثُواْ بِالْرَبِعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ شَنَيْنِ جَلْدَةَ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُثَمَّ مُهَادَةً أَبَدُاً وَأُولَئِهَا لَهُمُ الْفَنسِقُونَ ﴿ ﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَلَصَلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَصِيمٌ ﴾ .

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَدَتِ ﴾: يَقذِفونَهُنَّ بالزِّنَا؛ لَوَصَفِ الْمَقذُوفاتِ بالإحصانِ، وذكرِهنَّ عَقِيبَ الزَّواني، واعتبارِ أربعةِ شُهداءَ بقولِه: ﴿ ثُمَّ لَوَيَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآ مَا أَجَلِدُوهُمْ مُنْيَنَ جَلَدَةً ﴾.

والقَذفُ بغيرِه مثلَ: يا فاسِق، ويا شارِبَ الخمرِ، يوجِبُ التَّعزيرَ كَقَذْفِ غيرِ المُحصَنِ.

والإحصانُ هاهنا: بالحريَّةِ والبُلوغِ والعَقلِ والإسلامِ والعِفَّةِ عَن الزِّنَا، ولا فرقَ فيه بينَ الذَّكرِ والأنشَى، وتخصيصُ المُحصناتِ لِخُصوصِ الواقعَةِ، أو لأنَّ قذفَ النساءِ أغلَبُ وأشنَعُ.

ولا يُشترَطُ اجتِماعُ الشُّهودِ عندَ الأَداءِ(٢)، ولا تُعتبَرُ شَهادَةُ زوجِ المَقذوفَةِ خلافًا لأبي حَنيفَةَ.

ولْيَكُنْ ضَرْبُه أخفَّ مِـن ضَربِ الزِّنَا؛ لضعفِ سَبَبِه واحتِمالِهِ، ولذلك نقصَ عددُه.

﴿ وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ﴾ أيَّ شَهادةٍ كانتْ لأنَّه مُفترٍ، وقيل: شهادَتَهُم في القذفِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ۱۶).

<sup>(</sup>٢) يعني: عند الشافعية، أما عند الجمهور فيشترط اجتماعهم عند الأداء. انظر: «المبسوط» للسرخسي (٢) , و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٣/ ٢٢٩)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٦٦).

ولا يتوقَّفُ ذلك على استيفاءِ الجَلدِ(١)، خلافًا لأبي حنيفة، فإنَّ الأَمرَ بالجَلدِ والنَّهيَ عَن القَبُولِ سِيَّانِ في وُقوعِهِما جوابًا للشَّرطِ، لا ترتيبَ بينَهُمَا، فيَترتَّبانِ عليه دُفعةً، كيف وحالُه قبلَ الجلدِ(٢) أسوَأُ ممَّا بعدَه؟

﴿أَبُدًا﴾ ما لَمْ يَتُب، وعندَ أبي حنيفةَ: إلى آخرِ عمرِهِ.

﴿ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ المحكومُ بفِسْقِهِم ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ عَن القذفِ ﴿ وَأَصَلَحُوا ﴾ أعمالَهُم بالتّدارُكِ، ومنه الاستسلامُ للحَدِّ، أو الاستحلالُ من المَقذوفِ.

والاستثناءُ راجِعٌ إلى أصلِ الحُكمِ، وهو اقتضاءُ الشَّرطِ لهذه الأمورِ (٣)، ولا يلزَمُه سقوطُ الحدِّ به كما قيل؛ لأنَّ مِن تَمامِ التَّوبَةِ الاستسلامُ له أو الاستحلال، ومحلُّ المُستثنى النَّصبُ على الاستثناءِ.

وقيل: إلى النَّهيِ، ومحلُّه الجَرُّ على البدلِ مِن (هم) في ﴿ لَمُمْ ﴾.

وقيل: إلى الأخيرةِ، ومحلُّهُ النَّصبُ لأنَّه عن موجَبٍ.

وقيل: مُنقَطِعٌ مُتَّصِلٌ بما بعدَه(١٠).

﴿ فَإِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ عِلَّةٌ للاستثناءِ.

(٦ - ٧) - ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُواجَهُمُ وَلَرْ يَكُن لَمَّمُ شُهَدَآهُ إِلَّا ٱنفُسُمُ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِأَلِّهِۗ إِنَّهُ رَلِينَ ٱلصَّهَدِقِينَ ۚ (٢) وَٱلْحَنِيسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ض): «الحد».

<sup>(</sup>٢) في (ض): «الحد».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «لهذا الأمر».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقيل: منقطع» مقابلٌ للمتصل المتبادِر من قوله: «والاستثناء راجع... »؛ إذ معناه: (والاستثناءُ متصلٌ راجعٌ...) إلى آخره. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ١٨٤).

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزَّوَجَهُمْ وَلَرَيكُنَ لَكُمْ شُهُدَآهُ إِلَاۤ اَنفُسُهُمْ ﴾ نزلَتْ في هِلالِ بن أُميَّة، رأى رَجُلَّا على فراشِه (۱).

و ﴿ أَنفُسُمُ ﴾ بدلٌ مِن ﴿ شُهَدَاهُ ﴾ أو صفةٌ لهم على أنَّ ﴿ إِلَّا ﴾ بمَعنى غير.

﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أُونِ فَكَدُهِم أُونِ فَكَدُهِم شَهَادَةُ أَحِدِهِم أُو: فَعَلَيْهِم شَهَادَةُ أَحدِهِم أُو: فَعَلَيْهِم شَهَادَةُ أَحدِهِم، و ﴿ أَرْبَعَ ﴾ (١) نصبٌ على المصدرِ (١) ، وقد رفعة حمزة والكسائيُّ وحفصٌ (١) على أنَّه خبرُ ﴿ شهادة ﴾ .

﴿إِللَّهِ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ ﴿ شَهَا ذَتِ ﴾ لأنَّها أقرَبُ، وقيل: بـ (شهادةً) لتَقدُّمِها.

﴿إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّكِدِقِينَ ﴾؛ أي: فيما رَماها به مِن الزِّنَا، وأصلُه: على أنَّه، فحُذِفَ الحارُّ وكُسِرَت (إنَّ) وعُلِّق العاملُ عنه باللام تَأكيدًا.

﴿ وَٱلْخَيْمِسَةُ ﴾: والشَّهادةُ الخامسةُ ﴿ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَمِنَ ٱلْكَذِينِنَ ﴾ في الرَّمي. وقرأ نافِعٌ ويَعقوبُ بالتَّخفيفِ في الموضِعَين (٥٠).

هذا لِعانُ الرَّجُل، وحكمُهُ: سُقوطُ حدِّ القَذْفِ عنه، وحصولُ الفُرقَةِ بينَهُما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٤٧) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) في (ت) زيادة: «شهادات».

<sup>(</sup>٣) في (ض): «على أنه مصدر».

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٢)، و«التيسير» (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (ت): «ورفع اللعنة والغضب» ورفع الغضب عند يعقوب فقط:

فقد قرأ: ﴿أَنْ لَعَنتُ اللَّهُ نَافَعِ وَيَعْقُوبٍ، وقرأ بَاقِي الْعَشْرَةُ: ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ﴾.

وقرأ: ﴿أَنْ غَضَبُ الله ﴾ يعقبوب، وباقي العشرة عدا نافعاً: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللهِ ﴾، وقرأ نافع: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللهِ ﴾.

انظر: «السبعة» (ص: ٥٣٠)، و«التيسير» (ص: ١٦١)، و«النشر» (٢/ ٣٣٠).

ـ بنفسِه (١) فُرقَةَ فسخ عندَنا لقولِه عليه السَّلامُ: «المُتلاعِنانِ لا يَجتَمِعَانِ أبدًا»، وبتفريقِ الحاكمِ فرقةً طلاقٍ عندَ أبي حنيفةً ـ، ونفيُ الوَلدِ أن تُعُرِّضَ له فيه، وثبوتُ حَدِّ الزِّنا على المرأةِ لقولِه:

قوله: «المُتلاعِنانِ لا يَجتَمِعانِ أبدًا».

أخرجَهُ الدَّارقطنيُّ مِن حَديثِ ابنِ عُمر<sup>(٢)</sup>.

(٨ ـ ١٠) ـ ﴿ وَيَدَرُوُا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَندِيبَ ﴿ ﴾ وَلَذَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهُ تَوَّابُ وَلَوْ لِلْا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴾.

﴿ وَيَدْرَقُوْا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ ﴾؛ أي: الحدَّ ﴿ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ في ذلك. فيمَا رَماني به ﴿ والخامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴾ في ذلك.

ورفعُ (الخامسَةُ) بالابتداءِ وما بعدَها الخبرُ، أو بالعَطفِ على ﴿أَن تَشْهَدَ﴾، ونصبَها حفصٌ عطفًا على ﴿أَرْبَعَ﴾، وقرأ نافِعٌ: ﴿أَنْ غَضِبَ اللهُ ﴾ بكسرِ الضادِ وفتحِ الله على ﴿اللهُ ﴾ (٣).

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴾ متروك الجَوابِ للتَّعظيم؛ أي: لفَضَحَكُم وعاجَلَكُم بالعُقوبَة.

<sup>(</sup>١) أي: بنفس اللعان من غير احتياج إلى تفريق الحاكم أو القاضي.

<sup>(</sup>٢) روى نحوه الدارقطني في «سننه» (٣٠٠٥، ٣٧٠٥) عن سهل بن سعد وابن عمر رضي الله عنهم، وروى أبو داود (٢٢٥٠) نحوه عن سهل وفيه: «فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله على فأنفذه رسول الله عند رسول الله عند النبي عند النبي في سنة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله في فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٣)، و«التيسير» (ص: ١٦١).

(١١) - ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآمُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لاَ فَعَسَبُوهُ شَرًّا لَكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُو ۚ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِرُ وَٱلَّذِي تَوَكِّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِبِٱلْإِنْكِ ﴾: بأبلغ ما يكونُ مِن الكَذبِ، مِن الأَفْكِ وهو الصَّرفُ؛ لأَنَّهُ قولٌ مَأْفوكٌ عَن وَجِهِهِ.

والمرادُ: ما أُفِكَ به على عائشة رضيَ اللهُ عَنْها، وذلك أنّه عليه السَّلامُ استَصْحَبَها في بعضِ الغَزواتِ، فآذَنَ ليلةً في القُفولِ بالرَّحيلِ، فمَشَتْ لقَضاءِ حاجةٍ ثمَّ عادَتْ إلى الرَّحلِ، فمَشَتْ لقَضاءِ حاجةٍ ثمَّ عادَتْ إلى الرَّحلِ، فلَمَسَتْ صدرَهَا فإذا عِقدٌ مِن جَزْعِ ظَفَارٍ قد انقطعَ، فرَجَعَتْ لتَلْتَمِسه، فظنَّ الذي كان يرحلُها أنَّها دَخَلَت الهودَجَ، فرحلَهُ على مطيَّتِهَا وسارَ، فلَمَّا عادَتْ إلى مَنزِلِها لم تَجِدْ ثمَّةَ أحدًا، فجلست كي يرجعَ إليها مُنشدٌ، وكان صَفوانُ بن المُعطَّلِ السُّلَمِيُّ قد عرَّسَ وراءَ الجَيشِ فادَّلَجَ، فأصبَحَ عندَ مَنزِلِها فعرفَها، فأناخَ راحلتَهُ فرَكِبَتْهَا، فقادَها حتى أتيا الجيشَ، فاتُهمَتْ به (۱).

﴿عُصْبَةً مِنكُو ﴾: جَماعَةٌ مِنْكُم، وهي مِن العشرةِ إلى الأربعينَ، وكذلك العِصابَةُ، يريدُ: عبدَ اللهِ بنَ أُبيِّ وزيدَ بن رِفاعةَ وحسَّانَ بنَ ثابتٍ ومِسطَحَ بنَ أُثاثةَ وحَمْنَةَ بنتَ جَحش ومَن ساعدَهُم.

وهي خبرُ ﴿إِنَّ﴾، وقوله: ﴿لاَقَعَسَبُوهُ شَرَّا لَكُم ﴾ مُستأنفٌ، والخطابُ للرَّسولِ عليه السَّلامُ وأبي بكرٍ وعائشَةَ وصفوانَ (٢)، والهاءُ للإفكِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤١٤١)، ومسلم (٢٧٧٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) قوله: «والخطابُ للرَّسولِ عليه السَّلامُ وأبي بكرٍ وعائشَةَ وصفوانَ». لعل الأولى منه عبارة «الكشاف» (٢٦/٦): والخطابُ لمَنْ ساءهُ ذلك من المؤمنينَ وخَاصَّةً رسولُ الله ﷺ وأبو بكرٍ وعائشةُ وصفوانُ.

﴿بَلْهُوَخَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لاكتسابِكُم به النَّوابَ العظيمَ، وظهورِ كَرامَتِكُم على اللهِ بإنزالِ ثماني عشرةَ آيةً في بَراءَتِكُم وتعظيمِ شَانِكُم، وتهويلِ الوَعيدِ لِمَن تَكلَّم فيكم، والثَّناءِ على مَن ظنَّ بِكُم خيرًا.

﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْسَبَ مِنَ أَلِإِثْمِ ﴾ لكلِّ جَزاءُ ما اكتسبَ بقَدْرِ ما خاضَ فيه مختصًا به ﴿وَالَّذِي مَوَلَ كَبَرَهُ ﴾: تعظُّمه(١)، وقرأً يعقوبُ بالضمّ(١)، وهو لُغَةٌ فيه.

﴿ مِنْهُمْ ﴾ : مِن الخائضينَ، وهو ابنُ أُبيِّ، فإنّه بدأ به وأذاعَهُ عداوةً لرَسُولِ اللهِ، أو هو وحسَّانُ ومِسْطَحٌ فإنّهما شايَعاهُ بالتَّصريح بهِ، و(الذي) بمعنى: الذين.

﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ في الآخرة، أو: في الدنيا بأنْ جُلدوا(٣)، وصار ابنُ أُبيِّ مطرودًا مشهورًا بالنّفاق، وحسانٌ أعمى أشلّ اليدين(١٠)، ومسطحٌ مكفوف البصر.

(۱) في (ض) و(ت): «معظمه».

(٢) أي: ﴿كُبُرُهُ ﴾. انظر: «النشر» (٢/ ٣٣١).

حصانٌ رزانٌ ما تُرزَنٌ بريبةِ وتصبحُ غَرْنَى من لحومِ الغَوَافلِ فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك، قال مسروق: فقلت لها: لمَ تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى: ﴿وَاللِّي نَوَلَكِ كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾؟ فقالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له: إنه كان ينافح - أو: يهاجى - عن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «جلدوا» روي جلد حسان ومسطح وحمنة بأسانيد حسنة، أما جلد ابن أبي فلم يثبت، وقد استوفينا الكلام عليه في تحقيق «الكشاف» (٦/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على أنه كان أشل اليدين، وأما كونه أعمى فقد ثبت في البخاري (٢١٤٦) عن مسروق قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها، وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراً، يشبب بأبيات له: وقال:

## (١٢ - ١٧) - ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِ مَنْدًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُبِينٌ اللهِ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾.

﴿ لَوْلاَ ﴾: هـ لَّا ﴿ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا ﴾: بالذين مِنهم مِن المؤمنين والمؤمنيات؛ كقولِه: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُو ﴾ [الحجرات: ١١]، وإنَّما عدلَ فيه مِن الخطابِ إلى الغيبةِ مُبالغَةٌ في التَّوبيخِ، وإشعارًا بأنَّ الإيمانَ يَقتضِي ظنَّ الخيرِ بالمُؤمنينَ، والكفَّعَ عَن الطَّعنِ فيهم، وذبَّ الطَّاعنينَ عَنْهُم كما يَذُبُّونَهُم عَن أَنفُسِهِم.

وإنَّما جازَ الفَصلُ بين (لولا) وفعلِه بالظَّرفِ؛ لأنَّه مُنزَّلُ مَنزِلَته مِن حيثُ إنَّه لا يَنفَكُّ عنه، ولذلك يُتَّسَعُ فيه ما لا يُتَّسَعُ في غيرِه، وذلك لأنَّ ذكرَ الظَّرفِ أهَمُّ، فإنَّ التَّحضيضَ على أن لا يُخلُّوا بأوَّلِه.

﴿وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ﴾ كما يقولُ المُتيَقِّنُ (١) المُطَّلِعُ على الحالِ.

﴿ لَوْلَا جَآءُ وَ عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِكَ عِندَ ٱللهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ مِن جُملَةِ المقولِ تقريرًا لكونِه كذبًا، فإنَّ ما لا حُجَّةَ عليه مُكذَّبٌ عندَ اللهِ؛ أي: في حكمه، ولذلك رتَّبَ الحدَّ عليه.

قوله: «وإنَّما جازَ الفَصلُ بين لولا وفِعلِه بالظَّرفِ.. » إلى آخره.

قال أبو حيَّان: هذا يُوهِمُ أنَّ ذلك مُختَصُّ بالظَّرفِ وليس كذلك، بل يجوزُ تَقديمُ المَفعولِ به على الفِعل نحو: لولا زَيدًا ضربتُ(٢).

<sup>(</sup>١) في (ض) و(ت): «المستيقن».

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٤٣).

(١٤ ـ ١٥) ـ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَتَّمَتُهُ فِي الدُّنَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللّهِ مَا لَقَوْنَهُ وَمَقْوَلُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لِيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

﴿ وَلَوْلَافَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ ﴿ لُولا ﴾ هذه لامتناع الشَّيء لوجودِ غيرِه، والمعنى: لَوْلَا فضلُ اللهِ عَلَيكُم في الدُّنيَا بأنواع النَّعَمِ التي مِن جُمْلَتِها الإمهالُ للتَّوبَةِ ورَحمتُهُ في الآخرةِ بالعَفوِ والمَغفِرةِ المُقدَّرانِ لَكُم ﴿ لَمَسَّكُمْ ﴾ عاجِلًا ﴿ فِهُ مَآ أَضَمْتُمْ فِيهِ ﴾: خُصْتُم فيه ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ يُستحقَرُ دونَه اللَّومُ والجلدُ.

﴿إِذْ ﴾ ظرفٌ لـ(مسَّكم) أو (أفضتم) ﴿تَلَقُّونَهُ بِٱلْسِنَتِكُرُ ﴾ يأخذُه بَعضُكُم مِن بَعضٍ بالسُّؤالِ عنه، يقال: تلقَّى القولَ وتَلقَّفَه وتلقَّنه.

وقُرِئَ: (تَتَلَقَّوْنَه) على الأصلِ، و: ﴿إِذ تَلَقَّونه ﴾ بإدغامِ الذَّالِ في التَّاء، و: (تَلْقَوْنَه) من لَقِيَه: إذا لَقِفَه، و: (تِلْقُونَه) بكسرِ حرفِ المضارعةِ، و: (تُلْقُونَه) من القائِه بَعضِهم على بَعضٍ، و: (تَلِقُونَه) و: (تَأْلِقُونَه) من الوَلْقِ والأَلْقِ وهو الكَذِبُ، و: (تَتْقَفُونَه) مِن ثَقِفْتُه: إذا طلبتَه فوَجَدتَه(١).

و: (تُقَفُّونَه)(٢)؛ أي: تتَّبِعُونه.

<sup>(</sup>۱) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰۲)، و «المحتسب» (۲/ ۱۰۶)، و «الكشاف» (۲/ ۲۹).

قال ابن خالويه: وفي هذا الحرف عشر قراءات، انتهى. قلت: وكلها من الشواذ سوى إدغام الذَّالِ في التَّاء فهي رواية البزي عن ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٤٠) عن مجاهد عن أم سفيان بن عيينة، و «التبيان في إعراب القرآن» للعكيري (٢/ ٩٦٧) بلا نسبة.

﴿وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلَمُ ﴾؛ أي: وتقولون كلامًا مُختصًّا بالأفواهِ بلا مُساعدةٍ من القلوبِ؛ لأنَّه ليس تعبيرًا عن علمٍ به في قُلوبِكُم؛ كقولِه: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٧].

﴿وَتَعْسَبُونَهُ, هَيِنا﴾ سهلًا لا تبعة له ﴿وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ في الوزرِ واستجرارِ العذابِ.

فهذه ثلاثةُ آثامٍ مُترتّبةٌ عُلِّق بها مَسُّ العذابِ العَظيمِ: تَلَقِّي الإفكِ بألسِنتِهم، والتَّحدُّثُ به مِن غيرِ تَحقُّيُ<sup>(۱)</sup>، واستِصغارُهُم لذلك وهو عندَ اللهِ عَظيمٌ.

(١٦ \_ ١٨) \_ ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَّتَكُلُمَ بِهَٰذَا سُبْحَنَكَ هَٰذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾.

﴿ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ ﴾: ما يَنبغي وما يَصِحُّ لنا ﴿ أَن تَتَكُلَّمَ بِهَذَا ﴾ يجوزُ أن تكونَ الإشارةُ إلى القولِ المَخصوصِ، وأن تكونَ إلى نوعِه، فإنَّ قذفَ آحادِ النَّاسِ مُحرَّمٌ شَرعًا فَضلًا عَن تَعرُّض الصِّدِّيقَةِ ابنةِ الصِّدِّيقِ حُرْمَةِ رسولِ اللهِ.

﴿ سُبْحَننَكَ ﴾ تعجُّبٌ ممَّن يقولُ ذلك، وأصلُهُ: أنَّه يذكرُ عندَ كلِّ مُتعجَّبٍ تَنزيهًا للهِ مِن للهِ مِن أَنْ يَصعبَ عليه مثلُه، ثمَّ كَثُرَ فاستُعمِلَ لكلِّ مُتعجَّبٍ، أو تنزيهٌ للهِ مِن أن تكونَ حرمَةُ نَبيِّهِ فاجِرَةً، فإنَّ فُجورَهَا تَنفيرٌ عنه، ويُخلُّ بمَقصودِ الزَّواجِ، بخِلافِ كُفرهَا، فيكونُ تقريرًا لِمَا قبلَه وتمهيدًا لقوله:

﴿ هَلَا أَبُهَتَنُ عَظِيمٌ ﴾ لعظمَةِ المبهوتِ عليه؛ فإنَّ حقارةَ الذُّنوبِ وعِظمَهَا باعتبارِ مُتعلِّقاتِها.

<sup>(</sup>١) في (ت): «تحقيق».

﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا ﴾: كراهةَ أَنْ تعودوا، أو: في أَنْ تَعودوا ﴿لِمِثْلِهِ ِ أَبَدًا ﴾ ما دُمْتُم أحياءً مُكلَّفِين ﴿إِنكُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ فإنَّ الإيمانَ يمنَعُ عنه وفيه تَهييجٌ وتَقريعٌ.

﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَكِ ﴾ الدَّالةَ على الشَّرائعِ ومحاسنِ الآدابِ كي تَتَّعظُوا وتتأدَّبُوا.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ ﴾ بالأحوالِ كُلُّها ﴿ حَكِيدُ ﴾ في تَدابيرِه، ولا يجوِّزُ الكشخنَةُ (١) على نبيِّه، ولا تقريرَهُ عليها.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ ﴾: يريدونَ ﴿ أَن تَشِيعَ ﴾: أن تنتَشِرَ ﴿ ٱلْفَحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ بالحدِّ والسَّعيرِ إلى غيرِ ذلك.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ما في الضَّمائرِ ﴿ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، فعاقِبوا في الدُّنيا على ما دلَّ عليه الظَّاهِرُ، واللهُ سُبحانَه يُعاقبُ على ما (٢) في القلوبِ مِن حُبِّ الإشاعةِ.

﴿ وَلَوْلَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ تكريرٌ للمِنَّةِ بتركِ المعاجلَةِ بالعقابِ؛ للدلالَةِ على عظمِ الجريمَةِ، وكذا عطفُ قوله: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ على حصولِ فَضلِهِ ورَحمَتِه عليهم، وحُذفَ الجوابُ وهو مُستغنَّى عنه بذكرِه مَرَّةً.

<sup>(</sup>١) «الكشخنة» بالشين والخاء المعجمتين: الدِّياثةُ، والكشخانُ: الدَّيُوثُ الذي لا غيرةَ له. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) بعدها في (خ): «وقع».

(٢١) - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُونِتِ ٱلشَّيْطَنِ وَمَنَ بَيِّعِ خُطُونِتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ بَأْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُمْ قِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَذِكِنَّ ٱللَّهَ يُدَكِّي مَن يَشَاتُهُ وَاللَّهُ عَلِيثُرٌ ﴾ .

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطَينِ ﴾ بإشاعة الفاحِشَةِ.

وقرأ نافعٌ والبزِّيُّ وأبو عمروٍ وأبو بكرٍ وحمزةُ بسكونها(١).

وقُرِئَ بفتحِ الطَّاءِ وسكونها (٢).

﴿ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مَا أُمُّ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ بيانٌ لعِلَّةِ النَّهي عَن اتِّباعِه.

والفَحشاءُ: ما أفرطَ قبحُهُ، والمنكرُ: ما أنكرَهُ الشَّرعُ.

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بتَوفيقِ التَّوبةِ الماحيةِ للذُّنوبِ، وشرعِ الحُدودِ المُكفِّرةِ لها.

﴿مَازَكَى ﴾ ما طهرَ مِن دَنَسِها ﴿مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ آخرَ الدَّهرِ ﴿وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُرَكِّي مَن يَشَآءُ ﴾ بحملِهِ على التَّوبةِ وقبولِها ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لِمَقالِهم ﴿عَلِيثُرُ ﴾ بنيَّاتِهم.

(٢٢) - ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاحِينَ وَالْمُهَاجِدِينَ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلَيْصَفَحُواً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أُواللَّهُ عَفُورٌ رَعِيمٌ ﴾.

﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾: ولا يَحلِفْ، افتِعَالٌ مِن الأَلِيَّةِ، أو: ولا يُقَصِّرْ، مِن الأَلوِ، ويؤيِّدُ

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ١٧٤)، و«التيسير» (ص: ٧٨)، و«النشر» (٢/ ٢١٦) وذكر خلافاً عن البزي.

<sup>(</sup>٢) قرئ بفتح الخاء والطاء، وبفتح الخاء مع تسكين الطاء، وهما من الشواذ. وقرئ في السبعة بضم الطاء وبإسكانه، كلاهما مع ضم الخاء، وقد تقدمت هذه القراءات عند تفسير الآية (١٦٨) من سورة البقرة.

الأولَ أنه قُرِئَ: ﴿ وَلَا يَتَأَلَّ ﴾ (١)، وأنَّه نزلَ في أبي بكرٍ وقد حلفَ أن لا ينفقَ على مِسطَحِ بعدُ، وكان ابنَ خالَتِه، وكان مِن فقراءِ المُهاجرينَ.

﴿ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرٌ ﴾ في الدِّينِ ﴿ وَٱلسَّعَةِ ﴾ في المالِ، وفيه دليلٌ على فضلِ أبي بكرٍ وشرفِهِ رضيَ اللهُ عنه.

﴿ أَن يُؤْتُوا ﴾: على أَنْ لا يؤتوا، أو: في أَنْ يؤتوا، وقُرِئَ بالتَّاءِ(٢) على الالتفاتِ.

﴿أُولِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ صفاتٌ لِمَوصوفٍ واحدٍ؛ أي: ناسًا جامِعينَ لها؛ لأنَّ الكلامَ فيمَنْ كان كذلك، أو لِمَوصوفاتٍ أُقيمَتْ مُقامَها فيكونُ أبلَغَ في تعليل المَقصودِ.

﴿ وَلْيَعْفُواْ ﴾ ما فَرَطَ مِنْهم ﴿ وَلْيَصْفَحُواْ ﴾ بالإغماضِ (٣) عنه، ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْرٌ ﴾ على عَفوِكُم وصَفْحِكُم وإحسانِكُم إلى مَن أساءَ إِلَيكُم ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ مع كَمالِ قُدرَتِه فتَخلَّقُوا بأخلاقِه.

رُوِيَ أَنَّه عليهِ السَّلامُ قرأها على أبي بكر فقال: بَلى أُحِبُّ، ورجَعَ إلى مِسْطَحٍ نفقتَه (1).

قوله: «نزلَ في أبي بكرٍ وقد حلَفَ أنْ لا يُنفِقَ على مِسْطَح.. » الحديث. أخر جَه الشَّيخانِ مِن حَديثِ عائشةَ (٥).

<sup>(</sup>١) قرأ بها أبو جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (٢/ ٣٣١). وهذا مضارع تألَّى بمعنى: حَلَف.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٣) عن أبي حيوة وابن قطيب وأبي البرهسم.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «بالإعراض».

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث الإفك الطويل المتقدم عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٦٧٩) مختصراً، ومسلم (٢٧٧٠) في حديث الإفك مطولًا.

(۲۳ - ۲۰) - ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَّتِ ٱلْغَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِٱلدُّنْ اَوَالْآخِرَةَ وَلَمُمَّ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ مَنْ مَهُ مَدَّ عَلَيْمِ ٱلْسِنَتُهُمْ وَلَيْدِيمِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَصْمَلُونَ ﴿ اللهِ يَوْمَهِ لِيُوفِيمِمُ اللهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْحَقَّ ٱلمُدِينُ ﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ العفائف ﴿ٱلْغَنفِكَتِ ﴾ ممَّا قُذِفْن بـ ﴿ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ بـاللهِ ورسـولِه؛ اسـتباحةً لعرضِهِ نَّ وطعنًا في الرَّسـولِ والمؤمنينَ كابـنِ أُبيِّ.

﴿ لُعِنُوا فِي الدُّنْ الْأَنْ الْآنِ الْآنِ الْآنِ الْعَلَمِ فَنُوبِهِم. وَلَهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ لعِظَمِ ذُنوبِهم. وقيل: هو حكمُ كلِّ قاذفِ ما لم يَتُب.

وقيل: مَخصوصٌ بمَنْ قذفَ أزواجَ النَّبيِّ عليهِ السَّلامُ، ولذلك قال ابنُ عبَّاسٍ: لا توبةَ له.

ولـو فتَّشْـتَ وَعيداتِ القـرآنِ لم تَجِد أغلـظَ ممَّا نـزَلَ في إفكِ عائشـةَ رضيَ اللهُ عنها .

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ﴾ ظرفٌ لِمَا في (الهم) مِن مَعنى الاستقرارِ، لا للعَذابِ لأنَّه مَوصوفٌ.

وقرأ حمزَةُ والكِسائيُّ بالياءِ(٢) للتَّقدُّم والفصلِ.

﴿ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيمِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: يَعترفونَ بها بإنطاقِ اللهِ إيَّاها بغيرِ اختيارِهِم، أو بظهورِ آثارِه عليها، وفي ذلك مَزيدُ تَهويلِ للعَذابِ.

﴿ يَوْمَ يِذِيُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ﴾: جزاءَهُم المُستحَقَّ ﴿ وَيَعْلَمُونَ ﴾ لِمُعاينتِهِم الأمرَ

<sup>(</sup>١) في (ض) و(ت): «كما».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٤)، و «التيسير» (ص: ١٦١).

﴿ لَنَّا اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾: النَّابتُ بذاتِه الظَّاهرُ أُلوهيَّتُه، لا يُشارِكُه في ذلك غيرُه، ولا يقدرُ على النَّوابِ والعِقابِ سِواه، أو: ذو الحقِّ البَيِّنِ؛ أي: العادلُ الظَّاهرُ عدلُه، ومَن كانَ هذا شَأنُه ينتقِمُ مِن الظَّالِم للمَظلوم لا محالةَ.

قوله: «ولذلك قالَ ابنُ عبَّاس: لا توبةَ له».

أخرجَه الطَّبرانيُّ وابنُ مَردويه(١).

َ (٢٦) \_ ﴿ الْخَيِشَاتُ لِلْخَيِيْنِ وَٱلْخَيِيثُونَ لِلْخَيِيثُونَ الْخَيِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّيِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ الْطَيِّبُونَ الْطَيِّبَاتُ أَوْلَئِهَ وَكُونَ الْطَيِّبُونَ الْطَيِّبَاتُ أَوْلَئِهَ كُونَ أَنْهُم مَغْفِرَةً وَرَزْقٌ كَرِيعٌ ﴾.

﴿ اَلْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطَّيِبَتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِبُونَ لِلطَّيِبَاتِ ﴾؛ أي: الخبائِثُ يتزوَّجْنَ الخِباثَ وبالعكسِ، وكذلك أهلُ الطيبِ، فيكونُ كالدَّليلِ على قولِه:

﴿ أُوْلَتِهِكَ ﴾ يعني: أهلَ بيتِ النَّبي، أو الرَّسولَ وعائشةَ وصَفْوانَ ﴿ مُبَرَّءُونَ مِمَّاً وَكَ مِمَّاً وَكَ مِمَّاً وَكَامِمًا وَكَامِنَ ﴾ إذ لو صدقَ لَمْ تَكُن زوجتَه ولم يقرَّر عليهِ.

وقيل: الخبيثاتُ والطَّيِّباتُ من الأقوالِ، والإشارةُ إلى الطَّيِّبينَ، والضَّمير في ﴿ يَقُولُونَ ﴾ للآفكينَ؛ أي: مُبَرَّؤونَ ممَّا يقولونَ فيهم، أو للخبيثينَ والخَبيثاتِ؛ أي: مُبرَّؤونَ مِن أَنْ يقولوا مثلَ قَولِهم.

﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ يعني: الجنَّةَ.

ولقد برَّأَ اللهُ أربعَةُ بأربعَةٍ، برَّأ يوسُ فَ عليه السَّلامُ بشاهدٍ مِن أهلِها، وموسى

 <sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٥٣) رقم (٢٣٤)، وابن مردويه كما ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٤٢٤)، والطبري في «تفسيره» (١٧/ ٣٣٨).

عليه السَّلامُ مِن قولِ اليهودِ فيه بالحَجَرِ الذي ذهبَ بثَوبِه'')، ومريمَ بإنطاقَ وَلدِها، وعائشةَ بهذه الآياتِ مع هذه المُبالغاتِ، وما ذلك إلَّا لإظهارِ مَنصبِ الرَّسولِ وإعلاءِ مَنزِلَتِه.

(۲۷) - ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَـدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْفِسُواْ وَلَسُلِمُواَ عَلَىٰٓ آَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَلَّرَ بُيُوتِكُمْ ﴾ التي تَسكنونَها؛ فإنَّ الآجرَ والمعيرَ أيضًا لا يَدخُلانِ إلا بإذنٍ.

﴿ حَقَى تَشْتَأْنِسُواْ ﴾: تَستَأذِنُوا، من الاستئناسِ بمعنى الاستعلامِ، مِن آنسَ الشَّيءَ: إذا أبصرَهُ، فإنَّ المستأذِنَ مُستعلِمٌ للحالِ مُستكشِفٌ أنَّه: هل يرادُ دخولُه أو يؤذَنُ له؟

أو مِن الاستئناسِ الذي هو خلافُ الاستيحاشِ، فإنَّ المستأذِنَ مُستوحِشُ (٢) خائفٌ أن لا يؤذنَ، فإذا أُذنَ استأنَسَ.

أو: تتعرَّفُوا هل ثمَّ إنسانٌ؟ مِن الإنسِ.

﴿ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ آهْلِهَ ﴾ بأن تقولوا: السَّلامُ عليكم أأَدْخُل؟ وعنه عليه السَّلامُ: «التَّسليمُ أَنْ يقول: السَّلامُ عليكم أأدخُلُ؟ ثلاث مَرَّاتٍ، فإن أذنَ له دخلَ وإلا رَجَعَ».

﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾؛ أي: الاستئذانُ والتَّسليمُ خيرٌ لَكُم من أَنْ تَدخلُوا بَغتةً، أو من تحيةِ الجاهليَّةِ، كان الرَّجلُ منهم إذا دخلَ بيتًا غيرَ بيتِه قال: (حُيِّتُمْ صَباحًا)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٠٤)، ومسلم (٣٣٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(خ) و(ض): «متوحش».

و(حُيِّتُم مساءً) ودخلَ، فرُبَّما أصابَ الرَّجُلَ مع امرأتِه في لحافٍ(١).

ورُوِيَ أَنَّ رجلًا قال للنبيِّ ﷺ: أأستأذِنُ على أُمِّي؟ قال: «نعم» قال: لا خادمَ لها غيري، أأستأذِنُ عليها كلَّما دخلتُ؟ قال: «أتُحِبُّ أن تَرَاها عُريانةً؟» قال: لا، قال: «فاستأذِنْ».

﴿لَعَلَّكُمُ مِّنَدَّكُرُونَ﴾ مُتعلِّقٌ بمَحذوفٍ؛ أي: أنزلَ عليكُم \_ أو: قيلَ لكم هذا \_ إرادةً أن تذكرُوا وتعمَلُوا بما هو أصلَحُ لَكُم.

قوله: «التَّسليمُ أن يقولَ: السَّلامُ عَلَيكُم أأدخلُ؟ ثلاثَ مرَّاتٍ، فإِنْ أُذِنَ له وإلا رَجَع».

أخرجَه ابنُ ماجَه مِن حديثِ أبي أيُّوبِ الأَنصاريِّ (٢).

قوله: «ورُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قالَ للنبيِّ ﷺ: أستأذِنُ على أُمِّي...» الحديث.

أخرجَه مالكٌ في «الموطأ» وأبو داودَ في «المراسيل» وابنُ جَريرٍ في «تفسيره» مِن حَديثِ عطاءِ بن يسارِ مُرسَلًا(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ٢٥٦٥) عن مقاتل بن حيان.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٣٧٠٦) لكن من حديث أبي سعيد الخدري: أن أبا موسى استأذن على عمر... الحديث بطوله ثم روى ابن ماجه عقبه الحديث رقم (٣٧٠٧) عن أبي أيوب الأنصاري قال: قلنا يا رسول الله! هذا السلام فما الاستئذان؟ قال: "يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت». فلعل المصنف \_ رحمه الله \_ انتقل نظره إلى هذا الحديث فعزاه إلى أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه، والصواب ما سقناه هنا، والله أعلم.

وأصل الحديث رواه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٦٣)، وأبو داود في «المراسيل» (٤٨٨)، والطبري في =

(۲۸ \_ ۲۹) \_ ﴿ فَإِن لِّمْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤَذَّتَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُّ الْرَجِعُواْ فَارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَذْكَى لَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُومِ الللللْمُومِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا الللللْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُومُ ال

﴿ فَإِن لَرَ يَجِدُواْ فِيهِمَا آَكَدًا ﴾ يأذَنُ لَكُم ﴿ فَلاَئَدْ خُلُوهَا حَتَى يُؤْذَ كَ لَكُرٌ ﴾: حتَّى يَأْتِيَ مَنَ يَاذُنُ لَكُم، فإنَّ المانعَ مِن الدُّمور (١) ليس الاطِّلاعَ على العوراتِ فقَطْ، بَلْ وعلى ما يخفيهِ النَّاسُ عادةً، مع أنَّ التَّصرُّفَ في ملكِ الغيرِ بغيرِ إذنِه محظورٌ، واستُثني ما إذا عَرَضٌ في أو كانَ فيه مُنكَرٌ، ونحوها.

﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱنْجِعُواْ فَانْجِعُواْ ﴾ ولا تُلِحُوا ﴿ هُوَ أَذَكَى لَكُمْ ﴾ الرُّجوعُ أطهَرُ لَكُم عمَّا لا يخلو الإلحاحُ والوُقوفُ على البابِ عَنْه مِن الكراهةِ وتركِ المُروءةِ، أو: أنفَعُ لدِينِكُم ودُنياكُم.

﴿ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ ﴾ فيعلَمُ ما تأتونَ وما تَذَرونَ ممَّا خُوطِبْتُم به فيُجازِيكُم عليه.

﴿ لِّتَسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ كالرُّبُطِ والخاناتِ والحوانيتِ.

<sup>&</sup>quot;تفسيره" (۱۷/ ۲۶۶ ـ ۲۶۰)، عن عطاء بن يسار مرسلاً، قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (۱۲/ ۲۲۹): هذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه.

 <sup>(</sup>١) في (أ) و(خ) و(ض): «الدخول». والمثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «الكشاف»
 (٦/ ٤٥)، وفيه: وهُو الدُّحولُ بغَير إِذْنٍ، واسْتِقاقُه من الدَّمارِ وهو الهلاك؛ كأنَّ صَاحبَه دَامرٌ لِعظَم ما ارتكبَ.

﴿ فِيهَا مَتَنَّمُ لَكُمْ ﴾: استمتاعٌ لَكُم؛ كالاستكنانِ من الحرِّ والبَردِ، وإيواءِ الأَمْتِعَةِ، والجلوسِ للمُعاملَةِ(١)، وذلك استِثناءٌ مِن الحُكمِ السَّابقِ لشُمولِهِ البيوتَ المَسكونةَ وغيرَها.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ وَعِيدٌ لِمَن دخلَ مدخلًا لفسادٍ أو تطلَّعَ على عوراتٍ.

قوله: «واستُثني ما إذا عرضَ فيه حرقٌ.. » إلى آخره.

قال الطِّيبِيُّ: دليلُه: الضَّروراتُ تُبيحُ المَحظوراتِ، وفي كلامِ الفُقهاءِ: مواضعُ الضَّرورةِ مُستثناةٌ مِن قَواعدِ الشَّرع<sup>(٢)</sup>.

(٣٠) - ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَّكَى لَمُمُّ إِنَّ اللَّهَ خَيِرُا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾.

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكِرِهِمْ ﴾؛ أي: ما يكونُ نحوَ مُحرَّمٍ ﴿ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ﴾ إلَّا على أزواجِهِم أو ما مَلَكتْ أَيْمانُهم، ولَمَّا كانَ المُستثنى منه كالشَّاذُ النَّادرِ بخلافِ الغَضِّ أطلقَهُ وقيَّدَ الغضَّ بحرفِ التَّبعيضِ.

وقيل: حفظُ الفُروجِ هاهنا خاصَّةً: سَترُها.

﴿ زَاكَ أَنَّكَ لَمُمْ ﴾: أنفَعُ لهم، أو: أطهَرُ؛ لِمَا فيه مِن البُّعدِ عن الرِّيبةِ.

﴿إِنَّ اللهَ خِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾: لا يَخْفَى عليه إجالة أَبصارِهِم، واستعمالُ سائرِ حُواسِّهِم، وتحريكُ جوارِحِهم وما يقصدونَ بها، فليكونوا على حَذرٍ منه في كلِّ حركةٍ وسُكونٍ.

<sup>(</sup>١) في (ت): «للمعاملات».

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٥٩).

(٣١) - ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فَرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِيكَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِكَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا مِاطَهَرَ مِنْهَا وَلَيَصْرِهِنَ عَلَى جُمُومِ فَى الْمَعُولِةِ فِي وَلَا يُبْدِيكَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِكَ وَينَتَهُنَّ إِلَّا مَاطَهَرَ مِنْهَا وَلَيصَابِهِ فَا وَ أَبْتَآبِهِ فِي أَوْ أَبْتَآءِ بِعُولَتِهِ فَى أَوْ إِنْوَيْقِ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوْ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الْإِنْ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو السِّيعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو السِّيعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو السِّيعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو السِّيعِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَا عَلَى عَوْرَتِ النِسَاءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ الرِّجَالِ أَوِ الطِلْقُلِ اللَّهِ اللَّهِ جَمِيعًا أَنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَا لِشَاكُوهُ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعَلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُولِي الْمَلْولِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ لَا لَصَالَا مُولِي الْمُؤْمِنَ وَلِ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا لِلْمُؤْمِنَ وَلَا لَا لَيْمَالِ أَلِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِنْ وَيُولِي الْمُولِ الْمُؤْمِنَ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَيُولِي الْمُؤْمِنَ وَلِي الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَيُولِي الْمُؤْمِنَ وَلِي الْمُؤْمِنَ وَلِي الْمُؤْمِنَ وَلَا عَلَى عَوْرَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ وَلِي اللْمُؤْمِنَ وَلَا يَصْوَلَ اللْمُؤْمِنَ وَلِي اللْمُؤْمِنَ وَلِي اللْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا إِلَى اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمِلْوِلِي اللْمُؤْمِنَ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنَ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمِلْمِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا إِلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ فلا يَنْظُرْ ن إلى ما لا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظرُ إليه مِن الرِّجالِ.

﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ بالتَّستُّرِ، أو التَّحفُّ ظِ عن الزِّنا؛ وتَقديمُ الغَضِّ؛ لأنَّ النَّظرَ برِيدُ الزِّنا.

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ كالحلي والثِّيابِ والأصباغِ فضلًا عَن مَواضِعِها لِمَن لا يَحِلُ أن تُبدى له.

﴿ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ﴾ عندَ مزاولةِ الأَشياءِ كالثِّيابِ والخاتمِ فإنَّ في سترِها حرَّجًا.

وقيل: المرادُ بالزِّينَةِ: مَواقِعُها(١) على حذفِ المضافِ، أو ما يعمُّ المحاسِنَ الخَلْقيَّةَ والتَّزيُّنيَّة، والمُستثنى هو الوجهُ والكفَّانِ لأَنَّها ليسَتْ بعَورَةٍ، والأظهَرُ أنَّ هذا في الطَّلاةِ لا في النَّظرِ؛ فإنَّ كُلَّ بدنِ الحُرَّةِ عورَةٌ لا يَحِلُّ لغيرِ الزَّوجِ والمَحْرَمِ النَّظرُ إلى شيءِ مِنْها إلا لضَرورةِ كالمعالجةِ وتَحمُّل الشَّهادةِ.

<sup>(</sup>۱) في (ت): «مواضعها».

﴿ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِ هِنَّ﴾ سَتْراً لأعناقِهنَّ، وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وهشام بضم الجيم (١).

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ كرَّرَه لبيانِ مَن يَحِلُّ له الإبداءُ ومَن لا يَحِلُّ له.

﴿ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ فإنَّهُم المقصودونَ بالزِّينَةِ، ولهم أن ينظُروا إلى جميع بدنهنَّ حتَّى الفرج بكُرهِ.

﴿ أَوْ اَبَالِهِ ﴾ أَوْ اَبَالَهِ بَعُولَتِهِ ﴾ لكثرة مُداخلَتِهِ عليه نَّ، واحتياجِهِ نَّ إلى مُداخلَتِهم، بَيْ إِخْرَنِهِ نَّ أَلْ مُداخلَتِهم عليه نَّ، واحتياجِهِ نَّ إلى مُداخلَتِهم، وقلَّة توقُّعِ الفتنة مِن قبلِهم؛ لِمَا في الطِّباعِ مِن النَّفرة عن مُماسَّة القرائب، ولهم أن ينظروا مِنه نَّ إلى ما يبدو عند المِهنة والخدمة، وإنَّما لم يذكُر الأعمام والأحوال لأنَّهُ م في مَعنى الإحوان، أو لأنَّ الأحوط أن يَتستَّرْنَ عنهم حَذرًا أَنْ يصفوهنَّ لأبنائِهم.

﴿ أُونِسَآ إِبِهِنَ ﴾ يعني: المؤمناتِ، فإنَّ الكافراتِ لا يَتحرَّجْنَ عن وَصفهِ نَّ للرِّجالِ، أو النِّساءِ كلِّهنَّ، وللعلماءِ في ذلك خِلافٌ.

﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُ مَنَ ﴾ يعمُّ الإماءَ والعَبيدَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّه عليه السَّلامُ أتى فاطمة بعيد وهبَهُ لها وعليها ثوبٌ إذا قنعَتْ (٢) به رأسَها لم يبلُغ رِجلَيْها، وإذا غطَّتْ رِجلَيْها لم يبلُغ رأسَها، فقالَ عليه السَّلامُ: ﴿ إِنَّه ليسَ عليكِ بأسٌ إنَّما هو أبوكِ وغُلامُكِ ».

وقيل: المرادُ بها الإماءُ، وعبدُ المرأةِ كالأُجنَبِيِّ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ۱۷۸ ـ ۱۷۹)، و «التيسير» (ص: ۱۶۱).

<sup>(</sup>۲) في (خ): «تقنعت».

﴿ أُوِ ٱلتَّنِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾؛ أي: أولي الحاجةِ إلى النِّساءِ، وهم الشُّيوخُ (١) الهمُّ، والممسوحونَ، وفي المجبوبِ والخَصِيِّ خلافٌ.

وقيل: البُلْهُ<sup>(۱)</sup> الذين يتبعونَ النَّاسَ لفضلِ طعامِهِم ولا يعرفونَ شيئًا مِن أُمورِ النِّساءِ.

وقرأ ابنُ عامرٍ وأبو بكرٍ: ﴿غيرَ ﴾ بالنَّصبِ على الحَالِ(٣).

﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَاءِ ﴾ لعَدم التَّمييزِ (1)، مِن الظُّهورِ بمعنى الغلبَةِ. بمَعْنَى الاطِّلاعِ، أو لعدم بُلوغِهِم حَدَّ الشَّهوَةِ مِن الظُّهورِ بمعنى الغلبَةِ.

و ﴿ ٱلطِّفْلِ ﴾ جِنسٌ وُضِعَ مَوضِعَ الجَمعِ اكتفاءً بدلالةِ الوَصفِ.

﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ ليَتَقْعَقَعَ خَلْخالُها فيُعلمَ أَنَّها ذاتُ خَلخالٍ، فإنَّ ذلك يُورِثُ مَيْلًا في الرِّجالِ، وهو أبلَغُ مِن النَّهيِ عَن إظهارِ الزِّينَةِ، وأَدَلُّ على المنع مِن رَفع الصَّوتِ.

﴿ وَتُوبُو ٓ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آئِهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ إذ لا يكادُ يخلو أحدُكُم (٥) مِن تَفريطٍ سِيَّما في الكفِّ عن الشَّهواتِ.

وقيل: توبوا ممَّا كُنتُم تَفعلونَه في الجاهليَّةِ، فإنَّه وإن جُبَّ بالإسلامِ لكنَّه يجبُ النَّدَمُ عليه، والعزمُ على الكَفِّ عنه كلَّما يتذكَّرُ.

﴿لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ بسَعادةِ الدَّارَينِ.

<sup>(</sup>١) في (ض): «الشيخ».

<sup>(</sup>٢) في (ت): «والبله».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٥)، و «التيسير» (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>٤) في (خ) و (ض) و (ت): «تمييزهم».

<sup>(</sup>٥) في (ت): «إذ لا يخلو أحد منكم».

وقرأ ابن عامر: ﴿أَيُّهُ المؤمنون﴾ وفي آية الزخرف: ﴿يا آيُّهُ السَّاحر﴾، وفي الرحمن: ﴿أَيُّهُ الثقلان﴾ بضم الهاء في الوصل في الثلاثة، والباقون بفتحها، ووقف أبو عمرو والكسائي عليهنَّ ﴿أَيُّها﴾ بالألف، ووقف الباقون بغير ألف(١١).

قوله: «رُوِيَ أَنَّه عليه السَّلامُ أَتى فاطمَةَ بعبدٍ.. » الحديث.

أخرجَه أبو داودَ مِن حَديثِ أنسِ(٢).

قوله: «والطِّفلُ جِنسٌ وُضِعَ مَوضِعَ الجَمع».

عبارةُ «الكشاف»: وُضِعَ الواحِدُ مَوضِعَ الجَمع لأنَّه يُفيدُ الجِنسَ (٣).

قال أبو حيَّان: وَضْعُ المُفْرَدِ مَوْضِعَ الجَمْعِ لا يَنقاسُ عندَ سِيبويه، وإنَّما قولُه: الطِّفُلُ مِن بابِ المُفْرَدِ المُعَرَّفِ بلامِ الجنسِ فيَعُمُّ، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾، ولذلك صَحَّ الاستثناءُ منه (٤).

(٣٢) - ﴿ وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَلِمَآبِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآهَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَصَّلِهِ وَاللّهُ وَلِيمٌ عَكِيدٌ ﴾.

﴿وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمْ ﴾ لمَّا نهى عـمَّا عَسَى أنُ يُفضِيَ إلى السِّفاحِ المُخِلِّ بالنَّسبِ المقتضي<sup>(٥)</sup> للأُلفَةِ وحسنِ التَّربِيَةِ ومزيدِ الشَّفقَةِ المؤديَّةِ إلى بقاءِ النَّوع بعد الزَّجرِ عنه مُبالغةً فيه<sup>(١)</sup> = أمرَ بالنِّكاحِ الحافظِ له.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٥٥٥)، و«التيسير» (ص: ١٦١ ـ ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٦/ ٥٧ \_٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) قوله: «المقتضى» صفة لـ «النسب». انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بعد الزجر» متعلق بـ «نهى» والمبالغةُ من النهي عن النظر والزينة، وهو تعليل للنهى. وقوله =

والخطابُ للأولياءِ والسَّادةِ، وفيه دليلٌ على وُجوبِ تزويجِ المَوْليَّةِ والْمَمْلُوكِ وَ وذلك عند طَلَبِهما، وإشعارٌ بأنَّ المرأةَ والعبدَ لا يستبدَّانِ به، إذ لو استَبدَّا لَمَا وجبَ على الوليِّ والمولَى.

و(أَيَامَى) مَقلوبُ: أَياثِمُ \_ كَيَتَامَى \_ جمعُ أَيِّمٍ، وهو العزَبُ ذكرًا كانَ أو أُنثَى، بِكرًا كانَ أو ثَيْبًا، قال:

ف إِنْ تَنكِح يِ أَنكِ عُ وإِنْ تَتَأَيَّم يِ وإِنْ كنت أُفت ي مِنكُ مُ أَتَأَيَّم والآهتمام بَشَأْنِهِم أهمُّ؟ وتخصيصُ الصَّالحينَ لأنَّ إحصانَ دينِهِم والاهتمام بشَأْنِهِم أهمُّ؟ وقيل: المرادُ الصَّالحونَ للنِّكاح والقيام بحُقوقِه.

﴿ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ رَدُّ لِمَا عَسَى يمنعُ مِن النَّكَاحِ، والمعنى: لا يمنعنَّ فَقرُ الخاطبِ أو المَخطوبَةِ مِن المُناكَحَةِ، فإنَّ في فضلِ اللهِ غُنيةً عن المالِ فإنَّه غادٍ ورائحٌ، أو وَعدٌ مِن اللهِ بالإغناءِ لقولِه عليه السَّلامُ: «اطلُبُوا الغِنَى في هذهِ الاَيةِ»، لكن مشروطةٌ بالمشيئةِ (١٠)؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ إِن شَاءً ﴾ [النوبة: ٢٨].

﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾: ذو سَعَةٍ لا تَنفَدُ نِعمَتُه إذ لا تَنتَهِي قُدرَتُه.

﴿ عَلِيدٌ ﴾ يبسطُ الرِّزقَ ويقدرُ على ما تَقتَضيهِ حِكمَتُه.

قوله: «وأَيَامي مَقلوبُ أَيَائِم كيَتامي».

قال أبو حيَّان: ذكرَ غيرُه مِن النَّحويِّينَ: أنَّ أَيُّمًا ويَتِيمًا جُمِعَا عَلَى أَيَامَى

<sup>=</sup> الآتي: «الحافظ له»؛ أي: للنسب أو للنوع. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>١) في (ض): «لكن بشريطة المشيئة».

ويَتَامَى شُلوذًا يُحفَظُ، ووَزْنُه فَعَالَى، وهـو ظاهرُ كلام سيبويه(١).

قوله:

## (فإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَنَالَيْمِي وَإِنْ كُنْتُ أَفْتَى مِنْكُمُ أَتَأَيَّمِ) (٢)

قال الطِّيبِيُّ: (أَفْتَى) أَفْعَلُ مِن الفتى، أي: أقرَبُ إلى الشَّبابِ، و(أَتَأَيَّمِ) جزاءُ الشَّرطِ، (وإن كنتُ أَفْتَى مِنْكُمُ) جُملَةٌ مُعترِضَةٌ، يقول: أوافقكِ في حالتي التَّرُقُّجِ والتَّايُّم وإن كنتُ أَفْتى منكِ<sup>(٣)</sup>.

قوله: «لقولِه عليهِ السَّلامُ: «اطلُّبُوا الغِنَى في هذهِ الآيةِ»».

لم أُقِف عليه(١).

## يَـدَ الدَّهـرِ مـا لـم تَنكِحـي أَتَأَيَّـم

(٣) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٧٣).

(٤) ذكره يحيى بن سلام في اتفسيره ١٥/ ٤٤٥) عن عبد العزيز بن أبي رواد.

ورواه الطبري في اتفسيره ا (١٧/ ٢٧٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا بلفظ: التمسوا الغنى بالنكاح، يقول الله: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَاتَهُ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَشْلِهِ ﴾.

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٣٨٥) و(١٠٣٩٣) عن عمر رضي الله عنه موقوفاً بلفظ: اطلبوا الفضل في الباه، وتلا عمر: ﴿إِنْ اللَّبُوا الفضل في الباه، وتلا عمر: ﴿إِنْ يَكُونُواْ فُتُوالُمْ يُنْفِهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحتسب» لابن جني (۱/ ۲۰۰)، و «البحر المحيط» (۱٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) دون نسبة في «مجاز القرآن» (٢/ ٦٥)، و «تفسير الطبري» (١٧/ ٢٧٤)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٤١٤)، وأورده ابن الأنباري في «الزاهر» (١٦٦/١)، و «الأضداد» (ص: ٣٣٢)، وعجزه فيهما:

وفي معناه حديث: «التَمِسُوا الرِّزقَ بالنِّكاحِ»، رواهُ الثَّعلبيُّ والدَّيلَمِيُّ مِن حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ (١).

وحديث: «تزوَّجُوا النِّساءَ فإنَّهنَّ يَأْتينَ بالمالِ»، أخرجَهُ البزَّارُ والدَّارِقطنيُّ في «العلل» والحاكِمُ مِن حَديثِ عائشةَ (٢).

(٣٣) - ﴿ وَلِيَسْتَعْفِفِ النَّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِقِ وَالنَّينَ يَبْغُونَ الْكَالَتِهُ مِن فَضْلِقِ وَالنَّينَ يَبْغُونَ الْكَالَتِهُ مِنَ مَالِ اللَّهِ النَّيَ النَّيَ اللَّهِ النَّيَ اللَّهِ النَّيَ اللَّهِ النَّيَ اللَّهِ النَّيَ اللَّهِ النَّيَ اللَّهِ النَّيْ اللَّهُ مِن مَالِ اللَّهِ النَّيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَالِ اللَّهِ النَّيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ الللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ الللِمُنْ ال

﴿ وَلَيْسَتَعَفِفِ ﴾: وليَجتَهِـ د في العِفَّةِ وقَمعِ الشَّـهوةِ ﴿ اللَّينَ لَا يَجِدُونَ فِكَاعًا ﴾: أُ أسبابَه، ويجوزُ أَنْ يُرادَ بالنِّكاح: ما يُنكَحُ، به أو بالوجدانِ: التَّمكُُنُ منه.

<sup>(</sup>۱) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۱۹/ ۲۰۲ ـ ۲۰۳)، من طريق مسلم بن خالد، عن سعيد بن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعاً بلفظ: «التمسوا الرزق بالنكاح»، قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: ۱٤۹): ومسلم فيه لين وشيخُه، وذكره الديلمي في «الفردوس» (۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار كما في «كشف الأستار» للهيشمي (٢/ ١٤٩)، والدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦٧٩) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقال البزار: رواه غير واحد مرسلاً ولا نعلم أحداً قال فيه عن عائشة إلا أبو أسامة، وهو بلفظ: «تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال»، وقال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاري ومسلم. قال السخاوي: «وهو كما قالا، فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (١٥٩١٣) عن أبي أسامة فلم يذكر عائشة، وكذلك أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٠٣) عن الربيع بن نافع عن أبي أسامة، ولا ينتقد عليهم بما أخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في «تاريخ جرجان» (٣٩٣) من رواية الحسين بن علوان عن هشام موصولاً، فالحسين متهم بالكذب، لا اعتبار بمتابعته.

﴿حَتَّىٰ يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۦ ﴾ فيَجِدوا ما يتزوَّجونَ به.

﴿ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْبَ ﴾: المكاتبة، وهو أن يقولَ الرَّجلُ لمَملوكِه: كاتَبْتُكَ على كذا، مِن الكتابِ(١)؛ لأنَّ السَّيِّدَ كتبَ على نفسِه عِتقَهُ إذا أدَّى المالَ، أو لأنَّه ممَّا يُكتَبُ لتَأْجيلِه، أو مِن الكتبِ بمَعنى الجمعِ؛ لأنَّ العِوضَ فيه يكونُ مُنجَّمًا بنُجومٍ يُضمُّ بَعضُها إلى بَعضٍ.

﴿مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْم ﴾ عبدًا كانَ أو أَمَة، والموصولُ بصِلَتِه مُبتدَأً خبرُه: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ أو مفعولٌ لِمُضمَرِ هذا تفسيرُه، والفاءُ لتَضَمُّنِ معنى الشَّرطِ.

والأمرُ فيه للنَّدبِ عندَ أكثرِ العُلَماءِ؛ لأنَّ الكِتابَةَ مُعاوَضَةٌ تتضمَّنُ الإرفاقَ فلا تَجِبُ كغيرِهَا، واحتجاجُ الحنفيَّةِ بإطلاقِه على جوازِ الكتابَةِ الحالَّةِ ضَعيفٌ؛ لأنَّ المطلَقَ لا يَعُمُّ، مع أنَّ العَجزَ عن الأداءِ في الحالِ يمنَعُ صِحَّتَها، كما في السَّلَمِ فيما لا يوجدُ عندَ المحلِّ.

﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾: أمانَةً وقُدرَةً على أداءِ المالِ بالاحترافِ (٢)، وقد رُوِيَ مثلُه مَرفوعًا. وقيل: صلاحًا في الدِّينِ. وقيل: مالًا، وضَعفُهُ ظاهِرٌ لفظًا ومَعنَى. وهو شرطُ الأمرِ فلا يَلزَمُ مِن عدمِهِ عَدمُ الجَوازِ.

﴿وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ض): (الكتبة).

<sup>(</sup>٢) أي: بممارسة حرفة.

ويكفي أقلُّ ما يُتمَوَّلُ، وعَن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: يحطُّ الرُّبعَ('')، وعن ابنِ عبَّاسٍ رضىَ اللهُ عنهما: النُّلُثَ('').

وقيل: ندبٌ لهم إلى الإنفاقِ عليهم بعد أن يؤدُّوا ويَعْتِقوا.

وقيل: أمرٌ لعامةِ المسلمينَ بإعانةِ المكاتبين وإعطائهم سهمَهم من الزَّكاة، ويَحِلُّ للمَولى وإن كان غنيًا؛ لأنه لا يأخذه صدقةً كالدَّائن والمشتري، ويدلُّ عليه قولُه عليه السَّلامُ في حديث بَريرةَ: «هو لها صدقةٌ ولنا هديةٌ».

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنْيَكِيْكُمْ ﴾: إماءًكُم ﴿ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ ﴾: على الزِّنَا، كانَتْ لعبدِ اللهِ بنِ أُبيً سِتُّ جَوادٍ يُكرِهُهنَّ على الزِّنَا، وضربَ عليهنَّ الضَّرائبَ، فشكا بعضُهنَّ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فنزَلَتْ.

﴿إِنَّ أَرَدَنَ تَعَصُّنَا ﴾: تَعفُّفًا، شرطٌ للإكراهِ فإنَّه لا يوجَدُ دونَه، وإنْ جُعلَ شَرطًا للنَّهي للنَّهي للم يَلزَمْ مِن عدمِه جوازُ الإكراه؛ لجوازِ أن يكونَ ارتفاعُ النَّهي بامتناعِ المَنهي عنهُ.

وإيثارُ ﴿إِنَّ ﴾ على (إذا) لأنَّ إرادةَ التَّحصُّن مِن الإماءِ كالشَّاذِّ النَّادرِ.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۵۹۰)، والنسائي في «الكبرى» (۵۰۱۹)، عن علي رضي الله عنه موقوفاً.

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٥٥٨٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠١٧)، عنه مرفوعاً، ورفعه منكر كما ذكر ابن كثير عند هذه الآية، قال: والأشبه أنه موقوف على على.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٢٨٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٨٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢١٦٧٥) بلفظ: «ضعوا عنهم من مكاتبتهم»، دون تحديد. وذكر التحديد بالثلث عن ابن عباس: السمعاني في «تفسيره» (٣/ ٥٢٨)، والبغوي في «تفسيره» (٣/ ٢١٨).

﴿ لِلَّبَنَعُواْ عَرَضَ الْمَيُوْوَ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكُرِه لَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ فِي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾؛ أي: لهنَّ، أو: له إِنْ تاب، والأوَّلُ أوفَقُ للظَّاهِرِ، ولِمَا في مُصحَفِ ابنِ مَسعود: (مِن بعدِ إكراهِ هنَّ لَهُنَّ غفورٌ رحيمٌ).

ولا يَرِدُ عليه أنَّ المُكرهَةَ غيرُ آثمةٍ فلا حاجةَ إلى المغفرة؛ لأنَّ الإكراهَ لا يُنافي المؤاخذةَ بالذَّاتِ، ولذلك حَرُمَ على المكرَهِ القتلُ وأُوجبَ عليه القصاصُ.

قوله: «أمانَةً وقُدرَةً على أداءِ المالِ بالاحترافِ، وقد رُوِيَ مثلُه مَرفوعًا»(١).

قوله في بريرةً: «هو لها صَدَقَةٌ ولَنَا هَدِيَّةٌ».

أخرجَه الشَّيخانِ مِن حَديثِ عائشةَ (٢).

قوله: «كانَتْ لعَبْدِ اللهِ بن أبي ستُّ جَوارٍ..» الحديث.

أخرجَه النَّعلبيُّ مِن حَديثِ مُقاتِلٍ، وأصلُه عندَ مُسلمٍ مِن حَديثِ جابرٍ (٣).

قوله: «أي: لهنَّ أو له إن تاب، والأوَّلُ أوفَقُ للظاهرِ، ولِمَا في مُصحَفِ ابن مَسعودٍ: (من بعد إكراههن لهن غفور رحيم)».

أخرجَ هذه القراءةَ عبدُ بنُ حُميدٍ وابنُ أبي حاتم(٤).

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ بلا تعليق من المصنف، وقدروى أبو داود في «المراسيل» (۱۸۵) عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾، قال: (إن علمتم منهم حرفة، ولا ترسلوهم كلًّا على الناس). قال ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٩٠): هو مرسل أو معضل فلا حجة فيه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٠٧٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (٩ / ٣٣٣) عن مقاتل، وأصله كما قال المصنف عند مسلم (٢٠ / ٣٠ / ٢٧) من حديث جابر رضي الله عنه: أن جارية لعبدالله بن أبيِّ ابنِ سلولَ يقال لها: مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكر ههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي ﷺ، فأنزل الله: ﴿ وَلَا ثَكُرُهُمُ النَّيْكَيْكُمُ ﴾ الآبة.

<sup>(</sup>٤) رواها عبد بن حميد في «تفسيره» عن ابن مسعود كما في «الدر المنثور» (٥/ ٤٧)، وذكرها مقاتل =

وقال أبو حيَّان: الصحيحُ أنَّ التَّقديرَ: (لَهُم)؛ ليكونَ جوابَ الشَّرطِ فيه ضميرٌ يعودُ على (من) الذي هو اسمُ الشَّرطِ ويكون ذلك مشروطًا بالتوبَةِ.

ولَمَّا غَفَلَ الزَّمخشريُّ وابنُ عَطيَّةَ وأبو البَقاءِ عَن هذا الحُكمِ قَدَّرُوا (لَهُنَّ)؛ أي: للمُكرهاتِ<sup>(۱)</sup>، فعَرِيَت جملَةُ جوابِ الشَّرطِ مِن ضَميرٍ يَعودُ على اسمِ الشَّرطِ، وكلامُهُم كلامُ مَن لَمْ يُمعِن في لِسانِ العَربِ.

فإن قلت: قولُه: ﴿إِكْرَهِهِنَ ﴾ مَصدَرٌ أُضيفَ إلى المفعولِ، والفاعِلُ مع المَصدَرِ محذوفٌ، والمَحذوفُ كالمَلفوظِ به، والتَّقديرُ: مِن بَعدِ إِكراهِهِم إيَّاهُنَّ، والرَّبطُ يَحصُلُ بهذا المحذوفِ المُقدَّرِ، فلتَجُز المسألةُ.

قلت: لم يعدُّوا في الرَّوابطِ الفاعلَ المحذوفَ نحو: هندٌ عَجِبتُ مِن ضَربِها زيدًا؛ لم تَجُز (٢).

(٣٤) \_ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُرُ ءَايَنتِ مُبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوَاْمِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدُ أَنَزَلْنَاۤ إِلِيَكُوۡ ءَايَئتِ مُبيَّناتٍ ﴾ يعني: الآياتِ التي بُيَّنَت (٣) في هذه السُّورَةِ وَ وأُوضِحَت فيها الأحكامُ والحُدودُ.

في «تفسيره» (۳/ ۱۹۸)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۳۰۸) عن جابر رضي الله عنه،
 وذكره ابن جني في «المحتسب» (۲/ ۱۰۸) عن ابن عباس وسعيد بن جبير.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٦/ ٧١)، و «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ١٨٢)، و «التبيان» لأبي البقاء (٢/ ٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٧٩-٨٠).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «تبينت».

وقراً ابنُ عامرٍ وحفصٌ وحمزَةُ والكِسائيُّ في الموضعينِ هنا وفي الطلاقِ بالكسرِ(١)؛ لأنَّها واضِحاتٌ تصدِّقُها الكتبُ المُتقدِّمَةُ والعقولُ المُستقيمَةُ، مِن بَيَّنِ؛ بمعنى: تَبَيَّنَ، أو لأنَّها بَيْنَت الأحكامَ والحُدودَ.

﴿ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَبْلِكُمْ ﴾؛ أي: ومشلًا مِن أمثالِ (٢) مَن قبلَكُم؛ أي: وقِصَّةً عَجِيبَةً مثلَ قصصِهِم، وهي قصَّةُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها فإنَّها كقصَّةِ يوسُفَ ومَريمَ.

﴿ وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ يعني: ما وُعِظَ به في تلكَ الآياتِ، وتخصيصُ المُتَّقينَ لانَّهُم المُتَقِعُونَ بها. وقيل: المرادُ بالآياتِ القرآنُ والصَّفاتُ المذكورةُ صِفاتُه.

﴿ اللهُ نُورُ السَّمَوَرِتِ وَاللَّرَضِ ﴾ النُّورُ في الأصلِ كيفيَّةٌ تُدرِكُها الباصِرَةُ أولًا، وبوساطَتِها (٣) سائر المُبصَرَاتِ، كالكيفيَّةِ الفائضَةِ مِن النيِّرينِ على الأجرامِ الكثيفةِ المحاذيةِ لهما، وهو بهذا المعنى لا يَصِحُّ إطلاقُه على اللهِ تَعالى إلا بتقديرِ مُضافٍ، كقولِك: زيدٌ كَرَمٌ، بمعنى: ذو كرم، أو على تجوُّزِ إمَّا بمَعنى: مُنوَّرُ السَّماواتِ

<sup>(</sup>١) انظر: (السبعة) (ص: ٢٢٩)، و(التيسير) (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «من أمثال الذين».

<sup>(</sup>٣) في (ت): (وبواسطتها).

والأَرضِ، وقد قُرِئَ به(١)؛ فإنَّه تعالى نَوَّرَهما بالكَواكِبِ وما يفيضُ عنها مِن الأنوارِ، أو بالملائكَةِ والأنبياءِ.

أو: مُدَبِّرُهما، مِن قَولِهِم للرَّئيسِ الفائقِ في التَّدبيرِ: نورُ القَوْمِ؛ لأَنَّهُم يَهتدونَ به في الأمورِ.

أو: مُوجِدُهما، فإنَّ النُّورَ ظاهرٌ بذاتِهِ مُظهِرٌ لغَيرِهِ، وأصلُ الظُّهورِ هو الوجودُ كما أنَّ أصلَ الخَفاءِ هو العدمُ، واللهُ سُبحانَه وتَعالى موجودٌ بذاتِه مُوجِدٌ لِمَا عَداه.

أو: الذي به يُدرِكُ أو يُدرَكُ أهلُهما(٢) مِن حيثُ إنَّه يُطلَقُ على الباصرَةِ لتَعلُّقِها به أو لِمُشارَكَتِها له في توقُّفِ الإدراكِ عليه، ثمَّ على البَصيرَةِ لأنَّها أقوى إدراكًا؛ فإنَّها تُدرِكُ نفسَهَا وغَيرَها مِن الكُلِّيَاتِ والجزئِيَّاتِ المَوجوداتِ والمَعدوماتِ، وتَغوصُ في بَواطِنِها وتتصرَّفُ فيها بالتَّركيبِ والتَّحليل.

وخالف هذا الأنصاريُّ في «الحاشية» (٤/ ٢٠١) فقال: «أو الذي به تدرك، أو يدرك أهلها» عطف على «كيفية»؛ أي: النورُ في الأصل إمَّا كيفيةٌ تدركُها الباصرةُ... إلى آخره، أو الذي به تُدرِكُ الباصرةُ، أو يُدرِكُ به أهلُها الأشياء، وهو بهذا المعنى يصحُّ إطلاقُه على الله تعالى بدون تقديرِ مضافِ أو تجوُّز.

<sup>(</sup>۱) أي: قرئ بفعله وهو (نوَّر) كما أشار أبو حيان في «البحر» (۲/ ۸۲)، وقراءة (الله نوَّر..) نسبت في «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٤٣) لزيد بن علي، وفي «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٨٣) لأبي جعفر المدني وعبد العزيز المكي، وفي «المحرر الوجيز» (١٨٣/٤) لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبي عبد الرحمن السلمي، وزاد في «البحر» (٢١/ ٨٢) على هؤلاء نسبتها لثابت بن أبي حفصة والقورصي ومسلمة بن عبد الملك.

 <sup>(</sup>۲) قوله: «أو الذي به يدرك...» معطوف على قوله: «منورهما»، فهو مجاز، و«يدرك» الأول مبني للمعلوم، والثاني للمجهول، وقد تنازعا قوله: «أهلهما»؛ أي: أهل السماوات والأرض. انظر:
 «حاشية الشهاب» (٦/ ٣٦٠)، و«حاشية القونوي» (٣١٠/ ٣٦٠).

ثمَّ إنَّ هذهِ الإدراكاتِ ليسَتْ لذَاتِها وإلَّا لَمَا فارَقَتْهَا، فهي إِذَنْ مِن سَبَبِ يفيضُها عليها، وهو اللهُ سُبحانَهُ وتعالى ابتداءً، أو بتوسُّطٍ مِن الملائكةِ والأنبياءِ، ولذلك سُمُّوا أَنوارًا.

ويقرُبُ مِنهُ قولُ ابنِ عَبَّاسِ: مَعناه: هادي مَن فيهِمَا(١١)، فَهُمْ بنُورِهِ يَهتَدُونَ.

وإضافتُه إليهِمَا للدَّلالَةِ على سعّةِ إشراقِه، أو لاشتمالِهما على الأنوارِ الحِسِّيَّةِ والعَقليَّةِ وقصورِ الإدراكاتِ البَشريَّةِ عليهِما وعلى المتعلِّق بهما والمدلولِ لَهُما.

﴿مَثَلُ نُورِهِ ﴾: صِفةُ نورِهِ العَجيبةُ الشَّأنِ، وإضافَتُه إلى ضَميرِه سبحانَه دَليلٌ على أنَّ إطلاقَهُ عليه لم يَكُن على ظاهرِهِ.

﴿كَمِشَكُوْةِ ﴾: كَصِفَةِ مِشْكَاةٍ وهي الكُوَّةُ الغيرُ النافذةِ. وقرأ الكسائي برواية الدُّوري بالإمالة(٢٠).

﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾: سراجٌ ضَحْمٌ ثاقِبٌ.

وقيل: المشكاةُ: الأُنبوبَةُ في وسطِ القِنديلِ، والمصباحُ: الفَتِيلَةُ المُشتَعِلَةُ.

﴿ ٱلْبِصَبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ﴾: في قنديلٍ مِن الزَّجاجِ ﴿ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ ﴾: مُضيءٌ مُتلألئٌ كالزُّهَرَةِ في صَفائِه وزهرَتِه، مَنسوبٌ إلى الدُّرِّ، أو فُعِيلٌ كمُرِّيقٍ مِن الدَّرءِ فإنَّه يدفعُ الظَّلامَ بضَوئِه، أو بعضُ (٣) ضوئِه بعضًا مِن لَمَعانِه، إلَّا أَنَّه قُلِبَت همزَتُه

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٢٩٥) بلفظ: يقول الله سبحانه هادي أهل السماوات والأرض.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٥).

 <sup>(</sup>٣) قوله: «أو بعض ضوئه» معطوف على فاعل «يدفع» المستتر؛ أي: أو يدفع بعضُ ضوئه. انظر:
 «حاشية الشهاب» (٦/ ٣٨٢).

ياءً، ويدلُّ عليه قراءةُ حمزةَ وأبي بكرٍ على الأصلِ<sup>(١)</sup>، وقراءةُ أبي عَمرٍو والكِسائيِّ: ﴿دِرِّيْءٌ﴾ كشِرِّيبِ<sup>(٢)</sup>، وقد قُرِئَ به مَقلوبًا<sup>(٣)</sup>.

﴿ تُوَقَّدَ من شجرةٍ مباركةٍ زيتونةٍ ﴾؛ أي: ابتداءُ ثُقوبِ المصباحِ مِن شَجرةِ الزَّيتونِ المُتكاثرِ نَفعُهُ بأَنْ رُوِيَت ذُبالَتُه بزَيْتِها.

وفي إبهام الشَّجرَةِ، ووَصفِهَا بالبركةِ، ثمَّ إبدالِ الزَّيتونةِ عنها، تَفخيمٌ لشأنِها.

وقراً نافِعٌ وابنُ عامرٍ وحفصٌ بالياءِ والبناءِ للمَفعولِ مِن (أُوقِد)، وحمزةُ والكِسائيُّ وأبو بكرٍ بالتَّاءِ كذلك على إسنادِه إلى الزُّجاجةِ بحذفِ المضافِ(3).

وقُرِئَ: (تَوَقَّدُ)(٥)، بمعنى: تَتوقَّد.

(١) أي: (دُرِّيءٌ).

(٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٥)، و «التيسير» (ص: ١٦٢).

(٣) أي: بكسر الدال، وقلب همزته ياء. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٣٨٢)، و«حاشية ابن التمجيد» مع «حاشية القونوي» (١٣/ ٣٦٦). رواها المفضَّل عن عاصم، وهي قراءة عبد الله بن عمرو والزهري. انظر: «زاد المسير» (٣٩٦ / ٢٩٦).

وقال الأنصاري في «الحاشية» (٢٠٢/٤): (أي: قلْباً مكانيًّا بأن قُدِّمَت الهمزةُ ساكنةً على الراء، وهي قراءة غريبة). قلت: أي: (دئِّير)، قال القونوي: قد أغرب من قال هذا. وقال الشهاب: قرئ به في نادر الشواذ.

- (٤) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ تَوَقَدَ ﴾ بالتاء مفتوحة وفتح الواو والدال والقاف مشدداً على أنه فعلٌ ماضٍ من التوقُّد وهو التلهُّب، والفعل للمصباح. انظر: «السبعة» (ص: ٥٦١)، و «التيسير» (ص: ١٦٢).
- (٥) هي رواية عن عاصم كما في «السبعة» (ص: ٤٥٦). وذكرها في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٣) عن السلمي ومجاهد والحسن وجماعة والمفضل عن عاصم.

و(يَوَقَّد) بحذفِ التَّاءِ لاجتماع زِيادَتَينِ، وهو غريبٌ(١).

﴿ لَا شَرْقِيَةٍ وَلا غَرْبِيَةٍ ﴾ تقعُ الشَّمسُ عليها حينًا دونَ حينٍ، بل بحيثُ تقَعُ عليها طولَ النَّهارِ كالتي تكونُ أنضجَ وزيتَها أَصْفَى.

أو: لا نابتةٍ في شرقِ المَعمورةِ وغربِها بل في وسطِها وهوَ الشَّامُ، فإنَّ زيتونَه أَجوَدُ الزَّيتونِ.

أو لا في مضحّى تُشرِقُ الشَّمسُ عليها دائمًا فتُحرِقُها، أو في مَقْنَأَةٍ (٢) تغيبُ عَنْها دائمًا (٣) فتتركُها نِيْئاً، وفي الحديثِ: «لا خيرَ في شجرةٍ ولا نَباتٍ في مَقنأَةٍ، ولا خيرَ فيهما في مَضْحّى (٤).

وقال ابن جني: وهذا مشكل، وذلك أن أصله: (يتوقد)، فحُذف التاء لاجتماع حرفين زائدين في أول الفعل، وهما الياء والتاء المحذوفة، والعرفُ في هذا أنه إنما تحذف التاء إذا كان حرفُ المضارعة قبلها تاء، نحو (تَفَكَّرُون) و ﴿تَذَكَرُونَ ﴾، والأصل: تتفكرون وتتذكرون؛ فيكره اجتماع المثلين زائدين، فيحذف الثاني منهما طلباً للخفة بذلك. وليس في (يتوقد) مثلان فيحذف أحدهما، لكنه شبّه حرف مضارعة بحرف مضارعة، أعني: شبه الياء في (يتوقد) بالتاء الأولى في (تتوقد) إذ كانا زائدين، كما شبهت التاء والنون في (تَعِد) و(نَعِد) بالياء في (يَعِد)، فحذفت الواو معهما كما حذفت مع الياء في (يعد).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۱۰)، و «البحر» (۱۱/ ۸۸). قال أبو حيان: هو شاذ جدًّا.

<sup>(</sup>٢) المقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس.

<sup>(</sup>٣) في (ض): «دائباً».

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٢/٤٤): غريب جدًّا، وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ١١٩): لم أجده.

﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُعِنِى مُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ﴾؛ أي: يكادُ يُضيءُ بنَفسِه مِن غيرِ نارٍ: لتَلَأْلُئِه وفَرْطِ وَبِيصِه.

﴿ فُورً عَلَى نُورٍ ﴾ نورٌ مُتضاعِفٌ، فإنَّ نُورَ المِصباحِ زادَ في إِنارَتِه صفاءُ الزَّيتِ وزهرَةُ القنديل وضبطُ المِشكاةِ لأشعَّتِه.

وقد ذُكرَ في مَعنى التَّمثيلِ وُجوهٌ:

الأوَّلُ(١): أَنَّه تَمثيلٌ للهُدَى الذي دلَّ عليه الآياتُ البَيِّنَاتُ في جلاءِ مَدلولِها وظهورِ ما تضمَّنُه مِن الهُدى بالمشكاةِ المنعوتةِ.

أو: تَشبيهٌ للهُدى مِن حيثُ إنَّه محفوفٌ بظلماتِ أُوهامِ النَّاسِ وخيالاتهم بالمصباحِ، وإنَّما وَلِيَ الكافَ المشكاةُ لاشتِمالِها عليه(٢)، وتَشبيهُه به أوفَقُ مِن تَشبيهِهِ بالشَّمس.

أو: تمثيلٌ لِمَا نَوَّرَ اللهُ بهِ قلبَ المؤمنِ مِن المعارفِ والعُلومِ بنُورِ المِشكاةِ المُنبَتِّ فيها مِن مِصباحِها. ويؤيِّدُه قراءةُ أُبيِّ: (مثلُ نورِ المُؤمن)(٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «الأول» الأولى حذفُه؛ لأنه لم يذكر مقابِلَه بلفظ الثاني، والثالث، والرابع، والخامس. انظر: «حاشية الأنصاري» (٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وإنما ولي الكاف المشكاة»؛ أي: لا المصباح «لاشتمالها عليه»؛ أي: على المصباح. انظر: «حاشية الأنصاري» (٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٣)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ١٨٣)، و«البحر» (١٦/ ٨٤).

وهذه القراءة رواها عن أبيِّ: أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ٣٠٧)، والطبري في «تفسيره» (١٧/ ٢٩٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٩٤).

أو: تمثيلُ ما منحَ الله (المحادَةُ مِن القُوَى الدَرَّاكةِ الخمسِ المترتِّبَةِ التي ينوطُ بها المعاش والمعادَة وهي: الحسَّاسَةُ التي تُدرِكُ المَحسوساتِ بالحَواسِّ الخَمسِ، والخَياليَّةُ التي تحفَظُ صُورَ تلك المَحسوساتِ لتَعْرِضها على القُوَّةِ العَقليَّةِ متَى شاءَتْ، والخَياليَّةُ التي تولِّفُ المعقولاتِ لتَستَنْتِجَ والعقليَّةُ (التي تُدرِكُ الحَقائقَ الكُليَّةَ، والمُفكِّرةُ وهي التي تؤلِّفُ المعقولاتِ لتستَنْتِجَ مِنْها عِلمَ ما لم تَعلَمْ، والقُوَّةُ القُدسِيَّةُ التي تتجلَّى فيها لوائِحُ الغيبِ وأسرارُ المَلكوتِ المُختصَّةُ بالأنبياءِ والأولياءِ، المَعنيَّةُ بقولِه تعالى: ﴿وَلَكِينَ جَعَلْنَهُ ثُولًا نَهْدِي بِهِ عَمن شَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢]= بالأشياءِ الخمسةِ المذكورةِ في الآيةِ، وهي: (المشكاةُ) و(الزَّجاجَةُ) و(المِصباحُ) و(الشَّجرةُ) و(الزيتُ):

فإن الحساسَّةَ كالمشكاةِ لأنَّ محلَّها كالكُوَى (٣)، ووَجهُهَا إلى الظَّاهرِ لا تُدرِكُ ما وَراءَهَا، وإضاءَتُها بالمَعقولاتِ لا بالذَّاتِ.

والخَيالِيَّةَ كالزُّجاجةِ في قَبولِ صُورِ المُدرَكَاتِ مِن الجَوانِبِ وضَبطِها للأنوار العَقلِيَّةِ وإنارَتِها بما تَشتَمِلُ عليها مِن المعقولاتِ.

والعَاقِلَةَ كالمِصبَاحِ لإضاءَتِها بالإدراكاتِ الكُلِّيَّةِ والمَعارفِ الإلهيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) بعدها في (ض) و(ت): (به).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «والعلمية»، وفي (ت) زيادة: «العاقلة».

<sup>(</sup>٣) قوله: "فإن الحساسَة كالمشكاة لأنَّ محلَّها كالكُورَى" هكذا جاء في نسخنا الخطية، لكن وقع في غيرها اختلاف كثير في النسخ بيَّنه الشهاب في "الحاشية" (٦/ ٣٨٤) فقال: قوله: "فإنَّ الحاسة" في نسخة بدله: "الحساسة"، وقوله: "لأنَّ محالها الكوى" في نسخة: "كالكوى"... و (محالها): جمع محل، وفي نسخة: (محلها)، وضمير (محالها) و (وجهها) للحاسة، والمراد: بيان وجه السبب لتجويفها و توجهها لظاهر البيت لا لِما خُلْفَه لتوجُّهها للحواسُّ الظاهرة وكونها في مقدم الدماغ.

والمُفَكِّرَةَ كالشَّجرَةِ المباركَةِ لتَأدِّيها(١) إلى ثمراتٍ لا نِهايَةَ لها، والزَّيتونَةَ المُمْثمِرَةِ بالزَّيتِ اللهُ ثمرةِ بالزَّيتِ اللهُ ثمرةِ بالزَّيتِ ١٠ الذي هو مادَّةُ المصابيحِ التي لا تكونُ شَرقيَّةً ولا غَربيَّةً؛ لتَجرُّدِها عن اللَّواحقِ الجِسميَّةِ، أو لوُقوعِها بينَ الصُّورِ والمَعاني مُتصرِّفَةً في القَبِيلَيْنِ مُنتفعةً مِن الجانِبَينِ.

والقُوَّةَ القدسيَّةَ كالزَّيتِ، فإنَّها لصَفائِها وشدَّةِ ذَكائِها تكادُ تُضِيءُ بالمعارفِ مِن غيرِ تَفكُّرٍ ولا تَعليمٍ.

أو: تمثيلٌ للقُوَّةِ العَقليَّةِ في مراتِبِها بذلك، فإنَّها في بَدءِ أَمرِهَا خَالِيَةٌ عَن العُلومِ مُستَعِدَّةٌ لَقَبُولِها كالمِشكاةِ، ثمَّ تَنتَقِشُ بالعُلومِ الضَّروريَّةِ بتَوسُّطِ إحساسِ الجُزئِيَّاتِ بحيثُ تَتمكَّنُ مِن تَحصيلِ النَّظَريَّاتِ فتَصيرُ كالزُّجاجَةِ مُتلاَّلِثَةً في نَفسِها قابِلةً للأَنوارِ، وذلك التَّمكُّنُ إِنْ كانَ بفكرٍ واجتِهادٍ فكالشَّجرَةِ الزَّيتونَةِ، وإن كانَ بالحَدْسِ فكالزَّيتِ، وإن كانَ بقُوَّةٍ قُدسِيَّةٍ فكالتي يَكادُ زَيتُها يُضيءُ؛ لأَنَّها تَكادُ تعلَمُ ولو لم تَصل بملكِ الوَحيِ والإِلهامِ الذي مَثلُه النَّارُ مِن حيثُ إنَّ العُقولَ تَشتَعِلُ عَنْها، ثمَّ تَتَمكَّنُ مِن استحضارِهَا مَتى شاءَتْ كان كالمِصباحِ، فإذا استحضرَها كان نُورًا على نُورٍ.

﴿ يَهْدِى ٱللهُ لِنُورِهِ ، ﴾ ؛ أي: لهذا النُّورِ الثَّاقبِ ﴿ مَن يَشَآءُ ﴾ فإنَّ الأسبابَ دونَ مَشيئتِه لاغيةٌ إذ بها تَمامُها ﴿ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ ﴾ إدناءً للمَعقولِ مِن المَحسوسِ

<sup>(</sup>۱) في (أ) و(ت) و(خ): «بالشجرة المباركة لتأديتها». والمثبت من (ض) وهو أوفق مما في النسخ الأخرى كما قال الشهاب في «الحاشية» (٦/ ٣٨٤)، وقوله الآتي: «والزيتونة» معطوف على «الشجرة» كما ذكر.

<sup>(</sup>٢) في (ض): «للزيت».

تَوْضِيحًا وبَيانًا ﴿وَلَلَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ مَعقولًا كانَ أَوْ مَحسوسًا، ظاهِرًا كانَ أَوْ خَفِيًّا، وفيه وَعدٌ ووَعيدٌ لِمَن تَدبَّرَها ولِمَن لَمْ يَكْتَرِث بها.

(٣٦ - ٣٦) - ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَلَذَّ كَرَ فِيهَا اَسْمُهُ. يُسَيَحُ لَهُ. فِيهَا بِالْفُهُ وَ وَالْاَصَالِ ۞ رِجَالُ لَا لُلْهِ بِهِمْ تِجَدَرَةً وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَارِ الصَّلَوْةِ وَإِينَاهِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ بَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَدُرُ ۞ لِيجَزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ \* وَاللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ مُتعلِّقٌ بما قبلَه؛ أي: كمِشكاةٍ في بعض بيوتِ الله، والمراد: المسجد.

أو: توقّدُ في بيوتٍ<sup>(۱)</sup>، فيكونُ تقييدًا للمُمثَّلِ به بما يكونُ لخيرٍ، أو مُبالغةً فيه، فإنَّ قناديلَ المساجدِ تكونُ أعظمَ، أو تمثيلًا لصلاةِ (١) المُؤمنينَ أو أبدانهم بالمساجدِ.

ولا يُنافي جمعُ البُيوتِ وحدةَ المشكاةِ؛ إذ المرادُ بها ما له هذا الوَصفُ بلا اعتبارِ وِحدةٍ ولا كَثرةٍ.

أو بما بعدَهُ وهو ﴿يُسَيِّحُ ﴾ وفيها تَكريرٌ مُؤكِّدٌ، لا بـ(يُذكَرَ)؛ لأنَّه مِن صِلَةِ ﴿أَنَ﴾ فلا يعملُ فيما قبلَه.

أو بمَحذوفٍ مثلِ: سَبِّحُوا في بيوتٍ، والمراد بها: المساجِدُ لأنَّ الصِّفَةَ تُلائِمُها. وقيل: المساجِدُ التَّلاثَةُ والتَّنكيرُ للتَّعظيم.

﴿ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ بالبناء أو التَّعظيمِ ﴿ وَيُنْكَرَ فِيهَا ٱسْمُدُ ﴾ عامٌّ فيما يَتضمَّنُ ذكرَه حتَّى المذاكرة في أفعالِه والمباحثة في أحكامِه.

<sup>(</sup>١) بعدها في (ت) لفظ الجلالة: «الله».

<sup>(</sup>٢) في (ض): «لصدور».

﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِ وَٱلْآصَالِ ﴾ يُنزِّهونَهُ، أو يُصَلُّونَ له فيها بالغَدَواتِ والعَشِيَّاتِ(١)، و(الغُدُوُّ): مَصدَرٌ أُطلِقَ للوَقتِ، ولذلك حَسُنَ اقتِرانُه بـ(الآصالِ) وهو جمعُ أصيلِ(١).

وقُرِئَ (والإيصال)(٣)، وهو الدُّخولُ في الأصيلِ.

وقراً ابنُ عامرٍ وأبو بكر: ﴿ يُسبَّحُ ﴾ بالفَتحِ على إسنادِهِ إلى أحدِ الظُّروفِ الثَّلاثَةِ ورفعِ ﴿ رِجَالُ ﴾ (١) بما يَدُلُّ عليه، وقُرِئَ بالتَّاءِ مَكسورًا (٥) لتأنيثِ الجَمعِ، ومفتوحًا (١) على إسنادِه إلى أوقاتِ الغُدوِّ.

(١) في (ض) و(ت): «والعشايا».

(٢) في (خ) و(ض): «أُصُل»، وفي (ت): «جمع أُصُل جمع أصيل». والمثبت من (أ)، وهذه الثلاثة قد قيل بكل منها:

ففي «الكشاف» (٦/ ٧٩): (والآصَالُ: جَمعُ أُصلٍ) على وزن عُنْقِ كما قال الشهاب في «الحاشية» (٦/ ٣٨٦).

وفي «الصحاح» (مادة: أصل): والأصيل: الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أُصُلٌ وآصال. وقال العكبري في «التبيان» (ص: ٦١٠): و(الآصال): جمعُ الجمع؛ لأن الواحد أَصيلٌ، وفَعِيلٌ لا يُجمع على أفعالِ، بل على فُعُل، ثُم فُعُلٌ على أَفعالِ.

- (٣) قرأبها أبو مجلز وسعيد بن جبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٤)، و«المحتسب» (٢/ ١١٣).
  - (٤) انظر: «السبعة» (ص: ٥٥٦)، و «التيسير» (ص: ١٦٢).
- (٥) أي: (تُسبِّحُ) بكسر الباء. انظر «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٤) عن أبي حيوة. والفاعل: ﴿ رِيمَالُ ﴾ والتأنيث للجمع.
- (٦) انظر «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٤) عن أبي جعفر، والمشهور عنه: ﴿ مُسَيِّعُ ﴾ مثل الأكثر.

﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِ بِهِمْ قِحَدَةً ﴾: لا تَشغَلُهُم معاملةٌ رابِحَةٌ ﴿ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ مُبالغَةٌ بالتَّعميمِ بعدَ التَّخصيصِ إِنْ أُريدَ بهِ مُطلَقُ المعاوَضَةِ، أو بإفرادِ ما هو أهمُّ مِن قِسمَي التِّجارَةِ، فإنَّ الرِّبحَ يَتحقَّقُ بالبَيع ويُتوقَّعُ بالشِّراءِ.

وقيل: المرادُ بالتِّجارَةِ الشِّراءُ فإنَّه أَصلُها ومَبدَؤُها.

وقيل: الجَلَبُ لأنَّه الغالِبُ فيها، ومنه يقال: تَجَرَ في كذا: إذا جَلَبَه، وفيه إيماءٌ بأنَّهُم تُجَّارٌ.

﴿ وَإِفَامِ الصَّلَوْةِ ﴾ عَوَّضَ فيه الإضافةَ مِن التَّاءِ المُعوَّضَةِ عَن العينِ السَّاقطَةِ بالإعلالِ كقولِه:

وَأَخْلَفُوكَ عِدَ الأَمْرِ الذِي وَعَدُوا

﴿ وَإِينَآ وَالزَّكُوهِ ﴾ ما يجبُ إِخراجُهُ مِن المالِ للمُسْتَحِقِّينَ.

﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا ﴾ مع ما هُمْ عليهِ مِن الذِّكرِ والطَّاعَةِ ﴿ نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَالْأَبْصَكُرُ ﴾: تَضطَرِبُ وتَتغَيَّرُ مِن الهَوْلِ، أو تَنقَلِبُ أَحْوَالُهَا فتفقهُ القُلوبُ مَا لم تَكُن تَفقهُ، وتُبصِرُ الأَبصَارُ ما لَمْ تَكُن تُبْصِرُ، أو تَتقَلَّبُ القُلُوبُ مِن تَوَقَّعِ النَّجاةِ وخوفِ الهَلاكِ، والأَبصارُ مِن أيِّ ناحِيةٍ يؤخذُ بهم ويُؤتى كِتابُهِم.

﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ ﴿ يُسَيِّحُ ﴾ أو ﴿لَا نُلْهِيمٍ ﴾ أو ﴿يَخَافُونَ ﴾.

﴿ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوا ﴾: أحسَنَ جَزاءِ ما عَمِلُوا الموعودِ لَهُم من الجنَّةِ.

﴿ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ، ﴾ أشياءً لم يَعِدْهُم بها على أعمالِهم ولم تَخْطُر ببالِهِم.

﴿ وَٱللَّهُ يَرُونُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ تقريرٌ للزِّيادَةِ، وتنبيهٌ على كَمالِ القُدرَةِ، ونَفاذِ المَشبئَة، وسَعةِ الإحسانِ.

قوله: «على إسنادِه إلى أحدِ الظُّروفِ الثَّلاثَةِ».

قال الطِّيبيُّ: أي: له فيها بالغُدوِّ(١).

قوله: «﴿ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ ﴾ عوضَ فيه الإضافة مِن التَّاءِ المعوضَةِ عَن العينِ السَّاقطَةِ بالإعلالِ».

قال أبو حيَّان: هذا الذي ذكرَهُ مِن أنَّ التَّاءَ سقَطَتْ لأَجلِ الإِضافَةِ هو مذهَبُ الفَرَّاءِ(٢)، ومَذهَبُ البَصريِّينَ أنَّ التَّاءَ مِن نَحوِ هذا لا تَسقُطُ للإضافَةِ(٣).

قوله:

(وَأَخْلَفُوكَ عِدَ الأَمْرِ الذِي وَعَدُوا)(١)

صدره:

إِنَّ الْحَلِيطَ أَجَدُّوا البِّينَ فانْجَرَدُوا

قال الطِّيبِيُّ: أي: مَضَوا وأَسْرَعُوا، والخَلِيطُ بمَعنى المخالطِ<sup>(٥)</sup>، والمرادُ به الجَمعُ، و(عِدَ الأَمر)؛ أي: العِدَةُ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معانى القرآن» للفراء (٢/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) ورد عجز البيت دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٢٥٤)، و«الخصائص» لابن جني (٣/ ١٧١). وعزاه السمين في «الدر المصون» (٦/ ٥٧) لزهير وليس في ديوانه، وصاحب «اللسان» (مادة: غلب) للفضل بن العباس بن عتبة اللهبي.

<sup>(</sup>٥) في (س) و(ن): «المخالطة» والمثبت من (ز) و «فتوح الغيب».

<sup>(</sup>٦) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ١٠٩).

وقال أبو حيَّان: تأوَّلَه ابنُ كُلثومٍ (١) عَلَى أَنَّه جمعُ عُدُوَةٍ وهيَ النَّاحِيَةُ، قال: كأنَّ الشَّاعرُ أرادَ نواحي الأَمر وجَوانِبَه (٢).

(٣٩) \_ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْنَاهُمْ كَسُرَبِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآةً حَقَّةَ إِذَا جَآءَهُ، لَوْ يَجِدْهُ شَيْنًا وَوَجَدَاللّهَ عِندَهُ، فَوَقَى الْأَصَابُهُ، وَاللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾.

﴿ وَٱلذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَمَرَكِ بِقِيعَةِ ﴾: والذينَ كَفَرُوا حالُهم على ضِدِّ ذلك، فإنَّ أَعمَالَهُم التي يَحسبونَها صالحَةً نافعَةً عندَ اللهِ يَجِدُونَها لاغِيَةً مُخيَّبَةً في العاقبةِ كالسَّرابِ، وهو ما يُرَى في الفَلاةِ مِن لَمَعانِ الشَّمسِ عليها وقتَ الظَّهيرَةِ فيُظنُّ أَنَّه ماءٌ يسربُ؛ أي: يَجْرِي.

والقِيعَةُ بِمَعنى القَاعِ: وهو الأرضُ المُستَوِيَةُ، وقيل: جمعُهُ؛ كجارٍ وجِيرَةٍ. وقُرئَ (بقِيعَاتِ)<sup>(٣)</sup> كدِيمَاتٍ في دِيمَةٍ.

<sup>(</sup>۱) خالد بن كلثوم الكوفي، لغوي راوية لأشعار القبائل وأخبارها، عارف بالأنساب والألقاب، له صنعة في الأشعار، له تصانيف منها: «كتاب الشعراء المولدين»، «كتاب أشعار القبائل»، وغيرها، انظر: «إنباه الرواة» للقفطى (۱/ ۳۸۷)، و«الدر الثمين» لابن الساعى (ص: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٩٦).

<sup>(</sup>۳) قرأ بها مسلمة بـن محارب. انظر: «المختصر في شـواذ القـراءات» (ص: ۱۰۶)، و «المحتسـب» (۱۱۳/۲).

### ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ لا يَشغَلُه حسابٌ عَن حِسابِ.

رُوِيَ أَنَّهَا نَزَلَت في عُتبةً بنِ رَبيعةً بنِ أُميَّةً، تعبَّدَ في الجاهليَّةِ ولَبِسَ المُسوحَ والتمسَ الدِّينَ، فلَمَّا جاءَ الإسلامُ كَفَرَ<sup>(۱)</sup>.

# ﴿ ٤٠) \_ ﴿ أَوْكَظُلُمَنْتِ فِي بَغْرِ لَجِيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَعَابٌ ظُلُمَنَتُ اللهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَعَابٌ ظُلُمَنتُ اللهُ مَوْدَ وَمَعَالًا للهُ مَنْ وَاللهُ مَن فُورٍ ﴾ .

﴿أَوْكُظُلُمُنتِ ﴾ عطفٌ على ﴿كَمَرَكِمِ ﴾، و(أو) للتَّخييرِ، فإنَّ أعمالَهُم لكَونِها لَاغيَةً لا منفعة لها كالسَّرابِ، ولكونِها خاليَةً عَن نورِ الحَقِّ كالظُّلماتِ المُتراكِمَةِ مِن لُجِّ البَحْرِ والأَمواجِ والسَّحابِ.

أو للتَّنويعِ؛ فإنَّ أَعْمالَهُم إِنْ كانَتْ حَسَنَةً فكالسَّرابِ، وإن كانَتْ قَبيحَةً فكالظُّلماتِ.

أو للتَّقسيمِ باعتِبارِ وَقتَيْنِ: فإنَّها كالظُّلماتِ في الدُّنيَا، والسَّرابِ(٢) في الآخرَةِ. ﴿فِي بَعْرِ لُجِيّ ﴾: عميقِ منسوبِ إلى اللَّجِّ وهو مُعظَمُ الماءِ ﴿يَغْشَنهُ ﴾ يَغشى البحرَ ﴿مَنْ مُوقِيهِ مَوْجٌ ﴾؛ أي: أَمْ واجٌ مُترادِفَةٌ مُتراكِمَةٌ ﴿مِن فَوْقِهِ عَلَى النُّجومَ وحَجَبَ أَنوارَهَا، والجُملَةُ صِفَةٌ أُخرى للبَحرِ.

﴿ ظُلُمَتُ ﴾؛ أي: هذه ظُلماتٌ ﴿ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۹/ ۲۹۲)، والبغوي في «تفسيره» (۳/ ۵۳)، عن مقاتل. وهو في «تفسير مقاتل» (۳/ ۲۰۲) إلا أن فيه: (شيبة) بدل (عتبة).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «وكالسراب».

وقرأً ابنُ كثيرٍ: ﴿ظُلُمَاتٍ﴾ بالجرِّ على إبدالِها مِن الأُولى، وبإضافَةِ السَّحابِ إليها في رواية البزِّي(١).

﴿إِنَّا أَخْرَجَ يَكَدُّهُ ﴾ وهي أَقرَبُ ما يُرَى إليه ﴿لَرْيَكُدْيَرَنَهَا ﴾: لم يَقْربْ أَنْ يراهَا فَضْلًا أَنْ يَراها كقولِه:

إِذَا غَيَّرَ النَّأْيُ (٢) المُحِبِّينَ لَمْ يَكَـدْ رَسِيسُ الهَـوَى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

والضَّمائِرُ للوَاقع في البَحرِ \_ وإنْ لم يَجرِ ذِكرُه \_ لدَلالَةِ المَعنى عليه.

﴿ وَمَنَ لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله:

### (إذا غَيَّرَ النَّاأَيُ المُحِبِّينَ لَمْ يَكَد رَسِيسُ الهَوَى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ)(٣)

(١) قرأ قنبل: ﴿ مَعَابُّ ظُلُمُنتُ ﴾، وقرأ البزي: ﴿ سحابُ ظُلُماتٍ ﴾، والباقون بالرفع والتنوين فيهما. انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٧)، و«التيسير» (ص: ١٦٢).

(٢) في (خ): «الهجر».

(٣) البيت لذي الرمة انظر: «ديوانه» (٢/ ١٩٩٢) وفيه: «لم أجد» بدل: «لم يكد». وقد كانت كما ذكرها المؤلف ثم غيرها ذو الرمة إلى رواية الديوان كما رواه الأصفهاني في «الأغاني» (١٨/ ٣٩)، والمرزباني في «الموشح» (ص: ٢٣٣)، من طريق عبد الصمد بن المعذل عن أبيه عن جده غيلان بن الحكم، وذكره الجرجاني في «دلائل الإعجاز» (ص: ٢٧٤ \_ ٢٧٥) \_ ووقع فيه: «عنبسة» بدل «غيلان بن الحكم» \_ قال: قدم علينا ذو الرُّمة الكوفة، فوقف راحلته بالكُناسة ينشدنا قصيدته الحائية، فلما بلغ إلى هذا البيت: (إذا غيَّر النأيُ المحبين لم يكد...) البيت، فقال له ابن شبرمة: يا ذا الرُّمة! أراه قد برح. قال الراوي: فشَنقَ بناقته وجَعَلَ يتأخَّرُ بها ويُفكِّرُ، ثمَّ قال: (إذا غيَّر النأي المحبين لم المختبي بن المختار فأخبرته الخبر، فقال: والمحبين لم أجد...)، قال: فرجعت إلى أبي الحكم بن البختري بن المختار فأخبرته الخبر، فقال: =

الرَّسِيسُ: الشَّيءُ الثَّابِتُ الذي لَزِمَ مَن بقية هوَّى أو سُقمٌ في البدنِ(١). ويبرحُ أى: يَزولُ(٢).

(٤١ \_ ٤١) \_ ﴿ ٱلْمَتَدَرَّأَنَّالَةَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَلَفَّاتُ كُلُّ فَدْعَلِمَ صَلاَنَهُ وَقَسْبِيحَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ .

﴿ أَلَوْتَرَ ﴾: أَلَـمْ تَعلَم عِلْمًا يشبهُ المشاهدةَ فَي اليَقينِ وَالوَثاقةِ بالوَحْيِ أُو الاستدلالِ ﴿ أَنَّاللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: يُنزَّهُ ذاتَه عَن كلِّ نَقصٍ وآفةٍ أهلُ السَّماواتِ والأَرضِ، و ﴿ مَن ﴾ لتَغليبِ العُقلاءِ، أو الملائكةُ والثَّقلانِ، بما يَدُلُّ عليه مِن مقالٍ أو دَلالةِ حالٍ (٣).

﴿وَٱلطَّنِرُ ﴾ على الأوَّلِ تخصيصٌ لِمَا فيهَا مِن الصُّنعِ الظَّاهِ والدَّليلِ البَاهِ ولذلك قيَّدَها بقولِه: ﴿مَنَقَنتٍ ﴾ فإنَّ إعطاءَ الأَجرامِ الثَّقيلَةِ ما بهِ تَقْوَى على الوُقوفِ في الجوِّ صافَّةً باسِطَةً أجنِحَتَها بما فيها مِن القَبضِ والبَسْطِ حُجَّةٌ قاطِعَةٌ على كمالِ قُدرَةِ الصَّانِع ولطفِ تَدبيرِهِ.

أخطأ ابن شبرمة حيث أنكر عليه، وأخطأ ذو الرُّمة حيث رجع إلى قوله؛ إنما هذا كقول الله عز
 وجل: ﴿ أَوْ كَظُلُمُن يَ فِي بَعْرٍ لَجِي يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ يَحَابُ ظُلُمَن أَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجُ
 يَكَدُهُ لَرَيكَذُ بَرَيْهَا ﴾؛ أى: لم يرها ولم يكد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد مادة: (رسس) (۱/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ١١٢ \_١١٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: «والملائكة والثقلان» معطوف على «أهلُ»، وقوله: «بما يدل... » متعلق بـ «ينزه»، وهو ناظر إلى الوجه الأوّل، وسكت عن الثاني لظهوره وعلمه منه، وضمير «عليه» للتنزيه المعلوم من الفعل «ينزه». انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٣٩١).

﴿ كُلُّ ﴾: كلُّ واحدٍ مما ذُكِرَ، أو: مِن الطَّيرِ ﴿ فَدْعَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسْيِيحَهُ، ﴾؛ أي: قد عَلِمَ اللهُ دُعاءَه و تَنزيهَـ هُ اختيـارًا أو طبعًا؛ لقولِـه: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾.

أو: عَلِمَ كُلٌّ، على تشبيهِ حالِه في الدَّلالةِ على الحَقِّ والميلِ إلى النَّفعِ على وجهٍ يَخُصُّه بحالِ مَن عَلِمَ ذلك، مع أنَّه لا يَبعدُ أن يُلْهِمَ اللهُ الطيرَ دعاءً وتسبيحًا كما أَلهمَها علومًا دَقيقَةً في أسباب تَعَيُّشِها لا يكادُ يَهتَدِي إليها العُقَلاءُ.

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فإنَّه الخَالِقُ لَهُما ولِمَا فيهِمَا مِن الذَّواتِ والصَّفَاتِ والطَّفَاتِ والأفعالِ مِن حَيثُ إنَّها مُمكِنَةٌ واجِبَةُ الانتهاءِ إلى الواجبِ ﴿ وَإِلَى ٱللَّوَٱلْمَصِيرُ ﴾ مَرجِعُ الجَميع.

(٤٣) \_ ﴿ أَلَرْ مَرَ أَنَّ اللَّهَ يُـزَجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجْعَلُهُ. زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنَ خِلنِلِهِ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَلَةِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ، يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَنْرِ ﴾ .

﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُعْرَجِي سَحَابًا ﴾: يسوقُ ومنه: البِضاعَةُ المُزجاةُ، فإنَّها يُزجِيها كلُّ أحدٍ.

﴿ ثُمَّ يُوْلِفُ يَيْنَهُ ، ﴾ بأَنْ يكونَ قَزَعًا (١) فيضمَّ بعضَهُ إلى بعض، وبهذا الاعتبارِ صحَّ ﴿ يَيْنَهُ ، ﴾ إذ المعنى: بينَ أجزائِه. وقرأ نافع برواية ورشٍ: ﴿ يُولِّفُ ﴾ غيرَ مهموز (١).

﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ ، رُكَامًا ﴾: متراكمًا بعضُه فوقَ بَعضٍ ﴿ فَنَرَى ٱلْوَدْفَ ﴾: المطرَ ﴿ يَغُمُ عُكُ مِنْ خِلَلِهِ ، ﴾: من فُتوقِه، جمع خَلَل؛ كجبالٍ في جَبلٍ. وقُرِئَ: (مِن خَلَلِه) (١٠).

<sup>(</sup>١) بفتح القاف والزاي؛ أي: قطعا.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواها يحيى بن سلام في «تفسيره» (٢/ ٦٦٥)، والطبري في «تفسيره» (١٧/ ٣٣٦) عن الضحاك بن مزاحم، وذكرها الثعلبي في «تفسيره» (٢/ ٢٩٦)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (٤/ ١٩٠) =

﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾: مِن الغمام، وكُلُّ ما علاكَ فهُوَ سَماءٌ.

﴿ يِن جِبَالِ فِهَا ﴾: مِن قطع عظامٍ تشبهُ الجبالَ في عظمِها أو جمودِها.

﴿ مِنْ بَرَدِ ﴾ بيانٌ للجبالِ والمفعولُ محذوفٌ؛ أي: ينزلُ مُبتَدئًا مِن السَّماءِ مِن جبالٍ فيها مِن بردٍ بَرَدًا، ويجوزُ أن تكونَ ﴿ مِنْ ﴾ الثَّانيةُ أو الثَّالثةُ للتَّبعيضِ واقعةً مَوقِع المفعولِ.

وقيل: المرادُ بالسَّماء: المُظِلَّةُ، وفيها جِبالٌ مِن بَرَدٍ كما في الأرضِ جِبالٌ مِن حَجَرٍ، وليسَ في العَقلِ قاطِعٌ يمنَعُه، والمشهورُ أنَّ الأَبخِرَةَ إذا تَصاعدَتْ ولم تُحلِّلُها حَرارَةٌ فبلغَت الطَّبقَة الباردَة مِن الهَواءِ وقوي البَردُ هناك اجتمع وصارَ سَحابًا، فإن لم يَشتَدَّ البَردُ تقاطرَ مَطرًا، وإن اشتَدَّ فإن وصلَ إلى الأَجزاءِ البُخارِيَّةِ قبلَ اجتماعِها نَزَلَ ثَلْجًا وإلا نَزَلَ بَرَدًا، وقد يبرُدُ الهواءُ بردًا مُفرِطًا فينَقبِضُ ويَنعَقِدُ سَحابًا وينزلُ منه المَطرُ أو الثَّلجُ، وكلُّ ذلك لا بُدَّ وأنْ يَستَنِدَ إلى إرادةِ الواجبِ الحكيم؛ لقيامِ الدَّليلِ على أنَّها المُوجِبَةُ لاختصاصِ الحوادثِ بمَحالِّها وأوقاتِها، وإليه أشارَ بقولِه:

﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصِّرِ فِهُ وَعَن مَّن يَشَآهُ ﴾ والضَّميرُ للبَرَدِ ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرَقِهِ . ﴿ فَوَءُ بَرَقِهِ . ﴿ فَوَءُ السِّينِ (٢) . برقِه. وقُرِئَ بالمدِّ بمَعنى العُلُوِّ (١) ، وبإدغام الدَّالِ في السِّينِ (٢) .

<sup>=</sup> عن ابن عباس والضحاك، وذكرها الهذلي في «الكامل» (ص: ٦٠٩) عن معاذ العنبري عن أبي عمرو، والزَّعفراني.

 <sup>(</sup>۱) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۱٤)، و«الكامل» للهذلي (ص: ۲۰۹)،
 و«البحر» (۱۱۱/۱۳).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ٢٤).

و: (بُرَقِه) بضم الباء وفتحِ الرَّاءِ(١)، وهو جَمعُ بُرْقَهِ، وهي المِقدارُ مِن البَرْقِ كالغُرْفَةِ، وبضَمِّها للإِتْبَاعِ(١).

﴿ يَذْهَبُ إِلَّا أَبْصَرِ ﴾: بأبصارِ النَّاظرينَ إليه من فَرْطِ الإضاءةِ، وذلك أقوَى دليلٍ على كمالِ القُدرَةِ مِن حَيثُ إنَّه تَوليدُ الضِّدِّ مِن الضِّدِّ.

وقُرِئَ: ﴿ يُذْهِبُ ﴾ على زيادةِ الباءِ ٣٠).

(٤٤ \_ ٥٥) \_ ﴿ يُقَلِّبُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْنَهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً لِإِثْوَلِي اَلْأَبْصَرِ ﴿ النَّهُ وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتَةٍ مِن مَّلَةً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ أَرْبَعْ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كَالِ مَنْ وَقَدِيرٌ ﴾.

﴿يُقَلِّبُٱللَّهُٱلَيَّلَوَٱلنَّهَارَ﴾ بالمُعاقبَة بينَهُما، أو بنقصِ أحدِهِما وزيادةِ الآخرِ، أو َ بتَغييرِ أحوالِهِما بالحَرِّ والبَردِ والظُّلمَةِ والنُّورِ، أو بما يَعُمُّ ذلك.

﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ ﴾: فيما تقدَّمَ ذِكرُه ﴿لَعِبْرَةً لِأَوْلِى ٱلْأَبْصَرِ ﴾: لدَلالَةُ (٤) على وُجودِ الصَّانعِ القَديمِ، وكَمالِ قُدرَتِه، وإحاطَةِ عِلمِه، ونَفاذِ مَشيئتِه، وتَنزُّهِهِ عن الحاجَةِ وما يُفضِى إليها لِمَن يرجعُ إلى بصيرةٍ.

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة طلحة بن مصرف. انظر: «معاني القرآن» للنحاس (٤/ ٥٤٥)، و «الكامل» للهذلي (ص: ۲۰۹)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ١٩٠)، و «البحر» (١١١/١٦).

<sup>(</sup>٢) أي: بضم الراء إتباعاً لضمة الباء. نسبت أيضاً لطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٤)، و «الكامل» للهذلي (ص: ٢٠٩)، و «البحر» (١١١/١١).

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي جعفر. انظر: «النشر» (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(خ): «لدلالته».

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُ دَاَبَةٍ ﴾: حيوانٍ يَدِبُّ على الأرضِ، وقرأً حمزةٌ والكِسائيُّ: ﴿خالِقُ كلِّ دابَّةٍ﴾ بالإضافةِ(١).

﴿ مِن مَّآءِ ﴾ هو جزءُ مادَّتِه، أو ماءٍ مَخصوصٍ هو النُّطفَةُ، فيكونُ تنزيلًا للغالِبِ مَنزلَةَ الكُلِّ، إذ مِن الحيواناتِ ما يتولَّدُ لا عَن النُّطفةِ.

وقيل: ﴿مِّن مَّآءِ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ ﴿ مَآبَتِهِ ﴾ وليسَ صِلَةً لـ ﴿ خَلَقَ ﴾.

﴿ فَينْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - ﴾ كالحيَّةِ، وإنَّما سُمِّيَ الزَّحفُ مَشْيًا على الاستعارةِ للمُشاكلة.

﴿ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ﴾ كالإنسِ والطَّيرِ.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَكَنَ أَرْبَعِ ﴾ كالنَّعمِ والوَحشِ، ويَندرِجُ فيه ما لَهُ أكثرُ مِن أربعِ كالعناكب، فإنَّ اعتمادَها إذا مَشَتْ على أربع.

وتذكيرُ الضَّميرِ لتَغليبِ العُقَلاءِ، والتَّعبيرُ بـ ﴿ مَن ﴾ عَن الأصنافِ ليُوافِقَ التَّفصيلُ الجُملَةَ، والتَّرتيبُ لتَقديم ما هو أعرَقُ في القُدرَةِ.

﴿ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ ممَّا ذكرَ وممَّا لم يُذكر، بَسيطًا ومُركَّبًا على اختلافِ الصُّورِ والأَعضاءِ والهَيئاتِ والحَركاتِ والطَّبائعِ والقُوَى والأَفعالِ مع اتِّحادِ العُنصُرِ بمُقتَضَى مَشيئتِه.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ عِقَدِيرٌ ﴾ فيفعَلُ ما يَشاءُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٧)، و «التيسير» (ص: ١٣٤).

﴿ لَقَدَّ أَنْ اَلْنَا اَلْكَ الْمَا لَمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلِّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَ

﴿ لَقَدَّانَزَلْنَآءَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ ﴾ للحقائقِ بأنواعِ الدَّلائلِ ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ بالتَّوفيقِ للنَّظرِ فيها والتَّدبُّرِ لِمَعانيها ﴿ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ هو دينُ الإسلامِ المُوصِلُ إلى دَرْكِ الحَقِّ والفَوْزِ بالجنَّةِ.

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ ﴾ نَزَلَت في بشر المُنافِقِ خاصمَ يَهودِيًّا فدَعاه إلى كَعبِ بنِ الأشرَفِ وهو يدعوهُ إلى النَّبِيِّ عليهِ السَّلامُ(١).

وقيل: في مُغيرَةَ بنِ وائلٍ؛ خاصمَ عَلِيًّا في أَرْضٍ فأَبَى أَنْ يُحاكِمَهُ إلى الرَّسُولِ عليهِ السَّلامُ(٢).

(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ ۲۰۵)، وعن مقاتل ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ ۲۰۵)، و«أسباب والواحدي في «البسيط» (۱۹/ ۳۳۲)، ودون عزو في «تفسير الثعلبي» (۱۹/ ۳۰۰)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ۳۲۷).

ورواه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٩٣ \_ ١٩٣) عن مجاهد في سبب نزول قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ اللَّذِولَ إِلَىٰ اللَّهِ النزولِ اللهِ النزولِ (ص: ١٦١)، عن قتادة والشعبى، وعن ابن عباس من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه.

(۲) ذكره دون عزو الماوردي في «النكت والعيون» (٤/ ١١٥)، والقرطبي في «تفسيره» (١٥ / ٣١٥)، وعزاه الجرجاني في «درج الدرر» (٢/ ٣٧٣)، والرازي في «تفسيره» (٤١٠ / ٤١٠) للضحاك. وأورد الخبر أيضاً بعض المتأخرين من المفسرين كابن عادل والنيسابوري والخطيب الشربيني وأبي السعود والآلوسي وابن عاشور وغيرهم، لكني لم أقف للمغيرة بن وائل هذا على ذكر في شيء من كتب السيرة والتاريخ والتراجم، ولم يعرف به أحد ممن أورد الخبر من المفسرين، سوى قول ابن عاشور عند ذكره لهذا الخبر: (وقيل: إن أحد المنافقين اسمُه المغيرةُ بنُ وائل من الأوس

﴿وَأَطَعْنَا﴾؛ أي: وأطَعْنَا لهما ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى ﴾ بالامتناعِ عن قَبُولِ حُكمِه ﴿ فَرِيقٌ مِّنَهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ بعدَ قولِهم هذا ﴿ وَمَا أَوْلَئَهِكَ وِاللَّمُ وَمِنِينَ ﴾ إشارةٌ إلى القائلينَ بأسرِهِم، فيكونُ إعلامًا مِن اللهِ بأنَّ جميعَهُم وإِنْ آمَنُوا بلِسانِهِم لم تُؤمِن قُلوبُهُم، أو إلى الفريقِ مِنْهُم، وسلبُ الإيمانِ عَنْهُم لتَولِّيهِمْ، والتَّعريفُ فيهِ للدَّلالَةِ على أنَّهُم ليسُوا بالمؤمنينَ الذينَ عَرَفْتَهُم، وهُم المُخلِصونَ في الإيمانِ، أو النَّابِتونَ (١) عليه.

﴿ وَإِذَادُعُوٓ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ﴾؛ أي: ليَحْكُمَ النَّبِيُّ؛ فإنَّه (٢) الحاكِمُ ظاهِرًا والمدعوُّ إليه، وذكرُ اللهِ لتَعظيمِه والدَّلالَةِ على أَنَّ حُكمَهُ في الحقيقَةِ حكمُ اللهِ.

﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴾: فاجاً فريقٌ مِنْهُم الإعراضَ إذا كانَ الحقُّ عليهِمْ لعِلْمِهِم بانَّه لا يحكُمُ (٣) لهم، وهو شَرِحٌ للتَّولِّي ومُبالغَةٌ فيه.

(٤٩ \_ ٥٠) \_ ﴿ وَإِن يَكُنُ لَمُمُ الْحَقَّ يَأْتُو اللّهِ مُذَعِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلَوْبِهِم مَرَضُ أَمِ الْوَالْمَ يَعَافُوكَ أَنْ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُةً بِلَا أُولَتَهِكَ هُمُ الظّلِامُوكَ ﴾ .

﴿ وَإِن يَكُن لَمُ اللَّقُ ﴾ أي: الحكمُ لا عَلَيْهِم ﴿ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ : مُنقادِينَ ؛ لعِلْمِهِم بأنّه يُحْكَم لهم. و(إلى) صِلَةٌ لـ ﴿ يَأْتُواْ ﴾ أو لـ ﴿ مُذْعِنِينَ ﴾ ، وتقديمُه للاختصاصِ.

﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مِّرَضُّ ﴾: كفرٌ، أو مَيْلٌ إلى الظُّلمِ ﴿ أَمِرَ الْوَّالُولُ ﴾ بأَنْ رَأَوْا مِنكَ تُهمةً فزالَت ثِقَتُهُم ويَقِينُهُم بك ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾ في الحُكومَةِ.

<sup>=</sup> من بني أُميَّةَ بن زيدِ الأوسيُّ تَخاصَم مع عليٌّ بن أبي طالبٍ في أرضٍ...).

<sup>(</sup>۱) في (ت): «والثابتون».

<sup>(</sup>۲) في (ت): «لأنه».

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت) و(خ): «بأنك لا تحكم».

﴿بَلَ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ إضرابٌ عَن القِسمَيْنِ الأَخيرَيْنِ لتَحقيقِ القسمِ الأَوْلَيَ المَّالِمُونَ ﴾ اللوَّالِ. الأَوَّلِ.

ووجهُ التَّقسيمِ: أنَّ امتِناعَهُم: إمَّا لخَللٍ فيهِم أو في الحاكمِ، والثَّاني: إمَّا أن يكونَ مُحقَّقًا عِندَهُم أو مُتوقَّعًا، وكلاهُمَا باطلٌ؛ لأنَّ مَنصِبَ نُبُوَّتِه وفَرْطَ أمانَتِه يمنَعُه، فتعيَّنَ الأوَّلُ.

وظُلْمُهُم يَعُمُّ خللَ عَقيدِتَهِم وميلَ نُفوسِهِم إلى الحَيفِ، والفصلُ لنَفْيِ ذلك عَن غَيرِهِم سيَّمَا المدعوُّ إلى حُكمِهِ.

(٥١ \_ ٥٢) \_ ﴿إِنَّمَاكَانَ قَوَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمَ َ بَيْنَكُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَايَرُونَ ﴾.

﴿إِنَّمَاكَانَ قَوَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُّعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِمُونَ ﴾ على عادَتِه تعالى في إِنْبَاعِ ذكرِ المُحِقِّ المُبطِلَ، والتَّنبيهِ على ما يَنبَغي بعدَ إنكارِه لِمَا لا يَنبَغِي.

وقُرِئَ: (قولُ) بالرَّفعِ<sup>(۱)</sup>، و: ﴿لَيُحْكَمَ﴾ (۲) على البناءِ للمَفعولِ، وإسنادِه إلى ضَميرِ مَصدَرِه على مَعنى: ليُفعَلَ الحُكْمُ.

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ فيمَا يَأْمُرَ إنِه ، أو في الفرائضِ والسُّنَنِ ﴿ وَيَخْشَ ٱللَّهَ ﴾ على ما صدرَ عَنْه مِن الذُّنوبِ ﴿ وَيَتَقَدِ ﴾ فيما بَقِيَ مِن عُمرِه.

<sup>(</sup>١) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شوذ القراءات» (ص: ١٠٤)، و «المحتسب» (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (٢/ ٢٢٧).

وقرأً يَعقوبُ وقالونُ عَن نافعٍ بلا ياءٍ، وأبو عمرٍو وأبو بكرٍ بسُكونِ الهاءِ، وحفصٌ بسُكونِ القافِ(١)، فشُبّة (تَقِهُ) بكَتِف وخُفِّف.

﴿ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾ بالنَّعيم المُقيم.

(٥٣) - ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَ نِهِمْ لَيِنَ أَمَرْتُهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُلُ لَانْقُسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَةً إِنَّ ٱللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَاَيْكَ نِهِمْ ﴾ إنكارًا للامتناعِ عَن حُكمِه ﴿ آَيِنَ أَمْرَتُهُمْ ﴾ بالخُروجِ عَن دِيارِهِم وأَموالِهِم ﴿ لَيَخْرُجُنَّ ﴾ جوابٌ لــ(أقسموا) على الحكايّةِ.

﴿ قُل لَا نَقْسِمُوا ﴾ على الكذبِ ﴿ طَاعَةُ مَعْرُوفَةً ﴾؛ أي: المطلوبُ مِنْكُم طاعَةٌ معروفَةٌ أمثلُ مِنْها (٣)، معروفَةٌ لا اليَمينُ الكاذبة (٢) والطاعةُ النّفاقِيّةُ المُنكرَةُ، أو: طاعَةٌ مَعروفَةٌ أمثلُ مِنْها (٣)، أو: لِتَكُن طاعَةٌ.

وقُرِئَتْ بالنَّصبِ(١) على: أَطِيعُوا طاعَةً.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ﴾ فلا تَخْفَى عليه سَرائِرُكُم.

 <sup>(</sup>١) قرأ قالون عن نافع: ﴿وَيَتَّقِهِ﴾ بكسر القاف والهاء من غير إشباع، وهو أحد وجهي هشام عن ابن عامر، وبه قرأ يعقوب وأبو جعفر بخلف.

وقرأ أبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، وخلاد \_ بخلاف عنه \_ عن حمزة: ﴿ويَتَّقِهُ ۗ بكسر القاف وسكون الهاء. وقرأ حفص عن عاصم: ﴿وَيَتَقَدِ ﴾ بسكون القاف وكسر الهاء غير مشبعة.

وقرأ ورش عن نافع، وابنُ كثير، وابنُ ذكوان عن ابن عامر، وخلفٌ عن حمزة، وهو الوجه الآخر عن خلاد وعن هشام: بكسر القاف وكسر الهاء مشبعةً بحيث يتولد ياء. انظر: «التيسير» (ص: ١٦٢ \_ ١٦٣)، و «النشر» (١/ ٣٠٥\_٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) (الكاذبة) من (خ).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «مثل فيها».

<sup>(</sup>٤) انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٤) عن اليزيدي.

(٤٥) - ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُيِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَ الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلْغُ ٱلْثَبِيثُ ﴾.

﴿ فَالْ اَطِيعُواْ اللّهَ وَاَطِيعُواْ الرّسُولَ ﴾ أمرٌ بتَبليغِ ما خاطبَهُم اللهُ بهِ على الحِكايَةِ مُبالغَة في تَبكيتِهِم ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنّمَا عَلَيْهِ ﴾ على مُحمَّدٍ ﴿ مَا خُلَ ﴾ مِن التَّبليغِ ﴿ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُيِّلْتُمْ ﴾ مِن الامتِثالِ ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ ﴾ في حُكمِه ﴿ تَهْتَدُواْ ﴾ إلى الحقِّ.

﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْمُلِيثُ ﴾: التَّبليغُ الموضحُ لِمَا كُلِّفْتُم به، وقَدْ أَدَّى، وإنَّما بَقِيَ ما حُمِّلْتُم، فإِنْ أَدَّيتُم فلكُم، وإِنْ تَولَّيْتُم فعَلَيْكُم.

(٥٥) - ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ اَمَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِعَ اَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْسَبِدَانَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَا يَعْبُدُونَنِي لَايُثْمِرِكُوكِ فِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾.

﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمِلُوآ الصَّدِلِحَنتِ ﴾ خطابٌ للرَّسُولِ عليه السَّلامُ والأمَّةِ، أو له ولِمَن معه، و(مِن) للبَيانِ.

﴿لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾: لَيَجْعَلَنَّهُم خُلفاءَ مُتصَرِّفِينَ في الأَرضِ تَصرُّفَ المُلوكِ في مَمالِكِهِم (١١)، وهو جوابُ قَسَمٍ مُضمَرٍ تَقديرُه: وعَدَهُم اللهُ وأقسَمَ ليَسْتَخْلِفَنَّهُم، أو الوعدُ في تَحَقُّقِه مُنزَّلٌ منزلةَ القَسم.

﴿ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ يعني: بني إسرائيلَ، استَخْلَفَهُم في مِصرَ والشَّامِ بعدَ الجبابرةِ. وقرأ أبو بكر بضمِّ التاءِ وكسرِ اللام، وإذا ابْتَدأ ضمَّ الألفَ، والباقون بفتحِهما، وإذا ابتدؤوا كسروا الألفَ (٢).

<sup>(</sup>١) في (خ): «مماليكهم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٥٥٨)، و «التيسير» (ص: ١٦٣).

﴿ وَلَيْمُكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَعَنَىٰ لَهُمْ ﴾ وهو الإسلامُ بالتَّقوِيَةِ والتَّثبيتِ ﴿ وَلَكُ بَدِّلَتُهُمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِ

﴿ أَمْنَا ﴾ مِنهم، وكانَ رسولُ اللهِ وأصحابُه مَكَثُوا بمكَّة عشرَ سِنينَ خائِفينَ، ثمَّ هَاجَرُوا إلى المدينَةِ فكانوا يُصبِحُونَ في السِّلاحِ ويُمسونَ فيه، حتَّى أَنْجَزَ اللهُ وعدَهُ فأظهرَهُم على العَربِ كُلِّهِم وفتحَ لهم بلادَ الشَّرقِ والغَرْبِ، وفيه دَليلٌ على صِحَّةِ النُّبوَّةِ للإخبارِ عَن الغَيبِ على ما هو بهِ، وخلافةُ الخُلفاءِ الرَّاشدينَ إِذْ لم يَجتَمِع المَوعودُ والمَوعودُ عليه لغيرِهِم بالإجماع ٢٠٠٠.

وقيل: الخَوْفُ مِن العَذابِ، والأمنُ منه في الآخرةِ.

﴿ يَعْبُدُونَنِي ﴾ حالٌ مِن ﴿ اَلَّذِينَ ﴾ لتَقييدِ الوَعدِ بالثَّباتِ على التَّوحيدِ، أو استئنافٌ ببَيانِ المُقتَضِي للاستخلافِ والأَمنِ.

﴿لَايُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا ﴾ حالٌ مِن الواوِ؛ أي: يَعبدونَنِي غيرَ مُشركينَ.

﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾: ومَن ارتَدَّ أو كفَرَ هذه النَّعْمةَ ﴿ بَعَدَذَالِكَ ﴾: بعدَ الوَعدِ، أو حصولِ الخِلافَةِ.

﴿ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾: الكامِلُونَ في فِسْقِهِم حيثُ ارتَدُّوا بعدَ وُضوحِ مثلِ هذه الآيات، أو كفَرُ وا بتلكَ النِّعمَةِ العَظِيمَةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٩)، و «التيسير» (ص: ١٦٣).

 <sup>(</sup>٢) قوله: "إذ لم يجتمع الموعود»؛ أي: وهو استخلافُهم وما عُطِفَ عليه، "والموعود عليه»؛ أي: وهو
 العملُ الصالحُ "لغيرهم»؛ أي: لغير الخلفاء الراشدين. انظر: "حاشية الأنصاري" (٤/ ٢١٦).

## (٥٦ - ٥٧) - ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مَّرَّحَمُونَ ﴿ لَا تَخْسَبَنَ النَّيِنُ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَمَأُوبُهُمُ النَّارُّ وَلِيَنْسَ الْمَصِيرُ ﴾.

﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ وَلَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ في سائرِ ما أَمرَكُم بهِ، ولا يَبعدُ عَطْفُ ذلك على ﴿ اَطِيعُواْ اللَّهَ ﴾ [النور: ٥٤]؛ فإنَّ الفاصِلَ وعدٌ على المأمورِ بهِ، فيكونُ تَكريرُ الأَمرِ بطاعَةِ الرَّسولِ للتَّأْكيدِ، وتَعليقِ الرَّحمةِ بها أو بالمندَرِجَةِ هي فيه بقولِه: ﴿ لَمَلَّكُمْ تُرْحُونَ ﴾ كما عُلِّقَ به الهُدَى (١٠).

﴿ لَا تَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: ولا تحسبَنَّ يـا محـمَّدُ الكُفَّارَ مُعجزينَ اللهَ عَن إدراكِهِم وإهلاكهِمْ. و﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ صِلَةُ ﴿مُعْجِزِينَ ﴾.

وقرأ ابنُ عامرٍ وحمزةُ بالياء (٢) على أنَّ الضميرَ فيه لمحمدٍ ﷺ، والمعنى كما هو في القراءة بالتاء، أو ﴿الَّذِينَكَفَرُواْ﴾ فاعلٌ، والمعنى: ولا يَحسبَنَّ الكُفَّارُ في الأرضِ أحَدًا مُعجِزًا للهِ، فيكونُ ﴿مُعجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ مَفْعولَيْهِ، أو: لا يَحْسَبونَهُم مُعجِزِينَ، فحُذِفَ المَفعولُ الأوَّلُ لأنَّ الفاعِلَ والمفعولَيْنِ لشَيءٍ واحدٍ، فاكتُفِي بذكرِ اثنينِ عن التَّالثِ.

﴿ وَمَأْوَنَهُمُ النَّارُ ﴾ عطفٌ عليه مِن حَيثُ المعنى؛ كأنَّه قيل: الذين كفَرُوا ليسوا بمُعجِزينَ ومَأواهُم النَّارُ؛ لأنَّ المَقصودَ مِن النَّهي عَن الحُسبانِ تَحقيقُ نَفْي الإعجازِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (للتأكيد)؛ أي: لتأكيد وجوبِ الطاعةِ، (وتعليق الرحمة) بالجر عطف على (للتأكيد) (بها)؛ أي: بالطاعةِ، وهو متعلق بـ (الرحمةِ)، (أو بالمندرجة) عطف على (بها) (هي)؛ أي: الطاعةُ (فيه)؛ أي: في ﴿وَأَطِيعُوا ﴾ (بقوله: ﴿لَمُلَّكُمُ مُرْحُونَ ﴾ متعلق بـ (تعليق الرحمة) (كما علق به)؛ أي: بما ذُكِر من الطاعة، أو المندرجةِ فيه (الهدى)؛ أي: في قوله: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوا ﴾. انظر: (حاشية الأنصاري) (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٣٠٧)، و «التيسير» (ص: ١٦٣).

#### ﴿ وَلَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ المَأْوَى الذي يصيرونَ إليه.

قوله: «أو لا يَحسبونَهُم مُعجزينَ، فحُذِفَ المَفعولُ الأوَّلُ لأنَّ الفاعلَ والمفعولينِ لِشَيءٍ واحِدٍ، فاكتُفِيَ بذكرِ الاثنينِ عَن الثَّالثِ».

قال أبو حيَّان: قد رَدَدنا هذا التَّخريجَ في أواخِرِ آلِ عِمرانَ (١)، ومُلَخَّصُه: أنَّ هذا ليسَ مِن الضَّمائرِ التي يُفسِّرُها ما بعدَها فلا يَتقدَّرُ: لا تَحْسَبنَّهُم؛ إذ لا يجوزُ: (ظَنَّهُ رَيدٌ قائمًا) على تقديرِ رفع زَيدٍ بـ (ظنَّهُ)(٢).

(٥٨) \_ ﴿ يَتَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ إِلِيَّ تَعْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَ يَبَلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ اللَّهِ مَرَّدَةً مِن مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبَلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ مَن الظّهِ مِرَةً وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْمِشَاءَ عُلَثُمُ عَوْرَتِ مَلَاتُ مُرَّدَةً مِن مَلَا مَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَّوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ الْأَيْدَ فَي عَلَيْكُمْ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ الْأَيْدَ فِي اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّيِنَ ءَامَنُوالِيَسْتَغَذِنكُمُ اللَّيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ ﴾ رجوعٌ إلى تَتِمَّةِ الأحكامِ السَّالفَةِ بعدَ الفَراغِ عن الإلهيَّاتِ الدَّالَّةِ على وُجوبِ الطاعةِ فيما سلفَ مِن الأحكامِ وغيرِه، والوعدِ علَيْها والوَعيدِ على الإعراضِ عَنْها، والمرادُ بهِ: خَطابُ الرِّجالِ والنِّساءِ، غلِّبَ فيه الرِّجالُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ غُلامَ أسماءَ بنتِ أبي مرثدِ<sup>(۱)</sup> دخلَ عليْهَا في وقتٍ كرهَتْه، فنزلَتْ (١٠).

<sup>(</sup>١) عند قوله تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا آتُواْ ...﴾ [آل عمران: ١٨٨]، وانظر: «البحر المحيط» (٦/ ٣٤٢\_٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): «في نسخة: مُرشِد»، وكلمة «أبي» ليست في (ض). وانظر التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٤) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (٧/ ١١٦)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٣٢٩)، والبغوي في «تفسيره» (٦٠/٦)، وأبو حفص النسفي في «التيسير في التفسير» عند هذه الآية، وابن الجوزي في =

وقيل: أرسل رسولُ الله ﷺ مُدْلَجَ بنَ عَمرِو الأَنصارِيَّ ـ وكانَ غُلامًا ـ وقتَ الظَّهيرَةِ ليَدْعُو عُمَرَ، فدخلَ وهو نائمٌ وقد انكشفَ عَنه ثوبُه، فقال عُمَر: لودِدْتُ أنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ نَهَى آباءَنا وأبناءَنا وخَدَمَنا أن لا يَدخُلوا هذه السَّاعاتِ علينا إِلَّا بإذنٍ، ثمَّ انطلَقَ معَهُ إلى النَّبِيِّ ﷺ فوجَدَه وقد أُنزِلَتْ عليه هذهِ الآيةُ(۱).

"زاد المسير" (٣/ ٣٠٥)، جميعهم عن مقاتل. وصرح النسفي بأنه مقاتل بن حيان، وكذا رواه بنحوه
 عن مقاتل بن حيان ابنُ أبي حاتم في "تفسيره" (٨/ ٢٦٣٣). لكنه ورد أيضاً في "تفسير مقاتل بن سليمان" (٣/ ٢٠٧)، ولعله مروي عن كليهما، فقد جاء في "البسيط" للواحدي (١٦/ ٣٥٢): وقال المقاتلان... فذكره.

ووقع في اسم صاحبة القصة اختلاف في المصادر، فجاء الاسم عند الثعلبي والواحدي في «أسباب النزول» والبغوي وابن الجوزي: (أسماء بنت مرثد). ومثله في «الإصابة» (٨/ ١٨) لكن لم يذكر لها هذا الحديث.

وفي «تفسير مقاتل»: (أسماء بنت أبي مُرْشِدٍ).

وعند ابن أبي حاتم والنسفي والواحدي في «البسيط»: (أسماء بنت مرشدة)، وكذا ذكر ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٣٥٥) وابن الأثير في «أسد الغابة» (٧/ ١٩) أسماء بنت مرشدة في الصحابيات، لكن لم يوردا لها هذا الحديث.

وعند الرازي في «تفسيره» (٢٤/ ٤١٦)، والبيضاوي في «تفسيره» (١١٣/٤): (أسماء بن أبي مرثد)، قال الشهاب الخفاجي في «حاشيته على البيضاوي» (٦/ ٣٩٨): هي بالشين المعجمة أو الثاء المثلثة، قيل: وهو بفتح الميم فيهما.

(۱) ذكره السمرقندي في (تفسيره) (۲/ ۷۲)، والثعلبي في (تفسيره) (۱۹/ ۳۱۶)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۳۲۹)، والبغوي في (تفسيره) (۲/ ۲۰)، والرازي في (تفسيره) (۲/ ۲۱۶)، وابن الجوزي في (زاد المسير) (۳/ ۳۰۵)، عن ابن عباس رضي الله عنهما دون سند.

وذكره الواحدي في «البسيط» (١٦/ ٣٥٢) عن الكلبي.

وهو من رواية السديّ الصغير، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس؛ رواه كذلك ابن منده كما في «الإصابة» (٦/ ٥٠). والسدي الصغير هو محمد بن مروان: كذاب، والكلبي متروك، وأبو = ﴿ وَالَّذِينَ لَرَبَالُغُوا الْمُعَلَّمُ مِنكُرٌ ﴾: والصبيانُ الذين لم يَبْلُغوا(١) الاحتلام مِن الأحرارِ، فعَبَرَ عَن البُلوغ بالاحتلام لأنَّه أقْوَى دلائلِه.

﴿ ثَلَثَ مَرَّتِ ﴾ في اليَومِ واللَّيلَةِ، مَرَّةً ﴿ مِنْ مَّلِ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ ﴾ لأنَّه وقتُ القِيامِ مِن المضاجعِ وطَرحِ ثِيابِ النَّومِ ولبسِ ثيابِ اليَقظَةِ، ومَحلُّهُ النَّصبُ بدلًا مِن ﴿ ثَلَثَ مَرَّتِ ﴾، أو الرَّفعُ خبرًا لِمَحذوفٍ؛ أي: هِي مِن قبلِ.

﴿ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمُ ﴾؛ أي: ثيابَكُم لليقظةِ للقيلولَةِ (١) ﴿ مِنَ الظَّهِيرَةِ ﴾ بيانٌ للحينِ. ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْمِشَآءِ ﴾ لأنَّه وَقتُ التَّجرُّدِ عن اللباسِ والالتحافِ باللِّحافِ.

﴿ ثَلَنَكُ عَوْرَاتِ لَكُمْ ﴾؛ أي: هي ثَلاثُ أوقاتٍ لكم يختلُ فيها تَستُّرُكُم، ويجوزُ أَنْ يكونَ مُبتداً وخبرُه ما بعدَهُ، وأصلُ العَوْرَةِ الخَلَلُ، ومنها: أعورَ المَكانُ، ورَجُلٌ أعوَرُ.

وقوله: «نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا» كذا تابع المصنفُ الزمخشريَّ في هذه العبارة، قال الطيبي: قيل: «لا» مزيدةٌ لتأكيد النهي، كقوله تعالى: ﴿مَامَنَعُكَ أَلَّاتَسَجُدُ ﴾ [الأعراف: ١٦] حملهم على ذلك أن عدم الدخول لا يجوز أن يكون منهياً، والمنهي الدخول، ومن ثم طرحها صاحب «المطلع» وقال: أن يدخلوا علينا. انظر: «الكشاف» (٦/ ١٠١)، و«فتوح الغيب» (١٤ / ١٤٢).

ثم تمحَّل الطيبي في ذكر وجه لها بما لا طائل تحته، فقد وردت في أكثر المصادر بلا «لا» كما ذكرها صاحب «المطلع»، وفي باقيها بنحو ذلك، فلا ضرورة لأخذ كلام الزمخشري وكأنه منزل، فلعله سها بذكر «لا»، أو بوضع «نهى» موضع «أمر» والله أعلم.

<sup>=</sup> صالح لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>١) في (خ) زيادة: «الاحتلام».

<sup>(</sup>٢) قوله: «لليقظة» أي: التي تلبس لليقظة، كما تقدم قريباً من قوله: «ولبس ثياب اليقظة»، وقوله: «للقيلولة» متعلق بـ ﴿تَضَعُونَ ﴾؛ أي: حين تضعون ثيابكم التي تلبسونها حال اليقظة لأحل القيلولة. وفي نسخة: «للقيظة؛ أي: للقيلولة». انظر: «حاشية الأنصاري» (١٤/ ٢١٨).

وقرأً حمزَةُ والكِسائِيُّ وأبو بَكرٍ بالنَّصبِ(١١) بَدلًا مِن ﴿ لَلْكَ مَرَّتِ ﴾.

﴿ لَتُسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَ ﴾: بعد هذهِ الأَوقاتِ في تركِ الاستئذانِ، وليسَ فيه ما يُنافي آيةَ الاستئذانِ فينسَخَها؛ لأنَّه في الصِّبيانِ ومماليكِ المدخولِ عليه، وتلكَ في الأحرارِ البالغينَ.

﴿ طُوَّا فُورَ عَلَيْكُم ﴾؛ أي: هُمْ طَوَّا فُونَ، استئنافٌ ببيانِ العُذرِ المُرخِّصِ في تركِ الاستئذانِ، وهو المخالطَةُ وكثرةُ المُداخَلَةِ، وفيه دليلٌ على تَعليلِ الأحكامِ، وكذا في الفرقِ بين الأوقاتِ الثَّلاثِ وغيرِها بأنَّها عَوراتٌ.

﴿بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ بعضُكُم طائِفٌ على بعضٍ، أو: يَطوفُ بعضُكُم على بعضٍ .

﴿ كَنَالِكَ ﴾: مثلَ ذلك التَّبيينِ ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ ٱلْأَيْنَتِ ﴾؛ أي: الأحكامَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيثُ ﴾ بأحوالِكُم ﴿ حَكِيثُ ﴾ فيما يَشرعُ لكم.

(٥٩) - ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلَّمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَ ايَنْ يَدِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيثٌ حَكِيمٌ ﴾.

﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُكُرُ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ الذينَ بَلَغُوا مِن قبلِهم في الأوقاتِ كلِّها.

واستَدَلَّ به مَن أوجَبَ استئذانَ العبدِ البالغِ على سيِّدته، وجوابُه: أن المراد بهم المعهودونَ الذين جُعلوا قسيماً للمماليك، فلا يندرجونَ فيهم.

﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيثُرُ حَكِيثٌ ﴾ كرَّرَه تأكيدًا ومُبالغَةً في الأمر بالاستئذانِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٥٩)، و«التيسير» (ص: ١٦٣).

(٦٠) - ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لاَيْرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَصَعَى فَيَابَهُ كَ عَلَيْمُ مُنَا بَرِينَةً وَأَن يَصَعَى فَيْلُ لَهُ كَ وَلَلَّهُ سَكِيعٌ عَلِيدٌ ﴾ .

﴿ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلشِّكَآءِ ﴾: العجائزُ اللاتي قَعَدْنَ عن الحيضِ والحَملِ ﴿ اَلَّتِي لَا يَرْجُونَنِكَا كَا الْحَمَا ﴾: لا يطمَعْنَ فيه لكبرهِنَّ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ كَ ﴾؛ أي: الثيّابَ الظَّاهرةَ كالجِلبابِ، والفاءُ فيهِ لأنَّ اللامَ في (القواعدِ) بمعنى: اللاتي، أو لوَصفِها بها.

﴿ غَيْرَ مُتَ بَرِّ حَنْ بِنِينَةِ ﴾: غيرَ مُظهِراتٍ زينةً ممَّا أَمرَ بإخفائِه في قولِه: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ مُنَا مَّمَ بإخفائِه في قولِه: ﴿ وَلَا يَبْدِينَ مُنَا مَا يَخْفَى، مِن قَولِهِم: يُبُدِينَ مُنَا هُو إظهارِ ما يَخْفَى، مِن قَولِهِم: سَفينَةٌ بارِجَةٌ: لا غِطَاءَ عليها (١٠)، والبَرَجُ: سَعَةُ العينِ بحيثُ يُرَى بَياضُها مُحيطًا بسَوَادِهَا كُلِّهِ لا يَغيبُ مِنْهُ شَيءٌ، إلا أَنَّه خُصَّ بكشفِ المَراَّةِ زينتَها ومَحاسِنَها للرِّجالِ.

﴿ وَأَن يَسْتَغْفِفْ خَيْرٌ لَهُ يَ ﴾ مِن الوَضعِ؛ لأنَّه بَعيدٌ (٢) مِن التُّهمَةِ. ﴿ وَأَنَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لِمَقالِهِنَّ للرِّجالِ ﴿ عَلِيكُ ﴾ بِمَقصودِهِنَّ.

(11) - ﴿ لِتَسْعَلَ الْأَعْمَىٰ حَرَّةً وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَّةً وَلَاعَلَى الْمَرِيضِ حَرَّةً وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ حَرَّةً وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ حَرَّةً وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ حَرَّةً وَلَاعَلَ الْمَرْيضِ عَلَى الْمُوتِ الْمَهُوتِ أَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) في (خ): «لها».

<sup>(</sup>۲) في (ض) و(ت): «أبعد».

﴿ لَيْسَ عَلَ ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ نَفْيٌ لِمَا كانُوا يَتحرَّ جُونَ مِن مُؤاكلَةِ الأَصِحَّاءِ حَذرًا مِن استِقذارِهِم، أو أَكْلِهِم (١) مِن بَيتِ مَن يدفَعُ إليهِم المفتاح، ويُبيحُ لَهُم التَّبسُّطَ فيه إذا خرجَ إلى الغَزْوِ وخَلَّفَهُم على المنازلِ؛ مَخافة أَنْ لا يكونَ ذلك مِن طيبَةٍ قَلبٍ.

أو: مِن إجابَةِ(٢) مَن يَدعوهُمْ إلى بيوتِ آبائِهِم وأُولادِهِم وأَقارِبِهِم فيُطعِمُونَهُم؛ كراهَةَ أَنْ يَكونُوا كَلَّا عليهم.

وهذا إنَّما يكونُ إذا عُلِمَ رِضا صاحبِ البَيتِ باِذْنِ أو قَرِينَةٍ، أو كانَ في أوَّلِ الإسلامِ ثمَّ نُسِخَ بنَحوِ قولِه: ﴿لَانَدْخُلُواْبُيُوبَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَ كَ لَكُمُ إِلْىَ طَعَامٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وقيل: نفيٌ للحَرَج عَنْهُم في القُعودِ عَن الجهادِ، وهو لا يلائِمُ ما قبلَهُ وما بعدَهُ.

﴿ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ مِن البُيوتِ التي فيها أزواجُكُم وعِيالُكُم، فيدخلُ فيها بيوتُ الأولادِ لأنَّ بيتَ الوَلَدِ كَبَيتِه؛ لقولِه عليه السَّلامُ: «أنتَ ومالُكَ لأَبِيكَ»، وقوله: «إنَّ أطيبَ ما يأكُلُ المرءُ مِن كَسبِهِ، وإنَّ ولَدَهُ مِن كَسبِهِ».

﴿ أَوْ بُيُوتِ اَلْكَابِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَكَا أَوْمُكَا مَكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمُكَا مَكُونُ تَحتَ أيديكُم وتَصرُّ فِكُم مِن ضيعَةٍ أو ماشِيةٍ وكالةً أو جفظًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: «أو أكلهم» بالجر عطف على «مؤاكلة». انظر: «حاشية ابن التمجيد» (۱۳/ ٤٥٧). وفي (أ) و(ض): «وأكلهم»، وهو أيضا معطوف على «مؤاكلة». انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو من إجابة» عطف أيضاً على «مؤاكلة» متعلق بـ «يتحرجون». انظر: «حاشية ابن التمجيد» (٣/ /٥٧).

وقيل: بيوتُ المماليكِ.

والمفاتِحُ: جمعُ مِفْتَحِ وهو ما يُفتَحُ به. وقُرِئَ: (مِفْتاحَهُ)(١).

﴿أَوْصَدِيقِكُمْ ﴾: أو بيوتِ صَديقِكُم، فإنَّهُم أَرْضَى بالتَّبسُّطِ في أموالِهِم وأَسُرُّ به، وهو يقَعُ على الواحدِ والجَمع كالخَلِيطِ.

هذا كلُّه إنَّما يكونُ إذا عُلِمَ رِضَا صاحبِ البَيتِ بإذنِ أو قَرِينَةٍ، ولذلك خصَّصَ هؤلاءِ فإنَّه يُعتادُ التَّبسُّطُ بينَهُم، أو كانَ في أوَّلِ الإسلامِ فنُسِخَ، فلا احتِجاجَ للحَنفيَّةِ به على أَنْ لا قطعَ بسَرِقَةِ مالِ المحرَم.

﴿ لَنْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾: مُجتمعينَ أو مُتفَرِّقينَ. نَزلَتْ في بَنِي لَيثِ بنِ عمرٍ و مِن كِنانَةَ، كانوا يَتحرَّجُونَ أَنْ يأكُلَ الرَّجُلُ وحدَهُ (١٠). أو في قوم مِن الأَنصارِ إذا نزَلَ بِهِم ضَيفٌ لا يأكلونَ إلَّا مَعَهُ (٣).

أو في قوم تَحرَّجُوا عَن الاجتماعِ على الطَّعامِ لاختلافِ الطِّباعِ(٤) في القَذازةِ والنُّهمَةِ.

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مُبُوِّيًا ﴾ مِن هذهِ البُيوتِ ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ ﴾: على أهلِها الذين

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٥)، و «المحتسب» (٢/ ١١٦)، عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) رواه يحيى بن سلام في «تفسيره» (١/ ٦٦٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٤٩)، من طريق سعيد بن جبير عن قتادة، وفيهما: «كنانة بن خزيمة» بدل: «ليث بن عمرو من كِنانةً».

ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢٠٧٠)، ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٣٧٦)، عن معمر عن قتادة، وفيه: (وأحسب أنه ذكر أنهم من كنانة).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٣٧٧) عن أبي صالح وعكرمة.

<sup>(</sup>٤) في (ض): «الناس».

هُمْ مِنْكُم دِينًا وقَرابَةً ﴿ يَحِيَ ـ قَمِنْ عِنـدِ ٱللَّهِ ﴾: ثابتةً بأمرِهِ مَشروعَةً مِن لَدُنه، ويجوزُ أَنْ تكونَ صِلَةً للتَّحِيَّةِ فإنَّه طلبُ الحياة، وهيَ مِن عندِه، وانتصابُها بالمصدرِ لأنَّها بمَعْنى التَّسليم.

﴿مُبَدَرَكَةً ﴾ لأنَّها يُرْجَى بها زِيادَةُ الخيرِ والثَّوابِ ﴿طَيِّبَةً ﴾ تطيبُ بها نفسُ المُستمِع.

وعن أنسٍ: أنَّه عليه السَّلامُ قال: «مَتى لقيتَ أحدًا مِن أُمَّتي فَسَلِّمْ عليهِ يَطُلْ عُمُرُكَ، وإذا دخلتَ بيتَكَ فَسَلِّمْ عليهِم يَكْثُرْ خَيرُ بَيتِكَ، وصَلِّ صَلاةَ الضُّحَى فإنَّها صَلاةُ الأَبرارِ الأَوَّابِينَ».

﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ ﴾ كرَّرَه ثالثًا لِمَزيدِ التَّأْكيدِ، وتَفخيمِ الأحكامِ المختَتَمةِ بهِ، وفَصَلَ الأوَّلين (١) بما هو المقتضي لذلك (١)، وهذا بمَا هو المقصودُ منه، فقال: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾؛ أي: الحقَّ والخيرَ في الأُمورِ.

قوله: «أنتَ ومالُكَ لأَبيكَ».

أخرجَه ابن ماجَه مِن حَديثِ جابرِ (٣).

<sup>(</sup>١) في (ض): «الأوليين»، وكتب تحتها: «بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾».

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ض): «المقام».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٢٩١) من حديث جابر رضي الله عنه: أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالاً ووَلدًا، وإنَّ أبي يريدُ أنْ يجتاحَ مالي! فقال: «أنت ومالُكَ لأبيك»، وإسناده صحيح على شرط البخاري كما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٣٧). وصححه البزار فيما نقله عنه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (٧/ ٤٨١)، وصححه أيضًا ابن التركماني، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ١٠٢\_١٠٠).

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٤١٠) من حديث عائشة رضي الله عنها، وإسناده صحيح كذلك. ورواه أبو داود (٣٥٣٠) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده حسن.

قوله: «إنَّ أَطْيبَ ما يأكلُ المؤمِنَ كَسبُه، وإنَّ وَلدَهُ مِن كَسبِه».

أخرجَه أصحابُ السُّنَن وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ مِن حَديثِ عائشةَ (١).

قوله: «وعَن أنَسٍ أنَّه عليهِ السَّلامُ قال: «مَتى لقيتَ أحدًا مِن أُمَّتِي فسَلِّم عليهِ يَطُلُ عُمُركَ.. » الحديث».

أخرجَه البَيهقِيُّ في «شعب الإيمان» والثَّعلَبِيُّ وحمزَةُ بنُ يوسُفَ الجُرجانيُّ في «تاريخ جرجان» وسندُه صَحيحٌ (٢).

(٦٢) \_ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَاثُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمْرٍ جَامِعِ لَّهْ يَذْهَبُواْ كَانَّهُ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ يَشْتَنْذِنُونَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ فَإِذَا ٱسْتَثَنْدُنُوكَ لِبَعْضِ حَقَّىٰ يَسْتَنْذِنُونُ لِبَعْضِ مَنْ يَسْتَنْذِنُوكَ لِبَعْضِ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُعْمِى اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُعْمِى اللْمُوالِمِ اللْمُوالِمُ اللْمُعَلَّ

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾؛ أي: الكامِلُونَ في الإيمانِ ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، مِنَ صَم صَميمِ قُلُوبِهِم ﴿وَإِذَاكَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِع ﴾ كالجمعةِ والأَعيَادِ والحروبِ والمشاورَةِ في الأمورِ، ووصفُ الأمرِ بالجَمع للمُبالغَةِ .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۰۲۸)، والترمذي (۱۳۰۸)، وقال: هذا حديث حسن، ورواه النسائي (۲۰۶۱)، والبيه و ابن ماجه (۲۱۳۷)، والدارمي في «سننه» (۲۰۷۹)، والبيه في «السنن الكبرى» (۲۱۹۷)، وابن حبان في «صحيحه» (۲۲۹۰)، والحاكم في «المستدرك» (۲۲۹۰)، وصححه، ووافقه الذهبي في «التلخيص».

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۳۸٦)، والثعلبي في «تفسيره» (۱۹ / ۳٤١-۳٤۲)، وحمزة السهمي الجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص: ٤٥٣)، من طريق أبي نصر اليسع بن زيد بن سهل الزينبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس، به، قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ٤٥٢): واليسع هذا ذكره شيخنا الذهبي [كما في «ميزان الاعتدال» (۲/ ١٣٧)] فقال: اليسع بن سهل الزينبي عن ابن عيينة بخبر باطل، ولم أر لهم فيه كلاماً، وهو آخر من زعم أنه سمع من سفيان.

وقُرِئَ: (أُمرٍ جَميعٍ)(١).

﴿ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذِنُوهُ ﴾ ؛ أي: يَستَأذِنُوا رسولَ اللهِ في أذنَ لَهُم، واعتبارُه في كَمالِ الإيمانِ لأنَّه كالمِصداقِ لصِحَّتِه، والمميزِ للمُخْلِصِ فيه عن المُنافقِ فإنَّ ديدنَهُ التَّسلُّلُ والفِرارُ، ولتَعظيمِ الجرمِ في الذَّهابِ عَن مجلسِ رَسولِ اللهِ فإنَّ ديدنَهُ التَّسلُّلُ والفِرارُ، ولتَعظيمِ الجرمِ في الذَّهابِ عَن مجلسِ رَسولِ اللهِ عَنِي دَيْنَ اللهُ فقال: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَسْتَغَذِنُونَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ فَإِذَا ٱسْتَثَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَكَأْنِهِمْ ﴾: ما يَعْرِضُ لَهُم مِن المهامِّ، وفيه أيضًا مُبالغَةٌ وتَضييقٌ للأَمر.

﴿ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ تَفويضٌ للأَمرِ إلى رأيِ الرَّسولِ عليهِ السَّلامُ، واستُدلَّ بهِ على أنَّ بعضَ الأَحكامِ مفوَّضةٌ إلى رأيهِ، ومن منعَ ذلك قَيَّدَ المشيئةَ بأن تكونَ تابعةً لعلمِهِ بصدقِه، فكأنَّ المَعنى: فأذَنْ لِمَن علمتَ أنَّ لَهُ عُذرًا.

﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُ مُ ٱللَّهَ ﴾ بعدَ الإذنِ، فإنَّ الاستئذانَ ولَوْ لعُذْرٍ قُصورٌ؛ لأنَّه تَقديمٌ لأمرِ الدُّنيا على أمرِ الدِّينِ.

﴿إِنَ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ لفَرَطَاتِ العبادِ ﴿ تَحِيمٌ ﴾ بالتَّيسير (٢) عليهمْ.

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات، (ص: ١٠٥) عن اليماني. وهو محمد بن السميفع.

<sup>(</sup>٢) **في (ض**): «عذر».

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): «في نسخة: بالتستر».

(٦٣) - ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الل

﴿ لَا يَخْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ لا تَقيسُوا دعاءَه إيَّاكُمَ على دُعاءِ بَعضِكُم بَعضًا في جوازِ الإعراضِ والمُساهلةِ في الإجابةِ والرُّجوعِ بغيرِ إذنِ؛ فإنَّ المُبادرةَ إلى إجابَتِه واجبةٌ، والمراجعةَ بغيرِ إذنِهِ محرَّمةٌ.

وقيل: لا تجعَلُوا نداءَهُ وتَسميَتَه كنِداءِ بَعضِكُم بعضًا باسمِه، ورفعِ الصَّوتِ به، والنِّداءِ وراءَ الحجرةِ، ولكن بلقبِه المعظَّم مثل: يا نبيَّ اللهِ، ويا رسولَ اللهِ، معَ التَّوقيرِ والنَّداءِ وخفضِ الصَّوتِ.

أو: لا تجعَلُوا دُعاءَهُ عليكُم كدُعاءِ بَعضِكُم على بعض فلا تُبالُوا بسخطِهِ؛ فإنَّ دُعاءَهُ موجبٌ.

أو: لا تجعَلُوا دعاءَه رَبَّه كدُعاءِ صَغيرِكُم كبيرَكُم يجيبُهُ مَرَّةً ويردُّه أُخرَى، فإنَّ دُعاءَهُ مُستجابٌ.

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ ﴾: يَنسَلُّونَ قليلًا قليلًا مِن الجَماعَةِ، ونظيرُ تَسلَّلَ: تَدرَّجَ وتدخَّلَ.

﴿لِوَاذَا﴾: ملاوذةً، بأنْ يَستَتِرَ بعضُهُم ببعض حتَّى يخرجَ، أو يلوذَ بمَن يؤذَنُ له فينطلقَ معَهُ كأنَّه تابِعُه، وانتصابهُ على الحالِ. وقُرِئَ بالفَتح(١).

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾: يُخالِفونَ أمرَهُ بتركِ مُقتضاهُ ويَذهبونَ سَمْتًا خلافَ سَمتِهِ، و(عن) لتَضمُّنِهِ مَعنى الإعراضِ.

<sup>(</sup>١) أي: (لَواذاً) بفتح اللام. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٥) عن يزيد بن قطيب.

أو: يَصُدُّونَ عَن أَمرِهِ دُونَ المُؤمنينَ، مِن خالفَهُ عَن الأَمرِ: إذا صدَّ عنه دُونَهُ، وَخُذِفَ المُفعولُ(١) لأنَّ المقصودَ بيانُ المُخالِفِ والمخالَفِ عَنه.

والضَّميرُ شهِ؛ فإنَّ الأمرَ لَهُ في الحَقيقَةِ، أو للرَّسولِ؛ فإنَّه المَقصودُ بالذِّكرِ.

﴿ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةً ﴾: مِحنَةٌ في الدُّنيا ﴿ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيحُ ﴾ في الآخرةِ.

واستُدِلَّ به على أنَّ الأمرَ للوُجوبِ؛ فإنَّه يدلُّ على أنَّ تركَ مُقتضَى الأمرِ مُقتضِ لأحدِ العَذابينِ، فإنَّ الأمرَ بالحَذرِ عنه يدلُّ على حسنه (٢) المشروطِ بقيامِ المُقتضِي له، وذلك يَستلزمُ الوُجوبَ.

(٦٤) - ﴿ أَلَا إِكَ لِلَّهِمَا فِي السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنسُدْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَا وَعِنْ السَّمَعُونِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنسُدْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

﴿ أَلَآ إِنَكِ لِلَّهِمَا فِي ٱلسَّكَوَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنشُدْ عَلَيْهِ ﴾ أَيُّهَا المُكلَّفُونَ: مِنُ المُخالفَةِ والمُوافقَةِ، والنِّفاقِ والإخلاصِ، وإنَّما أَكَّدَ عِلْمَهُ بـ(قد) لتَأكيدِ الوَعيدِ.

﴿ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ﴾: يومَ يرجعُ المنافقونَ إليه للجَزاءِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ الخِطابُ أيضًا مَخصوصًا بهم على طريق الالتِفاتِ.

وقرأ يعقوبُ بفتح الياءِ وكسرِ الجيم (٣).

<sup>(</sup>۱) «أو يصدون عن أمره» عطف على (يخالفون أمره) «دون المؤمنين»؛ أي: فإنهم لا يصدُّونَ عنه، «مِن»؛ أي: مأخوذٌ ذلك من قولهم: «خالفه عن الأمر: إذا صد عنه دونه»؛ أي: مُجاوِزاً له «وحذف المفعول»؛ أي: مفعولُ ﴿ يُعُالِمُونَ ﴾ المعنيِّ به: يَصُدُّون، والتقدير: يخالفون المؤمنين. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أي: حسن الحذر لأمر الله به. انظر: «حاشية الشهاب» (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر» (٢٠٨/٢).

﴿ فَيُنِّيِّنُّهُم بِمَاعَمِلُوا ﴾ مِن سُوءِ الأَعمالِ بالتَّوبيخِ والمُجازاةِ عليه.

﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ لا يَخْفَى عليه خافِيَةٌ.

عن النَّبِيِّ ﷺ: «مَن قرأَ سُورةَ النُّورِ أُعطِيَ مِن الأَجرِ عشرَ حَسَناتٍ بعَددِ كلِّ مُؤمِنِ ومُؤمِنَةٍ فيمَا مَضى وفيمَا بَقِيَ».

قوله: «مَن قَرَأَ سُورَةَ النُّورِ أُعطِيَ مِن الأجرِ..» إلى آخره.

موضوعٌ<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۱۹/۹) من حديث أبيَّ رضي الله عنه، وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور، وقد تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفتح السماوي» للمناوي (۲/ ۸۷۹)، و «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: ۲۹۲).

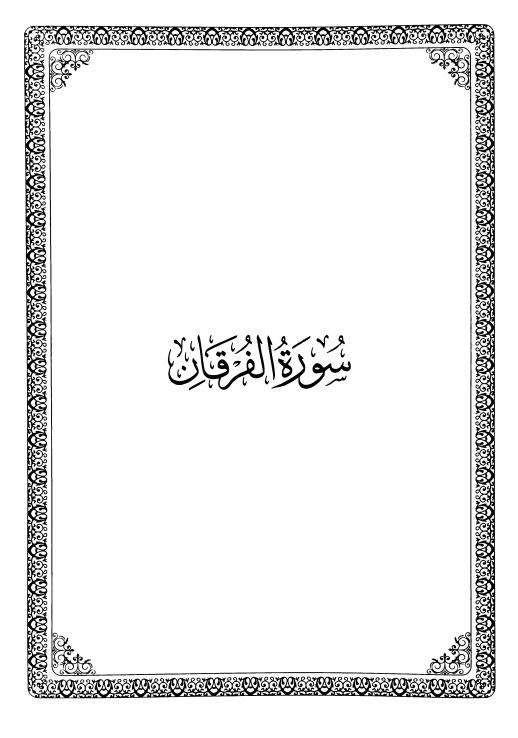



مَكِّيَّةٌ، وآيُها سبعٌ وسَبعونَ(١).

## بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

(۱ ـ ۲) ـ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ الَّذِى لَهُ مُلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ وَالْمُلِكِ وَخَلَقَ كُورًا لِثَمَا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُسْرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُورًا شَيْءِ فَقَدَّرَهُ مُقَدِيرًا ﴾ .

﴿ بَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾: تكاثَرَ خَيرُه، مِن البَركةِ وهي كثرَةُ الخيرِ.

أو: تَزايدَ عَن كلِّ شيءٍ وتعالى عنه في صِفاتِهِ وأَفعالِه، فإنَّ البركةَ تتضمَّنُ مَعنى الزِّيادَةِ.

وتَرتيبُهُ على إنزالِ الفُرقانِ لِمَا فيهِ مِن كثرَةِ الخيرِ، أو لدَلالَتِه على تَعاليهِ.

وقيل: دامَ، مِن بُروكِ الطَّيرِ على الماءِ، ومِنه: البِرْكَةُ؛ لدَوامِ الماءِ فيها، وهو لا يُتصرَّفُ فيه، ولا يُستعمَلُ إلا للهِ تعالى.

و(الفرقانُ): مَصدرُ فَرَّقَ بينَ الشَّيئينِ: إذا فَصَلَ بينَهُما، سُمِّيَ به القرآنُ لفَصلِه بين الحقِّ والباطلِ بتقريرِه، أو المحقِّ والمبطِلِ بإعجازِه، أو لكونِه مَفصولًا بَعضُه عن بعضٍ في الإنزالِ.

(١) وقد نقل أبو عمرو الداني الإجماع عليه. انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: ١٩٤).

وَقُرِئَ: (على عِبادِه)(۱)، وهم رسولُ اللهِ وأمَّتُه كقولِه: ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُرُ ﴾ [النور: ٣٤]، أو الأَنبِياءُ على أنَّ ﴿ ٱلفُرْقَانَ ﴾ اسمُ جنسِ للكُتبِ(٢) السَّماويَّةِ.

﴿ لِيَكُونَ ﴾ العَبدُ أو الفُرقانُ ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴾: للجنِّ والإنسِ ﴿ نَذِيرًا ﴾: مُنذِرًا، أو: إنذارًا كالنَّكيرِ بمَعنى الإِنكارِ.

وهذه الجُملَةُ وإِنْ لَمْ تَكُن مَعلومَةً لكنَّها لقُوَّةِ دَليلِها أُجرِيَت مجرى المعلومِ وجُعِلَت صِلَةً.

﴿ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَنَ وَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بدلٌ مِن الأوَّلِ، أو مَدحٌ مَر فوعٌ أو مَنصوبٌ.

﴿ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُا﴾ كَزَعْمِ النَّصارَى ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلِكِ ﴾ كقولِ التَّنوِيَّةِ ، أثبتَ له الملكَ مُطلقًا، ونفى ما يقومُ مقامَه وما يُقاوِمُه فيه، ثمَّ نبَّهَ على ما يَدُلُّ على على على على عليه فقال:

﴿وَخَلَقَكُلَ مَى مُوادً مَخصوصةٍ وصُورٍ وأَشكالٍ مُعيَّنةٍ.

﴿ فَقَدُرُهُ الْقَدِيرُ ﴾: فقد لَّرَه وهيَّأَه لِمَا أَرادَ مِنه مِن الخَصائصِ والأفعالِ كهَيئَةِ الإنسانِ للإدراكِ والفَهمِ والنَّظَرِ والتَّدبيرِ واستنباطِ الصَّنائعِ المُتنوِّعَةِ ومُزاولَةِ الأعمالِ المُختَلِفَةِ إلى غيرِ ذلك.

أو: فقَدَّرَه للبَهَاءِ إلى أجل مُسمَّى.

<sup>(</sup>۱) نسبت لابن الزبير. انظر: «معاني القرآن» للنحاس (٥/٧)، و «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥-١٠)، و «المحتسب» (١١٧/٢).

<sup>(</sup>۲) في (ض): «الكتب».

وقد يُطلَقُ الخلقُ لِمُجرَّدِ الإيجادِ مِن غيرِ نَظَرٍ إلى وجهِ الاشتقاقِ، فيَكُونُ المَعنى: وأوجَدَ كُلَّ شَيءٍ فقَدَّرَه في إيجادِهِ حتى لا يكونَ مُتفاوِتًا.

قوله: «بدلٌ من الأوَّلِ، أو مَدحٌ».

قال الطّبيقُ: الإبدالُ مِن ﴿ اللَّذِى نَزَّلُ ﴾ أوجَهُ مِن أن يكونَ نصبًا أو رفعًا على المدح؛ لأنَّ مِن حقّ صِلَةِ المَوصولِ أن تكونَ معلومةً عند المُخاطبِ، وكونُه تعالى نزَّلَ الفُرقانَ على عبدِه للإنذارِ لم يَكُن مَعلومًا عندَ المُعاندينَ، فأبدلَ بقولِه: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بيانًا وتفسيرًا، وليسَ كذلك المدحُ (۱).

(٣ \_ ٤) \_ ﴿ وَالتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَهِ وَالهَةُ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوَةً وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِنْ هَانَا إِلَّا إِنْكُ الْقَارِينَ لَا يَعْلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا نُشُورًا ﴾.

﴿ وَاتَخَدُوا مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَ ۗ ﴾ لَمَّا تَضمَّنَ الكلامُ إثباتَ التَّوحيدِ والنَّبُوَّةِ أخذَ في أَ الرَّدِّ على المُخالفينَ فيهِما.

﴿لَّا يَغَلْقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ لأنَّ عَبَدتَهُم ينحتونَهُم ويُصوِّرُونَهُم.

﴿وَلَايَمْلِكُونَ﴾: ولا يَستَطيعونَ ﴿لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا﴾ دفعَ ضرٌّ ﴿وَلَانَفْعًا﴾ ولا جلبَ نَفع.

﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتُ الْوَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾: ولا يملكونَ إماتةَ أحدِ وإحياءَهُ أوَّلًا وبعثَهُ ثانيًا، ومَن كانَ كذلكَ فبمَعزِلٍ عن الألوهيَّة؛ لعَرائِهِ عَن لَوازِمِها واتِّصافِه بما يُنافِيها. وفيه تَنبيهٌ على أنَّ الإلهَ يَجِبُ أن يكونَ قادرًا على البَعثِ والجَزاءِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ۱٦٩).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُوٓ الْإِنْ هَـٰذَآ الْآ إِفْكُ ﴾: كذبٌ مَصروفٌ عَن وَجهِه ﴿ آفَتَرَىٰهُ ﴾: اختلقه ﴿ وَأَعَانَهُ, عَلَيْهِ وَاللَّهِ أَخْبَارَ الأُمَمِ، وهو يُعبّرُ عَنهُ بعبارَتِه.

وقيل: جَبْرٌ ويَسَارٌ وعَدَّاسٌ (١)، وقد سبقَ في قولِه: ﴿إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ [النحل: ١٠٣].

﴿ فَقَدْ جَآ أَءُ وَظُلْمًا ﴾ بجعلِ الكلامِ المُعجزِ إِفكًا مُختَلَقًا مُتلقَّفًا مِن اليَهودِ.

﴿وَزُوْرًا﴾ بنِسبَةِ ما هو بَريءٌ منه إليه، و(أَتَى) و(جاءَ) يُطلقَانِ بمَعنى (فَعَلَ)، فيُعدَّيانِ تَعدِيتَه.

## (٥ - ٦) - ﴿ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اَكْتَنَبَهَا فَهِى ثُمُلَىٰ عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَالسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا ﴾.

﴿ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾: ما سَطَرَهُ المُتقدِّمُون ﴿ اَصَحْتَبَهَا ﴾: كتبَها لنفسِهِ ، أو استكْتبَها، وقُرِئَ على البناءِ للمَفعولِ (٢)؛ لأنَّه أُمِّيٌّ، وأصلُه: اكتَتبَها كاتِبٌ لَهُ، فحُذِفَ اللامُ وأَفْضَى الفِعلُ إلى الضَّميرِ، فصارَ: اكتَتبَها إيَّاه كاتِبٌ، ثمَّ حُذِفَ الفاعِلُ وبُنيَ الفِعلُ للضمير فاستَترَ فيه.

﴿ فَهِى تُمُكَلَ عَلَيْهِ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا ﴾ ليحفظها، فإنَّه أُمِّيٌ لا يقدرُ أَنْ يكرِّرَ مِن الكتاب، أو: ليكتُب.

(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (٣/ ٢٢٦)، وذكره عن مقاتل الواحدي في «البسيط» (٢١/ ٤٠٦)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (٣/ ٣١٢)، ونسب لابن عباس في «الهداية» لمكي (٨/ ٥١٧٥).

<sup>(</sup>۲) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰۵)، و «المحتسب» (۲/ ۱۱۷).

﴿ قُلْ أَنْزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلبِّتِرَ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لأنَّه أُعجزَكُم بفَصاحَتِه عَن آخرِكُم وتضمَّنَ أخبارًا عن مُغَيَّباتٍ مُستقبلةٍ، وأشياءَ مَكنونةً لا يعلَمُها إلا عالِمُ الأسرارِ، فكيفَ تَجعَلُونَه أساطيرَ الأوَّلين؟!

﴿إِنَّهُ كَانَعَفُورًارَّحِيمًا ﴾ فلذلك لا يُعجِّلُ في عقوبتِكُم على ما تقولونَ، مع كمالِ قُدرَتِه عليها، واستحقاقِكُم أن يَصُبَّ عليكم العَذابَ صَبَّا.

قوله: «وقُرِئَ على البناءِ للمَفعولِ لأنَّه أُمِّيٌّ، وأصلُه: اكتتبَها كاتِبٌ له، فحذفَ اللامَ وأَفْضى الفعلُ إلى الضَّميرِ، فصارَ اكتتبَها إيَّاه كاتبٌ ثمَّ حذفَ الفاعلُ وبني الفعلُ للضَّمير فاستترَ فيه».

قال صاحب «الفرائد»: لقائلٍ أن يقولَ: إنْ كانَ قولُه (له) مفعولًا بحرفٍ، وجبَ أن لا يجوزَ بناء الفعلِ له مع المفعولِ به المتعدَّى إليه بغيرِ حَرفٍ، وإن كان مفعولًا له، وهو الوجه؛ لأنَّ المعنى: اكتَتَبها كاتبٌ له؛ أي: لأجلِه، وجبَ أَنْ لا يُبْنَى له.

أمَّا الأُوَّلُ فلأنَّه قال في «المفصَّل»: (للمَفعولِ به المتعدَّى إليه بغير حرفٍ مِنَ الفضلِ على سائرِ ما لا يُبنى له)(١) إلى آخرِ الفصلِ.

وأمَّا الثَّاني فلأنَّه قال فيه: (المَفاعيلُ سَواءٌ في صحَّةِ البناءِ له إلا المفعولَ الثَّاني مِن بابِ (أَعْلَمْتُ)، والمفعولُ له والمفعولُ معه)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: (المفصل في صنعة الإعراب) (ص ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «والثاني» والتصويب من «المفصل» و «فتوح الغيب».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفصل» للزمخشري (ص: ٣٤٣).

وقال الطِّيبِيُّ: يمكنُ أَنْ يقال: إنَّه مَفعولٌ بحرفٍ، ولَمَّا حُذِفَ الجارُّ أُوصِلَ الفِعلُ، وأُقيمَ مُقامَ الفاعل على القَلْبِ للمُبالغَةِ(١).

قال ابنُ جنّي: (اكتُتِبَها) قراءة طلحة بنِ مُصرّف، وإنّما هو استكتبها وهو على القلب؛ أي: استُكتبت له، ومثلُه قراءة مَن قرأً: ﴿ قُدّروها نَقْيِرًا ﴾ أي: قُدّرتْ على القلب؛ أي: استُكتبت له، ومثلُه قراءة مَن قرأً: ﴿ قُدّروها نَقْيِرًا ﴾ أي: قُدّرتْ لَهُم، والقلبُ بابٌ وشواهدُه كثيرةٌ، وأمّا قراءة العامّة ﴿ آخَتَبَها ﴾ فمعناه: استختبها، ولا يكونُ مَعناه: كتبها بيدِه؛ لأنّه على رأيه وأمره، فهو كقولنا: ضربَ أمّي للا يكتبُ، [وليس مُمتنعاً أن يكونَ ﴿ آخَتَبَها ﴾ بمعنى: كتبها]؛ لأنه على رأيه وأمره، فهو كقولنا: ضربَ الأميرُ اللصّ (٢).

وقال أبو حيَّان: ما قالَ الزَّمخشريُّ (٣) لا يَصِعُّ على مَذهبِ جمهورِ البَصريِّينَ؛ لأنَّ (اكتَتبَها له كاتبٌ) وصلَ فيه (اكتتبَ) لِمَفعولينِ أحدهما مُسَرَّحٌ، وهو ضَميرُ الأَساطيرُ، والآخرُ مُقيَّدٌ وهو ضميرُه عليه السَّلام.

ثم اتُسِعَ في الفِعْلِ، فحُذِف حرفُ الجارِّ فصارَ: اكتَتبَها إيَّاه كاتِبٌ، فإذا بُنيَ للمَفعولِ إنَّما ينوبُ عَن الفاعلِ المَفعولُ المسرَّحُ لفظًا وتقديرًا، لا المُسرَّحُ لَفظًا المَقيَّدُ تقديرًا.

فعلى هذا يكونُ التَّركيبُ: اكتُتِبْتَهُ لا: اكتتبَها، وعلى هذا الذي قلناه جاءَ السَّماعُ مِن العربِ في هذا النَّوعِ الذي أحدُ المفعولينِ فيه مُسرَّحٌ لفظًا وتقديرًا والآخرُ مُسرَّحٌ لفظًا لا تقديرًا.

<sup>(</sup>١) انظر: (فتوح الغيب) (١١/ ١٧٣)، وعنه نقل المصنف ما سبق.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحتسب» لابن جني (٢/ ١١٧ ـ ١١٨) وما بين معكوفتين منه ومن افتوح الغيب.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٦/ ١٢٦).

قال الفَرزدقُ:

ومِنَّا الذي اختِيرَ الرِّجالَ سَماحة وجودًا إذا هبَّ الرِّياحُ الزَّعازِعُ(١)

ولو جاءَ على ما قرَّرَه الزَّمخشريُّ لجاء التركيب: ومنَّا الذي اختيرَه الرجال؛ لأنَّ اختارَ تَعدَّى إلى الرجالِ على إسقاطِ حَرفِ الجرِّ إذ تقديرُه: اختيرَ مِن الرِّجالِ(٢).

قال الحَلَبِيُّ: وهو اعتراضٌ حَسَنٌ بالنِّسبَةِ إلى مَذهبِ الجُمهورِ، ولكنَّ الزَّمخشَرِيَّ قَدْ لا يَلتَزِمُه ويوافِقُ الأخفشَ والكوفيِّينَ، وإذا كان الأخفَشُ وَهم يُنزِّلُونَ المُسرَّحَ لفظًا وتقديرًا ويقيمونَ المَجرورَ بالحرفِ مع وجودِه، فهذا أَوْلَى وأَحْرَى (٣).

وقال السَّفاقُسيُّ: في هذا الردِّ نَظَرٌ؛ إذ لا يُمكنُ توجيهُ هذه القراءةِ الشَّاذَّةِ بغيرِ هذا ولو أمكنَه لم يلزَمْهُ اتِّباعُ أحدِ القَوْلَينِ، بل يبقى فيها حُجَّةً لِمَذهبِ غيرِ الجُمهورِ.

(٧ \_ ٨) \_ ﴿ وَقَالُواْمَالِ هَنَا الرَّمُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ الْأَمُولِ اَلْوَالْ الْرَالِ الْمَالِ عَنَا الرَّمُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ الْأَمُولَ الْوَالْمَالِ الْمَالِكُ فَي كُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا مَالَكُ فَي مَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَكُلُ مِنْهَا الْمَالِمُولَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَالِمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُعُ

﴿ وَقَالُواْمَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ ﴾: ما لهذا الذي يَزعُمُ الرِّسالَة، وفيه استهانةٌ وتَهكُّمُ ﴿ وَيَأْكُمُ الرِّسالَة، وفيه استهانةٌ وتَهكُّمُ ﴿ وَيَأْكُلُ الطَّعَامَ ﴾ كما نَمشِي، وأَكْتُواقِ ﴾ لطلبِ المَعاشِ كما نَمشِي، والمعنى: إِنْ صَحَّ دعواه فما بالله لم يخالِفْ حالُه حالَنا، وذلك لعَمَهِهِم وقُصورِ

<sup>(</sup>١) انظر: «ديوان الفرزدق» (ص: ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (٦/ ١٥٥ ـ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٤٥٦).

﴿لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونِ مَعَهُ مَنْذِيرًا ﴾ لنعلمَ صِدقَهُ بتَصديقِ الملكِ.

﴿ أَوْ يُلْفَهُ إِلَيْهِ كَنَّ ﴾ فيَستَظهِرَ به ويَستَغنِيَ عن تَحصيلِ المعاشِ.

﴿ أَوْ تَكُونُكُهُ مَنَ لَهُ بُنَا أَكُلُ مِنْهَ كَا هِذَا عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّٰلِ؛ أي: إن لَم يُلْقَ إليه كَنزٌ فلا أقلَّ أَنْ يكونَ له بُستانٌ كما للدَّهاقينِ والمَياسيرِ فيَتعيَّشَ برَيْعِه.

وقرأ حمزَةُ والكِسائيُّ بالنُّونِ(١).

﴿وَقَالَٱلظَّلِمُونَ ﴾ وضعَ الظَّالِمينَ مَوضِعَ ضَميرِهِم تَسجيلًا عليهم بالظُّلمِ فيما قالوه:

﴿إِن تَنَّيِعُونَ ﴾: ما تَتَّبعونَ ﴿إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ﴾ سُحِرَ فغُلبَ على عقلِه.

وقيل: ذا سَحْرِ وهو الرِّئَةُ؛ أي: بشرًّا لا مَلَكًا.

قوله: «وهو الرِّئْيَةُ».

الجوهريُّ: الرِّئيَّةُ: السِّحرُ، مَهموزٌ يُجمَعُ على رِئيِّنِ، والهاءُ عِوَضٌ عَن الياءِ(١).

(٩ - ١٠) - ﴿ اَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُواْ فَكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اَ اَلْمُدُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْنَلَ ﴾؛ أي: قالوا فيك الأقوالَ الشَّاذَّةَ واخترَعُوا

<sup>(</sup>١) انظر «السبعة» (ص: ٤٦٢)، و «التيسير» (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» مادة: (رأى).

لَكَ الأحوالَ النَّادرَةَ ﴿فَضَلُوا ﴾ عَن الطَّريقِ الموصِلِ إلى معرفةِ خواصِّ النَّبيِّ والمَيزِ بينَهُ وبينَ المُتَنبِّئِ فخبَطُوا خبطَ عشواءَ ﴿فَكَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ إلى القَدحِ في نُبوَّتِك، أو إلى الرشدِ والهُدى.

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَآ مَعَلَ لَكَ ﴾ في الدُّنيا ﴿ خَيْرًا مِن ذَلِكَ ﴾: مما قالُوا، ولكنْ أُخَرَه إلى الآخرة لأنَّه خيرٌ وأَبْقَى.

﴿ جَنَّتِ جَرِي مِن تَعْتِهَ ٱلْأَنْهَ ثُرُ ﴾ بدلٌ مِن ﴿ خَيْرًا ﴾ ، ﴿ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴾ عطفٌ على محلّ الجزاءِ.

وقراً ابنُ كثيرٍ وابنُ عامرٍ وأبو بكرٍ بالرَّفعِ (١١)؛ لأنَّ الشَّرطَ إذا كان ماضِيًا جازَ في جَوابِه (٢) الجَزمُ والرَّفعُ كقولِه:

وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ لا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حَرِمُ (٣)

ويجوزُ أَنْ يكونَ استئنافًا بوعدِ ما يكونُ له في الآخرةِ.

وقُرِئَ بالنَّصبِ(١) على أنَّه جوابٌ بالوَاوِ.

قوله: « لأنَّ الشَّرطَ إذا كان ماضيًا جازَ في جوابِه الجَزمُ والرَّفعُ».

قال أبو حيَّان: ليسَ هذا مَذهبَ سِيبويه، بل مَذهَبُه أنَّ الجوابَ مَحذوفٌ، وأنَّ

<sup>(</sup>۱) انظر «السبعة» (ص: ٤٦٢)، و «التيسير» (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) في (ض): «جزائه».

<sup>(</sup>٣) البيت لزهير بن أبي سلمى. انظر: «ديوان زهير» بشرح الشنتمري (ص: ١٥٣)، و «الكتاب» (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) نسبت لعبيد الله بن موسى وطلحة بن سليمان. انظر: «المحتسب» (١١٧/٢)، وزاد الكرماني نسبتها في «شواذ القراءات» (ص: ٣٤٦) إلى أبي حيوة وابن أبي عبلة.

هذا المضارعَ المرفوعَ النيَّةُ به التَّقديمُ (١)، ولكونِ الجوابِ مَحذوفًا لا يكونُ فِعلُ الشَّرطِ إلا بصيغَةِ الماضي.

وذهبَ المُبردُ والكُوفيُّونَ إلى أنَّه هو الجوابُ على حذفِ الفاءِ(١).

وذهبَ غير هؤلاء إلى أنَّه هو الجوابُ، وليسَ على حذفِ الفاءِ ولا عَلى التَّقديمِ، ولَمَّا لم يظهَر لأداةِ الشَّرطِ تأثيرٌ في فعلِ الشَّرطِ لكونه ماضيَ اللَّفظِ؛ ضَعُفَ عَن العملِ في فعلِ الجَوابِ فلَمْ يَعمَلْ فيه وبَقِيَ مَرفوعًا(٣).

قوله: «ويَجوزُ أَنْ يكونَ استئنافاً».

قال الزَّجَّاجُ: والمعنى: سيَجْعَلُ لك قصورًا، أي: سيعطيكَ الله أكثر مما قالوا(٤).

وقال صاحبُ «الفرائد»: هو جملةٌ مُبتدأَةٌ مَعطوفةٌ على الجملةِ الشَّرطيَّةِ؛ أي: يزيدُ لكَ اللهُ على ما قالُوا(٥٠).

قوله: «وقُرِئَ بالنَّصبِ على أنَّه جوابٌ بالواوِ».

قال ابنُ جنّي: قرأً عبيدُ الله بنُ موسى وطلحَةُ بنُ سُليمانَ: (ويجعَلَ لك) بالنّصبِ على أنّه جوابُ الجزاءِ بالواوِ، كقولِك: إِنْ تَأْتِنِي آتِكَ وأُحْسِنْ إليكَ.

وجازَتْ إجابَتُه بالنَّصبِ لَمَّا لم يَكُن واجِبًا إلَّا بؤُقوع الشَّرطِ مِن قِبَلِه، وليس

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» لسيبويه (۳/ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المقتضب» للمبرد (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٦١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معانى القرآن» للزجاج (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ١٨٣)، وعنه نقل المصنف ما سبق.

قَوِيًّا مع ذلك، أَلَا تراهُ أنَّه بمعنى قولِك: أَفعَلُ كذا إن شاءَ الله(١).

وقال غيرُه: هذا ضَعيفٌ عندَ سيبويه، والذي جوَّزَه شبهُ الجَزاءِ بأحدِ الأشياءِ الستَّةِ التي السَّةِ التي السَّةِ التي تُجابُ بالفاءِ. تُجابُ بالفاءِ.

وقيل: إنَّمَا نُصِبَ في جوابِ الشَّرطِ والجَزاءِ؛ لأَنَّهما ليسا بواقِعينِ حالَ المُشارطةِ، فكانَا كالتَّمنِّي<sup>(٢)</sup>.

(١١ \_ ١١) \_ ﴿ بَلَكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اَلَاَتُهُم مِنَ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّاللَّالَ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالْ

﴿ بَلْكَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ ﴾ فقَصُرَت أَنظارُهُم على الحطامِ الدُّنيَوِيِّ، وظَنُّوا أَنَّ الكَرامةَ إِنَّما هي بالمالِ، وطَعَنوا فيك بفَقْرِكَ، أو: فلذلك كذَّبوك لا لِمَا تَمحَّلُوا مِن المَطاعنِ الفاسِدَةِ، أو: فكيفَ يَلتفتونَ إلى هذا الجوابِ ويُصَدِّقونَك بما وعدَ اللهُ لكَ في الآخرةِ؟ أو: فلا تَعجَبُ مِن تَكذيبِهِم إِيَّاكَ فإنَّه أُعجَبُ مِنه.

﴿وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿: نَارًا شَدِيدةَ الاستعارِ.

وقيل: هو اسمٌ لجَهنَّمَ، فيكونُ صَرْفُه باعتبارِ المَكانِ.

﴿إِذَا رَأَتْهُم ﴾: إذا كانَتْ بمَرأًى مِنْهُم؛ كقولِه عليه السَّلامُ: «لا تَراءَى نارَاهُمَا»؛ أي: لا تَتقاربان بحيثُ تكونُ إِحداهُما بمَرأًى مِن الأُخرَى على المجازِ، والتَّأنيثُ لأَنّه بمَعنى النَّارِ أو جَهنَّم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحتسب» لابن جني (۲/ ۱۱۸ ـ ۱۱۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ۱۸۳).

﴿ مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴾ هو أقصى ما يُمكِنُ أن يُرَى منه.

﴿ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴾: صوتَ تَغيُّظٍ، شبَّهَ صوتَ غليانِها بصَوتِ المُغتاظِ وزَفيرِه، وهو صَوتٌ يُسمَعُ مِن جَوفِه.

هذا وإنَّ الحياةَ لَمَّا لم تَكُن مَشروطةً عِندَنا بالبِنْيةِ، أمكنَ أَنْ يَخلُقَ اللهُ فيها حياةً فتَرى وتَتغيَّظُ وتَزفِرُ، وقيل: إنَّ ذلك لزَبانيتِهَا، فنُسِبَ إليها على حذفِ المُضافِ.

قوله: «﴿إِذَا رَأَتْهُم ﴾ إذا كانَتْ بمَرْأًى مِنهم، كقولِه عليه السَّلامُ: «لا تَتراءى ناراهُما»(١)؛ أي: لا تَتقاربانِ بحيثُ تكونُ إحداهما بمرأًى من الأخرى على المَجازِ».

قال صاحبُ «الانتصاف»: لا حاجةَ إلى المجازِ فرُؤيّةُ جهنَّمَ جائزَةٌ، وقد تظاهرَت الظَّواهرُ بوقوعِ هذا الجائزِ، بقولِه تعالى: ﴿سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴾ وتحاجِّها مع الجنَّةِ وقولِها: ﴿هَلُ مِن مَزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠]. و«اشْتكت النَّارُ إلى رَبِّها»(٢).

ولو فُتِحَ بابُ التَّأُويلِ في أحوالِ المَعادِ لجَرَّ إلى مذهبِ الفَلاسفَةِ، ونحن مُتعبَّدونَ بالظَّواهر ما لم يمنَعُ مانِعٌ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٦٠٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٩٥٦)، من حديث قيس بن أبي حازم، عن النبي ﷺ مرسلاً.

ورواه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (٢٦٠٤)، من حديث قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله مر فوعاً. وصحح البخاري المرسل كما نقل عنه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٦٠)، ومسلم (٦١٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» للزمخشري (٣/ ٢٦٧).

وقال الإمامُ: الحَملُ على المَجازِ قَوْلُ الجُبَّائيِّ(۱)، والرُّوْيَةُ والتَّغيُّظُ عندَنا يجبُ إجراؤُهُما على الظَّاهرِ؛ فإنَّه لا امتناعَ في أن تكونَ النَّارُ حَيَّةٌ مُغتاظَةً على الكُفَّارِ، والمُعتزِلَةُ لَمَّا جَعَلُوا البِنْيَةَ (۱) شرطًا في الحياةِ احتاجُوا إلى التَّأُويل (۳).

قوله: «وقيل: إنَّ ذلك لزَبانِيَّتِها».

قال الطّيبِيُّ: لأنَّ السَّعيرَ يَدُلُّ عليها، كما أنَّ الضَّميرَ في قولِه: ﴿فَلَهُنَّ ثُلْثَامَا تَرَكَ ﴾ [النساء: ٤] للميتِ؛ لأنَّ الآيةَ لَمَّا كانَتْ في الميراثِ عُلِمَ أنَّ التَّارِكَ هو المَيِّتُ (١٠).

(١٣ - ١٤) - ﴿ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَا ضَيِقًا مُّقَدَّنِينَ دَعَوَاْ هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴿ آَلُهُ لَا نَدْعُواْ الْسَالُالَ لَلْعُواْ الْسَالُولَ الْسَالُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ للَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

﴿ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ﴾: في مَكانٍ، و ﴿ مِنْهَا ﴾ بيانٌ تقدَّمَ فصارَ حالًا.

﴿ ضَيِقًا ﴾ لزيادةِ العَذابِ، فإنَّ الكربَ معَ الضِّيقِ، والرَّوحَ مع السَّعةِ، ولذلك وصفَ اللهُ الجنَّة بأنَّ عَرْضَها السماواتُ والأَرضُ. وقرأ ابنُ كثيرِ بسكونِ الياء (٥٠).

﴿مُقَرِّنِينَ ﴾: قُرِنَت أيديهم إلى أعناقِهِم بالسَّلاسلِ.

<sup>(</sup>۱) أبو علي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، شيخ المعتزلة، كان رأساً في الكلام، له مقالات مشهورة، وتصانيف، أخذ عنه ابنه أبو هاشم، وأبو الحسن الأشعري وكان زوج أمه وفارقه لما تبين له فساد مذهبه، وإليه تنتسب الفرقة الجبائية من فرق المعتزلة، (ت ٣٠٣ هـ)، انظر: «الوافي بالوفيات» للصلاح الصفدي (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ن): «التثنية»، وفي (ز) «البقية»، والمثبت من «تفسير الرازي» و «فتوح الغيب».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الرازي» (٢٤/ ٤٣٧)، و«فتوح الغيب» (١١/ ١٨٦) وعنه نقل المصنف ما سبق.

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٢)، و«التيسير» (ص: ١٣٩).

﴿ دَعَواْ هُنَالِكَ ﴾ في ذلك المكانِ ﴿ ثُبُولًا ﴾: هلاكاً؛ أي: يَتمنَّوْنَ الهلاكَ ويُنادونَه فيقولون: يا ثُبورَاه! تعالَ فهذا حِينُكَ.

﴿ لَانَدَّعُواْ ٱلْمَوْمَ ثُمُورًا وَبَعِدًا ﴾؛ أي: يقالُ لهم ذلك ﴿ وَٱدْعُواْ ثُمُورًا كَثِيرً ﴾ لأنَّ عَذابَكُم أنواعٌ كثيرةٌ، وكلُّ نوعٍ مِنْها ثُبورٌ لشِدَّتِه، أو لأنَّه يَتجدَّدُ كقولِه تعالى: ﴿ كُلَمَا نَخِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦]، أو لأنَّهُ لا يَنقَطِعُ فهوَ في كُلِّ وقتٍ ثُبورٌ.

(١٥ ـ ١٦) ـ ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءَ وَمَصِيرًا إِنَّ لَمُمْ فِيهَا مَايَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْعُولًا ﴾.

﴿ فَلَ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أَ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ الإشارةُ إلى العَذابِ، والاستفهامُ والتَّفضيلُ والتَّرديدُ للتَّقريعِ مع التَّهكُّمِ، أو إلى الكنزِ والجنَّةِ، والرَّاجِعُ إلى الموصولِ مَحذوفٌ، وإضافَةُ الجنَّةِ إلى الخلدِ للمَدحِ، أو الدلالَةِ على خُلودِهَا، أو التَّمييزِ عَن جِنانِ الدُّنيَا.

﴿ كَانَتُ لَمُهُ ۚ فِي عَلَمِ اللهِ وَاللَّوحِ، أَو لأَنَّ مَا وَعَدَهُ اللهُ فِي تَحَقُّقِه كَالُواقعِ.

﴿ جَزَاءَ ﴾ على أعمالِهم بالوَعدِ ﴿ وَمَصِيرًا ﴾ يَنقَلِبُونَ إليه، ولا يمنَعُ كونَها جَزاءً لَهُم أن يتفضَّلَ بها على غيرِهِم برِضَاهُم، مع جوازِ أن يُرادَ بالمُتَّقينَ: مَن يَتَّقِي الكُفرَ والتَّكذيبَ لأَنَّهُم في مُقابَلَتِهم.

﴿ لَمُّمْ فِيهَا مَا يَشَاآ مُوكَ ﴾: ما يَشاؤونَه مِن النَّعيمِ، ولعلَّه يَقصُرُ همَّ (١) كلِّ طائفَةٍ

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (خ) و (ض): «همم». قال الشهاب في «الحاشية» (٦/ ٤١١): قوله: «يقصر همّ»؛ أي: ما يهم به ويريده، وفي نسخة: «همم» جمع همة. وقال الأنصاري: «ولعله»؛ أي: الله، أو الشأنَ (يقصر): بالبناء للفاعل، أو للمفعول «هم» بالنصب، أو الرفع؛ أي: قَصْد. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٣٢).

على ما يليقُ برُتبَتِه؛ إذ الظَّاهِرُ أنَّ النَّاقِصَ لا يُدرِكُ شَأْوَ الكاملِ بالتَّشَهِّي، وفيه تَنبيهٌ َ على أنَّ كُلَّ المَراداتِ لا تَحصلُ إلا في الجنَّةِ.

﴿ خَلِدِينَ ﴾ حالٌ مِن أحدِ ضَمائرِهِم ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَامَسَّوُلَا ﴾ الضَّميرُ في ﴿ كَانَ وَلَا لَهُ مَوعُودًا حَقيقًا بأَنْ ﴿ كَانَ ذَلْكَ مَوعُودًا حَقيقًا بأَنْ يُسَالًا ويُطلَب، أو مَسؤولًا سألَهُ النَّاسُ في دُعائِهِم: ﴿ رَبِّنَا وَ عَلَيْنَا مَا وَعَدَّنَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ أو ممائزكة بقولِهِم: ﴿ رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنَ عَدْنٍ ﴾ [غافر: ٨]، وما وي عمران: ١٩٤]، أو الملائكة بقولِهِم: ﴿ رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنَ عَدْنٍ ﴾ [غافر: ٨]، وما في (على) مِن مَعنى الوُجوبِ لامتناعِ الخُلْفِ في وَعدِه، ولا يلزمُ مِنْه الإلجاءُ إلى الإنجازِ، فإنَّ تَعلُّقُ الإرادةِ بالمَوعودِ مُقَدَّمٌ على الوعدِ الموجبِ للإنجازِ.

(١٧) - ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَايَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَ يَقُولُ ءَأَنتُدَ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَتَوُلَآءَ أَمْ هُمْ صَكُواْ ٱلسَّيِيلَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم ﴾ للجزاءِ، وقُرِئَ بكسرِ الشِّينِ(١)، وقرأَ ابنُ كثيرٍ ويَعقوبُ وحَفصٌ بالياءِ(١).

﴿ وَمَايَعْ بُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ يَعُمُّ كلَّ معبودٍ سواهُ، واستعمالُ (ما) إما لأنَّ وضعَهُ أعمُّ، ولذلك يُطلَقُ لكلِّ شَبَحٍ يُرَى ولا يُعرَفُ، أو لأنَّه أُريدَ به الوصفُ كأنَّه قيل: ومَعبودِيهِم، أو لتَغليبِ الأَصنامِ تَحقيرًا أو اعتبارًا لغَلَبَةِ عُبَّادِها، أو يخصُّ الملائكةَ وعُزيرًا والمسيحَ لقرينَةِ السُّؤالِ والجَوابِ، أو الأصنامَ (٣) يُنطِقُها اللهُ تَعالى أو تتكلَّمُ بلِسانِ الحالِ كما قيلَ في كلام الأَيدِي والأَرْجُل.

<sup>(</sup>١) انظر: «المحتسب» (٢/ ١١٩)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٠٣) عن الأعمش.

<sup>(</sup>٢) وكذا أبو جعفر. انظر «السبعة» (ص: ٤٦٣)، و«التيسير» (ص: ١٦٣)، و«النشر» (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو الأصنام» بالنصب عطفاً على «الملائكة». انظر: «حاشية ابن التمجيد» (١٤/ ٤٤).

﴿ وَ يَقُولُ ﴾؛ أي: للمعبودينَ، وهو على تَلوينِ الخطابِ. وقرأ ابنُ عامرِ بالنُّونِ ((): ﴿ وَمَا أَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَ وَلَا إِللَّهِ مِ النَّظرِ الصَّحيح،

وإعراضِهِم عَن المُرشدِ النَّصيحِ، وهو استفهامُ تقريعِ وتَبكيتِ للعَبَدةِ، وأصلُه: وإعراضِهِم عَن المُرشدِ النَّصيحِ، وهو استفهامُ تقريعِ وتَبكيتِ للعَبَدةِ، وأصلُه: أأَضْلَلْتُم أَمْ ضَلُّوا، فغُيَّرَ النَّظمُ ليَلِيَ حرفَ الاستفهامِ المَقصودُ بالسُّؤالِ، وهو المتولِّي للفعلِ دونَه؛ لأنه محَقَّقٌ (٢) لا شُبهَةَ فيه، وإلَّا لَمَا توجَّه العِتابُ، وحذفُ صِلَةِ (ضَلَّ) للمُبالغَةِ (٣).

قوله: «وقُرِئَ بكسرِ السِّينِ».

قال ابن جنّي: قرأها الأعرَجُ، وهذا وإن كانَ قليلًا في الاستعمالِ فإنّه قَوِيٌّ في القياسِ، وذلك أنَّ (يَفْعِلُ) في المُتعدِّي أقيَسُ مِن: (يَفْعُلُ)، ف (ضَرَبَ يَضْرِبُ) أقيَسُ مِن: (قَتَلَ يَقْتُلُ)، وذلك أنَّ (يَفْعُلُ) إنَّما بابُها الأقيسُ أن يأتيَ في مُضَارِعِ (فَعُلَ) كـ: ظَرُفَ يَظُرُفُ (أ).

(١٨ ـ ١٩) ـ ﴿ قَالُواْ شَبْحَنَكَ مَا كَانَيَنَبْغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوَلِيَاةَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُ مُوءَ ابَاءَهُمْ حَقَّ نَسُوا الدِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدْكَذَبُوكُم بِمَا نَقُولُوكَ فَمَا سَتْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصُرًا وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ أَذُوقَهُ عَذَابُ اكْبِيرًا ﴾.

﴿ قَالُواْ شُبْحَنٰكَ ﴾ تَعَجُّبًا ممَّا قيلَ لَهُم؛ لأنَّهُم إمَّا مَلائِكَةٌ وأَنبياءُ مَعصومونَ، أو

<sup>(</sup>١) انظر «السبعة» (ص: ٤٦٣)، و «التيسير» (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) "محقق" من (خ).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (وحذف صلة ضل)؛ أي: وهو (عن)، وأوقع الفعلَ على مدخولها؛ (للمبالغة) في ضلالِهم.
 انظر: (حاشية الأنصاري) (٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحتسب» لابن جني (٢/ ١١٩).

ُجَماداتٌ لا تقدِرُ على شيء، أو إشعارًا بأنَّهُم الموسومونَ بتَسبيحِهِ وتَوحيدِهِ، فكيفَ يَلِيقُ بِهِمْ إِضلالُ عَبيدِهِ؟ أو تَنزيهًا للهِ عن الأندادِ.

﴿ مَا كَانَيَدُ نَجِي لَنَا ﴾: يَصِتُ لنا ﴿ أَن نَتَخِذُ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَا هُ ﴾؛ للعِصمَةِ، أو عدمِ القُدرَةِ، فكيفَ يَصِتُ لنا أن ندعو غيرَنا أَنْ يَتولَّى أحدًا دونَك؟!

وقُرِئَ: ﴿ نُتَّخَذَ ﴾ بالبناء للمَفعولِ (١١) مِن (اتَّخذَ) الذي له مفعولانِ كقولِه: ﴿ وَأَتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥]، ومَفعولُه الثَّاني: ﴿ مِنْ أَوْلِيَآهَ ﴾، و ﴿ مِنْ ﴾ للتَّبعيض، وعلى الأوَّلِ مَزيدةٌ لتأكيدِ النَّفي.

﴿ وَلَكِكِن مَّتَعْتَهُمْ وَ اَبِكَآءَ هُمْ ﴾ بأنواعِ النِّعَمِ فاستَغْرَقُوا في الشَّهواتِ ﴿ حَتَّى نَسُواْ اللَّبِحَ مَ اللَّبِحَ مَ اللَّبِحَ مَ اللَّبِحَ مَ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه، وإسنادٌ له إلى ما فعلَ اللهُ بهم فحملَهُم عليه، وهو عينُ ما ذَهَبْنا إليه، فلا يَنتَهِضُ حُجَّةً علينا للمُعتزِلَةِ.

﴿ وَكَانُوا ﴾ في قَضائك ﴿ قَوْمًا بُورًا ﴾: هالكينَ، مَصدَرٌ وُصِفَ به، ولذلك يَستَوِي فيه الواحِدُ والجَمعُ، أو جمعُ بائر كعائِذٍ وعُوذٍ.

﴿ فَقَدْ كَذَبُوكُم ﴾ التفاتُ إلى العَبَدَةِ بالاحتجاجِ والإلزامِ على حذفِ القَوْلِ، والمَعنى: فقَدْ كذبكَمُ المعبودونَ ﴿ بِمَا نَعُولُونَ ﴾ في قولِكُم: إنهم آلهةٌ، أو: هؤلاء أضلُّونا، والباءُ بمعنى (في)، أو مع المجرورِ بدلٌ مِن الضَّمير.

وعن ابنِ كثيرِ بالياءِ(٢)؛ أي: كذَّبُوكُم بقولِهم: ﴿سُبْحَنَكَ مَاكَانَيَـلْبَغِيلَنَّا ﴾.

<sup>(</sup>١) قرأ بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (٢/ ٣٣٣). في (ض) و(ت): «على البناء للمفعول».

<sup>(</sup>٢) نسبت لأبي حيوة كما في «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٠٤)، ولسعيد بن جبير ومجاهد ومعاذ القارئ وابن شنبوذ عن قنبل كما في «زاد المسير» (٣/ ٣١٥). ونص ابن مجاهد في «السبعة» (ص: ٣٦٧) =

﴿ فَمَا يَستَطيعُونَ ﴾؛ أي: المعبودونَ. وقرأً حَفصٌ بالتَّاءِ (١) على خطابِ العابِدين.

﴿ صَرْفَا ﴾: دفعًا للعَـذابِ عَنْكُم، وقيل: حيلةً؛ مِن قولِهم: إنه ليَتصرَّفُ؛ أي: يَحتالُ.

﴿ وَلَانَصْرًا ﴾ فيعينكُمْ عليه.

﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ ﴾ أيها المُكلَّفُونَ ﴿ نُذِقْهُ عَذَابَ اكَبِيرًا ﴾ هي النَّارُ.

والشَّرطُ وإِنْ عَمَّ كُلَّ مَن كَفَرَ أو فسقَ لكنَّهُ في اقتضاءِ الجَزاءِ مقيَّدٌ بعدمِ المُزَاحِمِ وِفاقًا، وهو التَّوبَةُ، والإحباطُ بالطَّاعَةِ إجماعًا، وبالعَفوِ عندَنا.

﴿ ٢٠) - ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَاۚ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَعْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۖ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾.

﴿ ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَا ۚ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ أي: إلَّا رُسُلًا إنَّهم، فحُذِفَ الموصوفُ لدَلالَةِ (المُرسلينَ) عليه، وأُقِيمَت الصَّفَةُ مُقامَه كقولِه: ﴿ وَمَامِنًا إِلَّالَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الصافات: ١٦٤].

ويجوزُ أَنْ تكونَ حالًا اكتُفِيَ فيها بالضَّميرِ، وهو جوابٌ لقَولِهم: ﴿مَالِهَـٰذَا الرَّسُولِيَأْكُولُ الطَّعَـٰامَوَيَهُمْ فِي الْأَسُولَةِ﴾ [الفرقان: ٧].

وقُرِئَ: (يُمَشَّوْنَ)؛ أي: تُمَشِّيهِمْ حوائِجُهم أو النَّاسُ.

على سماعها من قنبل عن أبي بزة عن ابن كثير، وذكرها ابن الجزري في «النشر» (٢/ ٣٣٤) خلافًا عن قنبل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٣)، و «التيسير» (ص: ١٦٣).

﴿وَ رَحَمَلْنَا بَعْضَكُمْ ﴾ أَيُّها النَّاسُ ﴿لِيَعْضِ فِتْنَةٌ ﴾: ابتلاءً، ومن ذلك ابتلاءً الفُقَراءِ بالأغنياءِ، والمُرسلينَ بالمُرسَلِ إليهِمْ، ومُناصَبَتِهم لهم العَداوةَ وإيذائِهم لهم، وهو تَسلِيةٌ لرَسولِ اللهِ ﷺ على ما قالوهُ بعدَ نقضِه، وفيه دليلٌ على القضاءِ والقَدَرِ.

﴿ أَتَصْبِرُونَ ﴾ عِلَّةٌ للجعلِ، والمعنى: وجعلنا بعضَكُم لبَعضٍ فِتنَةً لنعلمَ أَيُّكُم يَصِبِرُ، ونظيرُهُ قولُه: ﴿ لِيَبْلُوكُم أَيْكُمُ أَحَسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧]، أو حثُّ على الصَّبرَ على ما افتُتِنُوا به.

﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ بمَن يَصبِرُ، أو بالصَّوابِ فيما يَبتَلِي به وغيرِه.

قوله: «وقُرِئَ: «يُمَشُّونَ»» بضمِّ الياءِ وفتح الشِّينِ المعجمَةِ (١٠).

(٢١) - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ زَيْ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبُرُوا ۗ فِيَ أَنفُسِ هِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلذِّينَ لَا يَرْجُوكَ ﴾: لا يأمُلُون ﴿ لِقَاءَنَا ﴾ بالخيرِ لكُفرِهِم بالبعثِ، أو: لا يخافونَ لِقاءَنا بالشّرِ على لغّةِ تِهامَةَ، وأصلُ اللقاء: الوصولُ إلى الشّيء، ومنه: الرُّويَةُ، فإنَّهُ الوُصولُ إلى جَزائِه، ويمكنُ أَنْ يُرادَ به الرُّوْيَةُ على الأوَّلِ.

﴿لَوْلَا ﴾: هلَّا ﴿أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ﴾ فتُخبِرَنا(٣) بصدقِ مُحمَّدٍ، وقيل: فيكونون رُسُلًا إلينا.

<sup>(</sup>۱) والشين مشددة، وهي قراءة عبد الرحمن بن عبد الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) في (ض) و(ت): «وصول».

<sup>(</sup>٣) في (ض) و(ت): «فيخبروننا».

﴿أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَا ﴾ فيأمرَنَا بتصديقِه واتِّباعِه.

﴿ لَقَدِاتُ مَكَبُرُوا فِي آَنفُسِهِم ﴾؛ أي: في شَانِها حتَّى أرادوا لها ما يَتَّفِقُ للأفرادِ مِن الأنبياءِ الذين هُمْ أَكمَلُ خلقِ اللهِ في أكمَلِ أوقاتِها وما هو أعظَمُ مِن ذلك.

﴿وَعَتَوْ ﴾: وتجاوَزُوا الحَدَّ في الظُّلمِ ﴿عُتُواً كَبِيرًا ﴾: بالغًا أقصى مراتبِه، حيثُ عايَنُوا المُعجزاتِ القاهرةَ وأعرَضُوا عَنْها، واقترَحُوا لأَنفُسِهِم الخبيثَةِ ما سُدَّتْ دونَهُ مَطامِحُ النُّفوس القُدسِيَّةِ.

واللامُ جوابُ قَسمٍ مَحذوفٍ، وفي الاستئنافِ بالجملَةِ حُسْنٌ وإشعارٌ بالتَّعجُّبِ مِن استكبارِهِم وعُتُوِّهِم؛ كقَوْلِه:

وَجَارَةُ جَسَّاسِ أَبَأْنَا بِنَابِهَا كُلَيْبًا غَلَتْ نَابٌ كُلَيْبً بَوَاؤُهَا

## قوله:

(وَجَارَةُ جَسَّاسٍ أَبَأْنَا بِنَابِهَا كُلَيْبًا غَلَتْ نَابٌ كُلَيْبٌ بَوَاؤُهَا)(١)

قال الطّيبِيُّ: جَسَّاس قاتِلُ كُلَيبٍ، وجارَتُه بَسوسٌ امرأَةٌ، والنَّابُ: ناقَةُ بَسُوسٍ، رَماها كُلَيبٌ فقَتَلَها فشَكَتْ إلى جَسَّاسٍ فقال: لَأَقْتُلَنَّ غَدًا فَحْلًا هو أعظَمُ مِن ناقَتِكِ، فبلغَ ذلك كُلَيْبًا وظنَّ أَنَّه فَحلُهُ المُسمَّى بغُلَيَّانَ، فقال: دونَ غُلَيَّانَ خَرطُ القَتادِ، وكانَ جَسَّاسٌ يعني بالفَحْلِ نفسَ كُليبٍ، ذكرَهُ الميدانيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۱/۱۷۸)، قال الشهاب في «الحاشية على البيضاوي» (۲/۲۱): البيت من قصيدة لمهلهل، وجساس لقب مرّة بن ذهل الشيباني قاتل كليب، وجارته هي البسوس بنت منقذ التميمية وهي خالة جساس وقصتها معروفة، والناب: الناقة المسنة، وأبأت القاتل بالقتيل: إذا قتلته به قصاصاً، من البواء وهو التساوي. وقوله: «غلت» بالمعجمة؛ أي: ما أغلاها إذ قُتل فيها كليب، فهو محل الاستشهاد.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (١/ ٢٦٩).

أَبَأْنَا؛ أَيْ: قَاتَلْنَا، مِن البَواءِ وهو التَّساوي في القصاصِ، فأَبَأْتُه بفُلانٍ: إذا قتلتَهُ به، والبَوْءُ في القَوَدِ مَهمُوزٌ؛ أي: ما أغلى نابًا بَوَاؤُها كليبٌ (١).

(۲۲ ـ ۲۳) ـ ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ إِنِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرا تَحْجُورًا ﴿ اللَّهِ مَا عَيِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنْ تُورًا ﴾.

﴿ يَوْمَ يَرْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ ﴾: مَلائكة المَوتِ أو العذابِ، و﴿ يَوْمَ ﴾ نَصبٌ بـ: (اذكر)، أو بما دلَّ عليه: ﴿لَابُشْرَى، أو: يُعدَمُونها، أو بما دلَّ عليه: ﴿لَابُشْرَى، أو: يُعدَمُونها، و﴿يَوْمَ بِذِ ﴾ تكريرٌ أو خبرٌ، و﴿لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ تبيينٌ، أو خبرٌ ثانٍ، أو ظرفٌ لِمَا يَتعلَّقُ به اللامُ، أو لِهِ فِبْتَرَىٰ ﴾ إن قُدِّرَتْ مُنوَّنَةً غيرَ مَبنِيَّةٍ مع (لا) فإنَّها لا تعمَلُ.

و ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ إمَّا عامٌ يَتناوَلُ حكمُهُ حكمَهُم مِن طَريقِ البُرهانِ، ولا يلزَمُ مِن نَفْيِ البُشرَى بالعَفْوِ والشَّفاعَةِ في وقتٍ آخرَ، وَإِمَّا خاصٌّ وُضِعَ مَوضِعَ ضَميرِهِم تَسجِيلًا على جرمِهِم وإشعارًا بما هو المانِعُ للبُشرَى والموجبُ لِمَا يُقابِلُها.

﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَعْجُورًا ﴾ عطفٌ على المدلولِ؛ أي: ويقولُ الكَفَرَةُ حينئذِ هذه الكلمَةَ استعاذَةً وطلبًا مِن اللهِ أَنْ يمنعَ لِقاءَهُم، وهي مما كانوا يقولونَ عندَ لِقاءِ عَدُوِّ الكلمَةَ استعاذَةً وطلبًا مِن اللهِ أَنْ يمنعَ لِقاءَهُم، وهي مما كانوا يقولونَ عندَ لِقاءِ عَدُوِّ أو هجومِ مَكروهِ، أو تَقُولُها الملائِكةُ بمَعنى: حرامًا مُحرَّمًا عليكُم الجنَّةُ أو البُشرَى. وقُرِئَ: (حُجْراً) بالضَّمِّ (٢)، وأصلُهُ الفَتحُ، غيرَ أَنَّه لَمَّا اختصَّ بمَوضِعِ مَخصوصٍ وقُرِئَ: (حُجْراً) بالضَّمِّ (٢)،

ووصفُه بـ ﴿ عَجُورًا ﴾ للتَّأكيدِ كقولِهِم: مَوْتٌ مائِتٌ.

غُيِّرَ كـ(قِعْدَك) و(عَمْرَك)، ولذلك لا يُتصرَّفُ فيه ولا يَظهرُ ناصِبُه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) نسبت للحسن والضحاك. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٦).

قوله: «و ﴿ يَوْمَ ﴾ منصوبٌ بـ (اذكر)، أو: بما دلَّ عليه: ﴿ لَا بُشْرَى هُ ».

قال الزَّجَّاجُ: ولا يجوزُ أَنْ يَنتَصِبَ ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ﴾ بقولِه: ﴿لَا بُشْرَىٰ ﴾ لأنَّ ما اتَّصَلَ بـ(لا) لا يعمَلُ فيما قبلَه (١٠).

وقال صاحبُ «الفرائد»: يمكنُ أَنْ يكونَ مَنصوبًا بـ(ننزِّل) المُضمَرِ كقولهم: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمُلْتَمِكَةُ ﴾ كأنَّه قيل: سننزِلُ الملائكة يومَ تَرونَهُم، و ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ مَنصوبٌ بقولِهِ: ﴿ لاَ يُشْرَىٰ ﴾ ، لا يقال: كيفَ يكونُ وَقتُ الرُّ وَيَةِ وقتَ الإنزالِ؟ لأنَّا نقولُ: الظَّرفُ يَحتَمِلُ ذلك لسَعَتِه، ولَمَّا كان قولُه: ﴿ لاَ بَشْرَىٰ ﴾ يَصِحُ أن يكونَ عاملًا، فلا وَجهَ لجَعلِ مَدلولِه عامِلًا.

وقال الطّيبِيُّ: قولُ<sup>(۲)</sup> صاحبُ «الفرائد» لا مزيدَ عليه؛ لأنَّه إذا انتصبَ بـ(نزل) التَّأَمَ الكَلامانِ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ يَوْمَيرُونَ ٱلْمَلَتِمِكَةَ ﴾ وقولَه: ﴿ وَقَدِمْنَآ ﴾ نَشْرٌ لقولِه: ﴿ لَوْلَا أُنزِلَ ﴾، وقولِه: ﴿ أَوْ زَيَىٰ ﴾ (٣).

قوله: «و ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ تكريرٌ ».

قال أبو حيَّان: تَبِعَه أبو البَهَاءِ في ذلك (٤)، ولا يجوزُ أَنْ يكونَ تَكريرًا، سواءٌ أريدَ به التَّوكيدُ اللفظيُّ أو أريدَ به البدلُ؛ لأنَّ ﴿ يَوْمَ ﴾ مَنصوبٌ بما تقدَّمَ ذكرُهُ مِن (اذكر) أو مِن يقدمون البشرى، وما بعدَ (لا) العاملَةِ في الاسمِ لا يعمَلُ فيما قبلَها، وعلى تقديره يكون العامِلُ فيه ما قبلَ (لا) (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «قال» بدل «قول»، والمثبت من «فتوح الغيب».

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري (٢/ ٩٨٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ١٨٢).

وقال الحَلَبِيُّ: ما ردَّ به ليسَ بظاهرٍ، وذلك لأنَّ الجُملة المَنفيَّة مَعمولَةٌ للقولِ المُضمَرِ الواقعِ حالًا مِن الملائكةِ، والملائكةُ مَعمولٌ لـ ﴿ يَرْوَنَ ﴾، و ﴿ يَرَوْنَ ﴾ مَعمولٌ لـ ﴿ يَرْمَ ﴾ خَفضاً '') بالإضافةِ، فـ (لا) وما في خبرِها مِن تتمَّةِ الظَّرفِ الأوَّلِ مِن حيثُ إنَّها مَعمولَةٌ لبعضِ ما في خبرِهنَّ، فليسَتْ بأَجنَبِيَّةٍ ولا مانعةٍ من أَنْ يعملَ ما بعدَها فيما قبلَها، والعجبُ له كيفَ تخيَّلُ هذا وغَفَلَ عما قلتُه، فإنَّه واضحٌ مع التَّأُمُّل؟! ('').

قوله: «وأصلُهُ الفَتحُ، غيرَ أنَّه لَمَّا اختَصَّ بمَوضعٍ مَخصوصٍ غُيَّرُ كـ(قِعْدَكَ) و(عَمْرَكَ)».

قال الطّيبِيُّ: أي: أنَّ أصلَ ﴿ حِجْرً ﴾ الفتحُ لأنَّه مِن حَجَرهُ حِجْرًا: منعَه، فلَمَّا اختَصَّ بمَوضع تصرَّفُوا فيه بالكسرِ والضَّمِّ، وذلك أنَّ ﴿ حِجْرًا تَعْجُورًا ﴾ إنما يقالُ عندَ لقاءِ عَدُوِّ أو هجومِ نازلَةٍ، فإنَّه هكذا عِبارَةٌ عن الاستعاذَةِ، فلذلك تصرَّفُوا فيه كمَا أنَّ: (قِعْدَكَ اللهُ ) لَمَّا كان عبارةً عَن اليمينِ، لأنَّ معناه: بحقِّ صاحبِكَ الذي هو صاحبُ كلِّ نَجوى، وكذا: (عَمْرَكَ الله) معناه: بتعميركَ الله؛ أي: بإقراركَ له بالبقاءِ تصرَّفوا فيهما "".

﴿ وَقَدِمْنَاۚ إِلَىٰ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآ مَنْ مُورًا ﴾؛ أي: وعَمَدنا إلى ما عَمِلُوا في كُفرِهِم من المَكارمِ كقِرى الضَّيفِ وصِلَةِ الرَّحمِ وإغاثةِ الملهوفِ فأَحْبَطناهُ لِفَقدِ ما هو شرطُ اعتبارِهِ، وهو تشبيهُ حالِهِم وأعمالِهِم بحالِ قَوْمٍ استَعْصَوْا على سُلطانهم، فقَدِمَ إلى أسبابِهم فمَزَّقَها وأبطلَها ولم يُبقِ لها أثرًا.

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿خُصِّصاً» بدل «خفضاً»، والمثبت من «الدر المصون».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» مادة: (عمر)، و (فتوح الغيب) (١١/ ٢١١\_٢١٢).

والهباءُ: غُبارٌ يُرَى في شُعاعِ الشَّمسِ يَطلعُ مِن الكوَّةِ، من الهبوةِ وهو الغبارُ، و ﴿ مَن ثُورًا ﴾ صِفَتُه، شُبَّه به (١) عَمَلُهم المُحبَطُ في حقارَتِه وعدمِ نفعِه، ثمَّ بالمنثورِ منه في انتشارِه بحيثُ لا يُمكِنُ نَظمُهُ، أو تَفَرُّقِه (١) نحو أَغراضِهم التي كانوا يَتوجَّهونَ به (١) نحوَها، أو مَفعولٌ ثالِثٌ (١) مِن حيثُ إنَّه كالخبرِ بعدَ الخبرِ كقولِه: ﴿ كُونُواقِرَدَةً خَسِيْتِ ﴾ [الأعراف: ١٦٦].

## (٢٤) - ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَ بِإِخَيَّرُ ثُسْتَقَرًّا وَٱحْسَنُ مَقِيلًا ﴾.

﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًا ﴾: مَكَانًا يُستَقَرُّ فيه أَكثَرَ الأوقاتِ للتَّجالُسِ والتَّحادُثِ ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾: مكانًا يُؤْوَى إليه للاسترواحِ بالأَزواجِ والتَّمتُّعِ بهنَّ، تجوُّزاً له مِن مكانِ القَيلولَةِ على التَّشبيهِ، أو لأنَّه لا يخلو مِن ذلك غالبًا، إذ لا نومَ في الجنَّةِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أي: بالهباء. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) عطف على «انتشاره». انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) أي: بعملهم. انظر: «حاشية الأنصارى» (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) عطف على صفته. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: «تجوزاً له... » قال الشهاب في «الحاشية» (٦/ ٤١٩): أي: نقلًا له من معناه الحقيقي وهو مكان القيلولة إلى مكان التمتع بالأزواج لأنه يشبهه في كون كل منهما محل خلوة واستراحة فهو استعارة. وقال الأزهري المقيل الاستراحة في نصف النهار وإن لم يكن معه نوم. وقوله: «أو لأنه لا يخلو... » عطف على قوله: «على التشبيه» فهو مجاز مرسل لاستعمال المقيد في المطلق، ولا تغليب فيه بالمعنى المتعارف كما قيل، وقوله: «إذ لا نوم في الجنة» تعليل للتجوّز وعدم إرادة الحقيقة.

وقال الأنصاري: قوله: «تجوزاً له... » تعليلٌ لإرادة مكان القيلولة بـ ﴿ مَقِيلًا ﴾، وقوله: «له» الأولى: (به)؛ أي: بـ ﴿ مَقِيلًا ﴾، «أو لأنه» عطف على (تجوزاً). انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٣٨).

وفي ﴿أحسنُ﴾ رمزٌ إلى ما يَتزيَّنُ به مَقيلُهُم مِن حُسْنِ الصُّورِ وغيرِهِ مِن التَّحاسينِ، ويحتملُ أَنْ يُرادَ بأَحدِهِما المصدرُ أو الزَّمانُ، إشارةً إلى أنَّ مَكانَهُم وزمانَهُم أطيَبُ ما يُتَخَيَّلُ من الأمكنةِ والأَزمانِ، والتَّفضيلُ إمَّا لإرادةِ الزِّيادةِ مُطلَقًا، أو بالإضافةِ إلى ما للمُترَفِينَ في الدُّنيَا.

رُوِيَ أَنَّه يُفرغُ مِن الحسابِ في نصفِ ذلك اليَومِ، فيَقيلُ أَهْلُ الجنَّةِ في الجنَّةِ، وأهلُ النَّارِ في النَّارِ (١٠).

قوله: «رُوِيَ أنَّه يفرغُ مِن الحسابِ في نصفِ ذلك اليومِ، فيقيلُ أهلُ الجنَّةِ في الجنَّةِ، وأهلُ النَّارِ في النارِ».

أخرجَ ابنُ المباركِ في «الزهد» وعبدُ بنُ حُميدِ وابنُ جريرِ وابنُ أبي حاتمٍ والحاكمُ وصَحَّحَه عَن ابن مسعودٍ قال: لا يَنتصِفُ النَّهارُ مِن يومِ القيامَةِ حتى يقيلَ هؤ لاءِ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ٥٥٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ٢٦٨٠)، والحاكم في «المستدرك» (۳۵۱) عن ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ٤٣٤) عن ابن جريج.

وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٨٠ ـ ٢٦٨١) عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١٣١٣)، والطبري في «تفسيره» (١٩/ ٥٥٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٥٠ / ١٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣٥١٦)، وصححه، وقال الذهبي في «التلخيص»: على شرط مسلم.

وأخرجَ ابنُ المباركِ وسعيدُ بنُ مَنصورِ وابنُ جَريرِ وابنُ المنذرِ وأبو نعيمٍ في «الحِلية»، عَن إبراهيمَ النَّخعيِّ قال: كانوا يرونَ أنَّه يفرغُ مِن حسابِ النَّاسِ يوم القيامةِ نصفَ النَّهارِ، فيقيلُ أهلُ الجنَّةِ في الجنَّةِ، وأهلُ النَّارِ في النَّارِ (۱).

(٢٥ - ٢٦) - ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَنِمِ وَنُزِّلِٱلْمُلَتَيِّكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلَا الْحَقُّى لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴾.

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ ﴾ أصلُه: تَتشقَّقُ، فحُذِفَ التَّاءُ، وأدغمَها ابنُ كثيرٍ ونافِعٌ وابنُ عامرِ ويَعقوبُ (٢).

﴿ إِلَّهَ مَنِم ﴾: بسببِ طُلوعِ الغَمامِ مِنْها، وهو الغمامُ المذكورُ في قولِه: ﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيكُمُ مُ اللَّهِ فِلْكُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَكَتِبِكَ أَن البقرة: ٢١٠].

﴿ وَنُزِلَ الْلَكَيْكَةُ تَنزِيلًا ﴾ في ذلك الغَمامِ، وهو الغمامُ بصَحائفِ أعمَالِ العبادِ. وقرأ ابنُ كثير: ﴿ ونُنْزِلُ ﴾ (٣).

وقُرِئَ: (ونُزِّلَت)، (وأُنْزِلَ)، (ونَزَلَ)، (ونَزَّلَ الملائكة)(؛)، (ونُزِّلُ الملائكة) بحذفِ نونِ الكلمَةِ(٥٠).

(١) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (١٣١٤)، والطبري في «تفسيره» (١٧/ ٤٣٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أي: ﴿ تَشَقَّقُ ﴾. انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٤)، و «التيسير» (ص: ١٦٣ \_ ١٦٣)، و «النشر» (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٤)، و«التيسير» (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) تنظر هذه القراءات مع قائليها وزيادة عليها في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٦)، و«البحر» (١٦/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحتسب» (٢/ ١٢٠ ـ ١٢١) وعزاها لابن كثير وأهل مكة، ورواية خارجة عن أبي عمرو، وحكاها أيضاً أبو معاذ عن أبي عمرو كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٦).

﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِٱلْحَقَّ لِلرَّمْمَانِ ﴾: النَّابتُ له؛ لأنَّ كلَّ مُلكِ يَبطُلُ يومئذِ ولا يبقى إلا ملكُهُ، فهوَ الخبرُ و ﴿لِلرَّمْمَانِ ﴾ وسلتُه أو تبيينٌ، و ﴿يَوْمَهِ ذِ ﴾ معمولُ ﴿ ٱلْمُلْكُ ﴾ لا ﴿ الْحَقُ ﴾ لأنَّهُ مُناخِّرٌ، أو صِفةٌ والخبرُ ﴿يَوْمَهِ ذِ ﴾ أو ﴿لِلرَّمْمَانِ ﴾.

﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾: شديدًا.

قوله: «بسببِ طُلوع الغَمام منها».

قالَ أبو عليِّ: لَمَّا كانَ طُلوعُه سببًا لتَشقُّقِها، جُعِلَ الغَمامُ كأنَّه الذي تشقَّقَ به(١).

(٧٧ ـ ٢٧) ـ ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ الِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَ عُولُ يَنَكِنَّتَنِى اَتَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا ﴿ ﴾ يَنَوْيَلَتَنَى اَنْتَخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ ﴾ لَقَ ذَا ضَلَى عَنِ الذِّحَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَابَ الشَّيْطَنُ لِإِنْسَدِنِ خَذُولًا ﴾ . الإنسَدِنِ خَذُولًا ﴾ .

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ مِن فَرْطِ الحَسرةِ، وعَضُّ اليَدَينِ وأَكُلُ البَنانِ وَحرقُ الأسنان ونَحوُها كناياتٌ عن الغيظِ والحسرةِ لأنَّها مِن رَوادِفِهمَا.

والمرادُ بالظَّالم: الجِنسُ.

وقيل: عُقبَةُ بن أبي مُعيطٍ؛ كانَ يُكثِرُ مُجالسةَ النبيِّ عليهِ السَّلامُ، فدُعِيَ إلى ضِيافَتِه فأبى أن يأكُلَ طعامَهُ حتى ينطِقَ بالشَّهادَتينِ ففعلَ، وكان أُبيُّ بنُ خلفٍ صديقَهُ فعاتبَهُ فقال: صَبَأت؟ فقال: لا، ولَكِن آلى أن لا يأكُلَ مِن طَعامِي وهو في بيتي فاستَحْيَيتُ مِنه فشَهِدْتُ له، فقال: لا أَرْضَى منك إِلَّا أَنْ تأتيَهُ فتطأ قَفاهُ وتَبرُقَ في وَجهِه، فوجدَهُ ساجِدًا في دارِ النَّدوةِ ففعلَ ذلك، فقال عليه السَّلامُ: لا

<sup>(</sup>۱) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (٥/ ٣٤٠-٣٤١)، و «فتوح الغيب» (۱۱/ ۲۱۷)، وعنه نقل المصنف.

أَلْقَاكَ خَارِجًا مِن مَكَّةَ إِلا عَلَوْتُ رأْسَكَ بِالسَّيفِ، فأُسِرَ يومَ بدرٍ فأمرَ عَلِيًّا بقتلِه.

وطَعَنَ أُبيًّا بأُحُدٍ في المُبارزَةِ فرجعَ إلى مَكَّةَ وماتَ(١).

﴿ يَكُولُ يَكَيْتَنِي آخَنَدُ مُعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾: طريقًا إلى النَّجاةِ، أو طريقًا واحِدًا وهو طريقًا الحَقِّ ولم يَتشَعَّبْ بي طُرُقُ الضَّلالَةِ.

(١) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» ـ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٠) ـ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عَبَّاس.

وذكره دون عزو الثعلبي فـي «تفسيره» (١٩/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦)، والواحدي فـي «أسباب النزول» (ص: ٣٣٤)، والبغوى فـي «تفسيره» (٦/ ٨٠).

ورواه بنحوه ابن مردويه وأبو نعيم في «دلائل النبوة» بسند صحيح كما قال السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٠).

وورد الخبر في بعض المصادر بذكر (أمية بن خلف) بدل: (أبي بن خلف)، كما في «تفسير مقاتل» (٣/ ٢٦٨٥) عن السدي، ولم يرد فيهما قصة قتله.

وفي قوله في هذا الخبر أن عقبة فعل ما طلبه منه أبيٌّ نظر، فقد رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢٠٨٥ و ٢٠٨٦)، عن مقسم مولى ابن عباس، وفيه بدل قوله: «ففعل ذلك»: (فلم يسلطه الله عليه).

وذكر الثعلبي في "تفسيره" (٣٩٧/١٩)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص: ٣٣٤)، عن الضحاك قال: لما بزق عقبة في وجه رسول الله على عاد بزاقه إلى وجهه وانشعب شعبتين، فأحرق خديه، وكان أثر ذلك فيه حتى الموت.

وذكر نحوه أبو حفص النسفي في «التيسير في التفسير» عند هذه الآية عن أبي روق قال: جمع عقبة البزاق فأتى رسول الله على غلاق غلاق أن أصحابه فرمى بالبزاق، فانصرف البزاق وصار قطعتين على خده فسفعتا خديه، فكان فيهما أثره إلى أن قتل.

وأبو روق بفتح الراء وسكون الواو هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي صاحب التفسير، من صغار التابعين كما في «التقريب».

﴿ يَنَوَيْلَتَىٰ﴾ وقُرِئَ بالياءِ على الأصلِ<sup>(١)</sup> ﴿ يَنْتَىٰ لَوَأَتَخِذُفُلاتًاخَلِيلَا﴾ يعني: مَن أ أضلَّهُ، و﴿ فُلَاتًا﴾ كنايةٌ عَن الأعلام كما أنَّ (هَناً) كنايةٌ عن الأجناسِ.

﴿ لَقَدْأَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ ﴾ عَن ذكرِ اللهِ، أو كتابِه، أو مَوعِظَةِ الرَّسولِ، أو كَلِمَةِ الشُّهادةِ.

﴿ بَعْدَ إِذْ جَآءَ فِ ﴾ و تمكَّنْتُ مِنه ﴿ وَكَاكَ ٱلشَّيْطُنُ ﴾ يعني: الخليلَ المُضِلَّ، أو إلى الليسَ لأنَّه حملَهُ على مُخالَّتِه ومخالفَةِ الرَّسُولِ، أو كلَّ مَن تَشَيْطَنَ مِن جنِّ وإنسٍ. ﴿ لِلْإِنسَنِ خَذُولًا ﴾ يُوَاليهِ حتَّى يُؤدِّيه إلى الهلاكِ، ثمَّ يَترُكُه ولا يَنفَعُه، فَعُولٌ مِن الخذلانِ.

قوله: «وقيلَ: عقبةُ بن أبي مُعيطٍ كان يكثرُ مُجالسةَ النَّبيِّ ﷺ.. » إلى آخره. أخرجه ابنُ جرير مِن طرق مرسلةٍ (٢).

﴿ ٣٠ \_ ٣١) \_ ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولَ يَنَرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولَ يَنَرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللللَّا الللللَّاللَّ الللّ

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ ﴾ محمَّدٌ، يومئذٍ أو في الدُّنيا بَثًا إلى اللهِ: ﴿ يَكَرَبِ إِنَّ قَوْمِى ﴾ قُريشًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ السَّلامُ: «مَن تَعَلَّم ﴿ التَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ بأَنْ تَركوهُ وصَدُّوا عَنه، وعنه عليه السَّلامُ: «مَن تَعَلَّم

<sup>(</sup>١) نسبت للحسن وابن قطيب. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في اتفسيره (١٧/ ٤٤٠) عن الشعبي، قال: كان عقبة بن أبي معيط خليلًا لأمية بن خلف، فأسلم عقبة، فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمداً، فكفر؛ وهو الذي قال: ﴿ لَيْتَنِي لَرُ أَتَّخِذَ فُلَاتًا خَلِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٨]، ورواه أيضاً (١٧/ ٤٤١) عن مجاهد نحوه، ورواه عن ابن عباس قال: هو أبي بن خلف كان يحضر النبي ﷺ، فزجره عقبة بن أبي معيط. وانظر ما تقدم في التعليق قبل السابق.

القُرآنَ<sup>(۱)</sup> وعَلَّقَ مُصحَفَهُ ولم يَتعاهَدْهُ ولم يَنْظُر فيه، جاءَ يومَ القِيامَةِ مُتعلِّقًا به يَقولُ: يا رَبِّ! عبدُكَ هذا اتَّخَذنِي مَهجورًا، اقض بَينِي وبَينَهُ».

أو هَجَرُوا ولغَوا فيهِ إذا سَمِعُوه، أو زَعَمُوا أَنَّه هُجْرٌ وأساطيرُ الأوَّلينَ، فيكون أصلُه: مَهجُورًا فيه، فحُذِفَ الجارُّ.

ويجوزُ أن يكونَ بمعنى الهَجْرِ كالمجلودِ والمعقولِ.

وفيه تخويفٌ لقَوْمِه لأنَّ الأنبياءَ إذا شَكَوْا إلى اللهِ قَوْمَهُم عجَّلَ اللهُ لَهُم (٢) العَذابَ.

﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ كمَا جَعَلناهُ لك، فاصبِرْ كمَا صَبَرُوا، وفيه دليلٌ على أنَّه خالِقُ الشَّرِّ، والعدوُّ يَحتَمِلُ الواحِدَ والجَمْعَ.

﴿ وَكُفَىٰ بِرَيِّكَ هَادِيكَ ﴾ إلى طَريقِ قَهرِهِم ﴿ وَنَصِيرًا ﴾ لكَ عَلَيْهِم.

قوله: «مَنْ تَعلَّمَ القُرآنَ وعَلَّقَ مُصحفًا لم يتعاهده ولم يَنْظُر فيه جاءَ يوم القيامةِ مُتعلِّقًا به يقول: يا ربِّ! عبدُكَ هذا اتَّخذني مَهجورًا، اقض بَيني وبَينَه».

أخرجَه الثَّعلبيُّ مِن طريقِ أبي هُدْبةَ عن أنسٍ، وأبو هُدْبةَ كذَّابٌ(٣).

(٣٢) - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ لِا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةُ وَحِدَةً حَكَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَفُوادَكُ ۗ وَرَتَلَنَّهُ مُزْنِيلًا ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْعَانُ ﴾؛ أي: أُنزِلَ؛ كخُبِّرَ بمَعنى: أُخْبِرَ؛ لئلا يُناقِضَ

<sup>(</sup>١) بعدها في (خ): اوعلمه.

<sup>(</sup>٢) في (ض) و(ت): اعُجل لهم.

<sup>(</sup>٣) رواه الثعلبي في «تفسيره» (١٩/ ٤٠٦) من طريق أبي هدبة إبراهيمَ بنِ هدبة عن أنس. قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ١٢١): وأبو هدبة كذاب.

قُولَه: ﴿ مُمْلَةً وَبِهِدَةً ﴾: دفعةً واحدةً كالكتبِ الثَّلاثَةِ، وهو اعتراضٌ لا طائلَ تحتَهُ؛ لأنَّ الإِعجازَ لا يَختَلِفُ بنزولِه جُملةً أو مُفرَّقًا، مع أنَّ للتَّفريقِ فوائِدَ:

منها: ما أشارَ إليه بقولِه: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ وَقُوْادَكَ ﴾؛ أي: كذلك أَنْزلناهُ مُفرَّقًا لنُقَوِّيَ بتفريقِهِ فُؤادَكَ على حفظِهِ وفَهمِهِ؛ لأنَّ حالَهُ تُخالِفُ حالَ مُوسَى وداودَ وعِيسى حيثُ كانَ أُمِّيًا وكانوا يكتبونَ، فلَوْ أُلْقِيَ إليه جُملَةً تَعَنَى (١) بحفظِهِ ولا ودو وعِيسى حيثُ كانَ أُمِيًا وكانوا يكتبونَ، فلَوْ أُلْقِيَ إليه جُملَةً تَعَنَى (١) بحفظِهِ ولعلَّه لم يستتبَّ لَه، فإنَّ التَّلقُ فَ لا يَتأتَّى إلا شيئًا فشيئًا، ولأنَّ نُزولَهُ بحسبِ الوَقائِعِ يوجبُ مَزيدَ بَصيرَةٍ وغَوْصٍ في المَعنَى، ولأَنَّه لمَّا نُزِّلَ مُنجَّمًا وهو يَتحدَّى بكُلِّ نجمٍ فيعجزونَ عَن معارضَتِه زادَ ذلك قوَّةَ (١) قلبِه، ولأَنَّه إذا نزلَ به جِبريلُ حالًا بعدَ حالٍ تَثَبَّتُ بهِ فُؤادُه.

ومنها: معرفةُ النَّاسخِ والمَنسوخِ.

ومنها: انضمامُ القَرائنِ الحاليَّةِ إلى الدَّلالاتِ اللَّفظيَّةِ فإنَّه يُعينُ على البلاغَةِ.

و ﴿كَنَالِكَ ﴾ صفَةُ مَصدَرٍ مَحذوفٍ، والإشارةُ إلى إنزالِهِ مُفرَّقًا، فإنَّه مَدلولٌ عليه بقولِه: ﴿لَوَلَا نُزَلَ عَلَيْهِٱلْقُرَّءَانُ مُحْلَةً ﴾.

ويحتمِلُ أَنْ يكونَ مِن تَمامِ كلامِ الكَفَرةِ، ولذلك وُقفَ عليه، فيكونُ حالًا، والإشارةُ إلى الكتبِ السَّابقَةِ.

واللامُ على الوَجهينِ مُتعلِّقٌ بمَحذوفٍ (٣).

<sup>(</sup>١) في (ض): (لعبي).

<sup>(</sup>۲) بعدها في (خ): (في).

<sup>(</sup>٣) قوله: (واللام على الوجهين متعلق بمحذوف»؛ أي: فرَّقناه لنثبِّتَ به فـؤادَكَ. انظر: (حاشية الأنصاري) (٤/ ٢٤٢).

﴿ وَرَتَلْنَكُ تَرْتِيلًا ﴾: وقرأناهُ عليكَ شيئًا بعدَ شَيءٍ على تُؤدةٍ وتَمهُّلٍ، في عشرينَ سنةً أو ثلاثٍ وعشرينَ، وأصلُه: التَّرتيلِ في الأسنانِ وهو تَفْلِيجُها.

قوله: «أي: أُنْزِلَ عليه كخُبِّرٍ بمعنى أُخبِرَ؛ لئلَّا يناقضَ قولَه: ﴿جُمُلَةَ وَدِهِدَةً ﴾».

قال أبو حيَّان: إنَّما قالَ: إنَّ ﴿ نُزِّلَ ﴾ هنا بمعنى أُنزِلَ؛ لأنَّ (نُزِّلَ) عنده أصلُها أن يكونَ للتَّفريقِ، فلو أقرَّهُ على ذلك تدافَعَ هو وقولُه: ﴿ مُمْلَةَ وَبِعِدَةً ﴾.

قال: وعندَنا لا يَقتَضي التَّفريقَ؛ لأنَّ التَّضعيفَ فيه عندَنا مرادِفٌ للهمزةِ(١).

َ (٣٣ ـ ٣٤) ـ ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِنْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَمْسِيرًا ﴿ آَ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَمَ أُولَئِهِكَ شَكِرٌ مَّكَانًا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴾.

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ﴾ سؤالٍ عَجيبٍ كأنَّه مَثْلٌ في البطلانِ يريدونَ به القَدْحَ في أُنبُوَّتِك ﴿ إِلَّا حِنْنَكَ بِأَلْمَقِ ﴾ الدَّامغِ له في جوابِه ﴿ وَآَحْسَنَ تَقْسِيرًا ﴾: وبما هو أحسَنُ بيانًا أو مَعنَى مِن سُؤالِهِم.

أو: لا يأتونَكَ بحالٍ عَجيبَةٍ يقولون: هلَّا كانَتْ هذه حالَه، إلا أعطيناكَ مِن الأحوالِ ما يحقُّ لك في حِكمَتِنا، وما هو أحسَنُ كشفًا لِمَا بُعثتَ له.

﴿ اللَّيْنَ يُعَشَرُونَ عَلَى وَجُوهِ مِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾؛ أي: مَقلوبينَ، أو: مَسْحوبين إليها، أو: مُتعلقة قلوبُهُم بالسُّفليَّاتِ مُتوجهة وُجوهُهم إليها، وعنه عليه السَّلامُ: «يُحشرُ النَّاسُ يومَ القِيامَةِ على ثلاثةِ أصنافِ: صنفٍ على الدَّوابِّ، وصنفٍ على الأقدامِ، وصنفٍ على الوُجوهِ».

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ١٩٤).

وهو ذَمٌّ مَنصوبٌ أو مَرفوعٌ، أو مُبتدَأٌ خبرُه:

﴿أُولَكُتِكَ شَكِّرٌ مَكَانُكُ وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴾ والمفضَّلُ عليهِ هو الرَّسولُ عليه السَّلامُ على طريقة قولِه: ﴿قُلْ هَلَ أُنَيِتُكُم بِشَرِينَ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَاللَّهُ مَنْ أَلَقَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٦٠] كأنَّه قيل: إنَّ حامِلَهُ م على هذه الأَسْوِلَةِ تحقيرُ مَكانهِ وتَضليلُ (١) سبيلهِ، ولا يعلمونَ حالَهُم ليَعْلَمُوا أَنَّهُم شَرُّ مَكانًا وأضَلُّ سبيلًا.

وقيل: إنَّه مُتَّصِلٌ بقولِه: ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِـذِخَيَّرٌ مُسْتَقَرًّا ﴾.

ووصفُ السَّبيلِ بالضَّلالِ مِن الإسنادِ المجازيِّ للمُبالغَةِ.

قوله: «يحشرُ النَّاسُ يومَ القيامَةِ على ثلاثةِ أصنافِ: صنفٌ على الدَّوابِّ، وصنفٌ على الدَّوابِّ، وصنفٌ على الوُجوو».

أخرجَه البَيهقيُّ في «البعث» مِن حَديثِ أبي هريرةَ نحوه (١٠).

قوله: «ووصفُ السَّبيلِ بالضَّلالِ مِن الإسنادِ المَجازيِّ للمُبالغَةِ».

قال الطِّيبِيُّ: الأصلُ: أولئك أضلُّ منه في السَّبيلِ، فأُسْنِدَ الضَّلالُ إلى السَّبيلِ مُبالغَةً، حيثُ جُعِلَ تمييزًا ليُؤْذِنَ أنَّ سبيلَهُم ضالٌّ لقوَّةِ الضَّلالِ، نحو: مكانٌ سائِرٌ (٣).

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت) و(خ): «بتضليل».

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «البعث والنشور» (٢٧٥) ت: الشوامي، ورواه الإمام أحمد في «المسند» (٨٧٥٥)، والترمذي (٣١٤٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن.

وروى الحاكم في «المستدرك» (٣٣٨٩) وصححه من حديث أبي ذر: حدثني الصادق المصدوق «أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: طاعمين كاسين راكبين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم إلى النار».

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٢٣٣).

(٣٥ ـ ٣٧) ـ ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَا مَعَ مُعَلَنَا مَعَ مُهُ أَخَاهُ هَنْمُونَ وَنِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا أَخَاهُ هَنْمُ وَكَ وَنِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا أَخَاهُ مَا أَخَاهُ هَنْمُ وَقَوْمٌ نُوجٍ لَمَّا كَذَّبُواْ الْرَسُلُ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ عَانِيَةٌ وَإَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَابَوَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا ﴾ يُـوَازِرُه في الدَّعوةِ وَ وإعـلاءِ الكَلِمَةِ، ولا يُنافي ذلك مُشـاركتَهُ في النبـوَّةِ؛ لأنَّ المُتشـارِكَينِ في الأمرِ مُتـوازِرانِ عليه.

﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآلِكَ ٱلْقَوْرِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَنَا ﴾ يعني: فِرعونَ وقومَه ﴿ فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرً ﴾ ، أي: فذَهَبا إليهم فكَذَّبُوهما فدَمَّرناهُم، فاقْتُصرَ على حاشِيتَي القِصَّةِ اكتفاءً بما هو المقصودُ منها، وهو إلزامُ الحُجَّةِ ببعثةِ الرُّسُلِ، واستحقاقُ التَّدميرِ بتكذيبِهِم، والتَّعقيبُ باعتبارِ الحكم لا الوقوع.

وقُرِئَ: (فَدَمَّرَتْهُم)، (فَدَمِّراهُم)، (فَدَمِّرَانِّهم) على التَّأْكيدِ بالنُّونِ الثَّقيلَةِ(١).

﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَّبُواْ الرُّسُلَ ﴾: كَذَّبُوا نوحًا ومَن قبلَهُ، أو: نوحًا وحدَه، ولكنَّ تكذيبَ واحدٍ مِن الرُّسلِ كتكذيبِ الكلِّ، أو: بعثةَ الرُّسل مُطلقًا كالبَراهمَةِ.

<sup>(</sup>١) القراءتان الأوليان في «الكشاف» (٦/ ١٥٧) عن علي، والأخيرة نسبها في «المحتسب» (٢/ ١٢٢) لعلى ـ رضى الله عنه ـ أيضاً، ومسلمة بن محارب.

وذكر ابن جني عن علي - رضي الله عنه - أيضاً قراءتين أُخريين فقال: حكى أبو عمرو عن علي أنه قرأ: (فَدَمِرْناهم)، بكسر الميم مخففة، وحكى عنه أيضاً: (فَدَمَرا بهم)، بالباء على وجه الأمر.

وزاد ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٤/ ٢١٠) عن على أيضاً: (فدمُّروا بهم) على الأمر لجماعة وزيادة باء كما قال.

وفي «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٦) عن على أيضاً: (فدمرانِهم)، كذا ضبطت في مطبوعه بكسر النون المخففة، ولم يذكر في تقييدها شيئاً.

﴿ أَغۡرَقۡنَهُمْ ﴾ بالطُّوف انِ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ ﴾: وجَعَلْنا إِغراقَهُم أُو قِصَّتَهُم ﴿ لِلنَّاسِ } اَكِةَ ﴾: عبرةً.

﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ يحتمِلُ التَّعميمَ، والتَّخصيصَ فيكونُ وضعًا للظَّاهر مَوضِعَ المضمَر تَظليمًا لهم.

قوله: «كالبَراهِمَةِ».

قال الطّبيقُ: قيل: هُم قومٌ لا يُجوِّزُونَ على اللهِ بعثةَ الرُّسلِ، نُسِبوا إلى رجلٍ منهم يقالُ له برهامٌ، قد مَهّدَ لهم نفيَ النّبواتِ أصلًا وقرّرَ استحالَةَ ذلك في العُقولِ(١٠).

(٣٨ ـ ٣٩) ـ ﴿ وَعَادَاوَتُمُودَاوَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَعَادَاوَتُمُودَاوَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَعَادَاوَتُمُودَاوَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴾.

﴿ وَعَادَاو ثمودًا ﴾ عطفٌ على (هم) في ﴿ جَعَلْنَاهُم ﴾، أو على (الظالمين) لأنَّ المعنى: ووَعَدْنَا الظَّالِمينَ.

وقُرِئَ: ﴿وَثِمُودَا ﴾(٢) على تَأْويلِ القَبِيلَةِ.

﴿ وَأَصْنَا اللهِ عَلَمُ كَانُوا يَعبدونَ الأَصنامَ، فبعثَ اللهُ إليهِمْ شُعيبًا فكَذَّبوهُ، فبيْنَا هُم حولَ الرّسِ وهي البئرُ غيرُ المطويَّةِ فانهارَتْ، فخسفَ بهم وبديارهِم (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ۲۳۵)، وذكر الشهرستاني في «الملل والنحل» (۳/ ۹۰ ـ ۹۷): أن هؤلاء القوم ينسبون لبراهم، وذكر أن البراهمة انقسموا لعدة فرق، وهم أصحاب البددة، وأصحاب الفكرة، وأصحاب التناسخ، وذكر كل طائفة منهم.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها حفص وحمزة، وقرأ الباقون بالصّرف. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (١٩/ ٤١٢)، والواحدي في «البسيط» (١٦/ ٥٠٦)، عن وهب بن منبه.

وقيل: الرَّسُّ: قريَةٌ بِفَلَجِ اليَمامةِ كانَ فيها بقايا ثمودَ، فبُعِثَ إليهِمْ نَبِيٌّ فقَتلوهُ فهَلَكُوا(۱).

وقيل: صاحبُ(٢) الأُخدودُ.

وقيل: بئرٌ بأَنطاكِيَّةَ قَتَلُوا فيها حبيبًا النَّجَّارَ.

وقيل: هُمْ أَصحَابُ حَنظلةَ بنِ صَفوانَ النَّبِيِّ، ابتلاهُم اللهُ بطيرِ عَظيمِ كان فيها مِن كلِّ لونٍ وسَمَّوْهَا عَنْقاءَ لطولِ عُنقِها، وكانَتْ تَسكُنُ جبلَهُم الذي يقالُ لهُ: فَتْخُ(٣)، أو: دَمْخٌ(٤)، وتنقضُ على صِبيانِهِم فتخطَفُهُم (٥) إذا أَعْوَزَهَا الصَّيدُ، ولذلك سُمِّيَت مُغْربًا، فذَعَا عليها حنظلَةُ فأصابَتْها الصَّاعِقَةُ، ثمَّ إنَّهُم قَتَلوهُ فأهْلِكُوا(١).

وقيل: قومٌ كذَّبُوا نبيَّهُم ورَسُّوه؛ أي: دَسُّوهُ في بئرٍ.

﴿ وَقُرُونًا ﴾: وأهلَ أعصارٍ، قيل: القرنُ أربعونَ سنةً، وقيل: سَبعونَ، وقيل: مئةٌ وعِشرونَ.

<sup>(</sup>۱) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۹/ ۱۹٪) عن قتادة، ورواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۹۰۱) بلفظ: «الرس بلفظ: «كانوا بحجر بناحية اليمامة على آبار»، والطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۲۰۲) بلفظ: «الرس قرية من اليمامة يقال لها: الفلج».

<sup>(</sup>٢) «صاحب» من (ض).

<sup>(</sup>٣) في (ض): «فتح». قال الأنصاري في «الحاشية» (٤/ ٢٤٥): قيل: هو بتاء فوقية فخاء معجمة أو مهملة، وبياء تحتية وجيم.

<sup>(</sup>٤) في (خ): «دمح». وفي «معجم البلدان» (٢/ ٤٦٢): دَمْخٌ بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره خاء معجمة من السم جبل كان لأهل الرّس مصعده في السماء ميل، وقيل: جبل لبني نفيل بن عمرو بن كلاب.

<sup>(</sup>٥) في (ض): «فتختطفهم».

<sup>(</sup>٦) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (١٩/ ١٩) عن سعيد بن جبير والكلبي والخليل.

﴿ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذكرَ ﴿ كَثِيرًا ﴾ لا يَعلَمُها إلَّا اللهُ.

﴿ وَكُلَّا ضَرَيْنَالُهُ ٱلْأَمْثَالُ ﴾: بَيْنًا لهُ القصصَ العَجِيبَةَ مِن قصصِ الأوَّلينَ إنذارًا وإعذارًا، فلَمَّا أصرُّوا أُهلِكُوا كما قالَ: ﴿ وَكُلَّا تَبَرَّنَا تَنْبِيرًا ﴾: فتَتْنَاه تَفتيتًا، ومنه: التِّبُرُ لفُتاتِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، و ﴿ كلَّا ﴾ الأوَّلُ مَنصوبٌ بما دلَّ عليه: ﴿ ضَرَيْنَا ﴾ كـ: أنذَرْنا، والثَّاني بـ ﴿ تَبَرَّنَا ﴾ لأنَّه فارغٌ.

قوله: «وهي البئرُ غيرُ المَطويَّةِ» أي: غير المَبنيَّةِ.

قوله: «قريةٌ بفَلْجِ اليَمامَةِ» بفتحِ الفاءِ واللامِ: ناحيَةٌ عظيمَةٌ باليَمامةِ يقالُ له: فُتْح(١).

قال الطِّيبِيُّ: قيل: هو بالتَّاءِ المُثنَّاةِ مِن فوقِ وبالحاءِ غيرِ المُعجمَةِ والمُعجمَةِ والمُعجمَةِ، وبالجيمِ واليَاءِ التَّحتانيِّ أيضًا، ذكرَه صاحبُ «الإيضاح» في «شرح المقامات» (٢).

(٤٠) \_ ﴿ وَلَقَدْ أَتَواْ عَلَى الْقَرْيَةِ آلَتِيَ أَمْطِرَتْ مَطَرَ الْسَّوْءِ أَفَكُمَّ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلَ كَانُواْ لاَيَرْجُورَ نَشُولًا ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا ﴾ يعني: قُريشًا مَرُّوا مِرارًا في مَتاجِرِهم إلى الشَّامِ ﴿ عَلَىٰ لَقَرْ يَهِ ٱلْتَيَ الْمَطْرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ﴾ يعني: سَدُوم عُظْمَى قُرى قوم لُوطٍ أُمطِرَتْ عليها الحِجارَةُ.

﴿أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَكُونُواْ يَكُونُهُا ﴾ في مرادِ مُرورهِمْ فَيَتَّعِظُونَ بِما يَرَوْنَ فيها مِن آثارِ عَذابِ الله.

<sup>(</sup>١) انظر: «الأماكن» للحازمي (ص: ٧٥٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ۲۳۷).

﴿ بَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُوكَ نُشُورًا ﴾: بَلْ كَانُوا كَفَرَةً لا يَتوقَّعُونَ نُشُورًا ولا عَاقِبَةً، فلذلك لَمْ يَنْظُروا ولَمْ يَتَّعِظُوا، فمَرُّ وابها كمَا مَرَّت رِكَابُهُم لا يأمُلونَ نُشُورًا كما يأملُه المُؤمنونَ طَمَعًا في الثَّوابِ.

أو: لا يخافونَه على اللغةِ التِّهامِيَّةِ.

قوله: «يعني: سَدُوم».

قال الطِّيبِيُّ: ذكرَهُ الجَوهِرِيُّ أَنَّه بالدَّالِ غيرِ المُعجمَةِ، وذكرَهُ الأزهريُّ بالذَّالِ المُعجمَةِ (١٠).

قوله: «أو لا يأملونَ».

قال الطِّيبِيُّ: فعلى هذا: الرَّجاءُ على حَقيقتِه (٢).

قوله: «أو لا يَخافونَه».

في «الأساس»: ومن المَجازِ استعمالُ الرَّجاءِ في مَعنى الخَوفِ (٣).

﴿ وَإِذَارَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًا ﴾: ما يَتَّخِذُونَكَ إلا مَوضِعَ هُزْءٍ، أو مَهزوءًا به. ﴿ ﴿ أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللهُ رَسُولًا ﴾ مَحكِيٌّ بعدَ قولٍ مُضمَرٍ، والإشارةُ للاستحقارِ،

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» مادة: (سدم)، و "تهذيب اللغة» (١٢/ ٢٦٠)، و "فتوح الغيب» (١١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري مادة: (رج).

وإخراجُ بعثِ اللهِ رسولًا في مَعرِضِ التَّسليمِ بجَعْلِهِ صِلَةً وهم على غايةِ الإنكارِ تهكُّمٌ واستهزاءٌ، ولولاهُ لقالوا: أهذا الذي زعمَ أنَّه بعثهُ اللهُ رسولًا.

﴿ إِن كَادَ﴾: إنَّه كادَ ﴿ لَيُضِلُنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا ﴾ ليصرفَنا عن عِبادَتِها بفَرْ طِ اجتِهادِه في الدُّعاءِ إلى النَّها حُجَجٌ ومُعجِزَاتٌ. في الدُّعاءِ إلى النَّها حُجَجٌ ومُعجِزَاتٌ. ﴿ لَوْلاً أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾: ثَبَتْنا عليها واستَمْسَكْنا بعِبادَتِها، و(لولا) في مثلِه تقيِّدُ الحكمَ المطلقَ مِن حَيثُ المَعنى دونَ اللَّفظِ.

﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِيكَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ كالجوابِ لقَوْلِهم: ﴿ إِنكَادَ لَيُضِلُنَا ﴾ فإنَّه يفيدُ نفي ما يلزمُهُ ويكونُ الموجِبَ له (١)، وفيه وعيدٌ ودلالةٌ على أنَّه لا يُهمِلُهُم وإِنْ أَمْهَلَهُم.

(٤٢ ـ ٤٤) ـ ﴿ أَرَءَ يَتَ عَنِ أَتَّحَ ذَ إِلَهُ لَهُ وَهُ وَلِهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّ الْمَ تَعَسَبُ أَنَّ أَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَضَلُ سَكِيلًا ﴾.

﴿ أَرَءَيْتَمَنِ أَتَخَـٰذَ إِلَىٰهَهُ مُوَىٰهُ﴾ بأَنْ أطاعَهُ وبَنَى عليهِ دِينَهُ، لا يسمَعُ حُجَّةً ولا ُ يَتبصَّرُ دَليلًا، وإنَّما قُدِّمَ المفعولُ الثَّاني للعِنايَةِ به.

(۱) قوله: «كالجواب لقولهم: ﴿ إِن كَادَ..﴾.. » المراد بالجواب: الجواب المعروف لا جواب الشرط، وجعله كالجواب لا جواباً لعدم صراحته، وقوله: «فإنه.. » بيان لكونه كالجواب، والمراد أنهم جعلوا دعوته ﷺ إضلالاً، والمضل لغيره لا بد أن يكون ضالاً، وهذه الجملة تدل على نفي الضلال عنه لأنّ معناها: أنهم يعلمون أنهم في غاية الضلال لا هو، ونفي اللازم يقتضي نفي ملزومه، فيلزمه أن يكون هادياً لا مضِلًا. وقوله: «يكون» عطف على قوله: «يلزمه»، و«الموجب» بفتح الجيم وكسرها؛ أي: يفيد نفي ما يكون موجباً لقولهم هذا، وهو كونهم على الهداية والرشاد. انظر: «حاشية الشهاب» (٢٦ ٤٢٦).

﴿ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾: حفيظًا تَمنَعُه عَن الشَّركِ والمَعاصِي وحالُه هذا؟ فالاستفهامُ الأوَّلُ للتَّقريرِ والتَّعجيبِ، والثَّاني للإنكارِ.

﴿ أَمْ تَعْسَبُ ﴾: بَلْ أَتَحْسَبُ ﴿ أَنَّ أَكَثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ فتُجدِي لهم الآياتُ والحُجَجُ (١)، فتهتمَّ بشَأنِهِم وتَطمَعَ في إيمانِهِم، وهو أشَدُّ مَذمَّةً ممَّا قبلَهُ حتَّى حُقَّ بالإِضرابِ عنهُ إليه، وتخصيصُ الأكثر لأنه كان منهم مَن آمن ومنهم مَن عَقَل الحقَّ وكابَر استكبارًا وخوفًا على الرئاسة.

﴿إِنْهُمْ إِلَّكَا لَأَنْهُمْ ﴾ في عدمِ انتِفاعِهِم بقرعِ الآياتِ آذانَهُم، وعدمِ تدبُّرِهِم فيما شاهَدُوا مِن الدَّلائلِ والمُعجِزاتِ.

﴿ بَلَ هُمْ أَضَلُ سَيِيلًا ﴾ مِن الأَنعام؛ لأَنها تنقادُ لمن يَنعهَّدُها، وتُميِّزُ مَن يُحسِنُ إليها ممَّنْ يُسيءُ إلَيْها، وتطلبُ ما يَنفعُها وتتجنَّبُ ما يَضرُّهَا، وهؤلاءِ لا ينقادونَ لرَبِّهِم ولا يعرفُونَ إِحسانَه مِن إساءَةِ الشَّيطانِ، ولا يطلبونَ الثَّوابَ الذي هو أعظمُ المَنافع، ولا يتَقونَ العِقابَ الذي هو أشدُّ المَضارِّ، ولأَنها إِنْ لم تَعْتَقِد حقًّا ولم تكتَسِبْ ضَرَّا، بخِلافِ هؤلاءِ، ولأَنَّها لا تحتَسِبْ خَيرًا لم تَعتقِدْ باطِلًا ولم تكتَسِبْ شَرَّا، بخِلافِ هؤلاءِ، ولأَنَّ جهالتها لا تضرُّ بأحَدٍ، وجَهاللهُ هؤلاءِ تُؤدِّي إلى هيجِ الفِتَنِ وصَدِّ النَّاسِ عَن الحقِّ، ولأَنَها غيرُ مُتمكنةٍ من طلبِ الكَمَالِ فلا تَقصيرَ مِنْها ولا ذَمَّ، وهؤلاءِ مُقَصِّرونَ مُستَحِقُّونَ أعظمَ العِقابِ على تَقصيرِهِم.

(٤٥ ـ ٤٦) ـ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَلَّالظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ ،سَاكِنَا ثُمَّرَ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمَّ فَمَ فَنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا ﴿ ثَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللل

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾: أَلَمْ تَنْظُر إلى صُنعِهِ ﴿ كَيْفَ مَلَّالظِّلَّ ﴾: كيفَ بَسَطَهُ؟

<sup>(</sup>١) في (ض): «أو الحجج».

أو: ألم تَنْظُر إلى الظِّلِّ كيفَ مَدَّهُ رَبُّكَ؟ فغيَّر النَّظَمَ إِشعارًا بأَنَّ المعقولَ مِن هذا الكَلامِ لوُضوحِ بُرهانِه وهو دَلالةُ حُدوثِه وتَصرُّفِه عَلى الوَجهِ النَّافعِ بأسبابٍ مُمكِنَةٍ، على أَنَّ (١) ذلك فعلُ الصَّانعِ الحَكيمِ - كالمشاهَدِ المَرئيِّ (١)، فكيفَ بالمَحسوسِ مِنْهُ؟!

أو: أَلَمْ يَنْتَهِ عِلمُكَ إلى أَنَّ رَبَّكَ كيفَ مَدَّ الظِّلَ وهو فيما بينَ طُلوعِ الفَجرِ والشَّمسِ وهو أطيَبُ الأحوالِ؟! فإنَّ الظُّلمةَ الخالِصَةَ تُنَفِّرُ الطَّبعَ وتسدُّ النَّظرَ، وشُعَاعُ الشَّمسِ يُسَخِّنُ الجَوَّ ويبهِرُ البصرَ، ولذلك وصفَ به الجنَّة فقال: ﴿وَظِلِّ وَشُعَاعُ الشَّمسِ يُسَخِّنُ الجَوَّ ويبهِرُ البصرَ، ولذلك وصفَ به الجنَّة فقال: ﴿وَظِلِّ مَمْدُودِ﴾ [الواقعة: ٣٠].

﴿ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مَاكِنَا ﴾: ثابتًا، مِن السُّكْنَى، أو: غيرَ مُتقلِّصٍ، مِن السُّكونِ، بأَنْ يجعلَ الشَّمسَ مُقيمَةً على وضع واحِدٍ.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ فإنَّه لا يظهَرُ للحِسِّ حتَّى تطلعَ فيقعَ ضَوْؤُها على بعضِ الأجرامِ، أو لا يوجَدُ ولا يَتفاوَتُ إلا بسببِ حَرَكَتِها.

﴿ ثُمَّ قَبَضْنَكُ إِلَيْنَا ﴾؛ أي: أَزَلْنَاه بإيقاعِ الشُّعاعِ موقعَه، لمَّا عبَّرَ عَن إِحداثِه بالمَدِّ بمعنى النشر عَبَرَ عَن إِذالَتِه بالقَبْضِ إلى نَفسِهِ الذي هو في مَعنى الكَفِّ.

﴿ فَبَضَا يَسِيرًا ﴾: قليلًا قليلًا حَسْبَما ترتفِعُ الشَّمسُ؛ ليَنتَظِمَ بذلك مَصالِحُ الكونِ ويَتحصَّلَ به ما لا يُحصَى مِن مَنافع الخَلقِ.

و ﴿ ثُمَّ ﴾ في الموضِعَينِ لتَفاضُلِ الأُمورِ، أو لتَفاضُلِ مَبادِئِ أُوقاتِ ظُهورِ هَا.

وقيل: ﴿مَلَالظِّلَّ﴾ لَمَّا بَني السَّماء بلا نَيِّرٍ، ودَحا الأرضَ تحتَها فألقَتْ عليها ظِلَّهَا، ﴿وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ﴾ ثابِتًا على تلك الحالِ، ﴿ ثُمَّ ﴾ خلقَ ﴿الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً﴾؛

<sup>(</sup>١) قوله: «على أن ذلك» متعلق بـ«دلالةُ». انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «كالمشاهد» خبرُ (أنَّ) في قوله: «بأنَّ المعقولَ». انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٤٨).

أي: مُسلَّطًا عليه مُستتبِعًا إيَّاه كما يَستَتبعُ الدَّليلُ المَدلولَ، أو: دليلًا لطريقِ مَن تهديهِ، فإنه يتفاوَتُ بحَركَتِها ويتحوَّلُ بتَحوُّلِها ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا فَبَضَا يَسِيرًا ﴾ شَيئًا فشَيئًا إلى أَنْ تَنْتَهِيَ غايةُ نُقصانِه أو: قبضًا سَهْلًا عندَ قيامِ السَّاعةِ بقبضِ أسبابِه مِن الأجرامِ المُظِلَّةِ والمُظَلِّ عليها.

### (٤٧) ـ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾.

﴿ وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَتْلَ لِبَاسًا ﴾ شَبَّهَ ظلامَهُ باللباسِ في سترِه ﴿ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ راحةً للأَبدانِ بقَطعِ المَشاغلِ، وأَصْلُ السَّبتِ: القَطْعُ، أو: موتًا كقَوْلِه: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَتَوَفَّنكُمُ مِا لَيْلٍ ﴾ [الأنعام: ٦٠] لأنَّه قطعُ الحياةِ، ومنه: المَسبوتُ، للمَيتِ.

﴿ وَجَعَلَ ٱلنَّهَ ارَ نُشُورًا ﴾: ذا نُشورِ ؟ أي: انتشارٍ يَنتَشِرُ فيه النَّاسُ للمَعاشِ، أو: بعثِ النَّومِ بعثَ الأَمواتِ، ويكونُ إشارةً إلى أنَّ النَّومَ واليَقَظةَ أنموذَجٌ للمَوْتِ والنُّشورِ، وعَن لُقمانَ عليه السَّلامُ: يا بنيَّ !كما تنامُ فتُوقَظُ كذلك تَمُوتُ فتُنْشَرُ (٢).

(٤٨ - ٤٩) - ﴿ وَهُوَ الَّذِي آرْسَلَ الرِّيَاحَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ مَا عَهُ اللَّهُ مَا عَ طَهُورًا اللَّ النَّحْتِي بِهِ اللَّهُ مَّيْنَا وَيُسْتَقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَقَامَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴾.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ ﴾ وقرأ ابنُ كثيرٍ على التَّوحيدِ (٣) إرادةً للجنسِ.

﴿نُشُرًا﴾: ناشراتٍ للسَّحابِ، جمعُ نَشورٍ، وقرأَ ابنُ عامِرٍ بالسُّكونِ على

<sup>(</sup>١) أي: أو ذا بعثٍ، فهو عطف على «نشورٍ».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري (۱/ ۸۱)، وذكر الثعلبي نحوه في «تفسيره» (۱۰۲/۱۲) بلفظ:
 ويقال: مكتوب في التوراة: يا ابن آدم، كما تنام، كذلك تموت، وكما توقظ، كذلك تبعث.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

التَّخفيفِ، وحمزةُ والكِسائيُّ به وبفَتحِ النُّونِ على أنَّه مَصدَرٌ وُصِفَ بهِ، وعاصِمٌ: ﴿ وَالْحِمُّ اللَّهُ وَالْكِسائيُّ به وبفَتحِ النُّونِ على أنَّه مَصدَرٌ وُصِفَ بهِ، وعاصِمٌ: ﴿ وَنُشَرًا ﴾ (١) تخفيفُ بُشُرِ جمعُ بشورِ بمَعنى مُبشِّرٍ.

﴿ بَأَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَ يَعني: قَدَّامَ المطرِ.

﴿ وَأَنزَلْنَا لِمِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ﴾: مُطهِّرًا؛ لقولِه: ﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] وهو اسمٌ لِمَا يُتطَهَّر بهِ كالوَضوءِ والوَقودِ لِمَا يُتوضَّأُ ويوقَدُ به (٢)، قال عليه السَّلامُ: «التُّرَابُ طَهورُ المؤمِنِ»، «طَهورُ إناءِ أَحدِكُم إذا ولغَ الكلبُ فيه أَنْ يُغسَلَ سَبْعًا إحداهُنَّ بالتُّرابِ».

وقيل: بليغًا في الطُّهارةِ.

و (فَعُولٌ) وإِنْ غلبَ في المَعنيينِ لكنَّه قَدْ جاءَ للمَفعولِ كالصَّبُوبِ، وللمَصدرِ كالقَبُولِ، وللاسم كالذَّنُوبِ(٣).

(۱) وقرأ بالأولى المصدَّرِ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو. انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٥)، و «التيسير» (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «مطهراً» تفسير للمراد منه، وقوله: «لقوله.. » دليل على أنّ المراد بالطّهور المطهّر لأنّ القرآن يفسر بعضُه بعضاً، ثم شرع في بيان كيفية دلالته على التطهير مع أنّ فَعولاً صيغةُ مبالغةِ من الثلاثي وهو لازم، فكيف يفيد معنى التعدي؟ فقال: «وهو اسم لما يتطهر به». انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وإن غلب في المعنيين»؛ أي: كونه اسم آلة كطهور، وكونه للمبالغة بمعنى فاعِلٍ كأكول، وسبوب» بصاد مهملة وباءين موحدتين بمعنى: مصبوب، وفي نسخة: «ضبوث» بضاد معجمة وباء موحدة وثاء مثلثة من ضَبَثه: إذا جسه بيده، والمراد ناقة تجس باليد للشك في سمنها، والمصدر بوزن فعول بالفتح نادرٌ والمعروف فيه الضم، وقوله: «للاسم» بمعنى اسم الجنس الجامد، والذَّنوب: الدلو المملوءة ماءً، أو القِربة من الماء، ويطلق على النصيب. انظر: «حاشية الشهاب» (٢٩/٤).

وتوصيفُ الماءِ بهِ إشعاراً بالنِّعمَةِ فيه وتتميمًا(١) للمنَّةِ فيما بعدَهُ، فإنَّ الماءَ الطَّهورَ أهنَأُ وأنفَعُ ممَّا خالطَهُ ما(٢) يزيلُ طهورِيَّته، وتنبيهًا على أنَّ ظواهِرَهُم لمَّا كانَتْ ممَّا يَنبَغِى أَنْ يُطَهِّرُوهَا فبواطنُهُم بذلكَ أولى.

﴿ لِنُحْدِى بِهِ عِبْلَدَةً مَّيْنَا﴾ بالنَّباتِ، وتَذكيرُ ﴿مَيْنَا﴾ لأنَّ البلدةَ في مَعنى البَلدِ، ولأنَّه غيرُ جارٍ على الفعل كسائرِ أبنِيَةِ المُبالغَةِ، فأُجرِيَ مُجرى الجامدِ.

﴿ وَنُسُقِيَهُ وَمِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُما وَأَنَاسِ يَ كَثِيرًا ﴾ يعني: أهل البوادي الذين يعيشون بالحَيَا، ولذلك نكَّر الأنعام والأناسِي، وتَخصيصُهُم لأنَّ أهل المُدنِ والقُرى يُقيمون بقُربِ الأنهارِ والمنابع، فبِهِم وبما حولَهُم مِن الأَنعامِ غُنيةٌ عَن سُقيا السَّماء، وسائرُ الحَيواناتِ تُبعِدُ في طَلَبِ الماءِ فلا يُعوِزُهَا الشُّربُ غالبًا، مع أنَّ مَساقَ هذه الآياتِ كما هو للدَّلالةِ على عظيمِ القُدرَةِ فهو لتعدادِ أنواعِ النَّعمَةِ، والأنعامُ قُنيَةُ الإنسانِ وعامَّةُ مَنافعِهِم، وعِلْيَةُ معايشِهِم مَنوطَةٌ بها، ولذلك قدَّمَ سَقْيَها على سَقْيِهم كما قَدَّمَ عَلَيْها إحياءَ الأرض فإنَّه سببٌ لِحَياتِها وتَعَيُّشِها.

وقُرِئَ: (نَسْقَيَه)(٣)، وسَقَى وأَسْقَى لُغَتانِ. وقيل: أَسْقَاهُ: جَعَلَ لهُ سُقيا(٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: "إشعاراً... وتتميماً" كذا في النسخ، والجادة: "إشعار... وتتميم" على الخبرية لـ "توصيف"، ولعله إنما يستقيم على ما جاء في نسخة ذكرها الشهاب: "يوصف الماء". انظر: "حاشية الشهاب" (٢٩/٦).

<sup>(</sup>٢) في (خ) و (ض) و (ت): ١ ما٩.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها ابن مسعود، والأعمش، والمفضل في رواية عن عاصم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٦). والمشهور عن عاصم كقراءة الجماعة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «سقيا» غير منصرف لأن ألف فعلى لا تكون إلا للتأنيث. انظر: «حاشية الجاربردي» (ج٢/و٢٠٢ب).

و: (وأَنَاسِيَ) بحذفِ ياءٍ (١).

وهو (٢) جمعُ إِنْسِيِّ، أو إنسانٍ \_ كـ: ظَرَابِيَّ في ظَرِبَانٍ \_ على أنَّ أصلَهُ أَناسِينُ، فقُلِبَت النُّونُ ياءً.

قوله: «التُّرابُ طهورُ المؤمنِ».

أخرجَه النَّسائيُّ مِن حَديثِ أبي ذرِّ بلفظ: «الصَّعيدُ الطَّيبُ طَهورُ المُسلم»(٣).

قوله: «طهورُ إناءِ أَحدِكُم إذا ولغَ فيه الكَلْبُ أن يغسلَ سبعًا إحداهُنَّ بالتُّرابِ».

أخرجَه مُسلِمٌ مِن حَديثِ أبي هُريرةً (١).

قوله: «ولأنَّه غيرُ جائزِ على الفعلِ».

قال الطِّيبِيُّ: أي: الميتُ ليسَ على وزنِ الفعلِ فيَستَوِي فيهِ المُذكَّرُ والمُؤنَّثُ (٥٠).

### (٥٠) \_ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُوا فَأَنِيَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ ﴾: صَرَّفْنَا هذا القولَ بينَ النَّاسِ في القُرآنِ وسائرِ الكُتبِ.

أو: المطرَ ﴿ يَنْهُمُ ﴾ في البُلدانِ المُختَلِفَةِ والأوقاتِ المُتغايرَةِ والصِّفاتِ

<sup>(</sup>١) نسبت ليحيى بن الحارث الذماري، ورويت عن الكسائي في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) أي: ﴿أناسيَّ﴾ بتشديد الياء كما في القراءة المشهورة.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٣٢٢)، وأبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، بلفظ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين»، وفي رواية: «طهور المسلم»، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٧٩) بلفظ: «أولاهن بالتراب».

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٢٥٥).

المُتفاوتَةِ مِن وابلٍ وطَلِّ وغيرِهما، وعَن ابنِ عبَّاسٍ: ما عامٌ أمطَرَ مِن عامٍ، ولكنَّ اللهَ قسمَ ذلكَ بينَ عِبادِهِ على ما شاءَ، وتـلا هـذهِ الآيةَ.

أو في الأنهارِ والمنابعِ.

﴿لِيَذَكَرُوا ﴾: ليتفكَّرُوا ويعرفوا كَمالَ القُدرةِ وحقَّ النِّعمَةِ في ذلك ويقوموا بشُكرِه، أو: ليَعتَبِرُوا بالصَّرفِ عَنْهُم وإليهِمْ.

وقرأ حمزةُ والكسائيُّ بسكونِ الذالِ وضمِّ الكافِ مخفَّفةً (١).

﴿ فَأَلِنَ آَكُ أَكُ النَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴾: إلا كُفرانَ النَّعمَةِ وقلَّةَ الاكتراثِ لها، أو: جُحودَها بأَنْ يَقُولُوا: مُطِرْنَا بنَوْءِ كذا، ومَن لا يَرَى الأمطارَ إلا مِن الأَنواءِ كانَ كافِرًا، بخلافِ مَن يَرَى أَنَّها مَن خلقِ اللهِ والأَنْوَاءَ وَسائِطَ وأماراتٍ بجعلِهِ تَعالى.

قوله: «وعَن ابنِ عبَّاسٍ: ما مِن عامٍ أمطرَ مِن عامٍ، ولكنَّ الله قَسمَ ذلك بينَ عِبادِه على ما شاء، وتلا هذه الآية ».

أخرجَه عبدُ بن حُميدٍ والحاكمُ (٢).

(٥١ - ٥٧) - ﴿ وَلَوْ شِنْنَالَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنهِ ذَهُم بِدِرجِهَادًا كَيِرًا ﴾.

﴿ وَلَوْشِنْنَالَبَعَثْنَافِ كُلِّ قَرْيَةِ نَذِيرًا ﴾: نبيًّا ينذرُ أهلَها فتخفُّ علَيك أعباءُ النبوَّةِ، لَكِنْ قَصَرْنا الأمرَ عليك إجلالًا لك وتعظيمًا لشَانِك، وتَفضِيلًا لك عَلى سائرِ الرَّسل، فقابِلْ ذلك بالثَّباتِ والاجتهادِ في الدَّعوةِ وإظهارِ الحَقِّ.

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٥)، و«التيسير» (ص: ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٧٠٦)، والحاكم في «المستدرك» (٣٥٢٠) وصححه، والطبري في «تفسيره» (١٧/ ٤٦٨).

﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ فيما يُريدُونَكَ عليه، وهو تهييجٌ له وللمُؤمنينَ ﴿ وَجَهِ مُهِ وَهِ عَلَيه ﴿ فَلَا تُطِعِ ﴾، والمعنى: ﴿ وَجَهِ مُهُ مِهِ وَ هَا لَهُ وَاللَّهُ مِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا جَتَهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

﴿ جِهَادًا كَ بِيرًا ﴾ لأنَّ مُجاهدة السُّفهاء بالحُجَجِ أكبرُ مِن مُجاهدة الأَعداء بالسَّيف، أو لأنَّ مُخالفَتَهُم ومُعاداتَهم فيما بينَ أَظْهُرِهِم مع عُتُوَّهِم وظُهورِهِم، أو لأنَّه جهادٌ مَع كلِّ الكفرة لأنَّه مَبعوثُ إلى كافَّة القُرَى.

(٥٣) \_ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ قُرَاتُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَاوَجِجُرًا مَحْجُورًا ﴾.

﴿ وَهُو اللَّذِي مَرَجَ الْبَحَرَيْنِ ﴾: خلَّاهما متجاوِرَينِ متلاصقَينِ بحيث لا يَتَمازجان، مِن مَرَج دابَّته: إذا خلَّاها.

﴿ هَذَاعَذَبُّ فَرَاتُ ﴾ قامعٌ للعطش من فَرْط عُذوبته ﴿ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ بليغُ المُلوحة. وقُرِئَ: (مَلِحٌ) على فَعِل (١)، ولعلَّ أصلَهُ: (مالحٌ) فخُفِّفَ؛ كبَرِدٍ في بارِدٍ.

﴿وَجَعَلَ بِنَنَهُمَا بَرْزَغًا﴾: حاجزًا مِن قُدرَتِه ﴿وَجِجْرًا مَحْجُورًا ﴾: وتَنافُرًا بليغًا، كأنَّ كُلَّا مِنْهُما يقولُ للآخرِ ما يقولُه المتعوِّذُ منه(٢).

وقيل: حَدَّا مَحدودًا، وذلك كدجلةَ تدخلُ البحرَ وتشقُّه فتَجرِي في خلالِه فراسخَ لا يَتغيَّرُ طعمُها.

<sup>(</sup>١) نسبت لطلحة بن مصرف وقتيبة عن الكسائي في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٥)، و«المحتسب» (٢/ ١٢٥).

 <sup>(</sup>٢) قوله: «المتعوذ منه» هكذا في نسخنا، وجاء في بعض النسخ: «المتعوِّذ للمتعوَّذ عنه». انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ١٣١).

وقيل: المرادُ بالبَحرِ العَذبِ: النَّهْرُ العَظِيمُ مثلُ النِّيلِ، وبالبَحرِ المِلْح: البَحرُ المِلْح: البَحرُ الكَبيرُ، وبالبَرزَخِ: ما يحولُ بينَهُما مِن الأرضِ، فتكونُ القُدرَةُ في الفصلِ واخت لافِ الصِّفَةِ، مع أنَّ مُقتضَى طبيعَةِ أجزاءِ كلِّ عنصرٍ أن تَضامَّتْ وتَلاصَقَتْ وتَسَابَهَتْ في الكَيفِيَّةِ.

(٤٥ ـ ٥٥) ـ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ مِنَا وَصِّهُراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلاَ يَضُرُّهُمُ ۚ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِ يَرًا ﴾.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا ﴾ يعني: الذي خمَّرَ به طينةَ آدمَ، أو جعلَهُ جزءًا مِن مادَّةِ البَشرِ لتَجتَمِعَ وتَسْلُسَ وتَقبَلَ الأَشكالَ والهيئاتِ بسُهولَةٍ، أو النُّطفَةَ.

﴿ فَجَعَلَهُ السَبَا وَصِهْرًا ﴾ ، أي: قسمَهُ قِسْمَينِ: ذَوَيْ نَسَبٍ ؛ أي: ذُكورًا يُنسبُ إليه م، وذواتِ صهرٍ ، أي: إناقًا يصاهَرُ بهنَ كقوله: ﴿ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْقَ ﴾ [القيامة: ٣٩].

﴿وَكَانَرَيْكَ قَدِيرًا ﴾ حيثُ خلقَ مِن مادَّةٍ واحِدَةٍ بشرًا ذا أعضاءٍ مُختَلِفَةٍ وطِباعٍ مُتباعدَةٍ، وجعله قسمَينِ مُتقابلَينِ، وربَّما يَخلُقُ مِن نطفةٍ واحدةٍ تَوْأَمَيْنِ ذكرًا وأُنثَى.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ يعني: الأصنام، أو كلَّ ما عُبدَ مِن دونِ اللهِ، إذ ما مِن مَخلوقٍ يستقلُّ بالنَّفع والضُّرِّ.

﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ مِي يَعْاهِرُ الشَّيطانَ بالعَداوةِ والشِّركِ، والمرادُ بالكافرِ الجِنسُ، أو أبو جهلِ.

وقيل: هَيِّنًا مَهِينًا لا وَقْعَ له عندَهُ، مِن قولِهم: ظَهَرْتُ به: إذا نَبَذْتَه خلفَ ظَهرِكَ، فيكونُ كَقَوْلِه: ﴿وَلَا يُكِمُّهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُمُ إِلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

(٥٦ - ٥٧) - ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ثَالُمَا أَسْتَلُكُمْ مَلْتَ مِمِنَ أَجْرٍ إِلَّا مَنَ شَكَةَ أَنْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَبِيلًا ﴾.

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴾ للمُؤمنينَ والكافرينَ.

﴿ قُلْمَاۤ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾: على تَبليغِ الرِّسالَةِ الذي يدلُّ عليه: ﴿ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴾ ﴿ مِن أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ ﴾: أن يتقرَّبَ إليه ﴿ مِن أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ ﴾: أن يتقرَّبَ إليه ويَطلُبَ الزُّلفَى عِندَهُ بالإيمانِ والطَّاعةِ، فصوَّرَ ذلك بصُورَةِ الأَجْرِ مِن حيثُ إنَّه مقصودُ فعلِه، واستثناه منه قَلْعًا لشُبهَةِ الطَّمعِ وإظهَارًا لغايةِ الشَّفقَةِ، حيثُ اعتَدَّ بإنفاعِكُ (١) نفسكَ بالتَّعرُضِ للثَّوابِ والتَّخلُصِ عَن العِقابِ أَجرًا (١) وافيًا مَرضِيًّا به مَقصُورًا عليه، وإشعارًا بأنَّ طاعاتِهِم (٢) تعودُ عليه بالثَّوابِ مِن حيثُ إنَّها بدَلالَتِه عليه السَّلامُ.

وقيل: الاستثناءُ مُنقَطِعٌ مَعناه: لكن مَن شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إلى رَبِّهِ سَبِيلًا فليَفْعَل.

(٥٨ \_ ٥٩) \_ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُونَ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ ، بِلُنُوبِ
عِبَادِهِ مَخِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْتَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسَّتَلَ بِهِ مَخْدِيدًا ﴾ .

﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ في استكفاءِ شُرورِهِم والإغناءِ عَن أُجورِهِم، فإنَّه الحَقيقُ بأَنْ يُتوكَّلُ عليه دونَ الأحياءِ الذين يموتونَ، فإنَّهُم إذا ماتوا ضاعَ مَن توكَّلَ عليهم.

<sup>(</sup>١) قوله: «حيث اعتد»؛ أي: الرسولُ «بإنفاعك»؛ أي: أيُها المُبلَّغُ. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أجراً» تمييز من نسبة الاعتداد إلى الرسول. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) في (خ) و(ت): «طاعتهم».

﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ﴾ : ونَزِّهُهُ عَن صفاتِ النَّقصانِ، مُثنِيًا عليه بأوصافِ الكَمالِ، طالِبًا لِمَزيدِ الإنعام بالشُّكرِ على سَوابِقِه.

﴿وَكَفَىٰ بِهِ بِنُنُوْبِعِبَادِهِ ﴾ ما ظهرَ مِنْها وما بَطَنَ ﴿خَيِيرًا ﴾ مُطَّلِعًا، فلا عليكَ إِنْ آمَنُوا أو كَفَرُوا.

﴿ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّا مِ ثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ قَدْ سبقَ الكلامُ فيه، ولعلَّ ذكرَهُ زيادَةُ تقريرِ لكوْنِه حَقيقًا بأن يُتوكَّلَ عليه مِن حَيثُ إنَّه الخالقُ للكُلِّ والمُتصرِّفُ فيه، وتحريضٌ على النَّباتِ والتَّأنِّي في الأَمرِ، فإنَّه تَعالى مع كمالِ قُدرَتِه وسُرعَةِ نَفاذِ أَمرِهِ في كُلِّ مُرادٍ خلقَ الأشياءَ على تُؤدَةٍ وتَدرُّج.

﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ خبرٌ لـ ﴿ ٱلَّذِي ﴾ إِنْ جعَلْتَه مُبتداً، ولِمَحذوفٍ إِن جعَلْتَه صِفَةً للحَيِّ، أو بَدلٌ مِن المُستكِنِّ في ﴿ ٱسْتَوَىٰ ﴾.

وقُرِئَ بالجرِّ صِفَةً لـ﴿ٱلْحِيِّ ﴾(١).

﴿ فَسَّنَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾: فاسأَلْ عمَّا ذكرَ مِن الخلقِ والاستواءِ عالِمًا يُخبركَ بحقيقَتِه، وهوَ اللهُ تَعالَى، أو جبريلُ، أو مَن وَجدَهُ في الكُتبِ المُتَقدِّمَةِ ليُصدِّقَكَ فيه.

وقيل: الضَّميرُ لـ ﴿ الرَّحْمَـٰنُ ﴾، والمعنى: إِنْ أَنكَرُوا إِطلاقَهُ على اللهِ فاسأَلْ عَنه مَن يخبرُكَ مِن أهلِ الكتابِ ليعرفوا (٢) مجيءَ ما يُرادِفُه في كتبِهِم، وعلى هذا يجوزُ أَنْ يكونَ ﴿ الرَّحْمَـٰنُ ﴾ مُبتداً والخبرُ ما بعدَهُ، والسُّؤالُ كمَا يُعَدَّى بـ (عن) لتَضمُّنِه مَعنى التَّفتيش، يُعَدَّى بالباءِ لتَضمُّنِه مَعنى الاعتِناءِ.

وقيل: إنَّه صِلَةُ ﴿خَبِيرًا ﴾.

<sup>(</sup>١) قرأ بها زيد بن علي. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٢١٦)، و«البحر المحيط» (١٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) في (ض): «لتعرفوا».

(٦٠- ٦١) - ﴿ وَلِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسَجُدُواْ لِلرَّمْ يَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْ يَنْ أَشَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُولًا اللَّهِ مَنْ أَسْبَدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُولًا اللَّهِ مَنْ فَهُولًا اللَّهُ مَنْ فَهُ اللَّهُ مَنْ فَعُولًا اللَّهُ مَنْ أَمْدُنَا مَنْ اللَّهُ مَنْ وَمِهَا سِرَجًا وَقَهَمُوا مُنْدِيرًا ﴾.

﴿ وَلِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسَجُدُواَ لِلرَّمْ نَنِ قَالُواُومَاٱلرَّمْ نَنُ﴾ لأَنَّهُم ما كانُوا يُطلِقُونَه على اللهِ، أو لاَنَّهُم ظُنُّوا أَنَّه أرادَ بهِ غيرَهُ، ولذلك قالوا: ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾؛ أي: للَّذِي تَأْمُرُنَاه، يعني: تأمرُنَا بسُجودِه، أو: لأمرِكَ لَنا مِن غيرِ عِرفانٍ.

وقيل: لأنَّهُ كانَ مُعرَّبًا لم يَسمعوهُ.

وقرأ حمزةُ والكِسائيُّ: ﴿ يِأْمُرِنَا ﴾ بالياءِ (١) على أنَّه قولُ بَعضِهِم لبَعْضٍ.

﴿ وَزَادَهُمْ ﴾؛ أي: الأمرُ بسُجودِ الرَّحمنِ ﴿ نُفُورًا ﴾ عَن الإيمانِ.

﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَكَ فِٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ يعني: البُروجَ الاثنَيْ عشَرَ، سُمِّيَتْ بِهِ - وهي القُصُورُ العالِيَةُ - لأنَّها للكواكِبِ السَّيَّارَةِ كالمَنازِلِ لسُكَّانِها، واشتقاقهُ مِن التَّبرُّجِ لظُهورِه.

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا ﴾ يعني: الشَّمسَ، لقولِه: ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح: ١٦]. وقرأ حمزة والكسائي: ﴿ سُرُجًا ﴾ (٢)، وهي الشَّمسُ والكواكِبُ الكِبَارُ.

﴿ وَقَهَمُ رَا مُّنِيرًا ﴾: مُضِيتًا بالليلِ، وقُرِئَ: (وقُمْرًا) (٣)؛ أي: ذا قُمْرٍ، وهو جمعُ قَمْراءَ (٤)، ويحتملُ أَنْ يَكُونَ بِمَعنى القَمَرِ كالرُّشْدِ والرَّشَدِ والعُرْبِ والعَرَبِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٦)، و«التيسير» (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٦)، و«التيسير» (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٦) عن الحسن والأعمش.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أي ذا قمر» قدّر فيه «ذا» بمعنى صاحب لأنه جمع قمراء بمعنى منيرة، وهي الليلة ذات القمر وصاحبها هو القمر نفسه، فيتضح وصفه بقوله: ﴿مُنِيرًا ﴾ وكونه فيها، ويوافق القراءة المشهورة =

### (٦٢) \_ ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَنْكَرَ أَوْ أَرَادَشُكُورًا ﴾.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ الْيَـٰ لَوَ النَّهَ ارَخِلْفَةً ﴾؛ أي: ذَوَيْ خِلْفَةٍ يخلُفُ كلِّ مِنْهُما الآخَرَ بأَنْ يقومَ مقامَهُ فيمَا يَنبَغِي أَنْ يعملَ فيه، أو بأَنْ يَعْتَقِبَا كَقُولِه: ﴿ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْـٰ لِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وهي للحالَةِ مِن خَلَفَ؛ كـ: الرِّكْبَةِ والجِلْسَةِ.

﴿ لِلَّمَنْ أَرَادَ أَن يَلْكَكُرَ ﴾: أَنْ يَتذَكَّرَ آلاءَ اللهِ ويَتفَكَّرَ في صُنْعِه، فيَعلمَ أَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِن صانعِ حَكيمٍ واجبِ الذَّاتِ رَحيمٍ عَلى العِبادِ.

﴿ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾: أن يَشْكُرَ اللهَ على ما فيه مِن النِّعَم.

أو ليكونا وَقْتَينِ للمُتذكِّرينَ والشَّاكرينَ، مَن فاتَه وِرْدُه في أحدِهِما تَدارَكَهُ(١) في الآخرِ.

وقرأَ حمزَةُ: ﴿أَن يَذْكُرَ ﴾ (٢) مِن ذَكَرَ بمَعنى: تَذَكَّرَ ، وكذلك: ﴿ليَذْكُروا ﴾ [الفرقان: ٥٠] ووافقَهُ الكِسائيُّ فيه (٣).

(٦٤-٦٣) ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰٓ الْأَرْضِهَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُون قَالُواْسَلَاعًا ﴿ وَ اَلَّذِينَيْبِيتُوبَ لِرَيِّهِ مَرْسُجَّادًا وَقِيْمًا ﴾.

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ﴾ مُبتداً خبرُهُ: ﴿ أُولَكَيْكَ يُجَّزُونَ ٱلْغُرْفَةَ ﴾ أو ﴿ الَّذِينَ ﴿ وَلَكَيْكَ يَجُمُنُونَ عَلَى ٱلْغُرْفَةَ ﴾ أو ﴿ الَّذِينَ ﴾ لِتَخصيصِ والتَّفضيل، أو لأنَّهُم

في المعنى، و﴿مُنِيرًا﴾ وصف للمضاف المقدر لأنّ المحذوف قد يعتبر بعد حذفه. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ض): «تذكر له».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٦)، و«التيسير» (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٥)، و«التيسير» (ص: ١٤٠).

الرَّاسِخونَ في عبادَتِه، على أنَّ (عِبادُ)(١) جمعُ عابدٍ كتاجرٍ وتِجَارٍ.

﴿ هَوْنَكَا ﴾: هيِّنينَ، أو: مَشْيًا هَيِّنًا، مَصدرٌ وُصِفَ به، والمَعنى: أَنَّهُم يمشونَ بسكينةٍ وتواضُعٍ.

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴾: تَسلُّمًا مِنْكُم ومُتاركَةً لكم لا خيرَ بَيننَا ولا شرَّ، أو: سدادًا مِن القَوْلِ يسلمونَ فيه مِن الإيذاءِ والإثم.

ولا يُنافيهِ آيةُ القِتالُ لتنْسَخَه؛ فإنَّ المُرادَهو الإغضاءُ عَن السُّفَهاءِ وتركُ مُقابلَتِهِم في الكَلام.

﴿ وَالَّذِينَ بَيِيتُوكَ لِرَبِهِ مُسَجَّدًا وَقِيكُمًا ﴾ في الصَّلاةِ، وتَخصيصُ البَيْتُوتَةِ لأنَّ العبادةَ بالليل أحمَزُ (٢) وأبعَدُ عَن الرِّيَاءِ.

وتأخيرُ القِيام للرويِّ، وهو جمعُ قائمٍ، أو مَصدرٌ أُجْرِيَ مُجراهُ.

(٦٥ \_ ٦٦) \_ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمٌ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴿ ﴾ إِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَرَبِّنَا ٱصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾: لازِمًا، ومنه الغَرِيمُ لِمُلازمَتِه، وهو إيذانٌ بأنَّهُم مع حسنِ مُخالقَتِهِم مع الخلقِ واجتهادِهِم في عبادةِ الحقِّ، وَجِلُونَ مِن العَذَابِ، مُبتَهِلُونَ إلى اللهِ في صرفِهِ عنهم؛ لعدمِ اعتِدادِهِم بأعمالِهِم ووثوقهِم على استمرارِ أحوالِهِم".

<sup>(</sup>١) في (خ): (عبادا).

<sup>(</sup>٢) أي: أشقُّ.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ت): «وآجالهم».

﴿ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾؛ أي: بِئسَتْ مُستقرًّا، وفيها ضميرٌ مُبهَمٌ يُفسِّرُه المميِّزُ، والمَخصوصُ بالذمِّ ضَميرٌ مَحذوفٌ به ترتبِطُ الجملَةُ باسم (إنَّ).

أو: أحزنَتْ، وفيها ضميرُ اسم (إنَّ)، و ﴿مُسْتَقَرَّا ﴾ حالٌ أو تمييزٌ.

والجُملَةُ تعليلٌ للعِلَّةِ الأولى، أو تَعليلٌ ثانٍ، وكِلاهُما يحتمِلانِ الحكايةَ والابتداءَ مِن اللهِ.

## (٦٧) - ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْلُمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾.

َ ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا أَنفَقُوالَمْ يُسْرِفُواْ ﴾: لـم يُجـاوِزُوا حـدَّ الكـرمِ ﴿ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾: ولـم ُ يُضَيِّقُوا تضييقَ الشَّحيح.

وقيل: الإسرافُ هو الإنفاقُ في المَحارم، والتَّقتيرُ منعُ الواجبِ.

وقرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍ و بفتحِ الياءِ وكسرِ التاءِ، ونافعٌ وابنُ عامرٍ بضم الياء وكسر التاء، من أَقتَرَ (١١)، وقُرئَ بالتَّشديدِ (٢)، والكُلُّ واحِدٌ.

﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾: وَسَطًا وعَدْلًا، سُمِّيَ به لاستقامَةِ الطَّرَفينِ كما سُمِّيَ سواءً لاستِوائِهِما، وقُرِئَ بالكَسرِ(٣)، وهو ما يُقامُ به الحاجةُ؛ لا يَفضُلُ عنها ولا ينقصُ.

<sup>(</sup>۱) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الياء وضم التاء. انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٦)، و«التيسير» (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أي: (يُقتِّروا) بضم الياء وتشديد القاف، نسبت للعلاء بن سيابة واليزيدي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات (ص: ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٦)، و «المحتسب» (٢/ ١٢٥)، عن حسان بن عبد الرحمن.

وهو خبرٌ ثانٍ، أو حالٌ مؤكِّدةٌ، ويجوزُ أن يكونَ الخبرَ و ﴿بَيْنَ ذَالِكَ ﴾ لغوًا، وقيل: إنَّه اسمُ (كان) لكنَّه مَبنِيٌّ لإضافَتِه إلى غيرِ مُتمَكِّنٍ، وهو ضَعيفٌ لأنَّه بمَعنى القوام، فيكونُ كالإخبارِ بالشَّيءِ عن نفسِهِ.

(٦٨ - ٦٩) - ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهَاءَا خَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّفْسَ الَّقِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا فِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُومُ الللْمُؤْمِ

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَ وَلَا يَقَتْلُونَ النَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللَهُ ﴾؛ أي: حرَّمَها بمَعنى: حَرَّمَ قتلَها ﴿إِلَا بِالْحَقِّ ﴾ مُتَعلِّقٌ بالقتلِ المَحذوفِ أو بـ﴿لا يقتلون﴾.

﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ نَفَى عَنْهُم أُمَّهاتِ المعاصي بعدَما أثبتَ لهم أصولَ الطَّاعاتِ؛ إظهارًا لكمالِ إيمانِهِم، وإشعارًا بأنَّ الأجرَ المَذكورَ موعودٌ للجَامعِ بين ذلك، وتَعريضًا للكفرةِ بأضدادِه، ولذلك عقَّبَه بالوعيد تهديدًا لهم فقال:

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾: جزاءَ إثم، أو: إثمًا، بإضمارِ الجَزاءِ.

وقُرِئَ: (أَيَّامًا)(١)؛ أي: شَدائدَ، يقال: يومٌ ذو أيَّام؛ أي: صَعبٌ.

﴿ يُضَعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ بدلٌ مِن (يَلْقَ) لأَنَّه في معناهُ كقوله:

مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا تَـجِدْ حَطَبًا جَـزُلًّا وَنَارًا تَأَجَّجَا

وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ بِالرَّفع على الاستئنافِ أو الحالِ، وكذلك: ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾،

<sup>(</sup>۱) نسبت لابن مسعود. انظر: «الكشاف» (٦/ ١٨٩)، و«البحر المحيط» (٢٤٣/١٦)، ووقع في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٧): (أيامي) يريد أثاماً. ونسبها أيضاً لابن مسعود.

وابنُ كثيرٍ ويعقوبُ ﴿يُضَعَّفُ﴾ بالجزمِ، وابنُ عامرٍ بالرَّفعِ فيهما مع التشديدِ وحذفِ الألف في ﴿يُضَعَّفُ﴾(١).

> وأبو عمرو: (يُخْلَدُ) على البناءِ للمَفعولِ مخفَّفًا(٢)، وقُرِئَ مُثقَّلًا(٣). و: (نُضَعِّفْ له العذابَ)(٤).

ومضاعفَةُ العذابِ لانضمام المَعصِيَةِ إلى الكفرِ، ويدلُّ عليهِ قولُه:

#### قوله

# «مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا في دِيَارِنَا تَجِدْ حَطَبًا جَـزْلًا ونَـارًا تَأَجَّجَا»(٥)

- (١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٧)، و «التيسير» (ص: ١٦٤).
- (٢) ذكرها ابن مجاهد في «السبعة» (ص: ٤٦٧) عن أبي عمرو رواية في غير المشهور عنه، وقال: وهو غلط. وهي في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٧) عن المفضل عن عاصم.
  - (٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٧) عن أبي حيوة.
    - (٤) نسبت لطلحة بن سليمان كما في «المحتسب» (٢/ ١٢٥).
- (٥) البيت لعبيد الله بن الحريخ اطب رجلًا كان محبوساً معه. انظر: «شرح كتاب سيبويه» للرماني (ص: ١٠١١ و ١٠١١)، و «شرح أبيات سيبويه» لأبي محمد السيرافي (٢/ ٧٧)، و «سر صناعة الإعراب» لابن لابن جني (٢/ ٣١٧)، و «شرح ديوان المتنبي» للمعري (ص: ٢٥٥)، و «شرح المفصل» لابن يعيش (٤/ ٢٨١)، و «خزانة الأدب» للبغدادي (٩/ ٩٠ و ٩٨). ودون نسبة في «الجمل» للخليل (ص: ١٦٦ و ٢١٧)، و «الكتاب» (٣/ ٨٦). وذكر العجز الأخفش في «معاني القرآن» (٢/ ١٥٥) وذكر له صدراً آخر، وهو:

متى تَأْتِه تَعْشُــو إلى ضـــوءِ نارِه وقد تقدم البيت عند تفسير الآية (٢٨٤) من سورة البقرة. قال الطِّيبِيُّ: تُلْمِم أي: تَنْزِل، وهو بدلٌ مِن تَأْتِنا، والألِفُ في تَأَجَّجَا للتَّثنيةِ، وذُكِرَ لتَغليبِ الحطبِ على النَّارِ، وقيل: أي: تأجَّجْنَ بالنُّونِ الخَفيفَةِ(١).

(٧٠ - ٧١) - ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَ وَعَمِلَ عَكَمَلَا صَلِحَافَا وَلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمَ حَسَنَنتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَنْ فُولَا تَحِيمًا ﴿ فَي وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِيمًا فَإِنَّهُ وَيُوبُ إِلَى ٱللّهِ مَسَابًا ﴾.

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَكَيْكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّ اَتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾ أَنْ يَمْحُوَ سوابِقَ مَعاصيهِمْ بالتَّوبَةِ ويُثْبِتَ مَكانَها لواحِقَ طاعَاتِهِم، أو يبدلَ مَلَكَةَ المَعصِيةِ في النَّفسِ بمَلَكَةِ الطَّاعَةِ.

وقيل: بأَنْ يُوَفِّقَهُ لأضدادِ ما سلفَ منه، أو بأَنْ يُثْبِتَ له بدلَ كلِّ عقابِ ثُوابًا.

﴿ وَكَانَ أَللَّهُ غَنْ فُولَا تَحِيمًا ﴾ فلذلكَ يعفو عن السَّيِّئاتِ ويُثيبُ على الحَسَناتِ.

﴿ وَمَن تَابَ ﴾ عن المَعاصِي بتَرْكِها والنَّدمِ عليها ﴿ وَعَمِلَ صَلِكًا ﴾ يَتلافَى بهِ ما فَرَّطَ، أو خرجَ عَن المَعاصِي ودخلَ في الطَّاعَةِ.

﴿ فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى اللهِ عندَ اللهِ ماحِيًا للهِ مَدَابًا ﴾ مَرْضِيًّا عندَ اللهِ ماحِيًا للعِقابِ مُحصِّلًا للثَّوابِ.

أو: يتوبُ مَتابًا إلى اللهِ الذي يحبُّ التَّائبينَ ويَصطَنِعُ بهم (١).

أو: فإنَّه يرجِعُ إلى اللهِ وإلى ثوابِه مَرجِعًا حَسَنًا، وهذا تَعميمٌ بعدَ تَخصيصٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ويصطنع بهم» بمعنى: يحسن إليهم، وعداه بالباء لتضمنه معنى الرفق. انظر: «حاشية الشهاب» (٦/ ٤٣٧).

# (۷۲ ـ ۷۲) ـ ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَلِذَا مَهُواْ بِاللَّهِ مَهُواْ كِرَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ لا يُقيمُ ونَ الشَّهادةَ الباطِلَةَ، أو: لا يحضرونَ مَحاضرَ الكَذبِ، فإنَّ مُشاهدةَ الباطلِ شركَةٌ فيهِ.

﴿ وَإِذَا مُرُّواْ بِاللَّغْوِ ﴾: ما يَجِبُ أَنْ يُلْغَى ويُطرَحَ ﴿ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾: مُعرِضِينَ عنهُ مُكْرِمينَ أَنْفُسَهُم عَن الوُقوفِ عليه والخَوْضِ فيه، ومِن ذلك: الإغضاءُ عَن الفَواحشِ، والصَّفحُ عَن الذُّنوبِ، والكنايَةُ عمَّا يُستَهْجَنُ التَّصريحُ به.

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ ﴾ بالوعظ والقراءة ﴿ لَمْ يَغِرُّواْ عَلَيْهَا صُمُّا وَعُمْيَانًا ﴾: لم يُقيموا عليها غير واعين لها ولا مُتَبصِّرين (١) بما فيها كمَنْ لا يسمَعُ ولا يُبصِرُ، بَلْ أَكَبُوا عليها سامعين بآذانٍ واعِيةٍ مُبصِرينَ بعُيونٍ راعِيةٍ ، فالمرادُ مِن النَّفي: نَفْيُ الحالِ دُونَ الفعلِ؛ كقولِك: لا يَلْقَاني زَيدٌ مُسلِّمًا، وقيل: الهاءُ للمعاصي المَدلولِ عَلَيْها باللَّغوِ.

قوله: «مَتَابًا مَرضيًّا عندَ اللهِ، ماحيًا للعقابِ مُحصِّلًا للنُّوابِ».

قال الطِّيبِيُّ: وذلك أنَّ الشَّرطَ والجزاءَ إذا اتَّحدا مَعنَى، حُمِلَ الجَزاءُ على نِهايةِ ما يَحتَمِلُهُ مِن المعنى، ونحوَه قولُهُم: مَن أَدْرَكَ الصَّمَّانَ فقَدْ أَدْرَكِ (٢).

(٧٤) - ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبَ لَنَامِنْ أَزُوكِجِنَا وَذُرِيَّلِنِنَا قُرَّةً أَعْيُرِ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِيرِ إِمَامًا ﴾.

<sup>(</sup>١) في (خ): (ولا مستبصرين).

<sup>(</sup>٢) انظر: "فتوح الغيب" (١١/ ٢٩٥). والصَّمَّان: جبل أحمر في أرض تميم، وهي أرض فيها قيعان واسعة ورياض معشبة، وإذا أَخصَبت الصمَّان رتعت العرب. "تاج العروس" (مادة: صمم).

﴿ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبَ لَنَامِنَ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّ لِنِنَا قُـرَّةَ أَعْبُنِ ﴾ بِتُوفيقِهِم للطَّاعَةِ وحيازَةِ الفَضائلِ، فإنَّ المُؤمِنَ إذا شارَكَهُ أهلُهُ في طاعَةِ اللهِ سُرَّ بِهِم قلبُه وقرَّ بهم عينُهُ؛ لِمَا يرى مِن مُساعَدَتِهم له في الدِّينِ وتَوقُّع لُحوقِهِم بهِ في الجَنَّةِ.

و (مِن) ابتِدائيَّةٌ، أو بَيانيَّةٌ كقولِك: رأيتُ مِنْكَ أَسَدًا.

وقرأً حمزَةُ وأبو عَمرٍو والكِسائيُّ وأبو بَكرٍ: ﴿وَذُرِّيَّتِنَا﴾(١).

وتنكيرُ الأَعْيُنِ لإرادةِ تَنكيرِ القُرَّةِ تَعظيمًا، وتَقليلُها لأنَّ المُرادَ أعيُنُ المُتَّقينَ وهي قليلةٌ بالإضافَةِ إلى عُيونِ غَيرِهِم.

﴿وَٱجْعَكُنْكَالِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ يَقتَدُونَ بِنَا في أَمرِ الدِّينِ، بإفاضةِ العلمِ والتَّوفيقِ للعَمَلِ، وتوحيدُهُ لدَلالَتِه على الجنسِ وعدمِ اللبسِ، كقوله: ﴿مُمَّيَخُرِجُكُمْ طِفْلا ﴾ للعَمَلِ، وتوحيدُهُ لدَلالَتِه على الجنسِ وعدمِ اللبسِ، كقوله: ﴿مُمَّيَخُرِجُكُمْ طِفْلا ﴾ [غافر: ٢٧]، أو لأنَّه مصدرٌ في أصلهِ، أو لأنَّ المُرادَ: واجعَلْ كُلَّ واحِدٍ مِنَّا، أو لأَنَّهُم كنفسِ واحِدَةٍ لاتِّحادِ طَريقَتِهم واتِّفاقِ كَلِمَتِهم.

وقيل: جمعُ آمِّ كصائِم وصِيَام، ومَعناه: قاصِدينَ لَهُم مُقتَدِينَ بهم.

قوله: «و(مِن) ابتدائيَّةٌ أو بَيانيَّةٌ كقولِك: رأيتُ مِنكَ أَسَدًّا».

قال الطِّيبِيُّ: فيه إشعارٌ بأنَّ (مِن) البِّيانيَّةَ تَجريديَّةٌ لِمَا ذكره مِن المثالِ(٢).

(٧٦-٧٥) ﴿ أُوْلَكَيْهِكَ يُجْرَوْنَ الْفُرْوَى يَهِمَاصَكَبُرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةُ وَسَلَمًا الْ (١٤ حَكِلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾.

﴿ أُوْلَكَيِكَ يُجُّزُونَ ٱلْفُرْفَةَ ﴾: أُعلى مَواضع الجنَّةِ، وهيَ اسمُ جِنْسِ أُرِيدَ بِهِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٧)، و«التيسير» (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٣٠٢).

الجَمْعُ لقولِه (١٠): ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَنتِ ءَامِنُونَ ﴾ [سبا: ٣٧]، وللقراءة بها(٢)، وقيل: هي مِن أسماء الجنّة.

﴿ بِمَاصَبَرُوا ﴾: بِصَبرِهِم على المَشاقِّ مِن مَضَضِ الطَّاعاتِ، ورَفضِ الشَّهَواتِ، وتَحمُّل المُجاهداتِ.

﴿ وَيُلَقَّوْ كَ فِيهَ الْحَيِّةِ فَرَسَكَمًا ﴾ دُعاءٌ بالتَّعميرِ والسَّلامَةِ، أي: يُحَيِّهِم المَلائِكَةُ ويُسَلِّمُ ويُسَلِّمُ عليه، أو تبقيَةً دائمَةً وسَلامَةً مِن كلِّ آفةٍ.

وقرأ حمزَةُ والكِسائيُّ وأبو بَكرٍ: ﴿ويَلْقَوْنَ﴾(٣) مِن لَقِيَ.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ لا يَموتونَ ولا يخرجونَ ﴿ حَسُنَتَ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾ مُقابِلُ: ﴿ سَآءَتْ مُسْتَقَرَّا ﴾ [الفرقان: ٦٦] مَعنَى ومثلُه إعرابًا.

### (٧٧) - ﴿ قُلْ مَايَحْبُوُّا بِكُرْ رَوِّ لَوْلا دُعَآ وُكُمٌّ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾.

﴿ فُلُمَايَعْ بَوُا بِكُرْ رَبِي ﴾: ما يَصنَعُ بِكُم، مِن عَبَأْتُ الْجَيْشَ: إذا هَيَّأْتُه، أو: لا يَعْتَدُّ بِكُم ﴿لَوْلَادُعَا وَكُرامَتُهُ بالمَعرِفَةِ يَعْتَدُّ بِكُم ﴿لَوْلَادُعَا وَكُرامَتُهُ بالمَعرِفَةِ وَالطَّاعَةِ، وإلَّا فَهُوَ وسائرُ الحيواناتِ سَواءٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: «أو تبقية...»؛ أي: أو يعطون التَّبقِيَةَ والتخليد معَ السَّلامة من كُلِّ آفةٍ. عبارة «الكشاف» (١/ ١٩٥).

 <sup>(</sup>٢) «وللقراءة بها»؛ أي: بالغرفة ثمَّ بدلَ ﴿الْغُرُفَاتِ ﴾، وهي قراءة يحيى بن وثاب كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣)، و«الكشاف» (٦/ ١٩٥)، و«حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٦٨)، و «التيسير» (ص: ١٦٥).

وقيل: معناهُ: ما يَصنَعُ بعَذَابِكُم لولا دُعاؤُكُم مَعَه آلهةً.

و ﴿ مَا ﴾ إِنْ جُعِلَت استِفهامِيَّةً فمَحلُّها النَّصبُ على المصدَرِ؛ كَأَنَّهُ قيل: أيَّ عَبْءٍ يَعبَأُ بِكُم.

﴿ فَقَدْ كَذَّ بَا ثُمْ ﴾ بِمَا أَخْبَرْ تُكُم بهِ حَيثُ خَالَفْتُموه.

وقيل: فقَد قَصَّرْتُم في العبادةِ؛ مِن قولِهم: كَذَبَ القِتَالَ: إذا لم يُبَالِغُ فيه.

وقُرِئَ: (فقَدْ كَذَّبَ الكافِرُونَ)(١)؛ أي: الكافرونَ مِنْكُم؛ لأنَّ توجُّهَ الخِطابِ إلى النَّاسِ عامَّةً بما وُجِدَ في جِنسِهِم مِن العِبادَةِ والتَّكذِيبِ.

﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾: يَكُونُ جَزاءُ التَّكذيبِ لازِمًا يَحيقُ بِكُم لا مَحالةَ، أو: أثرُه لازمًا بِكُم حتَّى يكبَّكُم في النَّارِ، وإنَّما أضمرَ مِن غيرِ ذِكْرٍ للتَّهويلِ والتَّنبيهِ على أَنَّهُ ممَّا لا يَكتَنِهُهُ الوَصفُ.

وقيل: المرادُ قَتلُ يومِ بَدْرٍ وأَنَّه لوزِمَ بينَ القَتْلَى لزامًا.

وقُرِئَ: (لَزامًا) بمعنى اللُّزوم (٢)، كالنَّباتِ والثُّبوتِ.

عن النبيِّ ﷺ: «مَن قرأً سُورَةَ الفُرقانِ لَقِيَ اللهَ وهوَ مُؤمِنٌ بأنَّ السَّاعةَ آتيَةٌ لا ريبَ فيها، وأُدخِلَ الجنَّةَ بغيرِ نَصَبِ».

<sup>(</sup>۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰۷) عن ابن عباس، و «المحتسب» (۲/ ۱۲٦) عنه وعن ابن الزبير. ورواها عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۵۳۷ ـ ۵۳۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٥٢) عن أبي السمال، و «البحر المحيط» (٢٥٣/١٦ ـ ٢٥٣) عن المنهال وأبان بن تغلب وأبي السمال، وفي «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٧): (لَزام) بفتح اللام ولا ألف أبو السمال، فاللِّزام المصدر، واللَّزام مثل حذام وقطام.

قوله: «مَن قرأً سورةَ الفُرقانِ... » إلى آخره. موضوعٌ(١).

\* \* \*

(١) رواه الثعلبي في «تفسيره» (١٩/ ٣٥٤) من حديث أبيَّ رضي الله عنه، وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور، وقد تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفتح السماوي» للمناوي

(٢/ ٨٨٥)، و «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: ٢٩٦).





مَكِّيَّةٌ، إلا قولَه: ﴿وَالشُّعَرَآءُ يَنَّيِعُهُمُ الْغَاثِينَ ... ﴾ إلى آخرِها(١). وهي مئتانِ وسِتُّ \_ أو سَبعٌ \_ وعشرونَ آية(٢).

### بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

### (١-٣)- ﴿ طَسَمَة ١ ﴾ قِلْكَ مَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ١ ﴾.

﴿ طَسَمَ ﴾ قرأَهُ حمزةُ والكِسائيُّ وأبو بكرٍ بالإمالةِ، ونافعٌ بينَ بينَ كراهةَ العَوْدِ إلى الياءِ المهروبِ مِنْها، وأظهرَ نُونَهُ حمزةُ (٣)؛ لأنَّه في الأصلِ مُنفَصِلٌ عمَّا بعدَه.

﴿ يَلْكَ مَايَثُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾: الظاهِرِ إعجازُهُ وصِحَّتُه، والإشارةُ إلى السُّورَةِ، أو القرآنِ على ما مرَّ في (أوَّلِ البَقرَةِ).

﴿ لَعَلَكَبَنَخِمُّ نَفْسَكَ﴾: قاتِلٌ نفسَكَ، وأصلُ البَخْعِ: أَنْ يبلُغَ بالذَّبحِ البِخَاعَ، وهو عِرقٌ مسُتَبطِنُ الفِقارَ وذلك أقصى حدِّ الذَّبحِ. وقرئ: (باخِعُ نَفْسِكَ) بالإضافةِ (١٠).

(١) روي هذا القول عن ابن عباس وعطاء. انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: ١٩٦).

(٢) المصدر السابق، وفيه: مئتان وست وعشرون آية في المدني الأخير والمكي والبصري، وسبع وعشرونَ في المدني الأول والكوفي والشامي.

(٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧٠)، و«التيسير» (ص: ١٦٥).

(٤) نسبت لقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٧).

و(لعل) للإشفاقِ؛ أي: أَشْفِقْ على نَفسِكَ أَنْ تَقتُلَها ﴿ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ لئلَّا يُؤمِنُوا، أو: خيفةَ أَنْ لا يُؤمِنوا.

قوله: «الظَّاهِر إعجازُه».

قال الطِّيبِيُّ: أَرادَ أنَّ المبينَ، مِن أبانَ؛ بمَعنى: بانَ(١).

قوله: «أن يبلغ بالذَّبحِ البِخَاعَ».

قال الطِّيبِيُّ: بالباءِ الموحَّدَةِ.

قال ابنُ الأثيرِ في «النهاية»: بَحثتُ في كُتبِ اللغَةِ والطبِّ والتَّشريحِ فلم أَجِد بِخَاع بالباءِ(٢).

قال أهلُ اللغَةِ: النُّخاع بضمِّ النُّونِ: الخَيطُ الأَبيضُ الذي في حرفِ القفَا(").

قوله: «لئلًّا يُؤمِنوا، أو خيفَةَ أَنْ لا يُؤمِنوا».

قال الطّيبيُّ: إنَّما قدَّرَ الوَجهينِ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ أَلَا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ﴾ تعليلٌ لقولِه: ﴿ فَلَمَلَكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ ، وليس بفعل لفاعلِ الفعلِ المُعلَّلِ فكانَ مِن الظَّاهرِ ذكرُ حَرفِ التَّعليلِ، وإنَّما تُرِكَ لأنَّ في (أنَ ) دلالةً عليهِ لَمَّا اطَّردَ حذفُ الجارِّ منه، أو فعلٌ له على تقديرِ المُضافِ، ومِن ثمَّ قال: خيفة (أن لا يُؤمِنوا (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير مادة: (بخع).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» مادة: (نخع)، و (فتوح الغيب» (١١/ ٣١١)، وعنه نقل المصنف.

<sup>(</sup>٤) في (س): «مخافة».

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٣١٢).

(٤ ـ ٦) ـ ﴿ إِن لَمْنَا أَنْزَلْ عَلَيْهِم مِنَ الشَمَاءِ ءَايَةُ فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَصِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن وَرَا لَهُمَ مَا خَصِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن وَرَا لَرَمْ فِن مُعْدَوْدِينَ اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِم أَنْ اللَّهُ وَمَا كَانُواْ لِهِ عَلَيْهُمْ وَمُونَ ﴾ .

﴿ إِن نَّشَأَ نَكُزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً ﴾: دلالة مُلجِئة إلى الإيمانِ، أو: بَلِيَّة قاسِرة عليه.

﴿ فَظَلَتَا عَنَفَهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾: مُنقادِينَ، وأصلُه: فظَّلُوا لها خاضِعينَ، فأُقحِمَت الأَعناقُ لبَيانِ مَوضع الخُضوع وتُرِكَ الخبرُ على أصلِه.

وقيل: لَمَّا وُصِفَت الأَعناقُ بصِفاتِ العُقَلاءِ أُجِرِيَتْ مُجراهُم.

وقيل: المرادُ بها الرُّؤساءُ أو الجماعاتُ؛ مِن قولهم: جاءَنا عُنُقٌ مِن النَّاسِ، لفَوْجِ منهم.

وقرئ: (خاضِعَةً)<sup>(۱)</sup>.

﴿ فَظَلَّتَ ﴾ عطفٌ على ﴿ فَنَزَلْ ﴾ عطفَ ﴿ وَأَكُن ﴾ على ﴿ فَأَصَّدَّقَ ﴾ [المنافقون: ١٠] (٢)؛ لأنَّه لو قيل: (أَنزَلْنَا) بدلَه صحَّ (٣).

﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرٍ ﴾: موعظةٍ، أو: طائفةٍ مِن القُرآنِ ﴿ مَِنَ ٱلرَّمْنَ ِ ﴾ يُوحيه (<sup>١)</sup> إلى يّه .

<sup>(</sup>۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰۷) عن عيسى، ونسبت لابن أبي عبلة. انظر: «تفسير الثعلبي» (۲۰/ ۲۲)، و«المحرر الوجيز» (۶/ ۲۲٥).

 <sup>(</sup>٢) يعني في قوله تعالى: ﴿فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا ٓ أَخَرَتَنِى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾
 [المنافقون: ١٠].

<sup>(</sup>٣) يعني: ﴿ فَظَلَتَ ﴾ عطفٌ على ﴿ فَتُزِلَ ﴾ المضارع الذي لو استعمل بدله الماضي لكان صحيحاً، كما أن (أكُنُ) معطوفٌ على (أصَّدَقَ) على أنه لو قيل: (أصَّدقُ) مجزوماً؛ لكان صحيحاً. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) في (ض): «بوحيه».

﴿ مُحَدَثِ ﴾: مُجدَّدٍ إنزالُه لتكريرِ التَّذكيرِ وتَنويعِ التَّقريرِ ﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنَهُ مُعْرِضِينَ ﴾: إلا جَدَّدُوا إعراضًا عنه وإصرارًا على ما كانوا عليه.

﴿ فَقَدْكَذَبُوا ﴾؛ أي: بالذِّكرِ بعدَ إعراضِهِم، وأَمعَنُوا في تَكذيبِه بحيثُ أَدَّى بهم إلى الاستهزاءِ به المخبَر به عَنْهُم ضِمنًا في قولِه:

﴿ فَسَيَأْتِهِمْ ﴾؛ أي: إذا مَسَّهُم عذابُ اللهِ يومَ بَدرٍ أو يومَ القيامَةِ ﴿ أَنْبَتَوُا مَا كَانُوالِهِ عَ يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ مِن أنَّه كانَ حقًّا أم باطلًا، وكان حقيقًا بأَنْ يُصَدَّقَ ويُعظَّمَ قَدْرُه، أو يُكذَّبَ فيستخفَّ أمرُه.

قوله: «﴿ فَظَلَتُ ﴾ عطفٌ على ﴿ نُنَزِلْ ﴾ عطفَ ﴿ وَأَكُن ﴾ على ﴿ فَأَصَّدَ فَ ﴾ ؟ لأنَّه لو قيل: (أنزلنا) بدله لصَحَّ ».

قَالَ الطِّبِيُّ: يعني (فظَلَّت) مَعطوفٌ على المضارعِ الذي لو استُعمِلَ بدلَه الماضي لكانَ صَحيحًا، كما أنَّ (أَكُن) مَعطوفٌ على (أَصَّدَّقَ)، على أنَّه لو قيل: (أَصَّدَّقْ) مَج; ومًا لكانَ صحيحًا(١).

(٧ - ٩) - ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَفْج كَرِيمٍ ﴿ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم ثُوْمِينِنَ ۞ وَإِنْدَيَكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ .

﴿ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾: أُولَمْ يَنظُروا إلى عَجائِبِها ﴿ كُمْ آئَبَنَنَا فِهَا مِن كُلِ َ رَفِيهِ ﴿ كَرِيمٍ ﴾: محمود كثير المَنفعَةِ، وهو صِفَةٌ لكلِّ ما يُحمَدُ ويُرضَى، وهاهنا يحتمِلُ أَن تكونَ مُقيِّدةً لِمَا يتضمَّنُ الدَّلالةَ على القُدرةِ، وأن تكون مُنبِئةً مُنبَّهةً على أنه ما مِن نبتٍ إلَّا وَلهُ فائدَةٌ إمَّا وحدَهُ أو مع غيرِه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ۳۱۳).

# و﴿كُلِّ﴾ لإحاطَةِ الأزواجِ و﴿كُمْ ﴾ لكَثرَتِها.

﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ ﴾: إِنَّ في إنباتِ تلكَ الأَصنافِ، أو: في كلِّ واحدٍ ﴿ لَآيَةً ﴾ على أنَّ مُنبِتَها تامُّ القُدرةِ والحِكمَةِ، سابغُ النِّعمةِ والرَّحمةِ ﴿ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴾ في علمِ اللهِ وقضائِه، فلذلك لا يَنفَعُهم أمثالُ هذه الآياتِ العِظام.

﴿ وَإِنَّرَيَكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾: الغالبُ القادِرُ على الانتقامِ مِن الكَفَرةِ ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ حيث أَمْهلهم.

أو: ﴿ ٱلْعَزِيرُ ﴾ في انتقامه ممَّن كَفَر ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ لِمَن تاب وآمَن.

### (١٠ـ١١) - ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقِي ٱلْقَرْمَ الظَّلِلِمِينَ اللَّ عَرَّمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ مُقدَّرٌ ب: اذكُر، أو ظرفٌ لِمَا بعدَه: ﴿ أَنِ الْتِ ﴾: أي ائتِ، أو: بأنِ ائتِ ﴿ وَإِذَ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ ﴾ بالكُفر واستعباد بني إسرائيلَ وذبحِ أو لادِهِم ﴿ قَوْمَ فَرَعَوْنَ ﴾ بدلٌ مِن الأوَّلِ أو عَطفُ بيانٍ له، ولعَلَّ الاقتصارَ على القومِ للعلمِ بأنَّ فِرعونَ كانَ أَوْلَى بذلك.

﴿ أَلَا يَنَقُونَ ﴾ استئنافٌ أتبعَهُ إرسالَهُ إليهم للإنذارِ تَعجيبًا له مِن إفراطِهِم في الظُّلمِ واجتِرائِهِم عليه، وقُرِئَ بالتَّاءِ(١) على الالتفاتِ إليهم زجرًا لهم وغضبًا عليهم، وهُم وإِنْ كانوا غُيبًا حينئذٍ أُجروا مُجرى الحاضرينَ في كلامِ المُرْسَلِ إليهم مِن حَيثُ إنَّه مبلِّغُهُ إليهم وإسماعُه مَبدأُ إسماعِهم، مع ما فيه مِن مزيدِ الحثِّ على التَّقوَى لِمَن تَدبَّرَه وتأمَّلَ مَوردَه.

<sup>(</sup>١) انظر: «المحتسب» (٢/ ١٢٧) عن عبد الله بن مسلم بن يسار وحماد بن سلمة.

وقُرِئ بكسرِ النُّونِ(١) اكتفاءً بها عن ياءِ الإضافَةِ، ويحتملُ أن يكونَ بمعنى: ألا يا يكونَ بمعنى: ألا يا ناسُ اتَّقونِ كقوله: ﴿ أَلَا يَا اسجُدُوا﴾ [النمل: ٢٥](١).

قوله: «أتبعّهُ إرسالَه إليهِم للإنذارِ تَعجيبًا له».

قال الطّيبِيُّ: أي: أتبعَ اللهُ تعالى بقولِه ﴿ أَلَا يَنَّقُونَ ﴾ قولَه: ﴿ الْمَتِ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ ، وهو كلامٌ مُشتَمِلٌ على إرسالِ اللهِ تعالى إلى فِرعونَ المُسجلِ بقولِه: ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ ، فقولُه: (تعجيبًا) مفعولٌ له لـ (أتبعه) (٣).

قوله: «ويحتملُ أن يكونَ بمعنى: ألا يا ناسُ اتَّقونِ، كقوله: ﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا ﴾».

قال الطّبييُّ: فيكونُ مِن بابِ حذفِ المُنادى وحقُّ الكتابةِ (١٠) هكذا: (ألا يا اسجدوا)، ولكِنْ في (الإمام) كُتِبَا مُتَّصِلَينِ (٥٠).

(۱۲ - ۱۶) - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهِ وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنُرُونَ اللهِ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنُرُونَ اللهِ وَلَا يَنطَلِقُ لَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنُرُونَ اللهِ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي اللهِ عَنْرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ ۚ ۚ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـُرُونَ ﴾ رَبَّبَ استدعاءَ ضمِّ أخيه إليه وإشراكه له في الأمرِ على الأُمورِ الثَّلاثةِ: خوفِ التَّكذيبِ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲۰۷/٦) دون نسبة، وقال في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰۷): أجازه عيسى.

 <sup>(</sup>۲) قراءة الكسائي، يخفف (ألا) على أنها للتنبيه، ويقف على (يا)، ويبتدئ: (اسجدوا) على الأمر.
 انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٠)، و«التيسير» (ص: ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «فتوح الغيب»: «الكناية»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٣٢٦).

وضيقِ القَلبِ انفعالًا عنه، وازديادِ الحُبْسَةِ في اللسانِ بانقباضِ الرُّوحِ إلى باطنِ القَلْبِ عندَ ضِيقِهِ بحيثُ لا يَنطَلِقُ؛ لأنَّها إذا اجتمَعَتْ مَسَّتِ الحاجَةُ إلى مُعينِ يُقَوِّي قلبَهُ وينوبُ مَنابَه متى تعتريه حُبسَةٌ حتَّى لا تختلَّ دعوَتُه ولا تَنبَتِرَ حُجَّتُه، وليس ذلك تَعَلُّلا منه وتَوقُّفًا في تَلَقِّي الأمرِ، بل طلبًا لِمَا يكونُ معونةً على امتثالِه وتمهيدَ عُذرِ فيه.

وقرأً يعقوبُ: ﴿ويضيقَ... ولا يَنطلِقَ﴾ بالنَّصبِ(١) عطفًا على ﴿يُكَلِّبُونِ﴾ فيكونانِ مِن جُملَةِ ما خافَ منه.

﴿ وَلَمُ مَكَنَ ذَنَٰبٌ ﴾؛ أي: تَبِعةُ ذَنبٍ (٢)، فحُذِفَ المضافُ أو سُمِّيَ باسمِه، والمرادُ: قتلُ القِبطيِّ، وإنَّما سَمَّاهُ ذنبًا على زَعمِهِم، وهذا اختصارُ القصَّةِ (٣) المبسوطةِ في مواضِعَ.

﴿ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ﴾ بهِ قبلَ أداء الرِّسالةِ، وهو أيضًا ليس تَعلُّلًا، وإنما هو استدفاعٌ للبَليَّةِ المتوقعَةِ، كما أنَّ ذاكَ استمدادٌ واستظهارٌ في أَمْرِ الدَّعوَةِ، وقوله:

(١٥ \_ ١٧) \_ ﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذَهَبَا بِعَايَنتِنَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوَنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ فَأَلْ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴾.

﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَنتِنَا ﴾ إجابةٌ له إلى الطّلِبتينِ بوعدِه للدَّفعِ اللازمِ ردعَهُ عَن الخوفِ وضَمِّ أخيه (٤) إليه في الإرسالِ، والخطابُ في ﴿ فَأَذْهَبَا ﴾ عملى تغليبِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر» (۲/ ۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) في (ض): (أي تبعته).

<sup>(</sup>٣) في (خ) و (ض) و (ت): «قصته».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بوعده... » متعلق بـ(إجابةٌ)، و (للدفع » مفعول (وعده)؛ أي: موسى عليه الصلاة والسلام، واللام للتقوية، وفي نسخة: (الدفع) بلا لام، وفي أخرى: «بالدفع» فهو متعلِّق بـ(وعده)، و «اللازم» صفة لـ(الدفع)، و «ردعه» مفعول (اللازم)، ويجوز أن يكون فاعله؛ أي: اللازم له ردعُه، و «ضم =

ُ الحاضرِ؛ لأنَّه مَعطوفٌ على الفعلِ الذي يدلُّ عليه ﴿كَلَّا ﴾ كأنَّه قيل: ارتَدِعْ يا موسى َ عمَّا تَظُنُّ فاذهَبْ أنتَ والذي طلبتَه.

﴿ إِنَّا مَعَكُم ﴾ يعني: موسى وهارونَ وفرعونَ ﴿ مُسْتَمِعُونَ ﴾: سامعونَ لِمَا يَجرِي بينكُما وبينَهُ فأُظهِرُكُما عليه، مثلَ نفسَهُ تَعالى بمَنْ حَضرَ مجادلةَ قوم استِمَاعًا لِمَا يَجْرِي بينَهُم، وتَرقُبًا لإمدادِ أوليائه مِنْهُم؛ مُبالغَةً في الوعدِ بالإعانَةِ، ولذلك تُجوِّزَ بالاستماعِ الذي هو بمَعنى الإصغاءِ للسَّمعِ الذي هو مُطلَقُ (١) إدراكِ الحُروفِ والأصواتِ، وهو خبرٌ ثانِ، أو الخبرُ وحَده و ﴿ مَعَكُمُ ﴾ لَغوٌ.

﴿ فَأْتِيَافِرْعَوْكَفَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أفردَ الرَّسولَ لأَنَّه مَصدَرٌ وُصِفَ به، فإنه مُشترَكٌ بينَ المُرسَل والرِّسالةِ (٢) قال:

لَقَدْ كَذَبَ الوَاشُونَ مَا فُهْتُ عِنْدَهُم بِسِرٍّ وَلَا أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ

ولذلك ثُنِّيَ تارةً وأُفرِدَ أُخرى، أو لاتِّحادِهما للأُخوَّةِ(٣)، أو لوحدةِ المرسِلِ والمرسَل به(١)، أو لأنَّه أرادَ أنَّ كُلَّ واحدٍ مِنَّا.

<sup>=</sup> أخيه عطف على الوعده. انظر: الحاشية الأنصاري العربي (٢٦٧/٤)، والحاشية الشهاب (٧/٧).

<sup>(</sup>١) في (ض): «لمطلق».

 <sup>(</sup>٢) قوله: افإنه مشترك بين المرسل والرسالة)؛ أي: فجعل الرسول هنا بمعنى الرسالة، فجازت التسوية فيه إذا وُصف به بين الواحد والتثنية والجمع. انظر: احاشية الأنصاري، (٢٦٧/٤).

<sup>(</sup>٣) في (خ): افي الأخوة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «المرسِل» اسم فاعل هو الله «والمرسل به» الشريعة والتوحيد. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٨).

﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ﴾: أي أرسِلْ (١)، لتَضمُّنِ الرَّسولِ معنى الإرسالِ المُتضمِّنِ مَعنى القولِ، والمرادُ: خَلِّهم يَذهَبُوا معنا إلى الشَّام.

قوله:

«لَقَدْ كَذَبَ الواشونَ مَا فُهْتُ عِنْدَهُمْ برسُولِ»(٢) هو لكُثيِّر، وقبلَه:

حَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنَى خِلَالَ المَلَا يَمْدُدْنَ كُلَّ جَدِيلِ وبعدَه:

فَلَا تَعْجَلِي يَا عَنُّ أَنْ تَتَفَهَّمِي بنُصْحٍ أَتَى الوَاشُونَ أَمْ بِحُبُولِ قال الطِّيبِيُّ: رقصَ البَعيرُ رَقْصًا ورَقَصَانًا: خَبَّ، وأَرْقَصُوا في سَيْرِهِم وتَرَقَّصُوا:

قال الطيبي. رفض البعير رفضا ورفضان. حب، وارفضوا في سيرهم وترفضوا ارتَفَعُوا وانخَفَضُوا(٣).

وخِلالَ المَلا: وسطَ النَّاسِ، والجَدِيلُ: الحبلُ المَفتولُ، والزِّمامُ المَجدولُ، (ما) في قولِه: (ما فهتُ) نافيَةٌ، يقال: ما فُهْتُ بكلمَةٍ؛ أي: ما تَكلَّمْتُ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «أي أرسل» يعني: ﴿أَنَ﴾ تفسيرية هنا، وأشار بما بعده إلى توفر شرطها عند النحاة، وهو تقدم ما تضمن معنى القول دون حروفه، وقد جوز فيها المصدرية بتقدير: بأن أرسل. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٩).

<sup>(</sup>۲) البيت لكثير عزة، وهو في «ديوانه» (ص: ۲۷۸)، و«مجاز القرآن» (۲/ ۸۶)، و«تفسير الطبري» (۲/ ۵۵)، و«معاني القرآن» للزجاج (۶/ ۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري مادة: (رقص).

وقالَ: في الاستشهادِ بقولِه: (ولا أرسَلْتُهُم برَسولِ) نظرٌ؛ لأنَّه يحتملُ أن يكونَ بمعنى المرسَل(١).

(۱۸ ـ ۱۹) ـ ﴿ قَالَ أَلَمْ ثُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ اللَّ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

﴿ قَالَ ﴾؛ أي: فرعونُ لِمُوسى بعدَما أَتَياهُ فقالًا لهُ ذلك: ﴿ أَلَوْ نُرَيِكَ فِينَا ﴾: في مَنازِلِنا ﴿ وَلِيدًا ﴾: طفلًا، سُمِّيَ به لقُربِه مِن الوِلادةِ ﴿ وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُوكِ سِنِينَ ﴾.

قيل: لبثَ فيهِم ثلاثينَ سنةً، ثمَّ خرجَ إلى مَدْيَنَ عشرَ سنين (٢)، ثمَّ عادَ إليهم يَدعوهُم إلى اللهِ ثلاثينَ، ثمَّ بَقِيَ بعد الغَرقِ خمسينَ.

﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ ﴾ يعني: قَتْلَ القِبطيِّ، وبَّخَه به مُعظِّمًا إيَّاه بعدما عدَّدَ عليه نِعمتَهُ. وقُرِئَ: (فِعْلتك) بالكسرِ (٣) لأنَّها كانت قِتلةً بالوكزِ (١٠).

﴿ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ بنِعمَتِي حتَّى عمدْتَ إلى قتلِ خواصِّي، أو: ممَّنْ تُكَفِّرُهم الآن (٥)، فإنَّه عليه السَّلامُ كان يُعايِشُهُم بالتَّقِيَّةِ، فهو حالٌ مِن إحدى التَّاءينِ.

(١) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٣٣٣).

(٢) في (أ) و(خ): اعشرين سنةًا.

(٣) نسبت للشعبي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٧)، و«المحتسب» (٢/ ١٢٧)،
 و «الكشاف» (٦/ ٢١٤).

(٤) قوله: "قِتلة المحسر القاف، و(فِعْلةٌ) للهيئة والفعلِ المخصوص، كما أشار إليه بقوله: "بالوكز"، وهو الضرب بجمع كفه، وعلى الفتح هو للمرّة. انظر: "حاشية الشهاب على البيضاوي" (٧/ ٩). وعبارة "الكشاف" (٦/ ٢١٤): وعن الشَّعبيِّ: (فِعْلتكَ) بالكسْر، وهي قِتْلةُ القِبْطيِّ؛ لأنَّه قَتلهُ بالوَكزَةِ وهِ ضَرْبٌ من القَتل، وأما الفَعْلة فلأنَّها كانَت وَكزةً واجدةً.

(٥) أي: وأنتَ إذْ ذاك ممن تُكفِّرُهم السَّاعةَ، وقَد افتَرى عليه أو جَهِلَ أَمْرَه؛ لأَنَّه كان يُعَايشُهم بالتَّقيَّة. انظ: «الكشاف» (٦/٤/٦). ويجوزُ أَنْ يكونَ حُكمًا مبتداً عليه بأنَّه مِن الكافرينَ بإلهيَّتِه، أو بنِعمَتِه لمَّا عادَ عليه بالمُخالفَةِ، أو مِن الذين كانوا يُكفَّرونَ في دِينِهِم('').

قوله: «ويجوزُ أَنْ يكونَ حكمًا مُبتداً عليه بآيةٍ مِن الكافرينَ بإلهيَّتِه، أو بنِعمَتِه». قال الطِّيبيُّ: فعَلَى هذا: (وأنتَ مِن الكافرينَ) اعتراضٌ أو تَذييلٌ (٢).

﴿ ٧٧ \_ ٧٧) \_ ﴿ قَالَ فَعَلَنُهُمْ آإِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّيَ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّهُا عَلَى أَنْ عَبَدَتَّ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾.

﴿ وَالَ فَعَلَنُهُمَا إِذَا وَاَنَا مِنَ الطَّمَ آلِينَ ﴾ : مِن الجاهلينَ، وقد قُرِئَ به (٢)، والمَعنى: مِن الفاعِلينَ فعلَ أُولِي الجهلِ والسَّفَهِ، أو: مِن المُخطئينَ؛ لأنَّه لم يتعمَّدْ قتلَهُ، أو: النَّاسينَ مِن قولِه: ﴿ أَن تَضِلَ الذَّاهِبِينَ عَمَّا يَؤُولُ إليه الوكزُ؛ لأنَّه أرادَ به التأديبَ، أو: النَّاسينَ مِن قولِه: ﴿ أَن تَضِلَ إِخْدَنْهُ مَا ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّ مُكُمًا ﴾: حكمة ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ردَّ أُوَلًا بذلك ما وبَّخَه به قدحًا في نبوَّته، ثمَّ كرَّ على ما عدَّهُ عليه من النَّعمَة، ولم يُصَرِّح بردِّه لأَنَّه كانَ صِدقًا غيرَ قادحٍ في دَعواهُ، بَلْ نبَّهَ على أَنَّه كانَ في الحقيقة نقمة لكونِه مُسبَبًا عنها فقال:

﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُ اَنَ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ ﴾؛ أي: وتلكَ التَّربِيَةُ نعمَةٌ تمنَّها عليَّ ظاهِرًا، وهي في الحقيقةِ تَعبيدُكَ بني إسرائيلَ وقصدُهُم بذَبحِ أبنائِهِم، فإنَّه السَّببُ في وُقوعِي إليك وحُصولي في تَربِيَتِك.

<sup>(</sup>١) قوله: «يكفَّرون» بضم الياء وفتح الكاف والفاء المشددة «في دينهم»؛ أي: دين فرعون وقومه؛ لعدم عبادته آلهتهم. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٧) عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم.

وقيل: إنّه مُقدَّرٌ بهمزةِ الإنكارِ؛ أي: أوتلكَ نِعمَةٌ تمنَّها عليَّ وهي أَنْ عَبَّدْت. ومحلُّ ﴿أَنْ عَبَدَتَ ﴾ الرَّفعُ على أنَّه خبرُ مَحذوفٍ، أو بدلُ ﴿ نِعْمَةٌ ﴾، أو الجرُّ بإضمار الباءِ، أو النَّصِبُ بِحَذفِها.

وقيل: ﴿تلك﴾ إشارةٌ إلى خَصْلَةٍ شَنعاءَ مُبهمَةٍ و﴿أَنْ عَبَدَتَ ﴾ عطفُ بيانِها، والمعنى: تَعبيدُكَ بني إسرائيلَ نِعمَةٌ تمنُّها عليَّ.

وإنَّما وُحِّدَ الخِطابُ في ﴿تَمُنُمُا﴾ وجُمِعَ فيما قبلَهُ؛ لأنَّ المِنَّةَ كانَتْ منه وحدَهُ، والخوف والفرارَ منه ومِن مَلئِه.

(۲۳ ـ ۲۰) ـ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آ إِن كُنتُم مُّوقِينِينَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَٱلاَتَسْتَمِعُونَ ﴾.

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ لَمَّا سَمِعَ جواب ما طعنَ به فيه، ورَأَى أَنَّه لم يَرْعَوِ بذلك، شرعَ في الاعتراضِ على دعواهُ، فبدأً بالاستفسارِ عن حقيقةِ المُرسِل.

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ آ﴾ عرَّفَه بأظهر خواصّه وآثاره لَمَّا امتنع تعريفُ الأفراد إلا بذكر الخواصّ والأفعال، وإليه أشار بقوله: ﴿ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾ أي: إن كُنتم مُوقنينَ الأشياءَ مُحقِّقينَ لها، عَلِمْتُم أَنَّ هذه الأجرامَ المَحسوسة مُمكنَةٌ لتَركُبها وتعدُّدِها وتغيُّر أُخوالِها، فلها مَبدَأُ واجِبٌ لذاتِه، وذلك المبدَأُ لا بدَّ وأَنْ يكونَ مبدأً لسائر المُمكِنَاتِ ما يُمكنُ أَن يُحسَّ بها وما لا يمكنُ، وإلَّا لزم تعدُّدُ الواجبِ أو استغناءُ بعضِ الممكناتِ عَنْه، وكلاهُما مُحالٌ، ثمَّ ذلك الواجِبُ لا يمكنُ تَعريفُه إلا بلوازِمِه الخارجيَّة؛ لامتناعِ التَّعريفِ بنَفسِهِ وبما هو داخِلٌ فيه لاستحالةِ التَّركيب في ذاتِه.

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَاتَسْقِعُونَ ﴾ جوابَه، سألتُهُ عن حقيقَتِه وهو يذكرُ أفعالَهُ (١)، أو يزعمُ أنَّه رَبُّ السَّماواتِ، وهي واجِبَةٌ مُتحرِّكَةٌ لذَواتِها كما هو مَذهَبُ الدَّهرِيَّةِ، أو غيرُ مَعلومِ افتِقارُهَا إلى مُؤثِّرٍ.

(٢٦ ـ ٢٨) ـ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أُرْسِلَ إِلِيَكُوْ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آإِن كُنُهُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ عُدولًا إلى ما لا يُمكِنُ أن يُتوَهَّمَ فيه مِثلُه ويُشكَّ في افتقارِه (٢) إلى مُصَوِّرٍ حَكيمٍ، ويكونُ أقربَ إلى النَّاظرِ وأوضحَ عندَ التَّأَمُّلِ.

﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ﴾ أسألُه عَن شيءٍ ويُجيبُني عن آخرَ، وسَمَّاه رَسُولًا على السُّخريةِ.

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُما آ﴾ تشاهدونَ كلَّ يومٍ أنَّه يأتي بالشَّمسِ مِن المشرقِ، ويحركُها على مَدارٍ غيرِ مَدارِ اليومِ الذي قبلَهُ، حتى يبلِّغَها إلى المغربِ على وجهٍ نافِع تَنتَظِمُ به أمورُ الكائناتِ.

﴿إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ﴾: إن كانَ لَكُم عقلٌ عَلِمْتُم أَنْ لا جوابَ لَكُم فوقَ ذلك.

لاَينهم أُوَّلًا، ثمَّ لَمَّا رأى شدَّةَ شَكِيمَتِهم خاشَنَهُم وعارَضَهُم بمثلِ مَقالِهِم.

(٢٩ ـ ٣٠) ـ ﴿ قَالَلَهِنِ التَّغَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ ثَا اَلْأَوَلَوَ جِنْتُكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿ ثَا الْأَوَلَوَ جِنْتُكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ .

﴿ قَالَ لَهِنِ أَتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ عُدولًا إلى التَّهديدِ عَن

<sup>(</sup>١) في (خ): «أحواله».

<sup>(</sup>٢) في (ت): «في احتياجه».

المحاجَّةِ بعدَ الانقطاعِ، وهكذا ديدَنُ المعانِدِ المَحجوجِ، واستدلَّ به على ادِّعائِه للأُلوهيَّةِ وإنكارِه للصَّانعِ، وأنَّ تعجُّبَه بقولِه: ﴿ أَلا تَسْيَعُونَ ﴾ مِن نسبةِ الرُّبوبيَّةِ إلى غيرِه، ولعلَّه كانَ دهريًّا اعتقدَ أنَّ مَن ملكَ قطرًا أو تولَّى (١) أمرَهُ بقوَّةٍ طالِعَةٍ استحقَّ العبادةَ مِن أهلِه.

واللامُ في ﴿الْمَسْجُونِينَ ﴾ للعَهدِ؛ أي: ممَّن عرفتَ حالَهُم في سُجوني، فإنَّه كان يطرَحُهُم في هوةٍ عميقَةٍ حتَّى يَمُوتوا، ولذلك جُعلَ أبلغَ مِن (لأَسْجنَنَّكَ).

﴿ قَالَا وَلَوْ حِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾؛ أي: أتفعلُ ذلك ولو جِئتُكَ بشَيءٍ مُبينٍ صَدَّقَ دعوايَ، يعني: المعجزة؛ فإنَّها الجامعةُ بينَ الدلالةِ على وجودِ الصَّانعِ وحِكمَتِه، والدَّلالةِ على صدقِ مُدَّعي نبوَّتِه (٢)، فالواوُ للحَالِ وَلِيَها الهَمزَةُ بعدَ حَذْفِ الفِعل.

قوله: «أتفعَلُ ذلك ولو جئتكَ بشَيءٍ مُبين».

قال الطِّيبِيُّ: يريدُ أنَّ عاملَ الحالِ وصاحبِها ما دلَّ عليه قولُه: ﴿لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴾، فجعلَ وعيدَه مَخْلَصًا للانتقالِ إلى نوعِ آخرَ مِن الدَّليلِ<sup>(٣)</sup>.

(٣١ ـ ٣٣) ـ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ ثَا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِنَا هِى ثَعْبَانُ مَّ مُبِينٌ ﴿ ثَا وَمَنَ مَدُهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ .

﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴾ في أن لك بَيَّنَةً، أو: في دعواكَ؛ فإنَّ مُدَّعِيَ النُّبوَّةِ لا بُدَّ لهُ مِن حُجَّةٍ.

﴿ فَٱلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِنَاهِى ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ ظاهرٌ ثُعبانِيَّتُه، واشتقاقُ الثُّعبانِ مِن ثَعَبْتُ الماءَ فانْتَعَبَ: إذا فَجرتَهُ فانفجَرَ.

<sup>(</sup>۱) في (ض) و(ت): «وتولى».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «النبوة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٣٤٨).

﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَظِرِينَ ﴾ رُوِيَ أَنَّ فِرعونَ لَمَّا رأى الآيةَ الأولى قال: فهَلْ عَرُها؟ فأخرجَ يده قال: فما فيها؟ فأدخلَها في إبطِهِ ثمَّ نزعَهَا ولها شُعاعٌ يكادُ يُغْشي الأبصارَ ويَسُدُّ الأَفْقَ.

(٣٤-٣٥) ﴿ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَاجِرٌ عَلِيثُ ﴿ ثَا يُمْرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِهِ. فَمَا ذَاتَأْمُرُونَ ﴾.

﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ﴾: مُستقرِّينَ حولَه، فهو ظرفٌ وقعَ مَوقِعَ الحالِ: ﴿ إِنَّ هَلَا لَسَيْرُ عَلِيهٌ ﴾ فائقٌ في عِلْمِ السِّحرِ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَاتَأْمُرُونَ ﴾ بَهَرَهُ سُلطانُ المعجزةِ حتَّى حَطَّه عَن دَعْوَى الرُّبوبيَّةِ إلى مُؤامرةِ القومِ وائتمارِهِم، وتَنفيرِهِم عَن موسى، وإظهارِ الاستشعارِ عَن ظُهورِه واستيلائِه على مُلكِه.

هُ ٣٦ ـ ٣٦) ـ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِى ٱلْدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ ثَا يَا أَتُوكَ بِكُلِ سَحَّارٍ عَلِيمِ ﴿ عَلِيمِ اللَّهِ عَلَيمٍ ﴿ عَلَيمٍ ﴿ فَالْمَا يَوْمِ مَعَلُومٍ ﴾ .

﴿ فَالْوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾: أخّر أمرَهُما، وقيل: احبِسْهُما ﴿ وَآبَعَثْ فِى ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴾: شُرَطًا يَحْشُرونَ السَّحرَةَ ﴿ يَـأَتُولَكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴾ يَفْضُلُونَ عليه في هذا الفنِّ. وأمالَها ابنُ عامر وأبو عمرو والكِسائيُّ (١)، وقرئ: (بكلِّ ساحرٍ) (٢).

﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِرَمَّعُلُومٍ ﴾: لِمَا وقِّتَ به مِن ساعاتِ يومٍ مُعيَّنٍ، وهو وقتُ الضُّحَى من يوم الزِّينةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر» (۲/ ٥٤ \_ ٥٥)، وفيه: اتفق أبو عمرو من راوييه والكسائي من رواية الدوري على إمالة كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة سواء كانت الألف أصلية أم زائدة عنه، واختلف عن ابن ذكوان، وروى الأزرق عن ورش جميع الباب بين بين.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٧) عن الأعمش.

(٣٩ ـ ٤٢) ـ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ﴿ لَكَلَنَا نَقَيْعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنَّ كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِلِينَ ﴿ فَلَمَّا جَلَةَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِلِينَ ﴿ فَا قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴾ .

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ﴾ فيه استبطاءٌ لهم في الاجتماعِ حَثَّا على مُبادرَتِهم اللهِ، كقَوْلِ تأبَّطَ شَرًّا:

هَـلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِينَـارٍ لِحَاجَـتِـنَـا أَوْ عَبْـدَرَبُّ أَخَـا عَـوْنِ بـنِ مِخْـرَاقِ
أي: ابعَثْ أحدَهُما إِلَينَا سَرِيعًا.

﴿ لَعَلَنَا نَتَيِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْفَكِلِينَ ﴾: لَعلَّنا نَتَبِعُهم في دينهِم إِنْ غَلَبُوا، والتَّرجِّي باعتبارِ الغلبةِ المُقتَضيَةِ للاتِّباعِ، ومقصودُهُم الأصليُّ أن لا يَتَبِعُوا موسى لا أَنْ يَتَبعوا السَّحرَة، فساقوا الكلامَ مساقَ الكِنايةِ لاَنَهم إذا اتَّبعوهُم لم يَتَبعُوا موسى.

﴿ فَلَمَا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَحْنُ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ اللَّ قَالَ نَعَمْ وَالِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْغَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ َّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُلْمُلْمُا الللللَّا اللّل

قوله: «كقولِ تأبُّطَ شَرًّا:

### هل أنتَ باعِثُ دينارِ لحاجَتِنا أو عَبْدَرَبِّ أَخَاعَوْنِ بن غِرَاقِ»(١)

<sup>(</sup>١) هي قراءة الكسائي في كل القرآن. انظر: «السبعة» (ص: ٢٨١)، و«التيسير» (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>۲) البيت في ملحق «ديوان تأبط شرًّا» (ص: ٢٤٥)، ودون نسبة في «الجمل» للخليل (ص: ١٢٦)، و «الكتاب» (١/ ١٧١)، و «معاني القرآن» للأخفش (١/ ٩٨) و «المقتضب» (٤/ ١٥١)، و «تفسير الطبرى» (١/ ١٢٦)، و «خزانة الأدب» للبغدادي (٨/ ٢١٥).

قـال البغـدادي: والبيـت من أبيات سيبويه الخمسين التي لـم يعرف قائلهـا، وقيل: هـو لجابر بن =

قال الطّيبِيُّ: (هل أنتَ) حَثُّ وتحريضٌ على الاستحبابِ، (دينار): اسمُ رَجُلٍ وكذا (عبدَ رَبُّ)، و(عبدَ رَبُّ) معطوفٌ مَنصوبٌ على محلِّ (دينار)، و(أخا عَوْنٍ) مُنادى لا نَعتٌ، ويجوزُ أَنْ يكونَ عَطفُ بيانِ (لعَبدَ ربِّ)(۱).

(٤٣ ــ ٤٥) ـ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ ٱلْقُواْمَا آنَتُمُ مُلْقُونَ ﴿ ثَا فَالْقَوَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرَعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ثَنَ فَأَلْفَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ .

﴿ قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰٓ أَلْقُواْ مَا أَنَتُمْ مُلْقُونَ﴾؛ أي: بعدما قالوا له: ﴿إِمَّاۤ أَن تُلْقِىَ وَلِمَّآ أَن تُكُونَ ﴿ غَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٥]، ولم يُرِد بهِ أمرَهُم بالسِّحرِ والتَّمويهِ، بل الإذنَ في تَقديم ما هم فاعِلوه لا محالةَ تَوسُّلًا به إلى إظهارِ الحَقِّ.

﴿ فَٱلْقَوَا حِبَالْمُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحَنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ أقسمُوا بعِزَّتِه على أنَّ الغلبةَ لهم؛ لفَرطِ اعتِقادِهِم في أَنفُسِهِم وإتيانِهم بأقصى ما يُمكِنُ أَن يُؤتَى به مِن السِّحرِ.

﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلَقَّفُ ﴾: تبتلِعُ، وقرأً حفصٌ: ﴿ تَلْقَفُ ﴾ بالتَّخفيفِ (۱). ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾: ما يَقْلبونَه عن وَجهِهِ بتَمويهِهِم وتَزويرِهِم، فيخيِّلونَ حِبالَهُم وعِصيَّهُم أَنَّها حيَّاتٌ تَسعَى، أو: إفكُهُم؛ تَسمِيةً للمأفوكِ به مُبالغَةً.

<sup>=</sup> رألان السنبسي. وسنبس: أبو حَيِّ من طبيء. ونسبه غير خَدَمة سيبويه إلى جرير، وإلى تأبط شرًّا، وإلى أنه مصنوع.

وقال أبو محمد السيرافي في «شرح أبيات سيبويه» (١/ ٢٦١): الاسم: (عبدربه)، ولكنه ترك الإضافة وهو يريدها. وقال: الشاهد فيه نصب «عبدرب» وعطفه على موضع «دينار»، والأصل: هل أنت باعثٌ ديناراً، ويجوز أن تنصب بإضمار فعل تقديره: أو تبعث عبدرب. وكلام سيبويه يدل على هذا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧١)، و «التيسير» (ص: ١١٢).

#### (٤٦ ـ ٤٨) \_ ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ( اللهُ قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ( اللهُ كَرَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴾.

﴿ فَٱلْقِى السَّحْرِةُ سَاجِدِينَ ﴾ لعِلْمِهِم بأنَّ مِثْلَهُ لا يَتَأَتَّى بالسِّحرِ، وفيه دليلٌ على أنَّ مُنتَهَى السِّحْرِ تَمويهٌ وتَزْويقٌ يخيِّلُ شيئًا لا حقيقة له، وأنَّ التبحُّر في كلِّ فَنِّ نافعٌ، وإنما بدَّلَ الخُرورَ بالإلقاءِ ليُشاكِلَ ما قبلَهُ، ويدلَّ على أنَّهم لَمَّا رَأُوْا ما رأوا لم يَتمالكُوا أنفُسَهُم وكأنَّهم أُخِذُوا وطُرِحُوا على وُجوهِهِم، وأنَّه تَعالى ألقاهُم بما خَوَّلَهُم مِن التَّوفيقِ.

﴿ قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْمَالِينَ ﴾ بدلٌ مِن: (أُلقِي) بدلَ الاشتمالِ، أو حالٌ بإضمارِ (قد). ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُونَ ﴾ إبدالٌ للتَّوضيحِ ودفعِ التَّوهُمِ، والإشعارِ على أنَّ الموجِبَ لإيمانِهم ما أجراهُ على أيديهما.

(٤٩) ـ ﴿ قَالَ ءَامَنتُ مْ لَهُ فَتَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّـهُۥ لَكِيكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْلَمُونَ لَأَفَطِّعَنَ ٱلَّذِيكُمْ وَازْجُلِكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَكُمْ ٱجْمَعِينَ ﴾ .

﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لِكَبِيكُمُ ٱلَذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾ فعَلَّمَكُم شيئًا دونَ شَيء، ولذلك غَلَبكُم، أو: فواعَدَكُم ذلك وتواطَأْتُم عليه، أرادَ به التَّلبيسَ على قَومِه كيلاً (١) يَعْتقِدُوا أَنَّهُم آمَنوا عن بَصيرَةٍ وظهورِ حَقِّ.

وقرأً حمزَةُ والكِسائيُّ وأبو بكرٍ ورَوْحٌ: ﴿أَآمَنتُمْ ﴾ بهمزتينِ(١٠).

﴿ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾ وبالَ ما فَعَلْتُم، وقولُه: ﴿ لَأَقَطِعَنَ آيَدِيكُمْ وَآرَجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ آجْمَعِينَ ﴾ بيانٌ له.

<sup>(</sup>١) في (أ): «لئلا».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٢١)، «التيسير» (ص: ١١٢)، وانظر: «النشر» (١/ ٣٦٨).

# (٥٠ - ١٥) - ﴿ قَالُواْ لَاضَيَرِ لِنَا آلِكَ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُنَا خَطَلِيلَنَآ أَن كُنَّاۤ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ قَالُواْ لَاصَٰیۡرَ ﴾: لا ضررَ عَلینا في ذلك ﴿ لِنَّاۤ اِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ بما تُوْعِدُنا به (۱۰)، فالصَّبرَ عليه مَحَّاءٌ للذُّنوبِ مُوجِبٌ للثَّوابِ والقُربِ مِن اللهِ.

أو: بسببٍ (٢) مِن أسبابِ المَوتِ وقتلُكَ أَنفَعُها وأرجاها.

﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَآ أَن كُنّآ ﴾: لأَنْ كُنّا ﴿ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مِن أَتباعِ فِرعونَ، أو مـن أهلِ المشـهَدِ، والجملةُ في المعنى تعليلٌ ثانٍ لنَفْيِ الضَّميرِ، أو تعليلٌ للعِلَّةِ المُتقدِّمةِ.

وقُرِئَ: (إن كُنَّا)<sup>(٣)</sup> على الشَّرطِ لهضمِ النَّفسِ وعدمِ الثَّقةِ بالخاتمةِ، أو على طريقَةِ المُدِلِّ بأمرِه: إِنْ أحسنتُ إليكَ فلا تَنْسَ حقِّي<sup>(١)</sup>.

#### (٧٥) \_ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴾.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ﴾ وذلك بعد سنينَ أقامَ بين أَظهُرِهِم يدعوهم إلى الحقّ ويُظهرُ لهم الآياتِ، فلَمْ يَزيدُوا إلا عُتُوًّا (٥) وفَسَادًا.

<sup>(</sup>١) أي: بما تتوعدنا به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو بسبب» عطف على «بما توعدنا».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٨) عن بعضهم، و «المحتسب» (٢/ ١٢٧) عن أبان بن تغلب.

<sup>(</sup>٤) في (أ): «بحقي».

<sup>(</sup>٥) في (ض): «غيًّا».

وقراً نافِعٌ وابنُ كثيرٍ: ﴿ أَنْ اسْرِ ﴾ بكسرِ النُّونِ ووَصلِ الأَلفِ مِن سَرَى (١). وقُرئَ: (أَنْ سِرْ) مِن السَّير (٢).

﴿إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ﴾: يتَبعكُم فِرعونُ وجُنودُه، وهو عِلَّةُ الأمرِ بالإسراءِ؛ أي: أَسْرِ بهِمْ حتَّى إذا اتَّبعَكُم مُصبِحينَ كانَ لَكُم تقدُّمُ عليهِم بحيثُ لا يُدرِكُونَكُم قبلَ وُصولِكُم إذا اتَّبعَكُم مُصبِحينَ كانَ لَكُم تقدُّمُ عليهِم بحيثُ لا يُدرِكُونَكُم قبلَ وُصولِكُم إلى البَحرِ، بَلْ يكونونَ على أَثرِكُم حين تَلِجونَ البحرَ، فيدخلونَ مدخلكُم، فأُطبِقُه عليهم فأُغرِقُهُم.

(٥٣ ـ ٥٦) ـ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ ۚ ۚ إِنَّا هَا ۗ وَلِنَّهُمْ لَنَا لَعَآ يِظُونَ ۞ وَلِنَا لَجَمِيهُ حَذِرُونَ ﴾ .

﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ ﴾ حين أُخبرَ بسُراهِم ﴿فِي ٱلْمَلَّإِنِ خَيْرِينَ ﴾ العساكرَ ليتَّبعوهُم.

﴿ إِنَّ هَتُؤُكَّ ۚ لِشَرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ على إرادةِ القَوْلِ، وإنَّما استَقلَّهُم \_ وكانوا ستَّ مئةٍ وسبعينَ ألفًا \_ بالإضافةِ إلى جُنودِه، إذ رُوِيَ أنَّه خرجَ وكانت مُقدِّمَتُه سبعَ مئةِ ألفٍ.

والشِّرذِمَةُ: الطَّائفَةُ القَليلَةُ، ومنها: ثوبٌ شُرَاذِمُ، لِمَا بَلِيَ وتَقطَّعَ. و﴿قَلِيلُونَ﴾ باعتبارِ أنَّهُم أسباطٌ كلُّ سبطٍ مِنْهُم قليلٌ<sup>٣</sup>).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧١)، و«التيسير» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٨) عن اليماني.

<sup>(</sup>٣) قوله: «و ﴿ وَلِيلُونَ ﴾ ... » يعني: كان الظاهر: شرذمة قليلة ، فجمع باعتبار أنّ الشرذمة مشتملة على الأسباط؛ أي: الفرق والقبائل من بني إسرائيل، وكل منهم قليل؛ كما يقال: (ثوب شراذمة)، ويراد: أخلاق؛ للمبالغة في أنّ كل جزء منه متصف بالبلي؛ كمن (مِعَى جياعٌ) فهو يفيد تناهيه في ذلك الوصف، ولذا ذكرهم باسم دالّ على القلة وهو شرذمة ثم وصفهم بالقلة، ثم جمع القليل للإشارة إلى قلة كل حزب منهم، وأتى بجمع السلامة الدال على القلة، ويجوز أن يراد بالقلة: الذلة، لا قلة العدد، يعنى: أنهم لقلتهم لا يبالى بهم ولا يُتوقع غلبهم. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ١٤).

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴾: لفاعلونَ ما يَغيظُنا ﴿ وَإِنَّا لَجَيعُ حَذِرُونَ ﴾: وإنَّا لَجَمْعٌ من عادتنا الحَذرُ واستعمالُ الحَزمِ في الأمورِ، أشارَ أوَّلًا إلى عدمِ ما يمنَعُ اتِّباعَهُم مِن شُوكَتِهِم، ثمَّ إلى تَحقُّقِ ما يدعو إليه من فَرْطِ عَداوَتِهم ووجوبِ التَّيقُّظِ في شأنِهم حثَّا عليه، أو اعتذرَ بذلك إلى أهلِ المدائنِ كيلا يُظنَّ به ما يكسرُ سُلطانَه.

وقرأً ابنُ عامرٍ برواية ابن ذكوان والكوفِيُّونَ: ﴿حَذِرُونَ﴾'')، والأوَّلُ للشَّباتِ، والثَّاني للتَّجدُّدِ.

وقيل: الحاذِرُ: المُؤْدِي في السِّلاحِ، وهو أيضًا من الحَذَرِ؛ لأنَّ ذلك إنما يُفعَلُ حذرًا.

وقرئ: (حادِرُونَ) بالدالِ(٢)؛ أي: أقوياءُ، قال:

أُحِبُّ الصَّبِيَّ السَّوءَ مِنْ أَجْلِ أُمِّهِ وَأَبْغِضُهُ مِنْ بُغْضِهَا وَهو حَادِرُ (٣) أُحِبُ الصَّبِيَ السَّلاح، فإنَّ ذلك يوجبُ حدارَةً في أجسامِهِم.

# أُحِبُّ الصَّبِيَّ السّوءَ مِن أَجْلِ أُمِّهِ وأُبغِضُهُ مِن أَجْلِهَا وَهوَ حادِرُ (١)

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧١)، و«التيسير» (ص: ١٦٥). وذكر في «النشر» (٢/ ٣٣٥) خلافاً عن هشام. والكوفيون: حمزة والكسائي وعاصم.

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن أبي عمار ومحمد بن السميفع. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (٣/ ١٢٤)، و «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٨)، و «المحتسب» (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) البيت دون نسبة في «العين» (٣/ ١٧٨)، و«الدلائل في غريب الحديث» للسرقسطي (٢/ ٢٧٠)، و«الدلائل في غريب الحديث» للسرقسطي (٢/ ٢٧٠)، و«اللسان» (مادة: حدر). يقول: إني أحب بعض الصبيان وإن كان قبيحاً لحب أمّه، وقد أبغض بعض الصبيان لبغض أمّه وإن كان حسناً، فكنى عن حسنه بكونه حادراً. انظ: «حاشية الشهاب» (٧/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) كذا جاء في النسخ الخطية، ولم يعلِّق عليه المصنف شيئاً.

# (٥٧ ـ ٥٩) ـ ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّدِ وَعُيُّونِ ۞ ۚ وَكُنُوْزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ كَذَٰلِكَ وَأَوَرَثَنَاهَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ﴾.

﴿ فَأَخْرَجْنَهُم ﴾ بأَنْ خَلَقْنَا داعيَةَ الخروجِ بهذا السَّببِ فحَمَلَتْهُم عليه ﴿مِّنِجَنَّتِ َ وَعُيُونِو ۞ وَكُنُونِو وَمَقَامِرَكِرِيمٍ ﴾ يعني: المنازلَ الحَسنَةَ والمَجالِسَ البهيَّةَ.

﴿ كَذَلِكَ ﴾: مثلَ ذلك الإخراجِ أخرَجْنَا، فهو مَصدرٌ، أو: مثلِ ذلك المَقامِ الذي كانَ لَهُم، على أنَّه صِفَةُ (مَقامٍ)، أو: الأمرُ كذلك، فيكونُ خَبرًا لِمَحذوفِ ﴿ وَأَوْرَثَنْهَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴾.

قوله: «مثلَ ذلك الإخراجِ أخرَجْنَا، فهوَ مَصدَرٌ».

قال أبو حيَّان: هذا الوجهُ لا يَسوغُ لأنَّه يؤولُ إلى تَشبيهِ الشَّيءِ بنَفسِه، وكذا قولُه: أو مثلُ ذلك المقامِ الذي كانَ لهم؛ لأنَّ المقامَ الذي كانَ لهم هو المقامُ الكريمُ، فلا يُشَبَّهُ الشَّيءُ بنفسِه (١).

وقال الحَلَبِيُّ: ليس في ذلك تشبيهُ الشيء بنفسهِ؛ لأنَّ المرادَ في الأوَّلِ: أخرجناهُم إخراجًا مثلَ الإخراجِ المعروفِ المشهورِ، وكذلك الثاني(٢).

قوله: «أو الأمرُ كذلك».

قال الطّبِيُّ: هذا الوَجهُ أَقْوَى الوجوهِ ليكونَ قولُهُ: ﴿ وَأَوْرَثَنَهَا ﴾ عطفًا عليه، والجُملتانِ مُعترضتانِ بين المعطوفِ عليه، وهو: ﴿ فَأَخْرَجْنَنَهُم ﴾، وبين ﴿ فَأَنْبَعُوهُم ﴾؛ لأنَّ الاتِّباعَ عقِبَ الإخراج لا الإيراثِ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدر المصون» (٨/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٣٦٤).

(٦٠ - ٦٨) - ﴿ فَاتَبَعُوهُم ثَشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّا نَرَّهَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ۞ قَالَكَلَّذَ إِنَّ مَعِى رَقِي سَيَهْدِينِ ۞ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَآنفَكَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزَلْفَنَا ثُمَّ ٱلْآخَوِينَ ۞ وَأَجَيَّنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَوِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُثْوَمِينِنَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

﴿ فَأَتَبَكُوهُم ﴾ وقُرِئَ: (فَاتَّبَعُوهُم)(١) ﴿ مُّشْرِقِينَ ﴾: داخلينَ في وَقتِ شُروقِ الشَّمسِ.

﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ ﴾: تَقارَبا بحيثُ رَأَى كلُّ واحدٍ (٢) مِنْهُما الآخرَ.

وقرئ: (تَراءتِ الفِئتانِ)(٣).

﴿ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾: لمُلْحَقونَ، وقُرئ: (لَمُدَّركونَ)(١٠ من ادَّرَكَ

(١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٨) عن الحسن والذماري.

(٢) «واحد»: ليس في (ت).

- (٣) «تراءت الفئتان» كذا في النسخ الخطية، ومثله في بعض نسخ «الكشاف» (٦/ ٢٣٣)، وفي نسخة أخرى من «الكشاف»: «ترات الفئتان» دون همز، وهو الموافق لما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٨) في هذه السورة عن الأعمش عن عاصم وقيدها بقوله: دون همز في (ترات). وذكر الكرماني في «شواذ القراءات» (ص: ٣٥٥) عن أبي البرهسم: (ترى الجمعان) بتليين الهمزة بين بين.
- (٤) نسبت للأعرج وعبيد بن عمير. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (٣/ ١٢٥)، و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٨)، و«المحتسب» (٢/ ١٢٩)، و«تفسير الثعلبي» (٢٠/ ٥٥ \_ ٥٥)، وذكرها دون نسبة الفراء في «معاني القرآن» (٢/ ٢٨٠)، ولم يقيد أحد من هؤلاء الراء بكسر ولا فتح، وقيدها بالكسر الزمخشري في «الكشاف» (٦/ ٢٣٣)، وأبو حيان في «البحر» (٦ / ٢٩٦) وقال أبو حيان: وهو لازم بمعنى الفناء والاضمحلال، يقال منه: ادَّرك الشيءُ بنفسه: إذا فني تتابعاً، =

الشَّيءُ: إذا تَتابِعَ فَفَنِيَ؛ أي: لَمُتتابعونَ في الهلاكِ على أيديهِم.

﴿ قَالَكَلَآ﴾ لَنْ يُدرِكُوكُمْ، فإنَّ اللهَ وعدَكُم الخلاصَ مِنْهُم ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي ﴾ بالحفظِ والنَّصرِ ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾ طريق النَّجاةِ مِنْهُم.

رُوِيَ: أَنَّ مُؤمِنَ آلِ فِرعونَ كان بين يدَيْ مُوسى عليه السَّلامُ فقال: أَينَ أُمِرْتَ؟ فهذا البَحرُ أمامكَ وقد غَشِيَك آلُ فِرعونَ، قال: أُمِرْتُ بالبحرِ ولَعلِّي أُومَرُ بما أصنَمُ(۱).

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِبِيِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ﴾: القُلْزُمَ (٢) أو النِّيلَ.

﴿فَانَفَلَقَ﴾؛ أي: فضربَ فانفلَقَ وصارَ اثنَيْ عشرَ فِرْقًا بينَها مَسالِكُ ﴿فَكَانَكُمُ

ولذلك كسرت الراء على هذه القراءة؛ نص على كسرها أبو الفضل الرازي في كتاب «اللوامح»، والزمخشري في «كشافه» وغيرهما، وقال أبو الفضل الرازي: وقد يكون (ادّرك) على (افتَعَل) بمعنى (أفعل) متعدياً، فلو كانت القراءة من ذلك لوجب فتح الراء، ولعل في كلام الفراء والنحاس ما يفهم منه أنها عندهما بفتح الراء، قال الفراء: ﴿لَلْدَرَكُونَ ﴾ و(لَمُدَّركونَ) مفتعلونَ من الإدراك، كما تَقُولُ: حفرت واحتفرت بمعنى واحد، فكذلك ﴿لَلْدَرَكُونَ ﴾ و(لمدَّركون) معناهما واحد.

وتعقبه النحاس بقوله: وليس كذا يقول النحويون الحذاق، إنما يقولون: (مُدْرَكون): ملحوقون، و(مَدَّركون): مُجْتَهَدٌ في لحاقهم، كما يقال: (كَسَبتُ) بمعنى: أصبت وظفرت، و(اكتسبت) بمعنى: اجتهدت وطلبت.

أما ابن جني فيفهم من كلامه في هذه القراءة أنها بكسر الراء، فقد شرحها بمثل ما سيأتي من كلام المؤلف والزمخشري، ولعل الزمخشري قد نقل كلامه فيها منه.

(١) روى نحوه ابن أبي حاتم في اتفسيره، (٨/ ٢٧٧٠) عن خالد بن عبد الله، وعن السدي.

(٢) وهو البحر الأحمر.

فِرْقِكَالطَّوْدِٱلْعَظِيمِ﴾: كالجبلِ المُنيفِ الثَّابتِ في مَقرِّهِ، فدَخلُوا في شِعَابِها، كلُّ سِبْطٍ في شِعْبِ.

﴿ وَأَزْلَفْنَا ﴾: وقرَّبْنَا ﴿ ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴾ فرعونَ وقومَه حتى دَخَلوا على أثرهِم مداخِلَهُم.

﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴾ بحفظِ البَحرِ على تلكَ الهيئةِ إلى أن عبرُوا.

﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ بإطباقِه علَيْهِم.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ وأيَّة آية ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ وما تنبَّه عليها أكثرُهُم، إذ لم يُؤمِن بها أحدٌ ممَّنْ بَقِيَ في مِصرَ مِن القِبْطِ، وبنو إسرائيلَ بعدما نَجَوا سأَلُوا بقرةً يَعبدونَها، واتَّخذُوا العجلَ، وقالوا: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥].

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ المنتقم من أعدائِه ﴿ٱلرَّحِيمُ ﴾ بأوليائِه.

(٧٦ ـ ٧١) ـ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بَنَأَ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ - مَا تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ الْمَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ النَّهِ مُنَامًا فَنَظَلُ لَهُمَا عَكِيفِينَ ﴾.

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾: على مشركي العربِ ﴿ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَا تَعْبُدُونَ ﴾ سألهم ليُريَهُم أنَّ ما يَعبدونَهُ لا يستحقُّ العبادةَ.

﴿ قَالُواْنَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ ﴾ فأطالُوا جوابَهُم وشَرْحَ (١) حالِهِم معَهُ تبجُّحًا به وافتخارًا، و(نظل) هاهنا بمعنى: نَدُومُ، وقيل: كانوا يعبدونَها بالنَّهارِ دونَ الليلِ.

<sup>(</sup>۱) في (ض) و(ت): «بشرح».

﴿٧٧ \_ ٧٤ ] \_ ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُرْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ۖ الْأَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُمُّرُونَ ﴿ ۖ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ۗ عَابِلَآهَ نَاكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ .

﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾: يَسمَعونَ دُعاءَكُم، أو: يسمَعونَكُم تدعونَ، فحذف ذلك لدَلالةِ: ﴿إِذْتَدْعُونَ ﴾ عليه.

وقرئ: (يُسْمِعُونَكُم)(١)؛ أي: يُسمِعُونَكُم الجوابَ عَن دُعائِكُم، ومجيئُه مُضارِعًا مع (إذ) على حكايةِ الحالِ الماضيةِ استحضارًا لها.

﴿ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ ﴾ على عِبادَتِكُم لها ﴿ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ مَن أعرضَ عنها.

﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ٓ اَبَآ اَنَاكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ أضرَبُوا عن أَنْ يكونَ لَهُم سَمعٌ، أو يُتوقَّعَ مِنْهُم ضرٌّ أو نفعٌ والتَجَوُوا إلى التَّقليدِ.

﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ أَنتُم وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ﴾ فإنَّ التَّقدُّمَ لا يدلُّ على الصِّحَةِ ولا ينقلبُ به الباطلُ حَقًّا.

﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِيَ ﴾ يريدُ أَنَّهُم أعداءٌ لعابدِيهِم مِن حيثُ إِنَّهُم يَتضرَّرونَ مِن جِهَتهِم فوق ما يتضرَّرُ الرَّجلُ من جهَةِ عَدوِّه، أو أنَّ المُغرِيَ بعِبادَتِهم أعدى أعدائِهم وهو الشَّيطانُ، لكنَّه صوَّرَ الأمرَ في نفسِه تَعريضًا لهم فإنَّه أنفَعُ في النُّصحِ مِن التَّصريحِ، وإشعارًا بأنهًا نصيحةٌ بدأ بها نفسهُ ليكونَ أَدْعَى إلى القَبولِ، وإفرادُ العدوِّ لأنَّه في الأصل مَصدَرٌ، أو بمعنى النَّسَب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰۸)، و «المحتسب» (ص: ۱۲۹) عن قتادة، وزاد ابن خالويه نسبتها ليحيي بن يعمر.

﴿ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ﴾ استثناءٌ مُنقَطِعٌ، أو متَّصِلٌ على أنَّ الضَّميرَ لكلِّ مَعبودٍ عَبَدوهُ وكانَ مِن آبائِهِم مَن عَبَدَ اللهَ.

#### (٧٨ - ٧٧) - ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ١٠٠ وَٱلَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾.

﴿ اللَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ لأنَّه يَهدِي كلَّ مَخلوقِ لِمَا خُلِقَ له مِن أمورِ المَعاشِ والمَعادِ؛ كما قال: ﴿ وَالَّذِى فَلَا مَكَا ﴾ [الأعلى: ٣] هداية مُدرَّجةً مِن مبدأ إيجادِه إلى مُنتَهَى أَجَلِه، يتمكَّنُ بها مِن جَلبِ المَنافِعِ ودَفعِ المَضارِّ، مبدؤُها بالنِّسبَةِ إلى الإنسانِ هِدايَةُ الجَنينِ إلى امتصاصِ دمِ الطَّمْثِ مِن الرَّحمِ، ومُنتَهاها الهِدايَةُ إلى طريقِ الجنَّة والتَّنعُم بلَذائذِهَا.

والفاءُ للسَّبِيَّةِ إِن جُعِلَ المَوصولُ مُبتداً، وللعَطفِ إِن جُعِلَ صِفةَ ﴿ رَبَّ الْفَاكِمِينَ ﴾، فيكونُ اختلافُ النَّظمِ لتَقدُّمِ الخلقِ واستمرارِ الهِدايَةِ، وقوله: ﴿ وَاللَّذِي الْفَاكِمِينَ ﴾ على الأوَّلِ مُبتداً مُحذوفُ الخبرِ لدلالةِ ما قبلَهُ عليه، وكذا اللذانِ بعدَهُ، وتَكريرُ المَوصولِ على الوجهينِ للدَّلالةِ على أَنَّ كُلَّ واحدَةٍ مِن الصِّلاتِ مُستقلَّةٌ باقتضاءِ الحكم.

### (٨٠ ـ ٨١) ـ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٠ وَالَّذِي يُعِيثُنِي ثُمَّ يُحْتِينِ ﴾.

﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشَّفِينِ ﴾ عطفٌ على ﴿ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ لأنَّه مِن رَوادِفِهما؛ ﴿ مِن حيثُ إِنَّ الصِّحَّةَ والمرضَ في الأغلبِ يتبعانِ المأكولَ والمَشروبَ.

وإنَّما لم يَنسُبِ المَرضَ إليه تعالى لأنَّ مَقصودَهُ تعديدُ النِّعَمِ، ولا يَنتقِضُ بإسنادِ الإماتَةِ إليه، فإنَّ المَوتَ مِن حيثُ إنه لا يُحَسُّ به لا ضررَ فيه، وإنَّما الضَّررُ في مُقدِّماتِه وهي المرضُ، ثمَّ إنَّه لأهلِ الكمالِ وُصلَةٌ إلى نيلِ المحابِّ التي تُستَحْقَرُ دونَها الحياةُ الدُّنيَوِيَّة، وخلاصٌ مِن أَنواعِ المِحَنِ والبَلِيَّة، ولأنَّ المرضَ في غالبِ

الأمرِ إنَّما يَحدُثُ بتَفريطٍ مِن الإنسانِ في مَطاعمِهِ ومَشارِبِه، وبما بين الأَخلاطِ والأَركانِ مِن التَّنافِي والتَّنافُرِ (١)، والصِّحَّةُ إنَّما تَحصُلُ باستحفاظِ اجتماعِهَا والاعتدالِ المخصوصِ عليها قهرًا، وذلك بقُدرَةِ العَزيزِ الحَكيم (٢).

﴿ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ في الآخرةِ.

( ٨٢ - ٨٣) - ﴿ وَالَّذِى آَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَوْمَ الدِّيبِ ﴿ اللَّهِ مَبْ لِي حُكْمًا وَالْحِيثِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ

﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَتَتِي يَوْرَ ٱلدِّينِ ﴾ ذكر ذلك هَضْمًا لنفسِه، وتعليمًا للأُمَّةِ أَنْ يَجْنَبُوا المعاصي، ويَكُونُوا على حذر وطلبٍ لأَنْ يُغفرَ لهم ما يَفْرُطُ مِنْهُم، واستغفارًا لِمَا عسى يَنْدُرُ مِنْه من الصَّغائرِ، وحملُ الخَطيئةِ على كلماتِه الثَّلاثِ: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [السنفات: ٨٩]، ﴿ بَلْ فَعَكُهُ إِنَّ مِيمُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، وقولِه (٣): «هي أختي (٤٠) = ضعيفٌ؛ لأنَّها مَعاريضُ وليسَتْ خَطايا.

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا ﴾: كَمَالًا في العلمِ والعملِ أَستَعِدُّ به خلافةَ الحقِّ ورئاسةَ الخلق.

<sup>(</sup>١) قوله: (وبما بين): عطف على (بتفريط)، و «الأخلاط» هي أجسام رطبة سيَّالة يَستحِيلُ إليها الغذاءُ أولاً، وهي الدم والصفراء والسوداء والبلغم (والأركان) هي أجسام بسيطة هي أجزاء أولية لبدن الإنسان وغيره، وهي النارُ والهواء والماء والتراب. انظر: (حاشية الأنصاري) (٤/ ٢٨٠ ـ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «باستحفاظ اجتماعها»؛ أي: الأخلاط والأركان «والاعتدال المخصوص» عطف على (اجتماعها)، «عليها» متعلَّق بقوله: (قهراً) و «قهراً» حال من (الاستحفاظ)، «وذلك»؛ أي: الاستحفاظ. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٨٠ ـ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) «وقوله»: ليس في (خ).

<sup>(</sup>٤) هذه الثلاثة وردت في حديث رواه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

﴿ وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّدَلِحِينَ ﴾: ووَفَقْني للكمالِ في العملِ لأنتظِمَ (١) به في عِدادِ الكاملينَ في الصَّلاح الذين لا يَشُوبُ صَلاحَهُم كبيرُ ذَنْبِ ولا صَغيرُه.

َ (٨٤ ـ ٨٦) ـ ﴿ وَلَجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ ثُنَّ وَلَجْعَلْنِي مِنِ وَرَقَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ثَلَّ الْخَيْرِ الْكَالَمِ الْمَالَقِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

﴿ وَاَجْعَلَ لِيَ لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾: جاهًا وحُسنَ صيتٍ في الدُّنيا يبقى أثرُه إلى َ يومِ الدِّينِ، ولذلك ما مِن أُمَّةٍ إلا وهُم مُحبُّونَ له مُثْنونَ عليه، أو: صادقًا من ذُرِّيَّتِي يجدِّدُ أصلَ ديني ويَدعُو النَّاسَ إلى ما كنتُ أَدْعُوهُم إليه، وهو محمَّدٌ صَلواتُ اللهِ عليهِ وسَلامُه.

﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَبُهِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ في الآخرةِ، وقد مرَّ مَعنى الوراثةِ فيها.

﴿ وَأَغْفِرْ لِأَيْنَ ﴾ بالهداية والتَّوفيقِ للإيمانِ ﴿ إِنَّهُ كَانَمِنَ الضَّالِينَ ﴾ طريقَ الحقِّ، وإن كانَ هذا الدُّعاءُ بعدَ مَوتِه فلعلَّه كانَ لظَنَّه أَنَّه كانَ يُخفي الإيمانَ تَقِيَّةً مِن نُمْروذَ، ولذلك وعدَهُ به، أو لأنَّه لم يُمنَعْ بَعدُ مِن الاستغفارِ للكُفَّارِ.

(٨٧ - ٨٩) - ﴿ وَلَا تُحْرِّفِ يَوْمَ لِبُعَثُونَ ﴿ كَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اَللَّهِ بِقَلْبِ مَاللَّهُ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اَللَّهِ بِقَلْبِ مَا لَكَ مِلْكَ مِنْ أَنَى اَللَّهِ بِقَلْبِ ﴾.

﴿ وَلَا تُغْزِفِ ﴾ بمُعاتَبتي على ما فَرَّطْتُ، أو بنقصِ رُتبَتِي عن رُتبَةِ بعضِ الوُرَّاثِ، أو بتَعذيبي لحَفاءِ العاقِبَةِ وجوازِ التَّعذيبِ عَقْلًا، أو بتَعذيبِ والدِي، أو ببَعْثِه في عدادِ الضَّالِّينَ، وهو مِن الخِزيِ بمَعْنى الهوانِ، أو مِن الخَزَايَةِ بمَعنى الحَياءِ.

﴿ وَمُرْبَعَثُونَ ﴾ الضَّميرُ للعبادِ لأنَّهُم مَعلومونَ، أو للضَّالِّينَ.

<sup>(</sup>١) في (ض): «أنتظم».

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا أَلُ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ عَنِ الكُفرِ وميلِ (١) المَعاصِي وسائرِ آفاتِه، أو لا ينفعانِ إلا مالَ مَن هذا شأنُه وبنُوه (١) حيثُ أنفقَ مالَهُ في سَبيلِ (١) البِرِّ، وأرشدَ بنيهِ إلى الحقِّ وحثَّهُم على الخيرِ وقصدَ بهم أن يكونوا عِبادَ الله مُطيعينَ شُفَعاءَ له يومَ القِيامَةِ.

وقيل: الاستثناءُ ممَّا دلَّ عليه المالُ والبّنونَ؛ أي: لا ينفعُ غِنَّى إلا غِناهُ.

وقيل: مُنقطِعٌ، والمعنى: ولكن سلامةُ مَن أتى اللهَ بقَلبِ سَليم تنفعُه.

قوله: «وقيل: مُنقطِعٌ، والمعنى: ولكن سلامَةُ مَن أتى اللهَ بقلبِ سليم تنفعُه».

قال في «الكشاف»: ولا بُدَّ مِن تَقديرِ هذا المضافِ وإلا لم يَتحصَّل للاستثناءِ معنًى (١٠).

وقال أبو حيَّان: لا ضَرورةَ تدعو إلى هذا التَّقديرِ، إذ يَصِحُ: لكن مَن أَتَى اللهَ بقَلْبِ سَليم ينفعُه ذلك (٥).

وقال الحَلَبِيُّ: إنما قُدِّرَ المُضافُ ليُتوهَّمَ دخولُ المُستثنى في المستثنى مِنه؛ لأنَّه متى لم يُتوهَّم ذلك لم يَقَع الاستثناءُ، ولهذا منعوا: (صَهَلت الخيلُ إلا الإبلَ) إلا بتأويلِ(١٠).

<sup>(</sup>۱) في (خ): **«**ونيل».

<sup>(</sup>٢) «وبنوه»: ليس في (خ).

<sup>(</sup>٣) في (ض): «سبل».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٦/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٣١١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٥٣٢).

وفي «المفتاح»: ﴿ إِلَّا مَنْ أَقَ اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ مُقدَّرٌ على حذفِ المُضافِ وهو: (إلا سلامة مَن أتى الله) مَدلولًا عليه بقرائنِ الكَلامِ (١٠).

وفي «حاشية الطّبِيِّ»: قال صاحبُ «التقريب» في توجيهِ كلامِ «الكشاف»: إذ شَرطُ المُنقطِعِ أن يَصِحَّ إسنادُ الفعلِ الأوَّلِ إليهِ فلا يدخلُ في المُستثنى منه. قيل: وفيه نظرٌ؛ لأنَّا إذا قدَّرْنا المُضافَ يكونُ التَّقديرُ: لكن حالُ مَن أتى اللهَ بقلبٍ سَليمٍ يَنفَعُه، ويستقيمُ المعنى.

وكذلك لَوْ لم يُقدَّرْ، ويكونُ التَّقديرُ: لكن مَن أتى اللهَ بقلبٍ سَليمٍ يَنفَعُه حالُه؛ ليَستقيمَ المعنى.

وإذا استقامَ المعنى على التَّقديرينِ بناءً على أنَّه لا بُدَّ في الاستثناءِ المُنقطِعِ مِن جعلِ (إلا) بمعنى (لكن)، وتقديرِ الخبرِ بعدَ ذلك، فلا يتعيَّنُ تقديرُ المُضافِ ولا يفسدُ المعنى إذا لم يُقدَّر (٢٠).

ويؤيِّدُه قولُ أبي البقاءِ: أي: لكن مَن أتى الله بقلبٍ يسلَّمُ أو ينتفِعُ (٣).

وقال الطّيبيُّ: مرادُ الزَّمخشريِّ مِن قولِه: (ولو لم يُقدَّر المُضافُ لم يتحصَّلْ للاستثناءِ مَعنَى) (نَ شيءٌ آخرُ، وهو أنَّ المذكورَ بعد حرفِ الاستثناءِ كلمَةُ ﴿مَنْ﴾ وهو بمعنى النَّفسِ أو الشَّخصِ، وليس المعنى أنَّ نفسَ الآتي تنفعُه أو تنفَعُ أحدًا

<sup>(</sup>١) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: ٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (ن): «يقدر».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري (٢/ ٩٩٧)، والعبارة فيه: «لكن مَن أتى اللهَ يسلّمُ أو ينتفِعُ».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٦/ ٢٤٠) وقد تقدم.

بالدَّفعِ أو الشَّفاعةِ أو النُّصرَةِ، لكن المعنى: لا ينفَعُه إلا سَلامَةُ قلبِهِ، فلا بُدَّ مِن التَّأويل كيفَما كان(١).

(٩٠ \_ ٩٣) \_ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَمُرْزَتِ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَمُرْزَتِ ٱلْمُحَمِّ لِلْعَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُرَ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِلْ يَنصُمُونَكُمُ أَوْ يَنكَصِرُونَ ﴾ .

﴿ وَأُزْلِفَتِٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ بحيثُ يَرَوْنَها مِن الموقفِ فيَتبجَّحونَ بأنَّهُم المَحشورونَ إلَيْها.

﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَعِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ فيرَوْنَها مكشوفةً، ويتحسَّرونَ على أَنَّهُم المسوقونَ إليها، وفي اختلافِ الفِعلَيْنِ ترجيحٌ لجانب الوَعدِ.

﴿ وَقِيلَ لَمُمُّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ آَمِن دُونِ اللَّهِ ﴾: أينَ آلِهَ تُكُم الذينَ تَزْعُمونَ أَنَّهُم شُفعًا وُكُم.

﴿ مَا رَيْضُرُونَاكُم ﴾ بدفع العَذابِ عَنْكُم ﴿ أَوْيَنْصِرُونَ ﴾ بدَفعِه عَـن أَنْفُسِهِم؛ لأَنَّهُم وآلهتَهُم يَدخلونَ النَّارَ كما قالَ:

(۹۶ ـ ۹۸) ـ ﴿ فَكُبُّكِمُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْفَاوُنَ ﴿ ثَنَ وَجُنُودُ إِنِلِسَ أَجْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْضِمُونَ ﴿ ثَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْضِمُونَ ﴿ ثَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْضِمُونَ ﴿ ثَالَمُوا وَكُنَّ الْفِي ضَلَالِ مُّرِينٍ إِنْ أَنْفُورِيكُمْ بِرِتِ ٱلْمَلَمِينَ ﴾.

﴿ فَكُبْكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْفَاوُنَ ﴾؛ أي: الآلهةُ وعَبدَتُهُم، والكَبْكَبَةُ: تكريرُ الكَبِّ لتكريرِ مَعناه، كأنَّ مَن أُلقِيَ في النَّارِ ينكبُّ مرةً بعدَ أُخرَى حتى يَستَقِرَّ في قَعرِهَا.

<sup>(</sup>١) انظر: افتوح الغيب، (١١/ ٣٨٠) وعنه نقل المصنف ما سبق.

﴿ وَيَحُنُودُ إِنِلِسَ ﴾: مُتَّبِعُوه مِن عُصاةِ الثَّقَلينِ، أو شَياطينُه ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ تأكيدٌ للجُنودِ إِن جُعِلَ مُبتداً خبرُه ما بعدَهُ، وإلا للضَّمير وما عُطفَ عليه، وكذا الضَّميرُ المُنفَصِلُ وما يعودُ إليهِ في قولِه: ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ﴿ ثَاللّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ على أنَّ اللهَ يُنطِقُ الأَصنامَ فتخاصمُ العبدَة، ويُؤيِّدُه الخطابُ في قولِه: ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمْ مِرَتِ الْفَلْكِينَ ﴾ ؛ أي: في استحقاقِ العِبادَةِ.

ويجوزُ أَنْ تكونَ الضَّمائِرُ للعَبَدةِ كمَا في ﴿ قَالُوا ﴾، والخِطابُ للمُبالغَةِ في التَّحسُّرِ والنَّدامَةِ، والمعنى: أَنَّهُم مع تَخاصُمِهِم في مَبدأِ ضَلالِهِم مُعترفونَ بانهِمَاكِهِم في الضَّلالةِ مُتحسِّرُونَ عَليْها.

(٩٩ - ٢٠٢) - ﴿ وَمَآ أَضَلَنَآ إِلَّا الْمُعْمِرُمُونَ ﴿ ثَاثَا مَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ وَمَآ أَضَلَنَآ إِلَّا الْمُعْمِرِمُونَ ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ وَمَآ أَضَلَنَآ إِلَّا الْمُعْمِرِمِ ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿ وَمَآ أَضَلَنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۚ ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴾ كما للمؤمنين (١) مِن الملائكةِ وَالأَنبِياءِ ﴿ وَلَاصَدِيقٍ مَبِيمٍ ﴾ إذ الأَخِلَّاءُ يومئذٍ بعضُهُم لبَعضٍ عدوٌّ إلَّا المُتَّقين.

أو: ﴿ فَمَالَنَامِن شَنفِعِينَ ١٠ وَلَاصَدِيقٍ ﴾ ممَّنْ نعدُّهُم شفعاءَ وأصدِقاءَ.

أو: وقَعْنا في مَهْلَكَةٍ لا يخلِّصُنا منها شافعٌ ولا صديقٌ.

وجمعُ الشَّافعِ ووحدةُ (١) الصَّديقِ لكَثرةِ الشُّفعاءِ في العادةِ وقِلَّةِ الصَّديقِ، ولأنَّ الصَّديقَ الواحِدَ يَسعَى أكثرَ ممَّا يَسْعَى الشُّفعاءُ، أو لإطلاقِ الصَّديقِ على الجمعِ كالعَدُوِّ؛ لأنَّه في الأصل مَصدرٌ كالحَنِينِ والصَّهِيل.

<sup>(</sup>١) (كما للمؤمنين) من (ض) و(ت).

<sup>(</sup>٢) في (ض): اووحدا.

﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكَرَّةً ﴾ تَمَنِّ للرَّجعةِ، وأقيمَ فيهِ (لو) مقامَ (ليت) لتَلاقيهِمَا في مَعنى التَّقديرِ، أو شرطٌ حُذِفَ جوابُه.

﴿ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ جوابُ التَّمنِّي، أو عطفٌ على ﴿ كُرَّةٌ ﴾؛ أي: لو أَنَّ لَنا أَنْ نكرً فنكونَ.

#### (١٠٣ ـ ١٠٤) - ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَا كَثَرُهُم مُّنْوَمِينَ ١٠٣ كَلِهُ وَإِنَّارَيْكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ﴾: فيمَا ذكرَ مِن قصَّة إبراهيمَ ﴿لَآيةٌ﴾: لحُجَّةٌ وعِظَةٌ لِمَن أرادَ أَنْ يَستَبْصِرَ بها ويَعتَبِرَ؛ فإنَّها جاءَتْ على أنظم تَرتيبٍ وأحسَنِ تقريرٍ، يتفطَّنُ المُتأمِّلُ فيها لَغزارَةِ عِلمِه لِمَا فيها مِن الإشارةِ إلى أصولِ العُلومِ الدِّينيَّةِ والتَّنبيهِ على دلائِلِها، وحُسنِ دَعوَتِه للقَوْمِ، وحُسنِ مُخالَفَتِه مَعَهُم، وكَمالِ إِشفاقِهِ عَلَيهِم، وتصويرِ الأمرِ في نفسِه، وإطلاقِ الوعدِ والوعيدِ على سَبيلِ الحِكايَةِ تَعريضًا وإيقاظًا لهم ليكونَ أَدْعَى لَهُم إلى الاستماع والقَبُولِ.

﴿وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم ﴾ أكثرُ قَومِه ﴿مُؤْمِنِينَ ﴾ بهِ.

﴿ وَإِنَّ رَيَّكَ لَمُو ٱلْمَرْيِزُ ﴾: القادرُ على تَعجيلِ الانتِقامِ ﴿ ٱلرَّحِيدُ ﴾ بالإمهالِ لكَي يُؤمِنُوا هم أو أحدُّ مِن ذُرِّيَتِهِم.

﴿ ١٠٥ - ١١٠) - ﴿ كَذَّبَتْ فَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذَ قَالَ لَمُثَمَّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَفَتُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَاتَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا آمَنَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَاتَّـَقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾.

﴿ كَذَبَتَ قُومُ نُجَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ القومُ مُؤنَّثَةٌ ولذلك تُصغَّرُ على قويمةٍ، وقد مرَّ الكَلامُ في تَكذيبِهم المُرسَلينَ.

﴿ إِذْقَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ ﴾ لأنَّه كانَ مِنْهُم: ﴿ أَلَانَنْقُونَ ﴾ اللهَ فتتركوا عبادةَ غيرِه.

﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ مَشهورٌ بالأمانةِ فيكُم.

﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما آمرُكُم به مِن التَّوحيدِ والطَّاعةِ للهِ.

﴿ وَمَا آَسَالُكُمْ عَلَيْهِ ﴾: على ما أنا عليهِ مِن الدُّعاءِ والنُّصحِ ﴿ مِن أَجرٍ إِنْ أَجْرِيْ إِلَّا على ربِّ العالَمِينَ ﴾.

﴿ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَالطِيعُونِ ﴾ كرَّرَه للتَّأْكيدِ والتَّنبيهِ على دلالةِ كلِّ واحدٍ مِن أَمانَتِه وحسمِ طَمعِهِ على وُجوبِ طاعتِه فيما يَدعوهُمْ إليه، فكيفَ إذا اجتمعًا؟

وقرأَ نافِعٌ وابنُ عامرٍ وأبو عَمرٍو وحفصٌ بفتحِ الياءِ في ﴿أَجْرِيَ ﴾ في الكلمات خمس(١).

(١١١ ـ ١١٥) ـ ﴿ قَالُوَ الْوَانُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ اَلْأَرْذَلُونَ ﴿ اللهِ عَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ عَلَى رَبِيَ لَوْ اَنْفُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ . ﴿ اللهُ عَلَى رَبِي لَوْ اَنْفُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

﴿ قَالُوٓ اَلَّوۡ اَلَّذِهِمُنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴾: الأقلُّونَ جاهًا ومالًا، جمعُ الأَرْدَلِ على الصَّحَةِ، وقرأ يعقوبُ: ﴿ وأَتباعُكَ ﴾ (٢) وهو جمعُ تابعٍ كشَاهدٍ وأشهادٍ، أو تَبَعٍ كَبَطَلٍ وأَبْطَالٍ. وأَبْطَالٍ.

وهذا مِن سَخافَةِ عَقلِهِم وقُصورِ رَأْيِهِم على الحُطامِ الدُّنيَوِيِّ (٣) حتى جَعَلُوا البُّاعَ المُقِلِّينَ فيها مانعًا عَن اتِّباعِهِم، وإيمانَهم بما يَدعوهُم إليه دليلًا على بُطلانِه.

<sup>(</sup>١) من (سورة الشعراء) انظر: (التيسير) (ص: ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: (النشر) (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت) و(خ): «الدنيوية»، والمثبت من (ض)، وهو الذي رجحه الأنصاري فقال: «على الحطام الدنيوية» الأولى: (الدنيوي)؛ لأن الحطام مفرد، وكأنه ضمَّنه معنى الحطمة. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٨٥).

وأشاروا بذلك إلى أنَّ اتِّباعَهُم ليسَ عَنْ نَظرٍ وبَصيرَةٍ، وإنَّما هو لتَوقَّعِ مالٍ ورِفعَةٍ فلذلك ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أنَّهُم عَمِلوهُ إخلاصًا أو طمعًا في طُعْمةٍ، وما عَلَيَّ إلا اعتبارُ الظَّاهرِ.

﴿ إِنْ حِسَائِهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي ﴾: ما حِسابُهُم على بَواطِنِهم إلَّا على اللهِ فإنَّه المُطَّلِعُ عَلَيها ﴿ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ لعَلِمْتُم ذلك، ولكنَّكُم تَجهَلُونَ فتَقولونَ ما لا تَعلمونَ.

﴿ وَمَا أَنَا لِطَارِدِ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ جوابٌ لِمَا أوهم قولُهم مِن استِدعاءِ طَردِهِم وتوقيفِ إِيمانِهِم عليه، حيثُ جَعَلُوا اتَّباعَهُم المانعَ عنهُ، وقوله: ﴿ إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ كالعِلَّةِ له، أي: ما أنا إلا رَجُلٌ مَبعوثٌ لإنذارِ المُكَلَّفينَ عَن الكُفرِ والمَعاصي سواءٌ كانوا أعِزَّاءَ أو أَذِلَاءَ، فكيفَ يَلِيقُ بي طردُ الفُقراءِ لاستِتباعِ الأَغنِيَاءِ؟ أو: ما عليَّ إلَّا إِنذارُكُم إِنذارًا بَيِنًا بالبرهانِ الواضِح، فلا عليَّ أَنْ أَطرُدَهُم لاستِرضَائِكُم.

(١١٦ ـ ١١٨) ـ ﴿ قَالُواْ لَيِن لِّرَ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ ١١٨ ـ ١١٨) ـ ﴿ قَالُواْ لَيِن لِّرَتَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿ قَالُواْ لَهِنَا لَمَ يَنتُوحُ ﴾ عمَّا تَقُولُ ﴿لَتَكُونَنَّمِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾: مِن المَشتومِينَ، أو: المَضروبينَ بالحجارةِ.

﴿ قَالَكَدِّ إِنَّ قَرِّى كَذَّبُونِ ﴾ إظهارًا لِمَا يَدعُو عليهِم لأجلِه، وهو تكذيبُ الحَقِّ، لا تخويفُهُم له واستخفافُهُم عليه.

﴿ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحًا ﴾: فاحكُمْ بيني وبينَهُم، من الفُتَاحَة.

﴿ وَيَجِنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مِن قَصدِهِم أو شُؤم عَمَلِهم.

(١١٩ - ١٢٢) - ﴿ فَأَجْمَنَنَهُ وَمَن مَعَهُ. فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ أَغَرَفَنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ ثَالَ اللَّهِ الْمَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ فَأَنِحَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ﴾: المَملُوءِ ﴿ ثُمَّ أَغَرَفَنَا بَعَدُ ﴾ بعد إنجائِه ﴿ وَأَنْكَا يَعَدُ ﴾ بعد إنجائِه ﴿ الْبَاقِينَ ﴾ مِن قَومِه.

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةَ ﴾ شاعَتْ وتَواتَرَتْ ﴿ وَمَاكَانَأَ كَثَمُهُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيدُ ﴾.

(١٢٣ ـ ١٢٧) ـ ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ آلَ اللهُ الْمُؤَمِّمَ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ آلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُومُ هُودُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ آلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عُونِ ﴿ آلَ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

﴿ كُنَّبَ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أَنَّه باعتبارِ القبيلَةِ، وهو في الأصلِ اسمُ أبيهِم.

﴿إِذْ قَالَ هَمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُو رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَانَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ تصديرُ القصصِ بها دلالةٌ على أنَّ البعثة مقصورةٌ على الدُّعاء إلى معرفة الحقّ والطَّاعة فيما يُقرِّبُ المَدعوَّ إلى ثوابه ويبعدُه عَن عقصورةٌ على الدُّعاء إلى معرفة الحقّ والطَّاعة فيما يُقرِّبُ المَدعوَّ إلى ثوابه ويبعدُه عَن عقابه، وكان الأنبياءُ مَتَفِقينَ على ذلك وإن اختَلَفُوا في بعضِ التَّفاريعِ مُبرَّئينَ (١) عن المطاعم الدَّنِيَة والأغراض الدُّنيَويَّة.

﴿ ١٣٨ \_ ١٣٨) \_ ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ اَيَةً تَعَبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَى اَنِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُر بَطَشْتُر جَبَّارِينَ ۞ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ .

﴿ أَتَبَّنُونَ بِكُلِّ رِبِيمٍ ﴾: بكلِّ مَكانٍ مُرتفع، ومِنه: رِيعُ الأَرض، لارتِفاعِها.

<sup>(</sup>١) في (أ): «متفقون... مبرؤون». وهذا يصح على ما وقع في نسخة: «وأن الأنبياء... ». انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٢).

﴿ وَتَتَّغِذُونَ مَصَانِعَ ﴾: مآخذَ الماءِ، وقيل: قُصورًا مُشيَّدَةً وحُصونًا ﴿لَعَلَّكُمْ عَنْدُونَ ﴾ فَتُحْكِمُونَ بُنيانَها.

﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم ﴾ بِسَوْطِ أَو سَيْفِ ﴿ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ ﴾: مُتَسلِّطينَ غاشِمينَ بلا رَأفةٍ ولا قصدِ تأديبِ ونظرِ في العاقِبَةِ.

﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بتركِ هذه الأشياءِ ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما أدعوكُم إليه فإنَّه أنفَعُ لكم.

قوله: «وقيل: قُصورًا مُشيدةً وحُصونًا».

قال الطِّيبيُّ: هذا أظهَرُ في العَبَثِ مِن المصَّانع، لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَغَلُّدُونَ ﴾.

قال الإمامُ: البِناءُ المُرتفِعُ إنَّما كانَ مذمومًا لدَلالتِه على السَّرَفِ والخُيلاءِ، واتَّخاذُ القُصورِ لدلالتِهِ على الأَمَلِ الطَّويلِ والغَفلَةِ على أنَّ الدُّنيا دارُ مَمرًّ لا دارُ مَقرًّ (١).

(۱۳۲ \_ ۱۳۰) \_ ﴿ وَاتَقُوا الَّذِي آَمَدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ اَمَدُكُم بِأَتَعْلَمِ وَيَنِينَ ﴿ اَوَاتَقُوا الَّذِي آَمَدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ اَمَا اَمْدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿ وَانَّقُواْ الَّذِي آَمَدُكُمْ بِمَانَعْلَمُونَ ﴾ كرَّره مُرَبَّبًا على إمدادِ اللهِ إيَّاهم بما يعرفونَه مِن أنواعِ النِّعَمِ تعليكًا وتنبيهًا على الوعدِ عليه بدوامِ الإمدادِ، والوَعيدِ على تركِه بالانقطاع، ثمَّ فَصَّلَ بعضَ تلكَ النِّعَمِ كما فصَّلَ بعضَ مَساوئهِم المَدلولِ عليها

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الرازي» (۲۶/ ۵۲۳)، و«فتوح الغيب» (۱۱/ ۳۹۰).

إجمالًا بالإنكارِ في ﴿أَلَانَنَقُونَ ﴾ مُبالغَةً في الإيقاظِ والحثِّ على التَّقوى فقال'''؟ ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَكِم وَبَيِنَ ﴿ أَكَانَ عَلَيْ اللَّهُ وَعُيُونٍ ﴾ ثمَّ أُوعدَهُم فقال: ﴿ إِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ في الدُّنيا والآخرة، فإنَّه كما قَدَرَ على الإنعام قَدَرَ على الانتقام.

(۱۳۲ - ۱۶۰) - ﴿ قَالُواْ سَوَآهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ آَإِنَ هَذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذِينَ ﴿ فَالْوَاْ سَوَآهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَا لَذَا لَا لَاَيَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَكُ لَا يَكُوْ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَكُو لَا لَكُوْ الْمَرْبِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

﴿ قَالُواْ سَوَآهُ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ فإنَّا لا نَرْعَوِي عمَّا نحن عليه، و وتغييرُ شقِّ النَّفي عمَّا تَقتَضيهِ المُقابلَةُ للمُبالغَةِ في قِلَّةِ اعتِدادِهِم بوَعظِه.

﴿إِنْ هذا إِلا خَلْقُ الأَوَّلِينَ﴾: ما هذا الذي جِئتنا به إلا كَذِبُ الأَوَّلِينَ، أو: ما خَلْقُنا هذا إلا خَلْقُهم نحيا ونموتُ مِثلَهُم ولا بعثَ وَلا حِسابَ.

وقرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ وعاصِمٌ وحمزَةُ: ﴿ خُلُقُ ﴾ بضمَّتينِ (٢)، أي: ما هذا الذي جئتَ به إلا عادةُ الأوَّلينَ كانوا يُلَفِّقُونَ مِثلَه، أو: ما هذا الذي نحنُ عليه مِن الدِّينِ إلا خلقُ الأوَّلينَ وعادَتُهم ونحنُ بِهم مُقتَدونَ، أو: ما هذا الذي نحنُ عليه مِن الحياةِ والمَوتِ إلا عادَةٌ قديمَةٌ لم يَزل النَّاسُ عَلَيها.

﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ على ما نحنُ عليه.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهَلَكُنَهُمْ ﴾ بسببِ التَّكذيبِ بريحٍ صَرْصَرٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَ الْكَرُهُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَ الْمُؤْمُرُمُ وَمُوالِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) «فقال» من (ت)، وفي هامش (أ): «بقوله» وعليها (ظ)؛ أي: الظاهر.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧٢)، و «التيسير» (ص: ١٦٦).

(١٤١ - ١٤٨) - ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ الْفَكُمُ آخُوهُمْ صَلِحُ ٱلْاَئَقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ الْمَكُمُ مَسُلِحُ ٱلْاَئَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ كَذَبَتَ نَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُّ ٱلْخُوهُمْ صَلِيحُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمُّ رَسُولُ آمِينٌ ﴾ إِنِي لَكُمُّ رَسُولُ آمِينٌ ﴾ وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتَّاتُكُونَ فَى مَا هَلُهُ مَا يَعْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ إِيَّاهُم وَمَا هَا هُمَا أَمْنِينَ ﴾ إنكارٌ لأَنْ يُترَكُوا كذلك، أو تَذكيرٌ بالنَّعمةِ في تخلِيّةِ اللهِ إيَّاهُم وأسبابَ تَنعُمهِم آمنينَ، ثمَّ فَسَّرَه بقَولِه:

﴿ فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَرَرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾: لطيفٌ لَيِّنٌ للُطفِ الثَّمَرِ، أو لأنَّ النَّخلِ أُنتَى، وطَلْعُ إناثِ النَّخلِ ألطَفُ، وهو ما يَطْلعُ مِنْهَا كنَصْلِ السَّيفِ في جَوْفِه شَماريخُ القِنْوِ، أو مُتذَلِّ مُنكَسِرٌ مِن كثرةِ الحَملِ، وإفرادُ النَّخلِ لفَضلِهِ على سائرِ أَشجارِ الجنَّاتِ، أو لأنَّ المُرادَ بها غيرُهَا مِن الأشجارِ.

قوله: «شَماريخُ». جمعُ: شِمْراخِ، وهو الذي دلَّ عليهِ البُسْرُ.

(١٤٩ ـ ١٥٧) ـ ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿ اللَّهِ فَالتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تُطِيعُونِ ﴿ وَلَا يَطْمِعُونَ ﴿ وَلَا يَصْلِمُونَ ﴾ .

﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴾: بَطِرينَ، أو: حاذِقينَ، مِن الفَراهةِ وهي النَّشاطُ، فإنَّ الحاذِقَ يعمَلُ بنَشاطٍ وطِيبِ قَلبٍ.

وقُرِئَ وقرأ نافعٌ وابنُ كثير وأبو عمرو: ﴿فَرِهِينَ﴾(١)، وهو أبلَغُ من الأوَّلِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧٢)، و «التيسير» (ص: ١٦٦).

﴿ فَاتَقُواْاللَّهَ وَالطِيعُونِ ﴿ فَالتَّطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ استُعيرَ الطاعَةُ \_ التي هي انقيادُ الآمرِ \_ لامتثالِ الأمرِ، أو نُسبَ حكمُ الآمرِ إلى أمرِه مجازًا.

﴿ اَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ وصفٌ موضحٌ الإسرافِهِم، ولذلك عُطِفَ ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ على ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ على ﴿ وَلَا لَهُ على خُلُوصِ فَسادِهِم.

(١٥٣ \_ ١٥٣) \_ ﴿ قَالُوٓ الْإِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ثَالَاَ الْمَسَرُّ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِكَايَةٍ إِنَّ كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِاقِينَ ﴾.

﴿ قَالْوَاٰإِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ الذين سُحِرُوا كثيرًا حتى غلبَ على عُقولِهِم، أُو مِن ذَوِي السَّحْرِ وهي الرَّنَهُ؛ أي: مِن الأَناسيِّ، فيكون ﴿ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشُرُ مِثْلُنَا ﴾ تأكيدًا له ﴿فَأْتِ بِنَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِوقِينَ ﴾ في دَعواكَ.

(١٥٥ \_ ١٥٩) \_ ﴿ قَالَ هَنذِهِ - نَاقَةً لَمَّا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ فَالَ مَسُوهَا إِسُوَمِ فَا لَمُنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَأَصَبَحُواْ نَندِمِينَ ﴿ فَا فَاخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَا خُذُكُمْ عَذَابُ لَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَا خُذُكُمْ عَذَابُ أَلِهُ مَا كَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴾.

﴿ قَالَهَٰذِهِ ءِنَاقَةٌ ﴾؛ أي: بعدما أخرجَها اللهُ مِن الصَّخرةِ بدُعائِه كما اقتَرحُوها.

﴿ لَمَا شِرْبٌ ﴾ نصيبٌ مِن الماء، كالسَّقْيِ والقِيتِ للحَظِّ مِن السَّقيِ والقُوتِ، وقُرئَ بالضَّمِّ (١).

﴿ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴾ فاقتَصِرُوا على شِرْبِكُم ولا تُزاحِمُوها على شِرْبها.

﴿ وَلَاتَمَسُّوهَ السُّوَءِ ﴾ كضَرْبٍ وعَقْرٍ ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ عظَّمَ اليومَ لعِظَمِ ما يحلُّ فيه، وهو أبلَغُ مِن تَعظيم العَذابِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكامل في القراءات» للهذلي (ص: ٦١١) عن ابن أبي عبلة.

﴿ فَمَقَرُوهَا﴾ أُسنِدَ العقرُ إلى كلِّهِم لأنَّ عاقِرَها إنما عَقَرَ برِضاهُم ولذلك أُخِذُوا ﴿ جَمِيعًا ﴿ فَأَصْبَحُوا نَكِمِينَ ﴾ على عَقْرِها خوفًا من حلولِ العَذابِ لا توبةً، أو عندَ مُعاينَةِ العَذابِ ولذلك لم يَنْفَعْهُم ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾؛ أي: العَذابُ المَوعودُ.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَاكَ أَكَ أَكُمُ مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو اَلْعَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ في نفي الإيمانِ عَن أكثرُهُم في هذا المَعرِضِ إيماءٌ بأنَّهُ لو آمنَ أكثرُهُم أو شَطْرُهُم لَمَا أُخِذُوا بالعذاب، وأنَّ قُرَيشًا إنَّما عُصِمُوا عَن مثلِهِ ببركَةٍ مَن آمنَ مِنْهُم.

(١٦٠ \_ ١٦٦) \_ ﴿ كَذَّبَتْ قَرْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ اَلْحُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ اَلْحُوهُمْ الُوطُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنِّ الْمُمْ سَلِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿كُذَبَتَ قَوْمُ لُولِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوكُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ اللَّهُ فَاللَّهُ مَا لَخُوهُمْ لُوكُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنَّا كَمُ مَسُولُ آمِينُ ﴾ أي: فَاللَّهُ وَأَلْمَ عَلَيْهِ مِنْ آجَرٍ إِنْ آجَرِي إِلَّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي: أتأتونَ مِن بينِ مَن عَداكُمْ مِن العالَمِينَ الذُّكرانَ لا يُشارِكُكُم فيهِ غَيرُكُم، أو: أتأتونَ الذُّكرانَ مِن أو لادِ آدمَ مع كَثرَتِهم وغلبة الإناثِ فيهم كأنَّهنَّ قد أعوزْنكُم، فالمرادُ به الْعَلَمِينَ النَّاسُ.

﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَقِيكُم ﴾ لأجلِ استِمتاعِكُم ﴿ مِنْ أَزْوَجِكُم ﴾ لبيانِ ﴿ مَا ﴾ إِنْ أُريدَ به العضوُ المباحُ مِنْهنَّ، فيكونُ تعريضًا بأنَّهم كانوا يفعلونَ ذلك بنِسائِهم أيضًا.

﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴾: مُتجاوِزونَ عَن حدِّ الشَّهوَةِ، حيثُ زادُوا على سائرِ النَّاسِ بَل الحيواناتِ، أو: مُفْرِطونَ في المعاصي، وهذا مِن جملةِ ذاكَ، أو: أَحِقَّاءُ بأَنْ تُوصَفُوا بالعدوانِ لارتِكابِكُم هذه الجريمةَ.

(١٦٧ ـ ١٦٨) ـ ﴿ قَالُوا لَهِن لَمْ تَنتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ ﴾.

﴿ قَالُواْ لَهِنَ لَمْ تَنَتَهِ يَنْلُوكُ ﴾ عمَّا تَدَّعيهِ، أو: عَن نَهْيِنَا، أو: عَنْ تَقْبيحٍ أَمْرِنَا.

﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾: مِن المَنْفيِّينَ مِن بينِ أَظْهُرِنَا، ولعلَّهُم كانوا يُخْرِجُونَ مَن أخرجوهُ على عنفٍ وسُوءِ حالٍ.

﴿ قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمُ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾: مِن المُبغضينَ غايةَ البُغضِ، لا أَقِفُ عَن الإنكارِ عليهِ بالإيعادِ (١١)، وهو أبلَغُ مِن أَنْ يقولَ: إنِّي لعمَلِكُم قَالٍ؛ لدلالتِه على أنَّه مَعدودٌ في زُمرَتِهم مَشهورٌ بأنَّه مِن جُملَتِهِم (٢).

قوله: «وهو أبلَغُ مِن أَنْ يقولَ: إني لعَمَلِكُم قالٍ».

قال صاحبُ «الانتصاف»: كثيرًا ما وردَ في القرآنِ خُصوصًا في هذه السُّورَةِ العُدولُ عَن التَّعبيرِ بالفعلِ إلى الصِّفَةِ المُشتقَّةِ، وجَعلِ الموصوفِ واحدًا من جمع نحو: ﴿مِنَ ٱلْمَسْتَجُونِينَ﴾، ﴿مِنَ ٱلْوَعِظِينَ﴾، ﴿وَأَن يَكُونُوا مَن عَمَ ٱلْفَعدِينَ﴾، ﴿وَأَن يَكُونُوا مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وأَمَّا بالصَّفَةِ وجعلِ الموصوفِ واحدًا من جمعٍ فيُفهِمُ أمرًا زائدًا، وهو جعلُ ذلك سِمَةً للمَوصوفِ ثابتَةَ التَّعلُّقِ به، كاللَّقبِ المَشهورِ.

<sup>(</sup>١) أي: إني وإن أوعدتموني بالإخراج لا أنتهي عن الإنكار عليكم فالوقوف بمعنى الرجوع والانتهاء. انظر «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) قال الشهاب في «الحاشية» (٧/ ٢٤): لأنه إذا قيل: (فاعل) لم يفد أكثر من تلبسه بالفعل، واذا قيل: (من الفاعلين) أفاد أنه مع تلبسه به من قوم عُرفوا أو اشتهروا به فيكون راسخ القدم عريق العرق فيه.

ولو قُلتَ: بأن يتخلفوا؛ لم يَزِدْ على الإخبارِ بتَخلُّفِهم، والمتلوُّ وهو قولُه: ﴿ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ ألحقَهُم لقبًا رديئاً وصيَّرهُم نوعًا فَشِلًا رَذْلًا، وكذا ما يردُ مِن أَمثالِها (١٠).

(١٦٩ \_ ١٧١) \_ ﴿ رَبِّ نِجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزَا

﴿ رَبِّ نِجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴾؛ أي: مِـن شُــؤمِـه وعَذابِه ﴿ فَنَجَّنْهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴾: أ أهلَ بيتِهِ والمُتّبِعينَ له على دينهِ، بإخراجِهِم مِن بينِهِم وقتَ حُلولِ العَذابِ بِهِم.

﴿ إِلَّا عَجُوزًا ﴾ هي امرأةُ لوطٍ ﴿ فِ ٱلْغَنْدِينَ ﴾: مُقدَّرةً في الباقينَ في العذابِ؛ إذ أصابَها حَجَرٌ في الطَّريقِ فأهلكَها؛ لأنَّها كانَتْ مائلَةً إلى القومِ راضِيَةً بفِعلِهِم.

وقيل: كائنةً فيمَنْ بَقِيَ في القَريَةِ فإنَّها لم تَخْرُج مع لوطٍ.

﴿ ١٧٢ \_ ١٧٥ ﴾ \_ ﴿ ثُمَّ دَمِّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ثَنَى وَأَمَطَرَنَا عَلَيْهِمِ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ أَنَّ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَأَ كَثُرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ فَي وَإِنَّ رَبِكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ .

﴿ ثُمَّ دُمِّنَا ٱلْآخَوِينَ ﴾: أهلكُناهُم ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمَّطُراً ﴾ قيل: أمطرَ اللهُ على شُذَّاذِ القومِ حِجارَةً فأهلكَهُم ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ اللامُ فيه للجنسِ حتى يَصِحَّ وقوعُ المُضافِ إليه فاعلَ (ساء)، والمخصوصُ بالذمِّ مَحذوفٌ وهو: مطرُهُم.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كَتُرُهُمُ تُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَلِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» (٣/ ٣٣٠).

﴿ ١٧٦ - ١٨٦) - ﴿ كَذَبَ أَصْحَابُ لَيْ تَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُثَمْ شُعَيَبُ ٱلْاَنْتَقُونَ ﴿ اللهِ إِنَّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ ﴾. ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَئَكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ الأَيْكَةُ: غيضةٌ تُنبتُ ناعمَ الشَّجرِ، يريدُ: غيضَةً بقربِ مَدْيَنَ تسكنُها طائِفَةٌ، فبعثَ اللهُ إليهِم شعيبًا كما بُعِثَ إلى مَدْينَ، وكانَ أَجنَبِيًّا منهم فلذلك قال: ﴿إِذْقَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ أَلَانَتَقُونَ﴾ ولم يقل: أخوهُم شُعَيبٌ.

وقيل: الأَيْكَةُ: شَجَرٌ مُلتَفٌّ، وكان شجرُهُم الدَّومَ وهو المُقْلُ(١).

وقرأً ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وابنُ عامرٍ بحَذفِ الهمزةِ وإلقاءِ حَركَتِهَا على اللامِ، وقُرِئَت لذلك مفتوحةٌ (٢) على أنَّها (لَيْكَة) وهي اسمُ بَلَدتهِم، وإنَّما كُتِبَت هاهنا وفي (ص) بغير أَلِفِ اتِّباعًا للَّفظِ (٣).

(۱) هو من شجر البادية يشبه صغار النخل. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٤).

(٢) في (ض) و(ت): "وقرئت كذلك مفتوحة"، والمثبت من (أ) و(خ)، وعليه تكون اللام للتعليل والمعنى: أنه لأجل إلقاء حَركة الهمزة على اللام قرئت اللام مفتوحة، وهو الأولى، فقد قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بلام مفتوحة من غير همزة بعدها ولا ألف قبلها وفتح التاء، والباقون بالألف واللام مع الهمزة وخفض التاء. انظر: "السبعة" (ص: ٤٧٣)، و"التيسير" (ص: ١٦٦).

أما على كون العبارة: ﴿وقرئت كذلك مفتوحة ﴾ فقد قال الشهاب في «الحاشية» (٧/ ٢٦): هذا يقتضي أنّ ما قبله بالكسر، وليس كذلك فإنّ فيها ثلاثَ قراءات: قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر: ﴿ليكةَ﴾ بفتح التاء، وقراءة غيرهم على الأصل: ﴿الأيكة﴾ وقرئ شاذاً: (ليكة) بكسر التاء.

(٣) قوله: «اتباعاً للفظ» غير صحيح كما قال الشهاب، قال: والذي غره كلام الزمخشريّ، وأنه ليس في كلام العرب مادة (ل ي ك)، وليس بشيء، والأسماء المرتجلة لا منع منها، وذكر البخاريّ أنّ ليكة بمعنى الأيكة وناهيك به.

وكان الشهاب قد نقل عن أبي عبيد قوله: وجدتها في مصحف عثمان الذي يقال له (الإمام) في =

﴿ إِنِّ لَكُمُّ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَا تَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴿ حَقُوقَ النَّاسِ بِالتَّطفيفِ. وَيَ الْعَاكُمُ عَلَيْهِ وَقَ النَّاسِ بِالتَّطفيفِ.

(۱۸۲ ـ ۱۸۲) ـ ﴿ وَزِنُواْ إِا لَقِسَطَ اسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ أَنَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ ٱشْبَاءَهُمْ وَكَا تَعْفَوْاً فِٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ .

= (الحِجْر) و(ق): ﴿الأيكة﴾، وفي (الشعراء) و(ص): ﴿ليكة﴾، وعلى هذا قرّاء المدينة.

قال الشهاب: وهذا ردٌّ على ما قاله النحاة فإنهم نسبوا القراءة إلى التحريف وليس بشيء، فلا عبرة بإنكار الزمخشريّ ومن تبعه كالمصنف، وقوله في هذه القراءة: إنها على النقل، غير صحيح. انظر: «حاشمة الشهاب» (٧/ ٢٥-٢٦).

- (١) قوله: «إن كان عربيًا» إشارةٌ إلى قول آخر فيه، وهو أنه معرَّب روميُّ الأصل، ومعناه: العدل، أيضاً كالقسط فهو من توافق اللغتين. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٦)
- (٢) قوله: «ففعلاس»، ومثله في «الكشاف» (٦/ ٢٦٥)، قال الطيبي في «فتوح الغيب» (١١/ ١١٤): (قيل: فيه نظرٌ، والصواب أن وزنه: فعلاع، لأن التكرير يقتضي أن يوزن بما قبله...)، وانظر باقي كلامه ثمة، وقد نقله أبو حيان في «البحر» (١٦/ ٣٤٠) عن الزمخشري فجاء في بعض نسخه: «فعلاع».

والظاهر أن في نسخ البيضاوي اختلافاً فقد جاءت في «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٦): «فعلاع» وعليه شرح فقال: قوله: «ففعلاع بتكرير العين» يعني: شذوذاً إذ هي لا تكرّر وحدها مع الفصل باللام، ومَن قال إنها مكررة صورة لا حقيقة فقد وهم لأنه يتحد مع القول الثاني، ولذا قال الزمخشريّ: (وزنه فُعْلاس) كما وقع في بعض النسخ تحقيقاً لزيادتها.

قلت: الذي يفيده كلام الشهاب أنها عند الزمخشري «فعلاس» وعند المصنف «فعلاع»، بخلاف الشيخ زكريا الأنصاري، حيث قال في «الحاشية» (٢٩٣/٤): «ففعلاس» تبع فيه «الكشاف «وصوابه: (ففعلاع)؛ لأن المكرَّر يُوزَن بما قبله.

بتكريرِ العينِ، وإلا ففُعْلَالُ<sup>(١)</sup>.

وقرأً حمزةُ والكِسائيُّ وحفضٌ بكسرِ القافِ(١).

﴿ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ ﴾: ولا تُنقِصُوا شيئًا من حُقوقِهِم ﴿ وَلاَتَعْثَوَا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ بالقَتلِ والغَارَةِ وقطعِ الطَّريقِ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَوَّلِينَ ﴾: وذَوِي الجِبِلَّةِ الأوَّلينَ، يعني: من تَقدَّمَهم مِن الخلائقِ.

قوله: «فإِنْ كانَ مِن القِسْطِ ففُعْلَاسٌ بتكريرِ العينِ».

قال الطِّيبِيُّ: قيلَ: فيه نظرٌ، والصَّوابُ أنَّ وزنَه (فُعْلَاع)؛ لأنَّ التَّكريرَ يَقتَضي أن يُوزَنَ بما قبلَه.

فإنْ قلتَ: فعل ذلك لعدم فُعْلَاعِ كما قيلَ في بُطْنَان؟

قلتُ: ذلك لوُجودِ فُعْلَان نحو عُثْمان وغُفْران، وأمَّا فُعْلَاس فلم يُوجَد أصلًا، وأيضًا فقد تُكلِّم هنا على فرضِ كونِه في القسطِ وتكريرِ العينِ، فعلى هذا يجبُ التَّعبيرُ عنه بما تَقدَّمَهُ جَزْمًا.

فإن قيل: عدولُ المُصنَّفِ<sup>(٣)</sup> إلى أنَّ وزنَه (فُعْلَاسٌ) إشارَةٌ إلى أنَّه ليسَ هذا بالحقيقَةِ تكريرًا للعينِ؛ فإنَّ العينَ لا تُضاعفُ وحدَها مع تَخلُّلِ اللام؛ لما يلزَمُ مِنَ

<sup>(</sup>١) قوله: (وإلا) بأن كان مأخوذاً من الرباعي (ففعلال)؛ أي: بتكرير اللام، وعلى الأول فهو مأخوذ من الثلاثي. انظر: (حاشية الأنصاري) (٢٩٤/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» (ص: ۳۸۰)، و «التيسير» (ص: ۱٤٠).

<sup>(</sup>٣) أي: الزمخشري في «الكشاف» (٦/ ٢٦٥).

الفصلِ الممتنعِ عندهم، ولهذا قالوا: لا تُزادُ الفاءُ وحدَها مُطلقًا.

قلت: قَد صَرَّحَ بتكريرِ العينِ، فكيفَ يُحمَلُ على ذلك، فهو وارِدٌ عليه من هذا الوَجهِ أيضًا، إلا أن يقالَ: في عبارَتِه تَساهُلٌ، على أنَّ الكوفيِّينَ يُجوِّزُونَ مثلَ هذه الزِّيادَةِ(١).

(١٨٥ ـ ١٨٧) ـ ﴿ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَجِّيِنَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثَلْنَا وَإِن نَظُنُكَ لَكَ الْمَسَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴾.

﴿ قَالُوٓا إِنَّـمَآاَنْتَمِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ ثَنَ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ أَتُوا بالواوِ للدَّلالةِ على أَنَّه جامعٌ بين وصفَيْنِ مُنافِيَينِ للرِّسالةِ مُبالغَةً في تَكذيبه.

﴿ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِينِ ﴾ في دَعُواكَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾: قِطعَةً مِنْها، ولعلَّه جَوابٌ لِمَا أَسْعرَ به الأمرُ بالتَّقوَى مِن التَّهديدِ. وقرأ حفصٌ بفَتح السِّينِ (١).

﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّائِدِقِينَ ﴾ في دَعُواكَ.

قوله: «أَتَوْا بالواوِ للدلالَةِ على أنَّه جامِعٌ بينَ وَصْفَينِ منافيينِ للرِّسالَةِ، مبالغَةً في تَكذيبِه».

قال الطِّيبِيُّ: فإن قلت: هذا بيانُ خاصيَّةِ التَّركيبِ، فما بيانُ الأَبلغِيَّةِ واختصاصِ الواوِ بمَوضِع دونَ مَوضِع؟

<sup>(</sup>١) انظر: (فتوح الغيب) (١١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٣٨٥)، و «التيسير» (ص: ١٦٦).

قلت: التَّركيبُ بدونِ الواوِ في قصَّةِ ثمودَ يُفيدُ التَّوكيدَ والتَّقريرَ والقَطْعَ بأَنَّه بَشَرٌ مِثْلُهُم؛ أي: لا يَنبَغِي أَنْ نُؤمِنَ برِسالاتِكَ إلا بشَيْءٍ تمتازُ به عنَّا، ولهذا قالوا: ﴿فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ والقومُ أنصَفُوا في الطَّلبِ، ولهذا قال: ﴿هَذِهِءَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ ﴾.

وأمَّا قَومُ شُعيبِ فإنَّهُم أَثْبَتُواله شَيئينِ: كونَه مُسحَّرًا، وكونَه بَشَرًا مثلَهُم، كلُّ واحدٍ مِنهُما مُستَقِلُّ في المنعِ مِن كونِه رسولًا؛ يعني: نحنُ وأنتَ في عدم صُلوحيَّةِ الرسالةِ مِن كوننا بشرًا سواءٌ، ولك المزيدُ علينا في كونِكَ مُسحَّرًا دونَنا، ثمَّ أكَّدُوا ذلك بقولِهم: ﴿ وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَنْدِينَ ﴾ والظَّنُّ بمَعنى اليقينِ، ولذلك أدخلَ (أن) واللامَ.

ولَمَّا كَانَ هذا الرَّدُّ أَبِلَغَ مِن الأَوَّلِ مَا طَلَبُوا البُرهانَ كَمَا طَلبُوا حيثُ قالوا: ﴿فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّلِاقِينَ ﴾، بل قطعوا بما يدلُّ على الناسِ مِن إيمانِهم بقولهم: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ على سبيل الاستهزاء (١٠).

(۱۸۸ \_ ۱۹۱) \_ ﴿ قَالَ رَقِيَ أَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةُ ﴿ الظَّلَةُ الْعَلَانُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ آَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ ثَوْمِنِينَ ﴿ وَهَا كَانَ اَلْعَزِيزُ الْعَلَامُ الْعَزِيزُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾.

﴿ قَالَرَقِىٓ أَعَلَمُ بِمَاتَعَمَلُونَ ﴾ وبعذابِه المُنْزلِ عليكُمْ مما أوجبَهُ لَكُم عليه في وَقتِه المقدّر له لا محالةً.

﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ ﴾ على نحوِ ما اقترحُوا، بأَنْ سلَّطَ اللهُ عليهِم الحرَّ سبعة أَيَّامٍ حتَّى غَلَتْ أَنهارُهُم، فأظَلَّتْهُم سحابَةٌ فاجتَمَعُوا تحتَها فأمطَرَتْ عليهِم نارًا فاحترَقُوا ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَ أَكْرُهُم مُوْمِنِينَ عليهِم نارًا فاحترَقُوا ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ إِنَّا فَي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَ أَكْرُهُم مُوْمِنِينَ الرَّا فَاحْتِرَقُوا ﴿إِنَّهُ مُكَانَعَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ١١٤).

هذا آخرُ القصصِ السَّبعِ المذكورةِ على سبيلِ الاختِصارِ تَسلِيَةً لرَسولِ اللهِ ﷺ وَتَهديدًا للمُكذِّبينَ به.

واطِّرادُ نُزولِ العَذابِ على تكذيبِ الأُمَمِ بعد إنذارِ الرُّسُلِ بهِ واقتراحِهِم له استهزاءً وعدَمَ مُبالاةٍ بهِ يدفَعُ أن يقالَ: إنَّهُ كانَ بسببِ اتِّصالاتِ فَلكيَّةٍ، أو كانَ ابتلاءً لَهُم لا مُؤاخذَةً على تكذيبهم.

(۱۹۲ ـ ۱۹۲) ـ ﴿ وَلِنَّهُ لَلَهُ لِلَهِ الْمَعْلَمِينَ ﴿ ثَنَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّلْمُ الللللِلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّالْمُلْمُ الل

﴿ وَإِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ثَنَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى كَا عَلَ القصصِ، وتنبيه على إعجازِ القرآنِ ونبوَّةِ مُحمَّدٍ ﷺ؛ فإنَّ الإخبارَ عنها ممَّنْ لم يَتعَلَّمُها لا يكونُ إلا وحيًا مِن اللهِ عزَّ وجلَّ.

و(القلبُ) إِنْ أَرادَ به الرُّوحَ فذاكَ، وإِنْ أَرادَ بهِ العُضوَ فتَخصيصُه لأنَّ المَعانِيَ الرُّوحانيَّةَ إِنَّما تنزلُ أَوَّلًا على الرُّوحِ، ثمَّ تَنتَقِلُ منه إلى القَلْبِ لِمَا بينَهُما مِن التَّعلُّقِ، ثمَّ تَتصعَّدُ مِنه إلى الدِّماغ فيَنتَقِشُ بها لوحُ المُتخيِّلَةِ.

والرُّوحُ الأَمينُ: جبريلُ؛ فإنَّه أمينُ اللهِ على وَحيِه.

وقرأَ ابنُ عامِرٍ وأبو بكرٍ وحمزةُ والكِسائيُّ بتَشديدِ الزَّايِ ونصبِ ﴿الرُّوحَ الْأُمينَ﴾(١)(٢).

﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِينَ ﴾ عمَّا يُؤدِّي إلى عَذابِ مِن فعل أو تَرْكٍ.

<sup>(</sup>١) «وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بتشديد الزاي ونصب الروح الأمين»: ليس في (ض).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧٣)، و «التيسير» (ص: ١٦٦).

﴿ بِلِسَانِ عَرَفِيَ مُّبِينِ ﴾: واضحِ المَعنى لئلًّا يَقولوا: ما نصنَعُ بما لا نَفْهَمُه؟ فهو مُتَعلِّقٌ بـ﴿ نَزَلَ ﴾، ويجوزُ أن يتعلَّقَ بـ﴿ الْمُنذِرِينَ ﴾؛ أي: لتكونَ ممَّنْ أَنذَرُوا بلُغَةِ العربِ، وهم هودٌ وصالحٌ وإسماعيلُ وشُعَيبٌ ومحمَّدُ عليهِم السَّلامُ.

﴿ وَإِنَّهُ لِهِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾: وإنَّ ذِكرَهُ أو معناه لَفِي الكُتب المُتقدِّمة.

(١٩٧ \_ ١٩٩) \_ ﴿ أُوَلَرْ يَكُنْ لَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴿ ۚ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْعَالَمُ عَلَى بَعْضِ الْعَالَمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَاللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَ

﴿ أَوَلَزِيَكُنَ لَمُهَ اللَّهُ ﴾ على صِحَّةِ القُرآنِ أو نبوَّةِ مُحمَّدٍ عليهِ السَّلامُ ﴿ أَنَيْعَلَمَهُ عُلَمَتُوُا بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾: أن يعرفوهُ بنَعتِه المَذكورِ في كُتبِهِم، وهو تقريرٌ لكونِه دليلًا.

وقراً ابنُ عامرٍ: ﴿تَكُنْ﴾ بالتَّاءِ و﴿آيةٌ﴾ بالرَّفع (١) على أنَّها الاسمُ، والخبرُ ﴿فَمْهُ﴾، و﴿أَنْيَعْلَمُهُ﴾ بدلٌ، أو الفاعِلُ و﴿أَنْيَعْلَمُهُ﴾ بدلٌ و﴿فَمْهُ حالٌ، أو: أنَّ الاسمَ ضَميرُ القِصَّةِ و﴿آيةٌ﴾ خبرُ ﴿أَنْيَعْلَمُهُ﴾ والجملةُ خبرُ ﴿تَكُنْ﴾.

﴿ وَلَوْ نَزَانَهُ كَالَ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ كما هو زيادَةً في إعجازِهِ، أو بلُغَةِ العجمِ ﴿ فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّاكَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ لفَرطِ عِنادِهِم واستِكبارِهِم، أو لعَدمِ فَهمِهِم واستِنكافِهِم مِن اتِّباع العَجَم.

و ﴿ اَلْأَعْجَمِينَ ﴾: جمعُ أَعجَمِيِّ على التَّخفيفِ، ولذلكَ جُمِعَ جَمْعَ السَّلامَةِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧٣)، و«التيسير» (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «جمع أعجمي»؛ أي: بياء النسب «على التخفيف»؛ أي: بحذفها من الجمع، «ولذلك»؛ أي: ولكونه جمع أعجمي «جُمع جمع السلامة»؛ لأنه حينئذ ليس من باب (أفعل فعلاء)، بخلاف ما لو كان جمع (أعجم) فإن مؤنثه (عجماء) بوزن (أفعل فعلاء)، وهو عند البصريين لا يُجمع هذا الجمع إلا لضرورة. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٢٩٦).

الْمَذَابُ الْأَلِيدَ اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْمَةُ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ اللهُ عَرِمِينَ اللهُ وَمُونَ بِهِ عَقَى بَرُولًا الْمُعَالَ الْمُعَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿كَنَالِكَ سَلَكُنَاهُ﴾: أدخلناهُ ﴿فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ والضَّميرُ للكُفرِ المَـدلولِ عليه بقولِه: ﴿مَّاكَانُواْ بِهِۦمُوْمِنِينَ ﴾ فتَدلُّ الآيةُ على أنَّه بخلقِ اللهِ.

وقيل: للقُرآنِ؛ أي: أدخلناهُ فيها فعرفُوا معانيَهُ وإِعجازَهُ ثمَّ لَمْ يؤمِنُوا به عِنادًا.

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ المُلجِئ إلى الإيمانِ.

﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً ﴾ في الدُّنيَا والآخرةِ ﴿ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴾ بإتيانِه ﴿ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴾ تَحَسُّرًا وتأسُّفًا.

﴿ ٢٠٤ ـ ٢٠٧) ـ ﴿ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَغَجِلُونَ ۞ أَفَرَوَيْتَ إِن مَّتَّعَنَىٰ هُمْ سِنِينَ ۞ ثُرُّ جَآءَهُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُّوك ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يُمَتَّعُوك ﴾.

﴿ أَفِيعَذَابِنَايَسْتَعْجِلُونَ ﴾ فيقولونَ: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً ﴾ [الأنفال: ٣٦]، ﴿فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ [الأعراف: ٧٠]، وحالُهم عندَ نُزولِ العذاب طَلَبُ النَّظِرَةِ.

﴿ أَفَرَوَيْتَ إِن مَّتَعَنَكُهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُورٌ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغَنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾: لم يُغنِ عَنْهُم تَمتُّعُهم المُتطاولُ في دَفع العَذابِ وتَخفيفِه.

## (٢٠٨ ـ ٢٠٩) ـ ﴿ وَمَآ أَهَلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ١٠٥ ﴿ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾.

﴿ وَمَا آهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ أَنذرُوا أهلَها إلزامًا للحُجَّةِ ﴿ ذِكْرَىٰ ﴾ : تذكرةً، ومَحلُّهَا النَّصبُ على العِلَّةِ أو المصدرِ لأنَّها في مَعنى الإنذارِ، أو الرَّفعُ على أَنَّها صِفَةُ ﴿ مُنذِرُونَ ﴾ بإضمارِ (ذَوُو)، أو بجَعْلِهم ذِكرَى لإِمعانِهم في التَّذكِرَةِ، أو خبرُ مَحذوفِ والجُملَةُ اعتراضِيَّةٌ.

﴿ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ فنُهلكَ غيرَ الظَّالمينَ، وقبلَ الإنذارِ.

قوله: «ومَحلُّها النَّصبُ على العِلَّةِ».

قال أبو حيَّان: مَذهَبُ الجُمهورِ أنَّ ما قبلَ (إلا) لا يعمَلُ فيما بعدَها إلَّا أن يكونَ مُستثنَى، أو مُستثنَى منه، أو تابعًا له غيرَ مُعتمَدِ على الأداةِ، نحو: ما مررتُ بأحدِ إلا زيدًا خيرٌ مِن عمرو، والمفعولُ له ليسَ واحدًا من هذهِ الثَّلاثةِ، فلا يجوزُ أن يتعلَّقَ به ﴿ أَهْلَكُنَا ﴾، ويُخَرَّجُ جوازُ ذلك على مَذهبِ الكسائيِّ والأخفشُ، وإن كانا لم يَنُصًا على ذلك بخُصوصيَّةِ (۱).

وقال الحَلَبِيُّ: الجوابُ ما تقدَّمَ قبلَ ذلك من أنَّه يختارُ مذهبَ الأخفشِ (٢).

﴿ ٢١٧ ـ ٢١٣) - ﴿ وَمَا نَنَزَلَتْ بِهِ الشَّيَنطِينُ ۞ وَمَا يَلْبَغِى لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ۞ فَلَا نَنَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَتَكُونِكِمِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴾.

﴿ وَمَانَذَلَتَ بِهِ الشَّيَطِينُ ﴾ كما زَعَمتِ المشركونَ أَنَّه مِن قبيلِ مَا يُلْقِي الشَّياطينُ على اللهِ السَّياطينُ على الكهنَةِ ﴿ وَمَا يَلِغُونَ ﴾: وما يَصِتُّ لهم أَنْ يتنزَّلوا (٣) بهِ ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾: وما يقدرونَ.

﴿إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ ﴾ لكلامِ الملائكةِ ﴿لَمَعْزُولُونَ ﴾ لأنَّه مَشروطٌ بمُشاركةٍ في صَفاءِ الذَّاتِ، وقَبولِ فيضانِ الحقِّ، والانتقاشِ بالصُّورِ الملكوتيَّةِ، ونُفوسُهُم خبيثةٌ ظُلمانيَّةٌ شريرةٌ بالذَّاتِ لا تَقبَلُ ذلك، والقرآنُ مُشتمِلٌ على حقائقَ ومُغيَّباتٍ لا يمكنُ تَلقِّها إلَّا مِن الملائكةِ.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «بخصوصية»، والمثبت من «البحر». انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٣٥٥\_٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ت) و(خ): «ينزلوا».

﴿ فَلَا نَنْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَتَكُونَكِمِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ﴾ تَهييجٌ لازديادِ الإخلاصِ، ولطفٌ لسائر المكلَّفينَ (١٠).

(۲۱۲ ـ ۲۱۲) ـ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُو لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ الللَّمْ أَنْ أَلِي مُنْ أَنِي مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنَ

﴿ وَٱنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ الأقربَ مِنْهم فالأقربَ، فإنَّ الاهتمامَ بشَأنِهِم أهمُّ. رُوِيَ أَنَّه لَمَّا نزلَتْ صَعِدَ الصَّفَا فناداهُم فَخْذًا فَخْذًا حتَّى اجتَمَعُوا إليه فقال: «لو أخبر تكم أن بسفح هذا الجبلِ خيلًا أكُنتُمْ مُصدِّقيَّ» قالوا: نعم، قال: «فإنِّي نذيرٌ لَكُم بين يَدَي عذابِ شَديدٍ».

﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: لَيِّنْ جانِبَكَ لَهُم، مُستعارٌ مِن خَفضِ الطَّائرِ جناحَهُ: إذا أرادَ أَنْ يَنحَطَّ، و ﴿ مِنَ ﴾ للتَّبيينِ؛ لأنَّ مَن اتَّبعَ أعمُّ ممَّن اتَّبعَ لدينٍ أو غيرِه، أو للتَّبعيضِ على أنَّ المُرادَ مِن المؤمنينَ: المشارفونَ للإيمانِ، أو: المُصدِّقونَ باللسانِ.

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ ولم يتبعوكَ ﴿ فَقُلْ إِنِّ بَرِيَّ اللَّهِ مَمَّا تَعَمَلُونَ ﴾ ممَّا تعملونَهُ، أو: من أعمالِكُم.

قوله: «رُوِيَ أَنَّه لَمَّا نزلَت صَعِدَ الصَّفَا وناداهُم فَخِذًا فَخِذًا حتى اجتَمَعُوا إليه فقال: «لو أخبَرتُكُم أنَّ بسفحِ هذا الجبلِ خيلًا، أكُنتُم مُصدِّقيَّ؟» قالوا: نَعَم، قال: «فإنِّي نذيرٌ لَكُم بينَ يَدَيْ عذابِ شَديدٍ»».

<sup>(</sup>۱) ووجه اللطف فيه: أنه إيقاظ لهم من سِنة الغفلة بألطف وجه حيث لم يواجهوا به، ولو خوطبوا به لخافوا من أن يكونوا متهمين به أو محتملاً صدوره منهم في القابل عندالله، فأتى به على منوال: إياك أعنى فاسمعي يا جاره، وهذا وجه بديع في مثله. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٨ \_ ٢٩).

أخرجَه البُخارِيُّ ومُسلِمٌ مِن حَديثِ ابنِ عبَّاسِ(١).

(۲۱۷ \_ ۲۲۷) \_ ﴿ وَتَوَكِّلَ عَلَى ٱلْمَزِيزِ ٱلرَّحِيسَدِ ﴿ اللَّذِي مَرَدَكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ اللَّهِ مُوَ ٱلسَّيِمِ الْعَلِيمُ ﴾ .

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ الذي يقدِرُ على قهرِ أعدائِهِ ونصرِ أُوليائِه يَكْفِكَ شرَّ مَن يَعصيكَ منهم ومن غيرِهِم.

وقرأً نافِعٌ وابنُ عامرٍ: ﴿فَتَوَكَّلْ ﴾(٢) على الإبدالِ مِن جوابِ الشَّرطِ.

﴿ ٱلَّذِي مَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ إلى التَّهجُّدِ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ وتردُّدَكَ في تصفُّحِ أحوالِ المُتهجِّدينَ، كما رُوِيَ أَنَّه لَمَّا نُسِخَ فرضُ قيامِ الليلِ طافَ تلكَ الليلةِ ببيوتِ أَصحابِه لينظرَ ما يَصْنعونَ حِرصًا على كثرةِ طاعاتِهِم، فوجدَها كبيوتِ الزَّنابيرِ لِمَا سَمِعَ لها مِن دَنْدَنتِهم بذكرِ اللهِ والتَّلاوةِ.

أو تَصرُّ فَك فيما بينَ المُصلِّينَ بالقيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والقُعودِ إذا أَمَمْتَهم. وإنَّما وصفَهُ اللهُ تَعالى بعلمِه بحالِه التي بها يستأهلُ وِلايَتَه بعدَ وَصفِه بأنَّ مِن شأنِه قهرَ أَعدائِه ونصرَ أُوليَائِه؛ تحقيقًا للتَّوكُّلِ وتطمينًا لقلبِهِ عليه.

﴿ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ ﴾ لِمَا تقولُه ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما تنويهِ.

قوله: «رُوِيَ: أَنَّه عليه السَّلامُ لَمَّا نُسِخَ فرضُ قِيامِ الليلِ طافَ تلكَ اللَّيلةَ ببيوتِ أَصحابِه لينظُرُ ما يَصنَعونَ حِرصًا على كثرَةِ طاعَاتِهِم فوَجَدَها كبيوتِ الزَّنابيرِ لِمَا سَمِعَ مِن دَنْدَنَتِهم بذكر اللهِ والتِّلاوَةِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۷۱)، ومسلم (۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧٣)، و«التيسير» (ص: ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ بلا تعليق من المصنف، وقد ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٦/ ٢٨٠) ولم أقف عليه مسنداً.

## (۲۲۱ ـ ۲۲۱) ـ ﴿ هَلْ أُنْيِفَكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكِ أَيْعِمِ ﴿ أَنَا عُلَىٰ كُلِّ أَفَاكِ أَيْعِمِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ مَن اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ مَن اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ مَن اللَّهُ عَلَىٰ مَن اللَّهُ عَلَىٰ مَن اللَّهُ عَلَىٰ مَن اللَّهُ عَلَىٰ مَن اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا

﴿ هَلَ أُنْبِئَكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ ثَانَكُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرٍ ﴾ لَمَّا بيَّنَ أَنَّ القُرآنَ لا يَصِحُّ أَن يكونَ ممَّا تنزَّلَت بهِ الشَّياطينُ، أكَّدَ ذلك بأَنْ بيَّنَ أَنَّ مُحمَّدًا عليه السَّلامُ لا يصلحُ لأَنْ يَتنزَّلُوا عليه مِن وَجهَيْنِ:

أحدُهُما: أنه إنَّما يَكُونُ على شِرِّيرٍ كذَّابٍ كثيرِ الإثمِ، فإنَّ اتِّصالَ الإنسانِ بالغائباتِ لِمَا بينَهُمَا مِن التَّناسُبِ والتَّوادِّ، وحالُ مُحمَّدٍ ﷺ على خلافِ ذلك.

وثانيهِ ما: قوله: ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَآَحَةُ مُهُمْ كَذِبُونَ ﴾؛ أي: الأَفَّاكون يلقونَ السَّمعَ إلى الشَّياطينِ فيتلقَّونَ مِنْهُم ظنونًا وأَماراتٍ لنقصانِ عِلْمِهم، فيضمُّونَ إليها على حسبِ تَخيُّلاتِهم أشياءَ لا يطابقُ أكثرُ ها الواقع، كما جاءَ في الحديثِ: «الكَلِمةُ يخطَفُها") الجنيُّ فيقُرُّها في أُذُنِ وَلِيِّهِ فيزيدُ فيها أكثرَ مِن مئةِ كذبةٍ»، ولا كذلك محمَّدٌ ﷺ؛ فإنَّه أخبرَ عَن مُغَيَّباتٍ كثيرةٍ لا تُحْصَى، وقد طابقَ كلَها.

وقد فُسِّرَ الأكثرُ بالكلِّ لقوله: ﴿كُلِّ أَفَاكٍ ﴾، والأظهَرُ أنَّ الأكثريَّةَ باعتبارِ أقوالِهم على مَعنى: أنَّ هؤلاءِ قلَّ مَن يَصْدُقُ منهم فيما يَحكي عن الجنيِّ.

وقيل: الضَّمائرُ للشَّياطينِ؛ أي: يلقونَ السَّمعَ إلى الملاِّ الأعلى قبلَ أَنْ يُرجموا، فيختطفونَ مِنهم بعضَ المُغيَّباتِ ويُوحونَ بهِ إلى أوليائِهم، أو يلقونَ مَسموعَهُم منهم إلى أوليائِهم، وأكثرُهُم كاذِبونَ فيما يوحونَ به إليهِم؛ إذ يُسمعونَهُم لا على نحوِ ما تكلَّمَت به الملائِكةُ؛ لشرارَتِهم، أو لقُصورِ فَهمِهم، أو ضَبطِهِم، أو إِفهامِهم، ".

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ض) و(ت): «يحفظها»، وفي (أ): «يحذفها»، والمثبت من الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) بكسر الهمزة. انظر: «حاشية القونوي على تفسير البيضاوي» (١٤/ ٣٢٩).

قوله: «كمَا جاءَ في الحديثِ: «الكَلِمَةُ يحفَظُها الجِنِّيُّ فيقرُّها في أُذُنِ وَلِيِّهِ فيزيدُ فيها أكثرَ مِن مائةِ كذبَةِ».

أخرجَه الشَّيخانِ مِن حَديثِ عائشةَ (١).

(٢٢٤ \_ ٢٢٦) \_ ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَنَّيِعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴿ الْمَا الْزَرَ اَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيَهِيمُونَ ﴿ ا ﴿ وَاَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ .

﴿وَالشُّعَرَآهُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ﴾ وأتباعُ مُحمَّدٍ عليه السَّلامُ لَيسُوا كذلك، وهو السَّلامُ لَيسُوا كذلك، وهو السَّنافُ أبطلَ كونَه شاعرًا، وقرَّره بقولِه:

﴿ أَلَمْ تَرَأَنَهُمْ فِ كُلِّ وَادِيَهِ مِمُونَ ﴾ لأنَّ أكثرَ مُقدِّماتِهِم خيالاتٌ لا حَقيقةً لها، وأغلَبَ كلماتِهِم في النَّسيبِ بالحُرَمِ (٢) والغزلِ والابتهارِ (٣)، وتمزيقِ الأعراضِ والقَدحِ في الأنسابِ، والوَعدِ الكاذبِ، والافتِخارِ الباطلِ، ومَدحِ مَن لا يَستَحِقُّه والإطراءِ فيه، وإليه أشارَ بقولِه:

﴿ وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ وكأنَّه لَمَّا كان إعجازُ القُرآنِ مِن جهةِ المعنى واللفظِ، وقَدْ قَدَّوا في المَعنى بأنَّه ممَّا تَنزَّلَت به الشّياطينُ، وفي اللفظِ بأنَّه مِن جنسِ كلامِ الشُّعراءِ = تكلَّمَ في القِسمَيْنِ وبيَّن منافاةَ القرآنِ لهما ومُضادَّةَ حالِ الرّسولِ لحالِ أَربابِهما.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٦٢)، ومسلم (٢٢٢٨)، بلفظ: «الكلمة يخطفها»، و «يخطفها» من الخطف وهو الأخذ بسرعة. «وليّه»؛ أي: الكاهن الذي يواليه.

<sup>(</sup>٢) بضم الحاء وفتح الراء جمع حُرْمَة، وحُرْمَة الرجل أهله، والحرم: النساء. انظر: «حاشية ابن التمجيد» (١٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) الابتهار: ادعاء الشيء كذباً. انظر: «الصحاح» (مادة: بهر).

وقراً نافعٌ: ﴿يَتْبَعُهُم﴾ على التَّخفيفِ<sup>(۱)</sup>، وقُرِئَ بالتَّشديدِ وتسكينِ العينِ<sup>(۲)</sup> تَشبيهًا لـ(بعُه) بعَضُد<sup>(۳)</sup>.

(٢٢٧) ـ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾.

﴿ إِلَّا النَّيْنَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنِ وَذَكَرُوا اللّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ استثناءٌ للشُّعراءِ المؤمنين الصَّالحينَ الذين يُكثِرُونَ ذِكرَ اللهِ، ويكونُ أكثرُ أَشعارِهِم في التَّوحيدِ والثَّناءِ على اللهِ والحثِّ على طاعَتِه، ولو قالوا هَجْوًا أرادُوا به الانتصارَ ممَّنْ هجَاهُم ومُكافحة هُجاةِ المُسلمينَ؛ كعبدِ اللهِ بنِ رواحةَ وحسَّانِ بن ثابتٍ والكعبان (١٤)، وكانَ عليه السَّلامُ يقول لحسَّانَ: «قُلْ وروحُ القُدُس مَعَك».

وعن كعبِ بن مالكِ أنَّه عليه السَّلامُ قال له: «اهجُهُم فوالذي نفسي بيدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ عليهمْ مِن النَّبْل»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧٤)، و«التيسير» (ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٢) أي: (يَتَبِعُهم). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٩) عن الحسن وعن عبد الوارث عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٣) قوله: «تشبيهاً لـ(بعه»)، هو حكاية لبعض حروف ﴿يُشِّعُهُمُ ﴾، وقد قال الزمخشري كما في هامش بعض نسخه الخطية وأثبتناه في حواشي المطبوع: (لما غيَّروا الضمة في (عَضُد) واقعة بعد الفتحة، فلأن يغيِّروها واقعة بعد الكسرة أولى. انظر: «الكشاف» (٦/ ٢٨٦)، و فتوح الغيب، (١١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) كعبُ بن مالك وكعبُ بن زهَيْر.

<sup>(</sup>٥) رواه بنحوه الإمام أحمد فـي «المسند» (١٥٧٨٥) و(١٥٧٨٦) و(٢٧١٧٤)، وابن حبان فـي «صحيحه» (٤٧٠٧)، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

وروى مسلم (٢٤٩٠) من حديث عائشة رضي الله عنها: «اهجُوا قريشًا، فإنه أشدُّ عليها من رَشْقِ بالنَّبِل»، وانظر حديث البراء في التعليق السابق. وعزاه السيوطي - كما سيأتي - إلى عبد الرزاق.

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ ﴾ تهديدٌ شَديدٌ لِمَا في (سَيعْلَمُ) مِن الوعيدِ البليغ، وفي ﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ من الإطلاقِ والتَّعميم، وفي ﴿ اَتَّى مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ ﴾ \_ أي: بعدَ الموتِ \_ مِن الإبهامِ والتَّهويلِ. وقد تَلاها أبو بكرٍ لعُمَرَ رضيَ اللهُ عَنهما حينَ عَهِدَ إليه (١١).

وقُرئ: (أيَّ مُنفَلَتٍ يَنفَلِتُونَ)(٢) من الانفلاتِ وهو النَّجاةُ، والمعنى: أنَّ الظَّالمين يطمَعونَ أَنْ يَنفَلِتُوا عن عَذابِ اللهِ، وسيعلمونَ أَنْ ليسَ لهم وَجهٌ مِن وُجوهِ الانفلاتِ.

عَن النَّبِيِّ ﷺ: «مَن قرأ سورَةَ الشُّعراءِ كانَ له مِن الأَجرِ عشرُ حَسناتِ بعَددِ مَن صدَّقَ بنوحٍ وكذَّبَ به، وهودٍ وصالحٍ وشُعيبٍ وإبراهيمَ، وبعددِ مَن كذَّبَ بعِيسى وصَدَّقَ بمُحمَّدٍ عليهِم السَّلامُ».

قوله: «وكانَ عليهِ السَّلامُ يَقولُ لحَسَّانَ: «قُلْ وروحُ القُدُس مَعك»».

أخرجَه الشَّيخانِ مِن حَديثِ البراءِ بنِ عازِبِ(٣).

قوله: «وعَن كعبِ بنِ مالكٍ أنَّه عليهِ السَّلامُ قال: «اهجُهُمْ فوالذي نَفسي بيَدِهِ لهُوَ أَشَدُّ عليهِمْ مِن النَّبلِ»».

رواه عبدُ الرَّزَّاقِ، وليس فيه: «اهجُهُم»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٢٨٣٦)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٨/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢١٣)، ومسلم (٢٤٨٦) بلفظ: (اهجهُم - أو هاجِهم - وجبريلُ معك)، ورواه مسلم (٢٤٩٠) من حديث عائشة مطولاً، وفيه: قالت عائشة : فسمِعْتُ رسولَ الله على يقولُ لحسانَ: (إن روحَ القُدُس لا يزالُ يُؤيِّدُكَ ما نافحْتَ عن الله ورسوله).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق كما في «جامع معمر» (٢٠٥٠٠) عن كعب بن مالك أنه قال للنبي ﷺ: إن الله قد 😑

وفي «طبقات ابن سعد» عن ابنِ سيرينَ مُرسلًا: أنَّه عليهِ السَّلامُ قالَ لكعبِ بنِ مالكِ: «هيه»، فأنشدَه، فقال: «لهوَ أشَدُّ عليهِم مِن وقع النَّبْلِ»(١).

وفي «صحيحِ مُسلم» مِن حَديثِ عائشةَ: «اهجُو قريشًا، فإنَّه أَشَدُّ عليهِمْ مِن رَشْقِ النَّبلِ»(٢).

قوله: «مَن قرَأَ سُورَةَ الشُّعَرَاءِ...» إلى آخره.

موضوعٌ (٣).

\* \* \*

<sup>=</sup> أنزل في الشعر ما أنزل، قال: «إن المؤمن يجاهد بنفسه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما يرمون فيهم به نضح النبل».

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٣٩٥)، مرسلًا.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (Y٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الثعلبي في «تفسيره» (٢٠/١٠) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور، وقد تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: ٢٩٦).

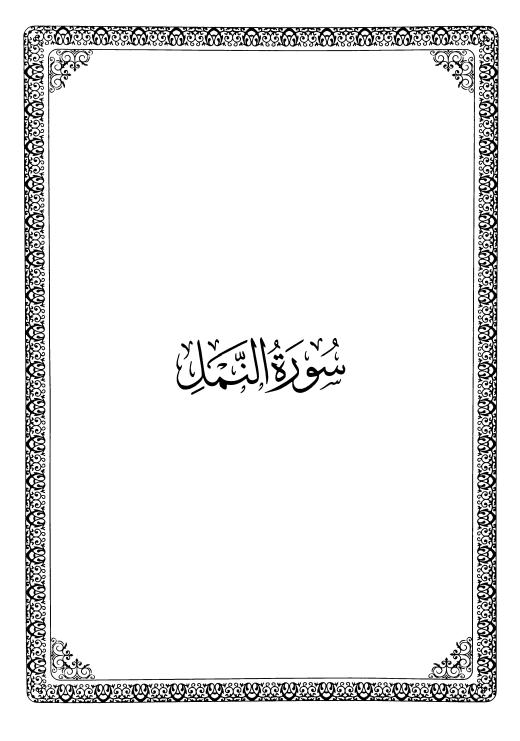



مَكِّيَّةٌ، وهي ثلاثٌ أو أربعٌ وتِسعونَ آيةً.

## بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

(١ ـ ٣) ـ ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّيِينٍ ﴿ هُدَى وَمُشْرَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْنُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ إِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾.

﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِمُينٍ ﴾ الإشارةُ إلى آي السُّورةِ. والكتابُ المُبينُ:

إمَّا اللوحُ، وإبانَتُه: أنَّه خُطَّ فيه ما هو كائِنٌ فهو يبينُهُ للنَّاظرينَ فيه، وتأخيرُه باعتبارِ تَعلُّقِ عِلْمِنا به، وتَقديمُه في (الحِجْرِ) باعتبارِ الوُجودِ.

أو القرآنُ، وإبانتُه لِمَا أُوْدِعَ فيه مِن الحِكَمِ والأحكامِ، أو لصِحَّتِه بإعجازِهِ، وعَطفُه على ﴿القُرْمَانِ ﴾ كعَطفِ إحدى الصِّفَتينِ على الأخرى، وتنكيرُهُ للتَّعظيمِ.

وقُرِئَ: (وكتابٌ) بالرَّفع (١) على حذفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليه مُقامَه.

﴿ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ حالانِ مِن الآياتِ، والعامِلُ فيهـما مَعنى الإشارةِ، أو بدلانِ مِنْها، أو خبرانِ آخرانِ، أو خبرانِ لِمَحذوفٍ.

﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ الذين يَعملونَ الصَّالحاتِ مِن الصَّلاةِ والزَّكاةِ.

(۱) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «الكامل في القراءات» للهذلي (ص: ٦١٢)، و «الكشاف» (٦/ ٢٩٤).

قوله: «أو جُمْلَةٌ اعتِراضِيَّةٌ».

قال أبو حيَّان: هذا على غيرِ اصطلاحِ النُّحَاةِ؛ فإنَّها عِندَهُم لا تقَعُ إلَّا بينَ شيئينِ يَتعلَّقُ أحدُهُما بالآخرِ كوُقوعِها بينَ صِلَةٍ ومَوصُولٍ وبينَ جُزْأي إسنادٍ وبينَ شرطٍ وجَوابِه (٢) وبينَ نَعْتِ ومَنعوتٍ وبينَ قَسَمٍ ومُقسَمٍ عليهِ، وهنا ليسَتْ واقِعَةً بين شَيئينِ ممَّا ذُكِرَ (٢).

وقال الحَلَبِيُّ: تَسمِيَةُ هذا اعتراضًا يعني: مِن حيثُ المعنى وسِياقُ الكَلامِ (١٠). قوله: «وتكريرُ الضَّميرِ للاختصاص».

قال صاحبُ «الانتصاف»: تكرَّرَ مِنه أنَّ إيقاعَ الضَّميرِ مُبتداً يفيدُ الحصرَ لقولِه: ﴿ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢١] أي: لا يُنشرُ إلا هم، وعدُّ الضميرِ من آلاتِ الحَصْرِ ليسَ يَثْبُتُ، وهاهنا الضمير مُكرَّرٌ؛ لأنَّ الأصلَ: وهُم يوقنونَ بالآخرةِ، فقُدِّمَ المَجرورُ

<sup>(</sup>١) في (خ): «الأوحديّون».

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(ن): «وجزائه».

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٧٧١).

للعِنايةِ فوقعَ فاصِلًا بينَ المُبتدَأِ والخَبرِ، فأُريدَ أنْ يَلِيَ المُبتدَأُ خبرَهُ وقد حالَ المَجرورُ بينهما فطُوِيَ ذِكرُهُ، ولم تَفُت العِنايَةُ بالمَجرورِ حيثُ بَقِيَ مُقدَّمًا(١).

وقال الطِّيبِيُّ بعدَ حِكايَتِه: هذا كلامُ مَن لم يَشَمَّ رائحَةَ علمِ البَيانِ، فإنَّهم أَجمَعُوا على أَنَّ مثلَ: (أنا عرفتُ) تَحتَملُ التَّقوِّيَ والتَّخصيصَ، أمَّا التَّقوِّيَ فلتكريرِ الإسنادِ، وأمَّا التَّخصيصُ فلاعتبارِ تَقدُّمِ الفاعلِ المَعنويِّ على عاملِه، ولَمَّا تَقدَّمَ ضميرُ ﴿هُمْ ﴾ على ﴿يُوقِنُونَ ﴾ وأُكِّدَ بالتَّكريرِ؛ أفادَ التَّخصيصَ والتَّوكيد، ولهذا قالَ الزَّمخشرِيُّ: ما يُوقِنُ بالآخرةِ حقَّ الإيقانِ إلا هؤلاءِ الجامِعونَ (۱).

ولَمَّا كَانَ جَدُوى الاعتراضِ تَأْكِيدَ مَعنى المعترضِ فيه، ودَلَّ مَفه ومُ قولِه: ﴿ وَهُم إِلَّا خِرَةِ هُم يُوقِنُونَ ﴾ على أنَّ مَن أَيْقَنَ بالآخرةِ حقَّ الإيقانِ لا بُدَّ أن يخافَ تَبِعَاتِها، ومَن خافَ تَحمُّلَ المشاقِّ والمتاعب، وكانَ بهذا الاعتبارِ مؤكِّدًا لقوله: ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مُعترِضًا (٣).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾: زيَّنَ أعمالَهُم القبيحة بأنْ جَعَلَها

<sup>(</sup>۱) انظر بنحوه: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» (۳/ ۳٤۷)، و «الإنصاف» لعلم الدين العراقي (۲/ ۱۳۰) وعبارته أقرب لعبارة المصنف.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» (٦/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٤٥٥).

مُشتهاةً للطَّبعِ مَحبوبةً للنَّفسِ، أو الأعمالَ الحسنَةَ التي وجبَ عليهم أن يَعملُوها بترتُّبِ المَثوباتِ عليها ﴿فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ عنها، لا يدركونَ ما يتبعُها مِن ضرٍّ أو نَفعٍ.

﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَدَابِ ﴾ كالقتـلِ والأسـرِ يـومَ بـدرِ ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾: أَشـدُ النَّـاسِ خسـرانًا؛ لفَـواتِ المَثوبةِ واسـتِحقاقِ العُقوبَةِ (١).

﴿ وَإِنَّكَ لَلُلَقَى الْقُرْءَاتَ ﴾: لتُوْتاهُ ﴿ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ أيّ حَكيمٍ وأيّ عليمٍ ، والجمعُ بينَهُما مع أنَّ العِلمَ داخِلٌ في الحكمة لعمومِ العِلْمِ، ودلالةِ الحكمةِ على إتقانِ الفِعلِ، والإشعارِ بأنَّ عُلومَ القرآنِ مِنْها ما هي حِكمةٌ كالعَقائدِ والشَّرائعِ ومِنْها ما ليسَ كذلك كالقصص والإخبارِ عن المُغيَّباتِ.

ثمَّ شرعَ في بَيانِ بعضِ تلكَ العُلومِ بقولِه:

(٧) \_ ﴿ إِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلَىٰ مَانَسَتُ نَالَ مَنَاتِيكُمْ يِفَهِ إِنَّ مَانِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَكُوَ تَصْطَلُونَ ﴾.

﴿إِذْ قَالَمُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۗإِنِّ ءَانَسَتُ نَاكَ ﴾؛ أي: اذكُرْ قِصَّتَه إذْ قَـالَ، ويجـوزُ أن يتعلَّـقَ بـ﴿عَلِيمٍ﴾ ﴿سَاتِيكُرِمَنْهَا جِنَهَ ٟ﴾؛ أي: عن حالِ الطَّريقِ لأنَّه قد ضلَّهُ.

وجمعُ الضَّميرِ - إن صَحَّ أَنَّه لم يَكُن معه غيرُ امرأتِه - لِمَا كَنَى عَنْها بالأهلِ، والسِّينُ للدَّلالةِ على بعدِ المسافةِ، أو الوعدِ بالإتيانِ وإن أبطاً.

﴿أُو آتيكم بشهابِ قَبَسٍ ﴾ شعلةِ نارِ مَقبوسَةٍ، وإضافةُ الشِّهابِ إليه لأنَّه يكونُ قبسًا وغيرَ قَبَسٍ، ونَوَّنَه الكوفِيُّون ويعقوبُ (٢) على أنَّ القبسَ بدلٌ منه، أو وصفٌ له؛ لأنَّه بمعنى المقبوس.

<sup>(</sup>١) في (ت): «العذاب».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۷۸)، و «التيسير» (ص: ۱۲۷)، و «النشر» (۲/ ۳۳۷).

والعِدَتانِ على سبيلِ الظَّنِّ، ولَذلك عَبَّرُ عنهما بصيغَةِ التَّرَجِّي في (طه)، والتَّرديدُ للدَّلاَلَةِ على ظاهرِ الأمرِ، والتَّرديدُ للدَّلاَلَةِ على ظاهرِ الأمرِ، وثِقَةً بعادةِ اللهِ أنَّه لا يكادُ يجمعُ حِرْمَانَيْنِ على عبدِه.

﴿ لَمَلَّكُونَ صَطْلُونَ ﴾ رجاءَ أَنْ تَستَدْفِئُوا بها، والصِّلَاءُ (١): النَّارُ العَظيمةُ.

قوله: «وإضافَةُ الشِّهابِ إليه لأنَّه يكونُ قَبَسًا وغيرَ قَبَسٍ».

قال مكيٌّ: هو من إضافَةِ الشَّيءِ إلى جنسِه، نحو: ثوبُ خَزِّ(٢).

(٨ \_ ٩) \_ ﴿ فَلَمَا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ .

﴿ فَلْمَاجَآءَهَا نُودِيَ أَنْهُورِكِ ﴾: أي بُورِكَ، فإنَّ النِّداءَ فيه مَعنى القولِ، أو: بأَنْ بورِكَ، على أَنَّها مَصدريَّةٌ أو مُخفَّفةٌ مِن الثَّقيلةِ، والتَّخفيفُ وإن اقتضَى التَّعويضَ بـ(لا) أو (قد) أو السِّينِ أو (سوفَ) لكنَّه دعاءٌ، وهو يخالِفُ غيرَهُ في أحكام كثيرَةٍ.

﴿ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا ﴾: مَن في مَكانِ النَّارِ وهو البُقعَةُ المُباركَةُ المذكورةُ في قولِه تَعالى: ﴿ نُودِكِ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ ﴾ [القصص: ٣٠] - ومَنْ حولَ مكانِها، والظَّاهرُ أنَّه عامٌّ في كُلِّ مَن في ذلكَ الوادي وحوالَيْه مِن أرضِ الشَّامِ الموسومةِ بالبركاتِ لكَوْنِها مبعثَ الأنبياءِ وكِفاتَهُم (٣) أحياءً وأمواتًا، وخصوصًا تلك البقعةُ التي كلَّمَ اللهُ فيها مُوسَى عليه السَّلامُ.

<sup>(</sup>۱) في (ت): «والصلى». وكلاهما صواب؛ قال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (٧/ ٣٤): الصلاء بكسر الصاد والمد ويفتح بالقصر كما في القاموس هو الدنو من النار لتسخين البدن، وهو الدفء ودفع ألم البرد ويطلق على النار نفسها كما ذكره أهل اللغة، أو هو بالكسر الدفء وبالفتح النار.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى (٢/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) أي: مقرَّهم. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٣٤).

وقيل: المرادُ موسى والملائكةُ الحاضرونَ، وتصديرُ الخطابِ بذلك بشارةٌ بأنَّه قد قُضي له أمرٌ عَظيمٌ تنتشرُ بركتُهُ في أقطارِ الشَّام.

﴿وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ مِن تَمامِ ما نُودِيَ به؛ لئلَّا يُتوهمَ مِن سماعِ كلامِه تشبيهًا، وللتَّعجيبِ من عظمةِ ذلك الأمرِ، أو تَعجُّبٌ مِن مُوسَى لِمَا دَهاهُ مِن عَظمتِه.

﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ الهاءُ للشَّأْنِ، و ﴿ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ جملةٌ مُفسِّرَةٌ له، أو للمُتكلِّمِ (١)، و ﴿ أَنَا ﴾ خبرُه و ﴿ اللَّهُ ﴾ بيانٌ له.

﴿ أَلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ صِفتانِ اللهِ ممهِّدتانِ لِمَا أرادَ أن يظهرَهُ، يريد: أنا القَوِيُّ القادرُ على ما يَبعدُ مِن الأَوهام كقلبِ العصاحيَّة، الفاعِلُ كلَّ ما يفعَلُه (٢) بحكمَةٍ وتَدبيرِ.

﴿ ١٠ - ١١) - ﴿ وَأَلِقَ عَصَالَ فَلَمَّارَءَاهَا تَهَنَّرُ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَعَفَّ إِنِّى لَا يَعَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ وَإِلَى مَدْ مِلُونَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَ ثُوَّ الدَّى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ وَإِنْ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ عطفٌ على ﴿ بُورِكَ ﴾؛ أي: نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن في النَّارِ، وأن ألقِ عَصاكَ، ويدلُّ عليه قولُه: ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [القصص: ٣١] بعد قولِه: ﴿ أَن يَنْمُوسَىٰ إِنِّتَ أَنَا اللَّهُ ﴾ [القصص: ٣٠] بتكريرِ (أن).

﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنُّ ﴾: تتحرَّكُ باضطرابٍ ﴿ كَأَنَّهَا جَآنَ ﴾: حيَّةٌ خفيفةٌ سَرِيعةٌ. وقرئ: (جَأَنٌ ) على لغةِ مَن جَدَّ في الهربِ مِن التقاءِ السَّاكِنيْنِ.

﴿ وَلَىٰ مُدْمِرُ وَلَمْ يُمُوتِ ﴾: ولم يَرْجِع، مِن عَقَّبَ المُقاتِلُ: إذا كرَّ بعدَ الفِرارِ، وإنَّما رُعبَ لظَنَّه أن ذلك لأمرِ أُريدَ بهِ، ويدلُّ عليهِ قولُه:

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ض): «للمكلم».

<sup>(</sup>٢) في (خ): «أفعله».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحتسب» (٢/ ١٣٥) عن الحسن وعمرو بن عبيد.

﴿يَنْمُوسَىٰ لَا تَخَفُّ﴾؛ أي: مِن غيري ثقةً بي (١)، أو: مطلقًا؛ لقوله: ﴿إِنِيَ لَا يَخَافُ لَدَىَ اللهِ، الْمُرْسَلُونَ ﴾؛ أي حينَ يُوحَى إليهِم مِن فَرطِ الاستغراقِ فإنَّهُم أخوَفُ النَّاسِ مِن اللهِ، أو: لا يكونُ لهم عندي سُوءُ عاقِبَةٍ فيخافونَ منه.

﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُوَّ بَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَسُومِ فَإِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ استثناءٌ مُنقَطِعٌ استدركَ به ما يختلِجُ في الصَّدرِ مِن نَفْيِ الخَوفِ عن كلِّهِم، وفيهِم مَن فَرَطَتْ مِنهُ صَغيرَةٌ، فإنَّهُم وإن فَعَلُوها أَتبعُوا فِعلَها ما يُبطِلُها ويَستَحقونَ به مِن اللهِ مَغفِرةً ورحمةً، وقُصدَ تعريضُ موسى بوكزِه القِبطيَّ.

وقيل: مُتَّصِلٌ، و ﴿ رُزِّ ﴾ بدلٌ مستأنفٌ معطوفٌ على مَحذوفٍ؛ أي: مَن ظلمَ ثمَّ بدلَ ذنبَهُ بالتَّوبةِ.

قوله: «وقيل: مُتَّصِلٌ».

هذا القولُ مَبنيٌّ على جوازِ صُدورِ الرَّيبِ مِنْهُم وحاشاهُمْ مِن ذلك، فكانَ الأَوْلَى بالمُصنفِ أن لا يتبعَ الزَّمخشريَّ في حكايَةِ ذلك.

(١٢) \_ ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَمْيِكَ تَغْرُجٌ بَيْضَآءَمِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ۖ فِي نِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ ۚ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴾ .

﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ لأنَّه كانَ مِدْرَعَةَ صوفٍ لا كمَّ له (٢).

وقيل: الجَيبُ: القَمِيصُ؛ لأنَّه يُجَابُ؛ أي: يُقطَعُ.

﴿ غَزُجٌ بَيْضَ آمِينَ غَيْرِسُوَءٍ ﴾: آفَةٍ كَبَرَصٍ ﴿ فِ يَسْعِ اَيَنْتٍ ﴾: في جُملَتِها أو مَعها، على

<sup>(</sup>١) في (ض): الفيَّا.

<sup>(</sup>٢) في (خ): «لها».

أنَّ التِّسعَ هي: الفَلْقُ، والطُّوفانُ، والجرادُ، والقُمَّلُ، والضَّفادِعُ، والدَّمُ، والطمسةُ، والجَدْبُ في بواديهِم، والنُّقصانُ في مَزارِعِهم، ولِمَن عدَّ العَصا واليدَ مِن التِّسعِ أن يَعُدَّ الأخيرَين واحدًا، ولا يَعُدَّ الفَلْقَ لأنه لم يُبْعَث به إلى فِرعونَ.

أو: اذْهَبْ في تسعِ آياتٍ، على أنه استئنافٌ بالإرسالِ فيَتعلَّقُ به ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَرْمِهِ \* وعلى الأَوَّلَيْنِ يَتعلَّقُ بنَحوِ: مَبعوثًا ومُرسَلًا.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمَا فَسِفِينَ ﴾ تَعليلٌ للإرسالِ.

(١٣ \_ ١٤) \_ ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُّيِدِثُ ﴿ وَهَا حَكُواْ بِهَا وَاَسْتَيْقَنَتْهَا آنفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُواً فَانْظُـزكَيْفَكَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَاجَاةَ تُهُمُ اَيْنُنَا ﴾ بأَنْ جاءَهُم مُوسى بها ﴿مُنْصِرَةُ ﴾: بَيِّنَةٌ، اسمُ فاعلٍ أُطلِقَ للمَفعولِ إشعارًا بأنَّها لفَرطِ اجتِلائِها للأبصارِ بحيثُ تكادُ تبصِرُ نفسَها لو كانَتْ ممَّا يبصِرُ، أو ذات تبصُّرِ (١) مِن حيثُ إنَّها تُهدَى (٢)، والعَمِيُّ لا يُهْدَى فضلاً أن يَهدِي، أو مُبصرةً كلَّ مَن نظرَ إليها وتأمَّل فيها.

وقُرِئَ: (مَبْصَرَةً)(٢) أي: مكانًا يكثرُ فيه التَّبصُّر.

قوله: «اسمُ فاعلِ أُطلِقَ للمَفعولِ».

قال الطِّيبِيُّ: هذا الوَجهُ مِن الإسنادِ المَجازِيِّ، أَسنَدَ الإبصارَ إلى الآياتِ وهو في الحقيقَةِ لذَوى البصائر، وهم إمَّا كلُّ أحدٍ، أو فِرعونُ ومَلَوْه بقرينَةِ ﴿ وَٱسْتَنَقَاتُهَا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) في (خ) و(ض): البصر».

<sup>(</sup>٢) في (ض): (تَهدي).

<sup>(</sup>٣) نسبت لعلي بن الحسين وقتادة. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٣٧)، و «شواذ القراءات، للكرماني (ص: ٣٥٨) وفيه: بفتح وكسر.

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٢٧٤).

﴿ قَالُواْ هَاذَاسِحُرُ مُبِيتٌ ﴾ واضِحٌ سحريَّتُه.

﴿ وَ عَمَدُواْ بِهَا ﴾: وكذَّبُوا بها ﴿ وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ﴾ وقد استَيْقَنَتْها لأنَّ الواوَ للحالِ ﴿ فَلْلَمَّا ﴾ لأَنفُسِهِم ﴿ وَعُلُوًّا ﴾: ترفُّعًا عن الإيمانِ، وانتصابُهُما على العِلَّةِ مِن (جَحَدُوا). ﴿ فَأَنظُ مَرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ وهو الإغراقُ في الدُّنيَا والإحراقُ في الأُخرى.

(١٥) - ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ۗ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا﴾: طائفةً مِن العلمِ، وهو علمُ الحكمِ والشَّرائعِ، أو: عِلمًا أيَّ علم.

﴿وَقَالَا ٱلْحَمَّدُيلَهِ ﴾ عطفَهُ بالواوِ إشعارًا بأنَّ ما قالاهُ بعضُ ما أَتيا بهِ في مُقابلَةِ هذه النِّعمَةِ، كأنَّه قال: ففعلا شكرًا له ما فعلا ﴿وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ﴾.

﴿ اَلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني: مَن لم يُؤتَ عِلمًا، أو مثلَ عِلْمِهمَا، وفيه دليلٌ على فضلِ العلم وشرفِ أهلِهِ حيثُ شَكَرًا على العلم وجَعَلاهُ أساسَ الفَضلِ، ولم يَعتَبِرَا دونَه ما أُوتِيَا مِن الملكِ الذي لم يؤتَ غيرُهُما، وتحريضٌ للعالِمِ على أَنْ يحمدَ اللهَ على ما آتاهُ مِن فَضلِهِ، وأن يتواضعَ ويعتقدَ أنَّه وإن فُضِّلَ على كثيرٍ فقد فُضِّلَ عليه كثيرٌ.

﴿ وَوَرِثَ سُلَتِمَنُ دَاوُدَ ﴾ النُّبوَّة، أو العلمَ، أو الملكَ، بأَنْ قامَ مقامَهُ في ذلك دونَ سائر بَنيهِ وكانوا تِسعةَ عشرَ. ﴿ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ عُلِمَنَا مَنطِقَ الطَّلْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ تشهيرًا لنِعمَةِ اللهِ وتَنويهًا بها، ودعاءً للنَّاسِ إلى التَّصديقِ بذكرِ المعجزةِ التي هي علمُ مَنطقِ الطَّيرِ، وغيرُ ذلك مِن عَظائم ما أُوتِيَه.

والنَّطقُ والمنطقُ في التَّعارُفِ: كلُّ لفظٍ يُعبَّرُ به عمَّا في الضَّميرِ مُفردًا كانَ أو مُركَّبًا، وقد يُطلَقُ لكلِّ ما يُصَوَّتُ به على التَّشبيهِ أو التَّبَعِ كقولِهم: نَطقتِ الحمامةُ، ومنه: النَّاطِقُ والصَّامِتُ، للحَيوانِ والجمادِ، فإنَّ الأصواتَ الحيوانيَّةَ مِن حيثُ إنَّها تابعةٌ للتَّخيُّلاتِ مُنزَّلَةٌ مَنزِلَةَ العِباراتِ، سِيَّمَا وفيها ما يَتفاوَتُ باختلافِ الأغراضِ بحيثُ يَفهَمُها ما مِن جنسِهِ.

ولعلَّ سُليمانَ عليهِ السَّلامُ مَهْما سَمِعَ صوتَ حيوانِ عَلِمَ بقُوَّتِه القُدسيَّةِ التَّخيُّلَ الذي صوَّتَه والغرضَ الذي تَوخَّاهُ به، ومِن ذلك ما حُكِيَ أَنَّه مَرَّ ببُلْبُلٍ يصوِّتُ ويترقَّصُ فقال: يقولُ: إذا أكلتُ نِصفَ تمرَةٍ فعَلى الدُّنيا العَفَاءُ، وصاحَت فاخِتَةٌ فقال: إنَّها تَقولُ: ليتَ الخَلْقَ لم يُخلَقُوا(۱).

فلعلَّه كان صوتُ البلبلِ عَن شبعٍ وفراغِ بالٍ، وصِياحُ الفاخِتَةِ عن مُقاساةِ شِدَّةٍ وَتَأَلُّم قلبِ(٢).

والضَّميرُ في ﴿عُلِمَنَا﴾ و﴿أُوتينا﴾ له ولأبيهِ، أو لَهُ وحدَهُ على عادةِ الملوكِ لِمُراعاةِ قواعدِ السِّياسَةِ.

(١) رواه مطولًا الثعلبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٨٧) من طريق الكلبي عن رجل عن كعب الأحبار، وذكره عن كعب أيضاً البغوي في «تفسيره» (٦/ ١٤٨). وظاهر أنه من أقاصيص أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٢) والأولى إجراؤها كما جاءت وأنها معجزة لسيدنا سليمان عليه السلام، ولا شيء يدعو لمثل هذه التأو بلات.

والمرادُ مِن ﴿كُلِّشَيْءٍ ﴾: كثرةُ ما أوتيَ، كقولك: فلانٌ يقصِدُهُ كلُّ أحدٍ، ويعلَمُ كلَّ شَيءٍ.

﴿إِنَّ هَاذَا لَمُوا ٱلْفَضَّلُ ٱلْمُرِينُ ﴾ الذي لا يَخْفَى على أحدٍ.

﴿ وَحُشِرَ ﴾: وجُمِعَ ﴿ لِسُلَتِمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّلْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يُحبَسونَ بحبس أوَّلِهم على آخرهم ليتلاحَقُوا.

(۱۸ ـ ۱۹) ـ ﴿ حَقَّ إِذَا أَتَوَا عَلَى وَاوِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَاةً يُكَا يُّهَا النَّمْلُ ادَخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ثَلَيْسَكُمْ صَالِحًا وَصَالَةُ مُكَالِّمَا وَقَالَ رَبِّ أَوَزِعْنِيَ أَنَّ أَشْكُرُ فِي عَلَى مَلْ مَسَلِحًا وَصَلَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ فِي عَبَادِكَ الْعَمْدَالِحِينَ ﴾.

﴿ حَقَّ إِذَآ أَتَوَّا عَلَى وَاوِٱلنَّمْلِ ﴾: واد بالشَّام كثيرِ النَّملِ.

وتَعديَةُ الفعلِ إليه بِ ﴿ عَلَى ﴾ إمَّا لأنَّ إِتيانَهُم كانَ مِن عَلِ (١)، أو لأنَّ المرادَ قِطعُه، مِن قولِهم: أَتَى على الشَّيءِ: إذا أنفدَهُ وبلغَ آخرَهُ، كأنَّهُم أرادوا أن ينزلوا أُخريَاتِ الوادي.

﴿ فَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَنكِ نَكُمْ كَأَنَّها لَمَّا رَأَتْهُم مُتوجِّهينَ إلى الوادي فرَّت عنهم مخافة حَطْمِهِم، فتبِعَها غيرُها، فصاحَتْ صيحَة تَنبَّهَتْ بها ما بحَضْرَتِها من النَّمالِ فتَبِعَتْها، فشُبِّة ذلك بمخاطبة العقلاء ومُناصحَتِهِم، ولذلك أُجُرُوا مجراهُم، مع أنَّه لا يَمتَنِعُ خلقُ اللهِ فيها العَقلَ والنُّطقَ.

﴿ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ ﴾ نهي لَهُم عَن الحَطْم، والمرادُ: نَهْيُها عن التَّوقُّفِ

<sup>(</sup>١) في (خ): «عال» وفي (أ): «عُلي».

بحيثُ يَحطِمُونها؛ كقولِهم: (لا أرينَّكَ هاهنا) فهو استئنافٌ، أو بدلٌ مِن الأمرِ لاَ جوابَ له؛ فإنَّ النُّونَ لا تَدخلُه في السَّعَةِ.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أنَّهُم يَحطِمُونَكُم، إذ لو شَعَرُوا لم يَفْعَلُوا، كأنَّها شعرَتْ عِصمَةَ الأنبياءِ مِن الظُّلم والإيذاءِ.

وقيل: استئنافٌ؛ أي: فَهِمَ سُليمانُ والقومُ لا يَشعرونَ.

﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكَا مِن فَوْلِهَا ﴾ تَعجُّبًا مِن حَذَرِها وتَحذيرِهَا واهتِدائِهَا إلى مَصالِحِها، أو سُرورًا ممَّا خصَّهُ اللهُ بهِ مِن إدراكِ هَمْسِها وفهمِ غَرضِهَا، ولذلك سألَ تَوفيقَ شُكرِهِ ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ آَنَ أَشْكُرُ يَعْمَتَك ﴾: اجعَلْني أزعُ شكرَ نِعمَتِكَ عندي؛ أي: أكفُّهُ وأرتَبِطُه لا ينفلِتُ عني بحيثُ لا أنفَكُ عنه.

وقرأً البَزِّيُّ وورشٌ بفتحٍ ياءِ ﴿أَوْزِعْنِيَ﴾(١).

﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ وَالِدَتَ ﴾ أدرجَ فيه ذكرَ والِدَيهِ تكثيرًا للنِّعمَةِ، أو تَعميمًا لها؛ فإنَّ النَّعمةَ عليهِ مَا سِيَّما الدِّينية.

﴿ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَنْهُ ﴾ تمامًا للشُّكرِ واستدامةً للنِّعمَةِ ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّنلِحِينَ ﴾ في عدادِهِم الجنَّة.

قوله: «أو بَدلٌ مِن الأَمرِ».

قال أبوحيَّان: هذا لا يجوزُ لأنَّ مَدلولَ ﴿لاَيَعُطِمَنَّكُمُ ﴾ مخالفٌ لِمَدلولِ ﴿أَدْخُلُواْ ﴾، وقولُ الزَّمخشريِّ في تقريرِه: لأنَّه في مَعنى: (لا تكونُوا حيثُ أَنْتُم فيَحطِمَنَّكُم) (٢) تَفسيرُ مَعنَّى لا تَفسيرُ إعرابِ، والبَدَلُ مِن صفةِ الأَلفاظِ، [نعم]

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» (٦/ ٣١٤).

لو كانَ اللفظُ القُرآنيُّ: لا تكونوا بحيث لا يحطِمَنَّكُم، لتُخُيِّلَ فيه البدلُ؛ لأنَّ الأمرَ بدُخولِ المساكنِ نَهيٌّ عَن كونِهِم في ظَاهرِ الأَرضِ(١٠).

وقال الحَلَبِيُّ: أمَّا مَنعُهُ البَدلَ بما ذُكِرَ، فلا نُسَلِّمُ تَغايُرَ المَدلولِ بالنِّسبَةِ لِمَا يَؤولُ إليهِ المعنى (٢).

وقال السَّفاقُسيُّ: هذا المنعُ مَبْنِيٌّ عَلى صِناعَةِ الإعرابِ، وقد حاولَ الزَّمخشريُّ فيه مُحاولَةً حسنَةً جدًّا لأنَّ ﴿أَدْخُلُواْمَسَكِنَكُمْ ﴾ في معنى: لا تَكُونوا هنا، وهو مَعنى: ﴿لَا يَعَظِمَنَكُمْ ﴾؛ لأنَّه في مَعنى: لا أَرَينَكَ هاهنا؛ أي: لا تَكُن هاهنا.

وقال الطّيبِيُّ: مَعنى هذا الأسلوبِ وهو أَنْ يُنْهى الغَيرُ، والمُرادُ: نَهْيُ المُخاطَبِ النَّهْيَ عَن أَن يكونَ المُخاطَبُ على وصفٍ هو مَلزومُ المَنهيِّ عنه.

فمآلُ المَعنى: لا تَكونوا خارجينَ عَن مَساكِنِكُم فيَحطِمَنَّكُم سُليمانُ وجنودُه، فلذلك (٢) صَحَّ أن يكونَ بَدَلًا مِن ﴿أَدْخُلُواْمَسَكِنَكُمْ ﴾ (١).

قوله: «لا جوابَ له، فإنَّ النُّونَ لا تَدخُلُه في السَّعَةِ».

رَدُّ لقولِ صاحبِ «الكشاف»، إنَّه يَحتَمِلُ أن يكونَ جَوابًا للأَمْرِ، وقَد سبقَ المُصنِّفَ إلى ردِّه أبو البقاءِ، وأطبَقَ المُعرِبُونَ والمُتعقِّبُونَ على مُتابِعَتِه في ذلك (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٤٠٢) وما بين معكوفتين فيه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «فكذلك».

<sup>(</sup>٤) انظر: (فتوح الغيب) (١١/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التبيان» لأبي البقاء (٢/ ٢٠٠٦)، و «الكشاف» (٦/ ٣١٤).

قال صاحبُ «الكشف»: هذا وإن كانَ المعنى صَحيحًا إلا أنَّ اللفظَ يمنَعُ مِن فَصاحَتِه لو حُمِلَ عليه؛ لأنَّ النُّونَ لا تَدخُلُ في الجزاءِ إلا في ضَرورَةِ الشَّعرِ (١).

(٢٠ ـ ٢١) ـ ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَاّ أَرَى الْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ الْفَكَيْبِينَ اللَّهُ لَاَعُذِبَنَّهُ, عَذَاكِ السَّدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَّهُ أَوْلِيَا أَتِينِي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾.

﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ ﴾: وتعرَّفَ الطَّيرَ (٢) فلم يَجِد فيها الهُدهُدَ ﴿ فَقَالَ مَالِ كَاۤ أَرَى اللَّهُ دَهُدَ الطَّيرَ (٤ فَهَا الهُدهُدَ ﴿ فَقَالَ مَالِ كَاۤ أَرَى اللَّهُ دَهُدَ اَمْ عَلَى اللَّهُ يَرَهُ ظَنَّ اللَّهُ حَاضِرٌ ولا يراهُ لساترٍ أو غيرِهِ فقال: ما لي لا أراهُ؟ ثمَّ احتاطَ فلاحَ له أَنَّه غائبٌ، فأضرَبَ عن ذلك وأخذَ يقول (٣): أهُوَ غائِبٌ؟ كأنَّه يسألُ عن صحَّةٍ ما لاحَ له.

﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ, عَذَابُ اشَكِدِيدًا ﴾ كنتْفِ ريشِهِ وإلقائِهِ في الشَّمسِ أو حيثُ النَّملُ يَأْكُلُهُ، أو جعْلِه مع ضدِّه في قَفَصٍ.

﴿ أَوْلَا أَذْ بَكُنَّهُ ﴾ ليَعتبرَ به أبناءُ جِنسِهِ ﴿ أَوْلَيَا أَتِيَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ بحُجَّةٍ تبينُ عُذرَهُ، والحلفُ في الحقيقَةِ على أحدِ الأوَّلَيْنِ بتقديرِ عدمِ الثَّالثِ، لكن لَمَّا اقتضى ذلك وقوعَ أحدِ الأُمورِ الثَّلاثةِ ثلَّثَ المحلوفَ عليه بعَطفِهِ عليهما.

وقرأً ابنُ كَثيرٍ: ﴿ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي ﴾ بنُونَينِ الأُولى مفتوحَةٌ مشدَّدةٌ (١).

قوله: «﴿أُمُّ ﴾ مُنقَطِعَةٌ...» إلى آخره.

<sup>(</sup>١) ذكره الطيبي في «فتوح الغيب» (١١/ ٤٨٨)، عن صاحب «الكشف».

<sup>(</sup>٢) «وتعرف الطير»: ليست في (ت).

<sup>(</sup>٣) في (ض): «فأضرب عن ذاك وقال».

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» (ص: ٤٧٩)، و«التيسير» (ص: ١٦٧).

قال أبو حيَّان: جَعَلَها ابنُ عطيَّة مُتَّصِلَةً (۱)، والصَّحيحُ أنَّها هاهنا مُنقَطِعَةٌ كما ذكرَهُ الزَّمخشرِيُّ (۱)؛ لأنَّ شرطَ المُتَّصلَةِ تقدُّمُ هَمزَةِ الاستفهامِ، فلو تَقدَّمَها أداةُ استِفهام غيرُ الهمزةِ كانَتْ مُنقَطِعَةً، وهنا (۱۳) تقدَّمَ (ما) ففاتَ شرطُ المُتَّصِلَةِ (۱۰).

## (٢٢) - ﴿ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَأَحَطَتُ بِمَالَمْ يَعِطْ بِدِ وَجِثْتُكَ مِن سَيَإِ بِنَزَإِ يَقِينٍ ﴾.

﴿ فَمَكُ ثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾: زمانًا غيرَ بَعيدٍ (٥)، يريدُ به الدلالةَ على سُرعةِ رُجوعه خوفًا مِنه. وقرأ عاصِمٌ بفَتحِ الكافِ(١).

﴿ فَقَالَأَحَطَتُ بِمَالَمْ تَحِطْ بِهِ - ﴾ يعني: حالَ سَبَأٍ، وفي مُخاطبَتِه إيَّاه بذلك تنبيهٌ له على أنَّ في أدنى خلقِ اللهِ مَن أحاطَ علمًا بما لم يُحِط به؛ لتَتحاقرَ إليه نفسُه ويتصاغرَ لديهِ عِلمُهُ.

وقُرِئَ بإدغام الطَّاءِ في التَّاءِ بإطباقٍ وبغيرِ إطباقٍ (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» (٦/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) في (س) و(ن): «وكذا هنا».

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) في (ض) و(ت): «مديد».

<sup>(</sup>٦) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٠)، و«التيسير» (ص: ١٦٧).

<sup>(</sup>٧) الثابت عند القراء هو الإدغام مع الإطباق. انظر: "جامع البيان في القراءات السبع" للداني (٢/ ١٦٥)، وفيه: (وأجمعوا على إدغام الطاء في التاء مع تبقية إطباق الطاء؛ لثلا يختل بذلك صوتُها في نحو قوله: ﴿أَحَطَتُ ﴾ و﴿فَرَّطَتُم ﴾ [يوسف: ٨٠] و﴿بَسَطتَ ﴾ [المائدة: ٢٨] وما أشبهه). ومثله قول الصفاقسي في "غيث النفع في القراءات السبع" (ص: ٤٤٥): (لا خلاف بينهم أن الطاء مدغمة في التاء مع إطباق الطاء لئلا تشتبه بالطاء المدغمة).

﴿وَجِثْتُكَ مِن سَيَإٍ﴾ وقرأَهُ ابنُ كثيرٍ برِوايَةِ البَزِّيِّ وأبو عمرٍو غيرَ مَصروفٍ على ً تأويل القبيلةِ أو البلدةِ، والقوَّاسُ بهمزةٍ ساكنَةٍ (١٠).

﴿بِنَبَإِيقِينٍ ﴾: بخبرٍ مُحقَّقٍ.

رُوِيَ أَنَّه عليه السَّلامُ لَمَّا أَتمَّ بناءَ بيتِ المَقدسِ تجهَّزَ للحَجِّ، فوافى الحرمَ وأقامَ بها ما شاء، ثمَّ توجَّه إلى اليمنِ فخرجَ من مكَّةَ صباحًا، فوافى صنعاءَ ظهيرةً، فأعجَبَتْهُ نزاهَةُ أرضِهَا فنزلَ بها، ثم لم يَجِد الماءَ وكان الهدهدُ رائِدَه لأنَّه يُحسِنُ طلبَ الماءِ فتفقَّدَه لذلك، فلم يَجِدْه إذ حلَّق حين نزلَ سليمانُ، فرأى هدهدًا واقعًا فانحطَّ إليه، فتواصفاً وطارَ معه لينظُرَ ما وصفَ له، ثمَّ رجعَ بعد العصرِ وحكى ما حكى (٢).

ولعلَّ في عَجائبِ قُدرَةِ اللهِ تعالى وما خصَّ به خاصَّةَ عبادِه أشياءَ أعظَمُ مِن ذلك يستكبرُها مَن يَعرفُها ويَستَنْكِرُها مَن يُنكِرُها.

(٢٣ ـ ٢٣) ـ ﴿إِنِي وَجَدَتُ آمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾.

﴿ إِنِّى وَجَدَّتُ ٱمْرَأَةُ تَعْلِكُهُمْ ﴾ يعني: بِلْقيسَ بنتَ شراحيلَ بنِ مالكِ بنِ الرَّيَّانِ، والضَّميرُ لسَبَأ أو لأهلِها ﴿ وَأُوبِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يَحتاجُ إليه الملوكُ ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ عظَمهُ بالنِّسبةِ إليها، أو إلى عُروش أمثالِها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٠)، و«التيسير» (ص: ١٦٧). وقد قرأ قنبل بإسكانها على نيَّة الوقف، والقواس: أبو الحسن أحمد بن محمد بن عون شيخ قنبل الذي يروي من طريقه قراءة ابن كثير. وقوله: «والقواس بهمزة ساكنة»: ليس في (ض) و(ت).

<sup>(</sup>٢) رواه دون قصة الحج: ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٨٥٢)، والطبري في «تفسيره» (١٨/ ٣٠)، والضياء في «المختارة» (١٨/ ٣٨٣)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وقيل: كان ثلاثينَ ذِراعًا في ثلاثينَ عرضًا وسمكًا، أو ثمانينَ في ثمانينَ، مِن ذهبٍ وفضَّةٍ مُكلَّلًا بالجواهرِ.

﴿ وَجَدَّتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنْسِمِنِ دُونِ اللَّهِ ﴾ كَأَنَّهُم كانوا يعبدونَها ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيلِ ﴾ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيلِ ﴾ الشَّيطِنُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيلِ ﴾ سبيل الحق والصَّوابِ ﴿ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ إليه.

قوله: «يعني: بِلْقيس».

قال الطِّيبِيُّ: بالعَربيَّةِ بكسرِ الباءِ، وعلى العَجميَّةِ بفَتحِها(١).

(٢٥ \_ ٢٦) \_ ﴿ أَلَايَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَرُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْلُونَ ﴾ .

﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا بِيَّةٍ ﴾ فصَدَّهُم لأَنْ لا يَسجدُوا، أو: زيَّنَ لهم أَنْ لا يَسجدُوا، على أَنَّه بَدلٌ مِن ﴿ أَعْمَالُهُمْ ﴾، أو: لا يَهتدونَ إلى أَنْ يَسجُدُوا، بزيادةِ (لا).

وقرأَ الكِسائيُّ ويَعقوبُ: ﴿أَلَا﴾ بالتَّخفيفِ<sup>(٢)</sup> على أنَّها للتَّنبيهِ، و(يا) للنداء، ومُناداهُ مَحذوفٌ؛ أي: (أَلَا يا قوم اسجدُوا) كقولِه:

وَقَالَتْ أَلَا يَا اسْمَعْ نَعِظْكَ بِخُطَّةٍ فَقُلْتُ: سَمِيعًا فَانْطِقِي وَأَصِيبِي (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: (فتوح الغيب) (١١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>۲) قرأ الكسائي وأبو جعفر ورويس بتخفيف اللام ووقفوا في الابتداء (ألا يا) وابتدؤوا (اسجدوا) بهمزة مضمومة على الأمر، على معنى: ألا يا هؤلاء، أو يا أيها الناس اسجدوا، فحذفت همزة الوصل بعد (يا) وقبل السين من الخط على مراد الوصل دون الفصل. انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٠)، و «النشر» (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) البيت للنمر بن تولب في «ديوانه» (ص: ٥٥)، و «نوادر أبي زيد» (ص: ٢٢)، وبلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٢٠٢)، و «الوقف والابتداء» لأبي بكر بن الأنباري (١/ ١٧٢)، و «الحجة» لأبي =

وعلى هذا صَحَّ أن يكونَ استئنافًا مِن اللهِ، أو مِن سُلَيمانَ والوقفُ على ﴿لَا يَهْتَدُونَ ﴾، ويكونُ أمرًا بالسُّجودِ، وعلى الأوَّلِ ذَمَّا على تركِهِ، وعلى الوَجْهَينِ يَقتَضِي وُجوبَ السُّجودِ في الجملَةِ لا عندَ قِراءَتِها.

وقُرِئَ: (هَلَّا) و(هَلَا) بقلبِ الهمزةِ هاءً(١). و: (أَلَا تَسجُدُونَ)(٢) و: (هَلَا تَسجدونَ) على الخطاب(٣).

﴿ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبَ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وما يُعلِنُونَ ﴾ وصفٌ له بما يُوجِبُ اختصاصَهُ باستحقاقِ السُّجودِ مِن التَّفرُّدِ بكمالِ القُدرَةِ والعلمِ حَثًّا على سُجودِهِ ورَدًّا على مَن يسجدُ لغيرهِ.

و(الخَبْءُ): ما خَفِيَ في غَيرِه، وإخراجُه: إظهارُه، وهو يَعُمُّ إشراقَ الكواكبِ وإنزالَ الأَمطارِ وإِنباتَ النَّباتِ، بل الإنشاءَ فإنَّه إخراجُ ما في الشَّيءِ بالقوَّةِ إلى الفعلِ، والإبداعَ فإنَّه إخراجُ ما في الإمكانِ والعَدمِ إلى الوُجوبِ والوُجودِ، ومَعلومٌ أنَّه يَختَصُّ بالواجب لذَاتِه.

على الفارسي (٥/ ٣٥٨). والبيت في الديوان:

وقالت ألا فاسمع نعظك بخطبة فقيراً سمعنا فانطقي وأصيبي

(۱) نسبت لابن مسعود والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۰)، و «الكشاف» (٦/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) نسبت لأبي بن كعب. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٢٩٠)، و «الكشاف» (٦/ ٣٢٤)، ولفظها: (١) نسبت لأبي بن كعب. انظر: «معاني القرآن» للفراء والأرض ويَعلمُ سرَّكُم وما تُعلِنُون).

<sup>(</sup>٣) نسبت لعبدالله بن مسعود. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٢٩٠)، و «تفسير الثعلبي» (٢٠ / ٢٣١)، و «الكشاف» (٦/ ٣٢٤).

وقرأً حَفضٌ والكِسائيُّ: ﴿مَاتَخَفُونَ وَمَاتُعَلِنُونَ ﴾ بالتاء(١).

﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ رَبُّ الْعَرْضُ الْعَظِيمِ ﴾ الذي هو أوَّلُ الأجرامِ وأعظَمُها والمحيطُ بجُمْلَتِها، فبين العَظِيمَيْنِ (٢) بَوْنٌ عَظيمٌ.

قوله: «و(يا) للنِّداءِ، ومُناداه مَحذوفٌ».

قال أبو حيَّان: الذي أَذهَبُ إليه: أنَّ مثلَ هذا التَّركيبِ الواردِ عَن العَربِ ليسَتْ (يا) فيه للنِّداءِ وحَذفِ المُنادى؛ لأنَّ المُنادَى عندي لا يجوزُ حذفُه؛ لأَنَّه قد حُذِفَ الفعلُ العامِلُ في النِّداءِ، وانحذفَ فاعلُه بحذفِه، فلَوْ حذَفْنَا المُنادَى لكانَ في ذلك حذفُ جُملَةِ النِّداءِ وحَذفُ مُتعلَّقِه وهو المُنادى، فكانَ ذلك إخلالًا كثيرًا، وإذا أبقينا المُنادى ولَمْ نَحذِفْه؛ كانَ ذلك دليلًا على العاملِ فيه وهو جملةُ النِّداءِ، وليسَ حرفُ النِّذاءِ حرفَ جَوابٍ كـ(نعم) و(لا) و(بلى) و(أجل)، فيَجوزُ حذفُ الجُمَلِ بعدَهُنَّ لذَلالةِ ما سبقَ مِن السُّؤالِ على الجُمَلِ المَحذوفةِ.

ف(يا) عندي في تلك التراكيبِ حَرفُ تَنبيهِ أَكَّدَ بهِ (ألا) التي للتَّنبيهِ، وجازَ ذلك لاختلافِ الحَرفينِ، ولقَصدِ المُبالغَةِ في التَّأكيدِ، وإذا كانَ قَدْ وُجِدَ التَّأكيدُ في اجتماع الحَرفينِ المختلفَي اللفظِ العامِلَيْنِ في قَولِه:

فَأَصْبَحْنَ لَا يَسْأَلْنَهُ عَنْ بِما بِهِ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: (السبعة) (ص: ٤٨٠ ـ ٤٨١)، و (التيسير) (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) هما عرش الله وعرش بلقيس.

<sup>(</sup>٣) صدر بيت ذكره الفراء في «معاني القرآن» (٣/ ٢٢١) دون نسبة وعجزه: أصعد في غاوي الهوى أم تصوبا

والمُتَّفِقَي اللفظِ العامِلَيْنِ في قولِه:

وَلَا لِلْمَا بِهِمْ أَبَدًا دَوَاءُ(١)

فاجتماعُ غيرِ العامِلَيْنِ وهما مُختَلِفَا اللَّفظِ أَوْلَى، وكذا ليسَ (يا) في قولِه:

يَا لَعْنَةُ اللهِ والأَقْوَام كُلِّهِمُ (٢)

حرفَ نِداءٍ، بل حَرفُ تنبيهِ جاءَ بعدَه المُبتدأُ لِمَا ذكرناه (٣).

وقال السَّفاقُسيُّ: ما اختارَه الشَّيخُ واستدلَّ به هوَ اختيارُ ابنِ عُصْفورٍ واستدلالُه.

وذكرَه هنا أيضًا أبو البقاءِ فقال: وقالَ جماعَةٌ مِن المُحقِّقين: دخلَ حَرفُ التَّنبيهِ على الفعلِ مِن غيرِ تَقديرِ حرفٍ، كما دخلَ في (هَلُمَّ)(1).

قلتُ: واختارَ هذا أيضًا ابنُ مالكٍ، قالَ في «توضيحه»: يَظُنُّ أَكثَرُ النَّاسِ أَنَّ (يا) التي تليها (ليتَ) حرفُ نِداءٍ والمُنادى مَحذوفٌ؛ أي: يا قوم.

وهذا الرأيُ عندي ضَعيفٌ؛ لأنَّ القائِلَ قد يكونُ وحدَهُ فلا يكونُ معه مُنادى ثابِتٌ ولا مَحذوفٌ، كقولِ مريمَ عليهَا السَّلامُ: ﴿ نَلَيْتَنِي مِتُ فَبْلَ هَنَا﴾ [مريم: ٢٣].

<sup>(</sup>١) عجز بيت ذكره الفراء في «معاني القرآن» (١/ ٦٨) من إنشاد بعض بني أسد دون أن يسميه وصدره:

فـــلا والله لا يلفـــى لمـــا بـــي

<sup>(</sup>٢) صدر بيت ذكره سيبويه في (الكتاب) (٢/ ٢١٩) وعجزه:

والصالحين على سمعان من جار

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٤١٩ ـ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التبيان» لأبي البقاء (٢/ ١٠٠٧).

ولأنَّ الشَّيءَ إنَّما يَجوزُ حَذفُه مع صِحَّةِ المَعنى بدُونِه إذا كانَ المَوضِعُ الذي ادَّعى فيه حَذفَه مُستعمَلًا فيه ثبوتُه كحَذفِ المُنادَى قبلَ أمرٍ أو دُعاءٍ؛ فإنَّه يَجوزُ حَذفُه لكثرَةِ ثُبوتِه.

بخلافِ (ليت)؛ فإنَّ المنادى لم تَستعمِلْهُ العربُ قبلَها ثابتًا، فادِّعاءُ حَذفِه باطِلٌ لخلُوِّهِ مِن دليلٍ، فيتعيَّنُ كونُ (يا) التي تقَعُ قبلَها لِمُجرَّدِ التَّنبيهِ مثل (ألا) و(ها).

وقد يُجمَعُ بينَ (ألا) و(يا) توكيدًا للتَّنبيهِ، كما جمعَ بين (كي) واللام ومَعناهما واحدٌ، وسهَّلَ ذلك اختِلافُ اللَّفظينِ.

ومثلُ (يا) الواقعَةِ قبلَ (ليت) في نحوِها للتَّنبيهِ (يا) الواقِعَةُ قبلَ (حبَّذَا) في قولِ الشَّاعرِ:

يَا حَبَّذَا جَبَلُ الرَّيَّانِ مِنْ جَبَلٍ (١)

وقبلَ (رُبُّ) في قَولِه:

يَا رُبَّ سَارِ بَات مَا تَوَسَّدَا(٢)

انتهی<sup>(۳)</sup>.

وحبذا ساكن الريان من كانا

(٢) صدر بيت ذكره ابن الأنباري في «الأضداد» (ص: ١٨٨)، من إنشاد الفراء وعجزه:

إلا ذراع العنس أو كف اليدا

(٣) انظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص: ٥٩ \_ ٦٢).

<sup>(</sup>١) صدر بيت لجرير وهو في الديوانه ١٦٥ /١٦٥)، وعجزه:

(۲۷ ـ ۲۷) ـ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَلِدِينَ ﴿ آَذَهَبَ بِكِتَنِي هَسَدَا فَأَلَقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾.

﴿ قَالَ سَنَنظُرُ ﴾: سنتعرَّفُ؛ مِن النَّظرِ بمَعنى التَّأَمُّلِ ﴿ أَصَدَقْتَ أَمَّ كُنتَ مِنَ ٱلْكَدِيِينَ ﴾؛ أي: أَمْ كَذَبْتَ، والتَّغييرُ للمُبالغَةِ ومُحافظَةِ الفَواصِلِ.

﴿ ٱذْهَبِ بِكِتَنِي هَكَذَافَأَلْقِدْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّعَنَهُمْ ﴾: ثمَّ تَنَحَّ عَنْهُم إلى مكانٍ قَرِيبٍ تَتوارَى فيه ﴿ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾: ماذا يَرجِعُ بعضُهُم إلى بعضٍ مِن القَوْلِ.

(۲۹ \_ ۲۹) \_ ﴿ قَالَتَ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّ الِنِّ ٱلْقِى إِلَىٰ كِنَهُ كَدِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ مِسْمِ ٱللَّهِ ۗ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ثَا الْاَتَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾.

﴿ قَالَتَ ﴾؛ أي: بعدَما أُلْقِيَ إليها ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلُوُّ أَلِنَى ۚ إِلَى كِنَبُّكُرِمٌ ﴾ لكرمِ مَضْمُونِه، أَو مُرْسِلِه، أو لأنَّه كانَ مَختومًا، أو لغرابةِ شأنِه إذ كانَتْ مُستلقِيَةً في بيتٍ مُغلِقةً الأبواب، فدخلَ الهدهدُ مِن كُوَّةٍ وألقاهُ على نحرِها بحيثُ لم تَشْعُر بهِ.

﴿إِنَّهُ مِن سُلِيَمَنَ ﴾ استئنافٌ كأنَّه قيلَ لها: مِمَّنْ هو؟ أو: ما هو(١٠)؟ فقالَت: ﴿إِنَّهُ ﴾؛ أي: إنَّ الكِتابَ أو العنوانَ مِن سُلَيمانَ ﴿وَإِنَّهُ ﴾: وإنَّ المكتوبَ أو المضمونَ وقُرِثَا بالفتحِ(١) على الإبدالِ مِن ﴿كِنَبُ ﴾ أو التّعليلِ لكرمِه ﴿ بِسَمِ اللّهِ المضمونَ وقُرِثَا بالفتحِ(١) على الإبدالِ مِن ﴿كِنَبُ ﴾ أو التّعليلِ لكرمِه حبر مَحذوفٍ ؛ الرّحْمَنِ الرّحِمنِ الرّحْمنِ الرّبَعْ فيكونُ بصِلَتِه خبرَ مَحذوفٍ ؛ أي: هو أو المقصودُ أَنْ لا تَعْلُوا ، أو بدلٌ مِن ﴿ كِنَبُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) «أو ما هو»: ليس في (خ).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٠ ـ ١١١) عن عكرمة، و «المحرر الوجيز» (٢٥ / ٢٥٨) عن ابن أبي عبلة، و «البحر» (٢١ / ٤٢٧) عنهما معاً.

﴿ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾: مؤمنينَ، أو: مُنقادينَ، وهذا كلامٌ في غايةِ الوَجازَةِ مع كمالِ الدَّلالةِ على المقصودِ؛ لاشتمالِه على البَسملَةِ الدَّالَّةِ على ذاتِ الصَّانعِ وصِفاتِه صَريحًا أو التزامًا، والنَّهيِ عن التَّرفُّعِ الذي هو أمُّ الرَّذائلِ، والأَمرِ بالإسلامِ الجامعِ لأُمَّهاتِ الفَضائلِ، وليسَ الأمرُ فيه بالانقيادِ قبلَ إقامةِ (١١ الحُجَّةِ على رِسالَتِه حتَّى يكونَ استدعاءً للتَّقليدِ، فإنَّ إلقاءَ الكِتابِ إليها على تلكَ الحالةِ مِن أَعظَم الدَّلالَةِ.

﴿٣٢ \_ ٣٣) \_ ﴿قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِى أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمَّرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ ﴿ } فَالْوَاغِينَ الْمُولِينَ ﴾. قَالُواغِيَّةُ وَأُولُوا بَأْمِنِ شَدِيدِوَا لَاثَمْرُ لِلَّاكِفَا نَظْرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾.

﴿ وَالَتَ يَنَأَيُّهُا الْمَلُوُّا أَفْتُونِي فِى آمْرِي ﴾: أجيبونِسي في أمرِي الفَتيِّ (١)، واذكرُوا ما تَسْـتَصوِبُونَ فيه ﴿ مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا ﴾: ما أَبَّتُ أَمْـرًا ﴿ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾: إلا بمحضرِكُم، استَعْطفَتْهُم بذلك ليُمالِئوها على الإجابةِ.

﴿ قَالُواْ غَنَّ أُولُوا فَوَةٍ ﴾ بالأجسادِ والعَدَدِ ﴿ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾: نجدةٍ وشَجاعَةٍ.

﴿وَٱلْآثَرُ لِلَّكِ﴾ موكولٌ ﴿فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ مِن المقاتلَةِ والصُّلحِ نُطِعْكِ ونتَّبعْ رأيكِ.

﴿٣٥\_٣٥) ﴿ قَالَتَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَكَ قَافَسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّهَ اَهْلِهَآ اَذِلَّهُ ۖ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنِي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِفِنَا ظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾.

﴿ قَالَتَ إِنَّالْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيَكُا فَشَدُوهَا ﴾ تَزييفٌ لِمَا أحسَّتْ مِنْهُم من الميلِ إلى المقاتلَةِ بادِّعائِهِم القُوَى الذَّاتيَّةَ والعَرَضيَّةَ، وإشعارٌ بأنَّها ترى الصُّلْحَ مخافةَ أن

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ت): «للانقياد قبل قيام».

<sup>(</sup>٢) في (خ): «الفتوى». و «الفتيِّ»: الحادث؛ أخذاً من الفتوى، فإنها جواب الحادثة، وجواب الحادثِ حادثٌ. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٣١٥).

يتخطَّى سُليمانُ خُطَطَهُم فيُسرِعَ إلى إفسادِ ما يُصادِفُه مِن أموالِهم وعماراتِهم، ثمَّ إنَّ الحربَ سِجالٌ لا تُدرَى عاقِبَتُها.

﴿وَجَعَلُوٓاْأَعِزَّهَ الْمَلِهَآ اَذِلَٰٓةً﴾ بنهبِ أموالِهم وتخريبِ ديارِهِم، إلى غير ذلك مِن الإهانةِ والأسرِ.

﴿وَكَلَالِكَيَفْعَلُوكَ ﴾ تأكيدٌ لِمَا وَصفَتْ مِن حالِهم، وتقريرٌ بأنَّ ذلك مِن عاداتِهم الثَّابِتَةِ المُستَمرَّةِ، أو تصديقٌ لَها مِن اللهِ عزَّ وجَلَّ.

﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ ﴾ بيانٌ لِمَا تَرَى تقديمَه في المصالحةِ، والمعنى: إنِّي مُرسِلَةٌ رُسُلًا بهَدِيَّةٍ أدفعُهُ (١) بها عَن ملكِي ﴿ فَنَاظِرَةُ لِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ من حالِه حتى أعملَ بحسب ذلك.

رُوِيَ أَنَّهَا بِعَثَتْ مُنذِرَ بِنَ عمرٍ و في وفدٍ، فأرسلَتْ مَعَهُم غِلمانًا على زيِّ الجوارِي، وجَوارِيَ على زيِّ الغِلمانِ، وحُقَّا فيه دُرَّةٌ عَذراءُ وجَزْعَةٌ معوجَّةُ الثَّقْبِ(")، وقالت: إِنْ كَانَ نَبِيًّا مَيَّزَ بِينَ الغِلمانِ والجَوارِي، وثَقَبَ الدُّرَّةَ ثَقْبًا ("" مُستَوِيًا، وسلك في الخَرزة (١) خيطًا، فلمَّا وَصَلُوا إلى مُعَسْكَرِه ورَأُوا عظمَةَ شأنِه تقاصرَت إليهِمْ نفوسُهُم، فلمَّا وَقَفوا بين يديه \_ وقد سبقَهُم جبريلُ بالحالِ \_ طلبَ (٥) الحُقَّ وأخبرَ عمَّا فيه، فأمرَ الأرضةَ فأخذَتْ شَعرَةً ونفذَتْ في الدرَّةِ، وأمر دودةً بيضاءَ فأخذَتِ

<sup>(</sup>۱) في (ت): «أدفع».

<sup>(</sup>٢) في (ض): «النقب».

<sup>(</sup>٣) في (ض): «ونقب الدرة نقباً».

<sup>(</sup>٤) في (خ): «الجزعة».

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ت) و(خ): «وطلب»، والمثبت من (ض)، ولم تصل هذا النسخة للشهاب فقال في «الحاشيته» (٧/ ٤٦): وهو بالواو في النسخ، والظاهر حذفها جواب «لما».

الخَيطَ ونفذَتْ في الجزعةِ، ودعا بالماءِ فكانَتِ الجاريَةُ تأخذُ الماء بيَدِهَا فتَجعَلُه في الخرى ثمَّ تَضرِبُ به وجهَها، والغلام كما يَأخذُهُ يضربُ به وَجهَهُ، ثمَّ رَدَّ الهديَّةَ (١).

(٣٦ – ٣٧) \_ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ وَنَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِ َ ٱللَّهُ حَٰيْرٌ مِّمَآ ءَاتَىٰكُمُ بَلْ أَسَرُ يَهِدِيَّتِكُونَ فَرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَاْ لِيَنَّهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَاۤ أَذِلَّهُ وَهُمْ صَاخِرُونَ ﴾ .

﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ ﴾؛ أي: الرَّسولُ، أو ما أهدَتْ إليهِ. وقُرِئَ (فلَمَّا جاؤُوا) (٢٠).

﴿ قَالَ أَتَّمِدُّونَنِي بِمَالِ ﴾ خطابٌ للرَّسولِ ومَن مَعه، أو للرَّسولِ والمرسِلِ على تغليبِ المخاطَبِ. وقرَأَ حمزَةُ ويَعقوبُ بالإدغامِ، وقُرِئَ بنونِ واحدةٍ وبنونينِ وحذفِ الياءِ (٣٠).

﴿ فَمَا ٓءَاتَنِ ءَاللَّهُ ﴾ مِن النُّبُوَّةِ والملكِ الذي لا مزيدَ عليه.

قرأ نافعٌ وأبو عمرٍ و وحفصٌ بإسكانِ الياءِ، وبإسقاطها الباقونَ، وبإمالتِها الكِسائيُ وحدَه (٤).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في «تفسيره» عند هـذه الآية ثم قال: والله أعلم أكان ذلك أم لا، وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات، والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية ولا اعتنى به بل أعرض عنه.

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة ويعقوب بنون واحدة مُشدّدة وبياء في الوصل والوقف، والباقون بنونين ظاهرتين، وأثبت الياء في الحالين ابن كثير وحمزة ويعقوب، وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو، وقرأ عاصم وابن عامر والكسائي: ﴿أَثُيدُونَنِ ﴾ بغيرياء في وصل ولا وقف. انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٢)، و«التيسير» (ص: ١٧٠)، و«التيسير»

<sup>(</sup>٤) أثبتها مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف قالون وحفص وأبو عمرو بخلاف عنهم في الوقف، وفتحها في الوصل وحذفها في الوقف ورش، وحذفها الباقون في الحالين. انظر: «السبعة» (ص: ٢٨٠)، و«التيسير» (ص: ١٧٠).

﴿ خَيْرٌ مِّمَّا ٓ الَّذِكُم ﴾ فلا حاجةً بي إلى هَدِيَّتِكُم، ولا وَقْعَ لها عندي.

﴿ بَلْ أَنتُم ِ مَدِيَّتِكُونَ فَرْحُونَ ﴾ لأنَّكُم لا تعلمونَ إلا ظاهِرًا من الحياةِ الدُّنيا، فتَفرَحُونَ بما يُهدَى إليكم حُبًّا لزيادةِ أَموالِكُم، أو بما تُهدونَهُ افتِخارًا على أمثالِكُم.

والإضرابُ عَن إنكارِ الإمدادِ بالمالِ عليه وتَعليلِه إلى بيانِ ما حملَهُم عليه، وهو قياسُ حالِه على حالِهِم في قصورِ الهِمَّةِ بالدُّنيَا والزِّيادَةِ فيها.

﴿ أَرْجِعْ ﴾ أَيُّهَا الرَّسُولِ ﴿إِلَيْهِمْ ﴾: إلى بِلْقَـيسَ وقومِها ﴿فَلَنَأْنِينَهُم بِحُنُودِلَاقِبَلَ لَهُمُ بِهَا﴾: لاطاقة لهم بمُقاومَتِها ولا قدرة على مقاتَلَتِها. وقرئ: (بهم)(١).

﴿ وَلَنُخْرِ مَنَّهُمْ مِنَّهَا ﴾: مِن سَبَأٍ ﴿ أَذِلَةً ﴾ بذهابِ ما كانوا فيه مِن العزِّ ﴿ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾: أُسراءُ مُهانو نَ.

(٣٨ - ٣٩) - ﴿ قَالَمَتَأَيُّمُ ٱلْمَلُوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ آ ٱلْجِينَ أَنَا عَالِيكَ بِهِ - فَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ آمِينٌ ﴾ .

﴿ قَالَيَكَ أَيُّهَا الْمَلُوا أَيُكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا ﴾ أرادَ بذلك أَنْ يُرِيَها بعضَ ما خصَّهُ اللهُ بـه مِنَ العَجائبِ الدَّالَّةِ على عظمِ (٢) القُدرَةِ وصدقِه في دَعْوَى النَّبوَّةِ، ويختبرَ عَقْلَها بأن ينكِّرَ عَرْشَها فينظرَ أَتَعرفُه أم تُنكِرُه؟

﴿ فَمَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ فإنَّها إذا أتَتْ مُسلِمَةً لم يَحِلَّ أَخذُه إلا برِضاها.

﴿ قَالَ عِفْرِيتُ ﴾ خبيثٌ مارِدٌ ﴿ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ بيانٌ له؛ لأنَّه يقالُ للرَّجُلِ الخَبيثِ المنكرِ المُعفِّر أقرانَهُ، وكان اسمُه ذَكْوَانَ أو صَخْرَاءَ:

<sup>(</sup>١) نسبت لابن مسعود. انظر: «معانى القرآن» للفراء (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (ض) و(ت): «عظيم».

﴿ أَنَا ۚ النِّهَارِ ﴿ وَإِنِّ عَلَى اَنْ تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ : مِن مَجلسِكَ للحُكُومَةِ، وكان يجلسُ إلى ن نصفِ النَّهارِ ﴿ وَإِنِّ عَلَيْهِ ﴾ : على حَمْلِه ﴿ لَقَوِئُ آمِينٌ ﴾ لا أختزِلُ منهُ شَيتًا ولا أبدُّلُه.

(٤٠) - ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ مِعْلَمُ ثِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَّ الْبِكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرَتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن عَندَهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيَعَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِيَقْسِهِ مَا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَقِي غَنِيُّ عَن اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِي عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَ

﴿ قَالَ اللَّذِى عِندَهُ عِلْرُمِّنَ الْكِتَ ﴾ آصَفُ بنُ بَرْخِيَا (١) وزيرُه، أو الخضرُ، أو جبريلُ، أو مَلَكُ أَيَّدَه اللهُ به، أو سليمانُ نَفسُهُ، فيكونُ التَّعبيرُ عنه بذلك للدَّلالةِ على شرفِ العلمِ، وأنَّ هذه الكرامةَ كانَتْ بسببِه، والخطابُ في: ﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَمَّلَ أَن يَرَتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ للعفريتِ، كأنه استبطأهُ فقالَ له ذلك، أو أرادَ إِظهارَ مُعجِزَةٍ في نقلِه فتحدَّاهُم أَوَّلا ثمَّ أراهُم أَنَّه يَتأتَّى لَه ما لا يَتهيَّأُ لعَفاريتِ الجنِّ فَضلًا عن غيرِهِم.

والمرادُ بالكتابِ: جِنسُ الكُتبِ المُنزِلَةِ، أو اللوحُ.

و﴿ اَلِيكَ ﴾ في الموضعينِ صالِحٌ للفِعليَّةِ والاسميَّةِ.

والطَّرْفُ: تَحريكُ الأَجفانِ للنَّظرِ، فُوضعَ مَوضِعَه، ولَمَّا كان الناظرُ يُوصَفُ بإرسالِ الطَّرفِ كمَا في قولِه:

وَكُنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتْعَبَتْكَ المَنَاظِرُ

وُصِفَ بِرَدِّ الطَّرفِ، والطَّرفُ بالارتدادِ، والمعنى: أنَّكَ ترسِلُ طرفَكَ نحوَ شيءٍ فقَبْلَ أَنْ تَرُدَّهَ أُحضِرُ عرشَها بين يديكَ، وهذا غايةٌ في الإسراع ومَثَلٌ فيه.

﴿ فَلَمَّارَءَاهُ ﴾: رأى العرشَ ﴿ مُسْتَقِرًا عِندَهُ ، ﴾: حاصِلًا بينَ يديهِ ﴿ قَالَ ﴾ تَلقِّيًا للنَّعمةِ بالشُّ كرِ على شاكِلَةِ المُخلصينَ مِن عبادِ اللهِ:

<sup>(</sup>١) في (ض): «آصف بن حنان».

﴿ هَنذَامِن فَضَّلِ رَبِي ﴾ تفضَّلَ به عليَّ مِن غيرِ استحقاقٍ، والإشارةُ إلى التَّمكُّنِ مِن إحضارِ العرشِ في مُدَّةِ ارتدادِ الطَّرفِ مِن مَسيرةِ شهرينِ بنفسِه أو غيرِه، والكلامُ في إمكانِ مثلِه قد مرَّ في آيةِ (الإسراءِ)(۱).

﴿لِيَنْلُونِيَ ءَأَشَكُرُ ﴾ بأَنْ أراهُ فضلًا مِن اللهِ بلا حولٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ وأقومَ بحقِّهِ ﴿ مَ أَكُفُرُ ﴾ بأن أجِدَ نفسي في البَيْنِ (٢)، أو أُقصِّرَ في أداءِ مَواجِبهِ، ومَحلُّهُما النَّصبُ على البدلِ مِن الياءِ.

﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ عَ ﴾ لأنَّه به يَستَجْلِبُ لها دوامَ النِّعمَةِ ومزيدَها، ويَحُطُّ عنها عِبءَ الواجب، ويحفَظُها عَن وَصمَةِ الكُفرانِ.

﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَيٌّ ﴾ عَن شُكرِه ﴿ كَرِيمٌ ﴾ بالإنعام عليه ثانِيًا.

#### قوله:

(وَكُنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتْعَبَتْكَ المَنَاظِرُ) ويعدَه:

رَأَيْتَ الذي لَا كُلَّهُ أَنْتَ صَادِرٌ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرُ (") قال المَرْزُوقِيُّ: (رَأَيْتَ الذي) وجوابُ (إذا): (أَتْعَبَتْكَ)، وقولُه: (رَأَيْتَ الذي) تَفْصِيلٌ لِمَا أَجِمَلَه (أَتَعَبَتْكَ المَناظِرُ).

<sup>(</sup>١) قوله: «قد مرَّ في آية الإسراء»؛ أي: في آية أول سورة الإسراء. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «في البين»؛ أي: البعد. انظر: «حاشية الأنصاري» (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) أنشدتهما جارية حسنة الوجه لأبي الغصن الأعرابي لما طلب منها أن تسفر عن وجهها، روى القصة ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٤/ ٣٣)، وورد البيتان دون القصة وبلا نسبة في «الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: ٨٦٩)، و «التذكرة الحمدونية» (٦/ ١٦٥).

والرَّائِدُ: الذي يَتقدَّمُ القومَ لطَلَبِ الكَلَإِ لهم.

المعنى: إذا جَعَلْتَ عَينَيْكَ رَائِدًا لقَلْبِكَ تَطلُب له هواهُم، فتُتعِبُكَ مَناظِرُها، وأَوْقَعَتْكَ موارِدُها في أَشَقَّ المَكارِه، وذلك أَنَّها تَهجُمُ بالقلبِ في ارتيادِها له على ما لا يُصْبَرُ في بعضِه على فراقِه مع تَهيُّجَاتِ اشتِياقِه، ولا يَقدِرُ على السُّلُوِّ عَن جَميعِه، فهوَ مُمتَحَنُ الدَّهرَ يَتلوَّى (۱) مَا لا يَقدِرُ على كلِّه ولا يصبرُ عَن بَعضِه (۱).

وعَن بعض الحُكماءِ: مَن أُرسلَ طرفَهُ استَدْعَى حتفَهُ (٣).

وفي المَثلِ: الرَّائِدُ لا يَكذِبُ أهلَه؛ لأنَّه إِنْ كذبَ هلَكَ مَعَهُم (١٠).

قيل: الشِّعرُ لعَبدِ اللهِ بنِ طاهرِ بن الحُسَينِ (٥٠).

﴿ ٤١ ع - ٤٧) \_ ﴿ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْضَهَ اَنظُرْ أَنَهَ لَدِى آمَرَنكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اَلْمَا جَاءَتُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْشَهَا﴾ بتَغييرِ هيئتِهِ وشَكلِه ﴿ نَظُرُ ﴾ جوابُ الأَمرِ، وقُرِئَ بالرَّفعِ على الاستئنافِ(١٠).

﴿ أَنَّهُ لَدِى آمَرَنَّكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ إلى مَعرِ فَتِه، أو الجوابِ الصَّوابِ.

وقيل: إلى الإيمانِ باللهِ ورَسولِه إذا رَأَتْ تقدُّمَ عَرشِهَا وقد خلَّفَتْهُ مُعلِّقَةً عليه الأبوات موكِّلَةً عليها الحُرَّاسَ.

<sup>(</sup>۱) في «فتوح الغيب»: «ببلوي».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: ٨٦٨\_٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أدب الدنيا والدين» (ص: ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «العين» للخليل (٨/ ٦٣)، و«مجمع الأمثال» (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٥٣١ - ٥٣٢)، وعنه نقل المصنف ما سبق.

<sup>(</sup>٦) نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١١).

﴿ فَلَمَّاجَآءَتْ فِيلَأَهْ كَكَذَاعَرْ شُكِ ﴾ تَشبيهًا عليها زيادةً في امتحانِ عَقْلِها؛ إذ ذُكِرَتَ عندَهُ بسخافةِ العَقلِ ﴿ فَالنَّ كَأَنَّهُ مُهُو ﴾ ولم تَقُل: هو؛ لاحتمالِ أن يكونَ مِثلَهُ، وذلك مِن كمالِ عَقلِها.

﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبِلِهَا وَكُنَا مُسْلِمِينَ ﴾ مِن تتمَّةِ كلامِها، كأنَّها ظَنَّت أنَّه أرادَ بذلك اختبارَ عقلِها وإظهارَ مُعجِزَةٍ لها، فقالت: أوتينا العِلمَ بكَمالِ قُدرَةِ اللهِ وصِحَّةِ نُبوَّتِكَ قبلَ هذه الحالةِ أو المعجزةِ بما تقدَّمَ مِن الآياتِ.

وقيل: إنَّه كلامُ سُليمانَ وقومِه؛ عَطفوهُ على جوابِها لِمَا فيه مِن الدَّلالةِ على إيمانِها باللهِ ورسولِه حيثُ جوَّزَتْ أن يكونَ ذلك عرشَها تَجْويزًا غالبًا، وإحضارُه ثَمَّ مِن المُعجِزاتِ التي لا يقدرُ عليها غيرُ اللهِ، ولا تَظهَرُ إلَّا على الأنبياء؛ أي: وأُوتينا العِلمَ باللهِ وقُدرَتِه وصِحَّةِ ما جاءَ مِن عندِه قَبْلَها، وكُنَّا مُنقادينَ لِحُكمِهِ، ولم نَزَلْ على دينِه، فيكونُ غَرَضُهُم فيه التَّحدُّثَ بما أنعمَ اللهُ عَليهِم مِن التَّقدُّم في ذلك شُكرًا له.

(٤٣ ـ ٤٤) ـ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿ ثَا يَ قَلَى لَمَا اَدْخُلِي الصَّرَّةُ فَلَمَا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِي الصَّرَّةُ فَلَمَا رَأَتُهُ وَكِيدًا فَا لَا إِنَّهُ وَمَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرُ قَالَتْ رَبِ إِنِي طَلَعْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَنكَمِينَ ﴾.

﴿ وَصَدَّهَامَاكَانَتَ قَعْبُدُمِن دُونِ اللَّهِ ﴾؛ أَي: وصَدَّهَا عِبادَتُها الشَّمسَ عَـن التَّقَدُّمِ إلى ا الإسلام، أو: صَدَّها اللهُ عَن عبادَتِها بالتَّوفيقِ للإيمانِ.

﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْرِكَ بِفِرِينَ ﴾ وقُرِئَ بالفَتحِ (١) على الإبدالِ مِن فاعلِ (صَدَّ) على الأوَّلِ؛ أي: صَدَّهَا نُشوؤهَا بين أظهُرِ الكفَّارِ، أو التَّعليلِ له.

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١١) عن سعيد بن جبير.

﴿ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِ ٱلصَّرْحَ ﴾: القَصْرَ، وقيل: عَرضَة الدَّارِ ﴿ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنَ سَاقَيْهًا ﴾ رُوِيَ أَنَّه أَمَرَ قبلَ قُدومِها فبني قصرٌ صَحنه مِن زُجَاجٍ أبيضَ، وأُجْرِيَ مِن تَحتِه الماءُ، وأُلْقِي فيهِ حيواناتُ البحرِ، ووُضِعَ سَريرُهُ في صدرِه فجلسَ عليه، فلَمَّا أَبْصَرَ تُهُ ظنَّتْ ماءً راكِدًا فكشفَتْ عَن ساقَيْها.

وقرأَ ابنُ كثيرٍ برِوايةِ قُنبُلٍ: ﴿سَأْقَيْهَا﴾ بالهمزِ (١١)، حملًا على جمعِهِ: (سُؤقٌ) و(أَسؤُقٌ).

﴿ قَالَ إِنَّهُ مَا تَظنِّينَهُ مَاءً ﴿ صَرْحٌ مُّمَرَدٌ ﴾ : مُمَلَّسٌ ﴿ مِن قَوَارِيرَ ﴾ مِن الزُّجَاجِ. ﴿ قَالَ إِنَّهُ النَّمَانَ ، فَإِنَّهَا ﴿ فَالنَّهُ النَّهُ الْمُنْتُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِي اللَّهُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنُونُ الْمُنْ الْمُنْ ا

﴿ وَٱسۡلَمْتُ مَعَ سُلَتِمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فيمَا أُمرَ بهِ عبادَهُ، وقد اختُلِفَ في أنّه تزوَّجها أو زَوَّجها مِن ذي تُبّع ملكِ هَمْدانَ.

قوله: «أو صَدَّها اللهُ عَن عِبادَتِها».

زادَ «الكشاف»: بتقديرِ حَذفِ الجَارِّ وإيصالِ الفعلِ<sup>(٣)</sup>.

قال أبو حيَّان: فيهِ نَظَرٌ مِن حَيثُ إِنَّ حَذفَ الجارِّ ضَرورَةٌ لقولِه:

تَمُ الدِّيارَ (١)

<sup>(</sup>۱) هـي رواية قنبل عن ابن كثير كما في «التيسير» (ص: ١٦٨). ورواية أبي الإخريط عنه كما في «السبعة» (ص: ٤٨٣). وأبو الإخريط هو وهب بن واضح المكي القارئ، ويكنى أيضاً أبا القاسم، تو في سنة (١٩٨). انظر: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) في (ض): «بعبادتي».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٦/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) جزء من صدر بيت لجرير وهو في «الكامل» للمبرد (١/ ٣٣) وتمامه:

(٤٥ - ٤٧) - ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَيلِحًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ كَغَتَصِمُوبَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَلَقَدَ أَنْسَلْنَاۤ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللّهَ ﴾: بِأَنِ اعبُدُوه. وقُرِئ بضمً النُّونِ على إتباعِهَا الباءَ(۱).

﴿ فَإِذَاهُمْ هَٰ بِهَكَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾: ففاجَؤُوا التَّفرُّقَ والاختصامَ، فآمنَ فريقٌ وكفرَ فريقٌ، والواوُ لِمَجموع الفَريقَيْنِ.

﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ لِمَ شَنَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّعَةِ ﴾: بالعُقوبَةِ فتقولونَ: ﴿ ٱثْقِتْنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ [الأعراف: ٧٧].

﴿ فَلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾: قبلَ التَّوبةِ فتُؤخِّرونَها إلى نُزولِ العقابِ، فإنَّهُم كانوا يقولونَ: إنْ صدقَ إيعادُه تُبْنَا حينَئِذِ.

﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ ﴾ قبلَ نزولِه ﴿ لَعَلَّكُمْ أَتُرْحَمُونَ ﴾ بقَبُولِها، فإنَّها لا تُقبَلُ حينئذِ.

﴿ قَالُواْ اَطَّيْرَنَا ﴾: تشاءَمْنَا ﴿ بِكَ وَبِمَن مَعَكَ ﴾ إذ تَتابَعَتْ علينَا الشَّدائِدُ، أو: وقعَ بينَنا الافتراقُ مُذاخترَعْتُم دينكُم.

﴿ قَالَ طَكَ بِرُكُمْ ﴾: سَبَبُكم (٢) الذي جاءَ مِنه شَرُّكُم ﴿ عِندَاللَّهِ ﴾ وهو قَدَرُهُ، أو عَملُكُم

تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام وانظر: «البحر المحيط» (٤٤٣/١٦).

<sup>(</sup>١) قراءة نافع والكسائي وابن عامر وابن كثير. انظر: «السبعة» (ص: ٦٥٢)، و«التيسير» (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>۲) في (خ): «سيئكم».

المكتوبُ عِندَه ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَـنُونَ ﴾: تُختبرونَ بتَعاقُبِ السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، والإضرابُ مِن بيانِ طائرِهِم الذي هو مبدَأُ ما يحيقُ بهم إلى ذكرِ ما هو الدَّاعِي إليه.

(٤٨ ـ ٤٩) ـ ﴿ وَكَاكَ فِى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوكَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوكَ

(() قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّ مَنَّذُهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَلِيَّنَا

الصَلِيقُوكَ ﴾.

﴿ وَكَاكِ فِٱلْمَدِينَةِ مِسْعَةُ رَهْطِ ﴾: تِسْعَةُ أَنفُسٍ، وإنَّما وقعَ تَمييزًا للتِّسعَةِ باعتبارِ المعنى، والفرقُ بينَهُ وبينَ النَّفرِ: أنَّه مِن الثَّلاثَةِ أو السَّبعَةِ إلى العشرةِ، والنَّفرُ مِن الثَّلاثَةِ أو السَّبعَةِ إلى التِّسعَةِ.

﴿ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصلِحُونَ ﴾؛ أي: شأنُهُم الإفسادُ الخالصُ عَن شَوبِ الصَّلاحِ (١).

﴿ قَالُواْ﴾؛ أي: قال بَعضُهُم لَبَعضٍ: ﴿ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ أمرٌ مَقُولٌ، أو خبرٌ وقَعَ بدلًا، أو حالًا بإضمارِ (قد).

﴿لَنُكِيِّـتَنَّهُۥوَأَهَـلَهُۥ﴾: لنُباغِتَنَّ صالِحًا وأهلَه ليلًا، وقرأً حمزَةُ والكِسائيُّ بالتَّاءِ على خطابِ بَعضِهِم لِبعضٍ<sup>(٢)</sup>، وقُرِئَ بالياءِ<sup>(٣)</sup> على أَنَّ ﴿تَقَاسَمُوا ﴾ خبرٌ.

﴿ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ﴾ فيه القِراءاتُ الثَّلاثُ(٤) ﴿لَوْلِيِّهِ ، لَوَلِيِّ دَمِه : ﴿مَاشَهِدْنَا مُهْلَكَ

<sup>(</sup>١) في (ت): «شوائب الإصلاح».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٣)، و«التيسير» (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) نسبت لمجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١١).

<sup>(</sup>٤) انظر المصادر السابقة.

أَهْلِهِ ﴾ فَضْلًا أَنْ تَوَلَّيْنَا إِهلاكَهُم، وَهو يحتمِلُ المَصدرَ والزَّمانَ والْمكانَ، وكذلكُ ﴿مَهْلِكَ﴾ في قراءةِ حَفْصٍ؛ فإنَّ مَفْعِلًا قد جاءَ مَصدرًا كمَرْجِعٍ، وقرأ أبو بكرٍ بالفَتحِ(١)، فيكونُ مَصدَرًا.

﴿ وَإِنَّا لَصَكِدِقُونَ ﴾: ونحلفُ إنَّا لَصادِقونَ، أو: والحالُ إنَّا لَصادِقُونَ فيما ذكرْنَا؛ لأنَّ الشَّاهِدَ للشَّىءِ غيرُ المباشر له عُرفًا.

أو: لأنَّا ما شَهِدْنَا مَهْلِكَهُم وحدَهُ بَلْ مَهلِكَهُ ومَهْلِكَهُم؛ كقولِك: ما رَأَيْتُه ثمَّ رَجُلًا بَلْ رَجُلَيْنِ<sup>(۲)</sup>.

قوله: «تِسْعَةُ أَنفُس».

قال أبو حيَّان: تَقديرُ غيرِه: (تِسعَةُ رجالٍ) أَوْلَى؛ لأَنَّ النَّفسَ مُؤَنَّفَةُ، فيكونُ الفَصيحُ تَركَ التَّاءِ مِن العَددِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) قرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام، وأبو بكر بفتحهما، وباقي السبعة بضم الميم وفتح اللام. انظر: "السبعة" (ص: ٤٨٣)، و «التيسير» (ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) هذا الوجه الأخير تبع به المصنف الزمخشري مع أن فيه دسيسة اعتزالية، فقد ذكره الزمخشري ليسوِّق مذهبه في تصحيح قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل إذ استقبح القومُ الكذب بعقولهم لا بالشرع لأنهم لا يَعرِفُونَ الشَّرعَ ونوَاهِيَهُ ولا يَخطُرُ ببَالِهم، قال: ألَا ترَى أَنَّهُم قصَدُوا قَتلَ نبيِّ اللهِ ولم يرْضُوا لأنفُسهم بأنْ يكُونوا كاذِينْ حَتَّى سَوَّوا للصِّدْق في خَبرهم حِيْلةً يَتفَصَّون بها عن الكذب؟ ورد عليه صاحب «الانتصاف» (٣/ ٣٧٧) بقوله: وأنى يتم له ذلك أو لهم، وهم كاذبون صريح الكذب في قولهم: ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْ لِلكَ أَهْلِهِهُ ﴾ ... وانظر باقي كلامه ثمة، وقد استوفينا الرد عليه في تحقيق «الكشاف» (٦/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٢٥٤).

وقال الحَلَبِيُّ: إنَّما أرادَ تَفسيرَ المَعنى(١).

قوله: «وقُرئ باليَاءِ على أنَّ ﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ خَبرٌ ».

قال الحَلَبِيُّ: ويَصِحُّ أَنْ يكونَ أمرًا أيضًا، وتكونُ الغيبةُ فيما بعدَه جوابًا لسؤالٍ مُقدَّرِ (٢).

والمُصنِّفُ تَبعَ في ذلك الزَّمخشَرِيَّ وأبا البَقاءِ، وسَبَقَهُمَا إلى ذلك مَكِّيٌّ (٣).

قال الطّبِيِّ: يعني إذا كان تَقاسَمُوا أمرًا فَ ﴿ لَنُبَيِّ تَنَّهُ ﴾ بالنُّونِ والتَّاءِ الفوقانيَّةِ جوابٌ له ؛ لأنَّ هذه الألفاظ التي تكونُ مِن أَلفاظِ القَسَمِ تُتَلَقَّى بِما تُتَلَقَّى بِهِ الأَيْمَانُ، والمَعنى: احْلِفُوا لنبيئتنَّهُ، أو لَتُبيِّتَنَّه، وعلى هذا الخبرُ.

أمَّا مع الياءِ التَّحتِيَّةِ فلا يكونُ إلا خبرًا، ومَعناه: قالوا: ليُبيِّتُنَّهُ (١) مُتَقَاسِمِينَ كقولِك: (حَلَفَ بِاللهِ لِيَفْعَلَنَّ) بالياءِ.

ولا يَصِحُّ أَن يكون أمرًا؛ لأنَّ الياءَ للغيبَةِ، والأمرُ للمُخاطَبِ، ولا مَعنى لقولِهِم: احلِفُوا ليُبَيِّتُنَّه، انتهى (٥٠). احلِفُوا ليُبَيِّتُنَّه، انتهى (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (٨/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدر المصون» (٨/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٦/ ٣٤٤)، و «التبيان» لأبي البقاء (٢/ ١٠١٠)، و «مشكل إعراب القرآن» لمكي (٢/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «فتوح الغيب»: «لنبيتنه».

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٥٤٢).

# (٥٠ - ٥١) - ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرُوا مَكُرُنا مَكُرًا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ۞ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَكُ وَكَانَكُمُ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

﴿ وَمَكَرُواْ مَكُرُا مَكُرًا ﴾ بهذِه المُواضَعةِ ﴿ وَمَكَرَنَا مَكُرًا ﴾ بأَنْ جَعَلْناها سَببًا لَإِهْلَاكِهِم ﴿ وَمُكَرُفاً مَكُرُا مَكُرُا هَ كَانَ لَصَالِحٍ فِي الْحِجْرِ مَسجِدٌ فِي شِعْبٍ يُصَلِّي فِيه، فقَالُوا: زعمَ أنَّه يَفْرُغُ مِنَّا إلى ثلاثٍ، فنفرغُ مِنْه ومِن أهلِه قبلَ الشَّعْبِ يُصَلِّي فيه، فقَالُوا فوقعَ عليهم صَخرَةٌ حيالَهُم فطبَّقَتْ عليهِمْ فمَ الشَّعبِ فهلَكُوا ثَمَّةَ، وهلكَ الباقونَ في أَماكِنِهم بالصَّيحَةِ كما أشارَ إليهِ قوله:

﴿ فَانْظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ و ﴿كَانَ ﴾ إِنْ جُعِلَت ناقصَةً فخبرُها ﴿كَيْفَ ﴾، و ﴿إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ استئنافٌ أو خبرُ مَحذوفٍ، لا خبرُ ﴿كَانَ ﴾ لعَدم العائدِ، وإن جُعلتْ تامَّةً فـ ﴿كَيْفَ ﴾ حالٌ.

وقرأَ الكُوفيُّونَ ويَعقوبُ: ﴿أَنَّادَمَّرْنَنَهُمْ ﴾ بالفتحِ<sup>(۱)</sup> على أنَّه خبرُ مَحذوفٍ، أو بدلٌ مِن اسم ﴿كَانَ ﴾، أو خبرٌ له و﴿كَيْفَ﴾ حالٌ.

(٥٢ - ٥٣) - ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓ أَ إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ ۗ يَعْلَمُونِ ﴾ وَأَنِيَسْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواوَكَانُوا يَنَقُونَ ﴾.

﴿ فَيِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً ﴾: خاليَةً، مِن خَوَى البَطنُ: إذا خَلاَ، أو ساقِطَةً مُنهَدِمَةً مَن خَوَى البَطنُ: إذا خَلاَ، أو ساقِطَةً مُنهَدِمَةً مِن خَوَى البَطنُ: إذا سَقطَ، وهي حالٌ عَمِلَ فيها معنى الإشارةِ، وقُرِئَ بالرَّفعِ (٢) على أنَّه خبرُ مُبتدأٍ مَحذوفٍ.

﴿ بِمَاظَلَمُوٓاً ﴾: بسببِ ظُلمِهِم ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ فيتَّعِظُونَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٣ ـ ٤٨٤)، و «التيسير» (ص: ١٦٨)، و «النشر» (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١١) عن أبي معاذ.

﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾: صالِحًا ومَن مَعه ﴿ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ الكُفرَ والمَعاصي فلذلك خُصُّوا بالنَّجاةِ.

(٤٥ ـ ٥٥) ـ ﴿ وَلُوطُ اإِذْ قَ اللَّهِ وَمِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَلُوطًا ﴾ واذكُرْ لوطًا، أو: وأَرْسَلْنا لوطًا لدلالةِ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ﴾ [الانعام: ٤٢] عليه.

﴿إِذْ قَ اللَّانِي: ﴿أَتَ أَتُونَ الْفَاحِيهِ عَلَى النَّانِي: ﴿أَتَ أَتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَتَ أَتُونَ الْفَاحِمَةَ وَأَتَتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾: تَعلَمُونَ فُحشَهَا، مِن بَصَرِ القلبِ، واقترافُ القبائحِ مِن العالِم بقُبحِها أَقبَحُ، أو: يبصرُهَا بَعضُكُم مِن بَعضٍ لأَنَّهُم كانوا يُعلِنُونَ بها فتكونُ أَفحَشَ.

﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَا لِرَجَالَ شَهُوةً ﴾ بيانٌ لإِتيانِهِم الفاحشَة، وتَعليلُهُ بالشَّهوةِ للدَّلالَةِ على قُبحِهِ، والتَّنبيهِ على أنَّ الحِكمَة في المواقعةِ طلبُ النَّسلِ لا قضاءُ الوَطَرِ.

﴿مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ اللاتي خُلِقْنَ لذلك.

﴿ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ تَجَعَهُ لُونَ ﴾: تَفعَلُونَ فِعلَ مَن يَجهَلُ قُبحَها، أو يكونُ سَفِيهًا لا يميزُ بينَ الحسنِ والقَبيحِ، أو: تجهلونَ العاقِبةَ، والتَّاءُ فيه لكَوْنِ المَوصوفِ به في مَعْنَى المُخاطَب.

قوله: «تفعلونَ فِعلَ مَن يجهَلُ قُبحَها».

قال الطِّيبِيُّ: هذا التَّقديرُ غيرُ مَرْضِيِّ، تأباهُ كلمَةُ الإضرابِ، بَـل إنَّـه تَعالى لَمَّا أَنكرَ عَليهِم فِعلَهُم على الإجمالِ وسَمَّاهُ فاحِشَةً وقيَّدَه بالحالِ المُقررةِ لِجِهةِ الإشكالِ تَتميمًا للإنكارِ بقولِه: ﴿وَأَنتُمْ تُنْصِرُونَ ﴾ أرادَ مزيدَ ذلك التَّوبيخِ والإنكارِ، فكشفَ عَن حَقيقَةِ تلك الفاحشَةِ مُفصَّلًا.

وصَرَّحَ بذكرِ الرِّجالِ مُحلَّى بلامِ الجنسِ مُشيرًا بهِ إلى أنَّ الرُّجوليَّةَ مُنافيَةٌ لهذه الحالةِ، وقيَّدَه بالشَّهوةِ التي هي أُخَسُّ أحوالِ البَهيمَةِ.

وقد تَقرَّرَ عندَ ذَوِي البَصائرِ أَنَّ إِتِيانَ النِّساءِ لِمُجرَّدِ الشَّهوةِ مُسترذَلٌ، فكيفَ بالرِّجالِ؟! وضمَّ إليهِ ﴿مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ ﴾، وآذنَ بأنَّ ذلكَ ظلمٌ فاحِشٌ، ووَضْعُ الشَّيءِ في غَيرِ مَوضِعِه، ثمَّ أضرَبَ عَن الكُلِّ بقولِه: ﴿بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾، أي: كيفَ يقالُ لِمَن يرتكِبُ هذه الشَّنعاءَ وأنتُم تَعلَمُونَ؟!

فأَوْلَى حرفَ الإضرابِ ضَميرَ (أَنْتُم) وجَعلَهُم قومًا جاهلينَ، والتفتَ في ﴿ يَعَلَمُ اللَّهِ مَا يَرًا اللَّ

(٥٦ - ٥٨) - ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُّ الْخَاصُ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَمْرَأَتَ لُهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَدِمِينَ ۞ وَأَمَطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَعَدَامَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴾.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَةِكُمُ ۗ إِنَّهُم أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾: يتَنَزَّهونَ عَن أفعالِنا، أو عَن الأقذارِ ويَعُدُّونَ فِعلَنا قذرًا.

﴿ فَأَنَجَيْنَكُمُوَأَهُلَهُۥ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ، فَلَارْنَكُهَامِنَ ٱلْغَلِمِينَ ﴾: قَدَّرْنَا كونَها مِن الباقينَ في العَذاب.

﴿ وَأَمْطَرُنَاعَلَتِهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴾ مَرَّ مِثْلُه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ٥٤٧ ـ ٥٤٨).

#### (٥٩) - ﴿ قُلِ ٱلْمُمَّدُ لِلْقِوسَلَةُ عَلَىٰ عِبَ ادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَ ادِهِ ٱلذِينَ اَصْطَفَى ﴾ أَمرَ رسولَهُ عليهِ السَّلامُ ـ بعدما قصَّ عليه القصصَ الدَّالَة على كمالِ قُدرَتِه وعظمِ شأنِهِ وما خصَّ به رسلَهُ مِن الآياتِ الكُبرَى والانتصارِ من العِدَا ـ بتَحميدِهِ والسَّلامِ على المُصطفَينَ مِن عبيده شكرًا على ما أنعمَ عليهِم، وعلَّمه ما جهلَ مِن أحوالِهم، وعرفانًا لفَضلِهِم وحقَّ تَقدُّمِهِم واجتهادِهِم في الدِّينِ.

أو: لوطًا بأَنْ يَحْمَدَهُ على هلاكِ كَفَرةِ قومِه ويسلِّمَ على مَن اصطفاهُ بالعِصمَةِ مِن الفَواحشِ والنَّجاةِ مِن الهَلاكِ.

﴿ عَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا تُشرِكُونَ ﴾ إلزامٌ لهم وتهكُّمٌ بهم وتَسفيهٌ لرَ أْيِهِم؛ إِذْ مِن المَعلومِ أَنْ لا خيرَ فيما أشركوهُ رَأسًا حتَّى يوازنَ بينَهُ وبين مَن هو مَبدأُ كلِّ خيرٍ.

وقرأً أبو عَمْرٍ و وعاصِمٌ ويعقوبُ بالياءِ(١).

َ (٦٠) \_ ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءَمَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذاك بَهْ بَحَةٍ مَّاكَاك لَكُوَّأَنْ تُنْبِيتُواْ شَجَرَهَا ۖ أَوَلَهُ ثَعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴾.

﴿أَمَّنَ﴾: بل أَمَّنْ ﴿خَلَقَ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ التي هي أُصول الكائناتِ ومبادئً المنافع. وقرئ (أَمَنْ) بالتخفيفِ<sup>(٢)</sup> على أنه بدلٌ مِن ﴿ءَاَلَلَهُ﴾.

﴿ وَٱنزَلَ لَكُم ﴿ وَمِن السَّمَآءَ فَأَنْ بَتْنَابِهِ - حَدَآبِقَ ذَات بَهْ جَاءً ﴾ عدل به مِن الغَيْبَةِ إلى التَّكلُّمِ لتأكيدِ اختصاصِ الفعلِ بذاتِه، والتَّنبيهِ على أنَّ إنباتَ الحَدائقِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٣٢٤)، و«النشر» (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١١)، و «المحتسب» (٢/ ١٤٢).

البَهِيَّةِ المُختلفَةِ الأنواعِ المتباعدَةِ الطِّباعِ مِن الموادِّ المُتشابِهَةِ لا يقدرُ عليه غيرُه، كما أشارَ إليه بقولِه:

﴿مَاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ﴾: شجرَ الحَدائقِ، وهي البَساتينُ، مِن الإحداقِ وهو الإحاطةُ.

﴿ أَوِلَكُ مُعَ اللَّهِ ﴾: أغيرُه يُقرَنُ بهِ ويُجعَلُ لَه شَريكًا وهو المُنفَرِدُ (١) بالخلقِ والتَّكوينِ. وقرئ: (أإلهًا)(٢) بإضمارِ فعل مثل: تدعونَ أو تشركونَ.

وتُوسيطِ مدَّةٍ بين الهَمزتينِ، وإخراج الثَّانيَّةِ بينَ بينَ (٢٠).

﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴾ عن الحقّ الذي هو التَّوحيدِ.

(٦١) - ﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَاۤ أَنْهَا رَاوَجَعَلَ لَهَاۤ وَيَعِيلَ الْمَارَو ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَوَلَٰدُ مَّعَ اللَّهِ بَلَأَ كَثَرُهُمْ لَايَعْ لَمُون ﴾.

﴿أَمَّنَ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ بدلٌ مِن ﴿أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ وجعلُها قرارًا: إبداءُ بعضِها مِن الماءِ، وتَسوِيتُها بحيثُ يَتأتَّى استقرارُ الإنسانِ والدَّوابِّ عَلَيْها.

﴿وَجَعَـٰلَ خِلَالَهَا ﴾: أوساطَها(١) ﴿أَنَهَـٰرًا ﴾ جارية ﴿وَجَعَلَ لَهَـَارَوَسِي ﴾: جبالًا تتكوَّنُ فيها المعادِنُ وتنبعُ مِن حضيضِها المنابعُ.

<sup>(</sup>١) في (ض): «المتفرد».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١١) عن بعض المصاحف.

<sup>(</sup>٣) قرأ بالأولى أبو عمرو وأبو جعفر وقالون وهشام بخلاف عنه وبالثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس. انظر: «التيسير» (ص: ٣٢)، و«حجة القراءات» لابن زنجلة (ص: ٣٣٥)، و «النشر» (ص: ٣٤٤)، و «حاشية الأنصاري» (٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) في (ض) و(ت): «وسطها».

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ العذبِ والمالحِ، أو خليجَيْ فارِس والرُّومِ ﴿ حَاجِزًا ﴾: برزخًا، وقد مرَّ بَيانُه في (الفُرقانِ).

﴿ أَءِ لَنَّهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الحقَّ فيُشرِ كُون به.

قوله: «بَدَلٌ مِن ﴿أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ ﴾».

قال الطِّيبِيُّ: يعني: إذا أخذتَ مَجموعَ الآيتينِ وخُلاصَتَهُما وكونَهُما دَالَّتَينِ عَلى اختِصاصِ اللهِ تَعالى بهذه الأفعالِ التي لا يقدرُ عليها غيرُهُ، وأنَّها دالَّةٌ على التَّوحيدِ ونَفي الضَّدِّ والنَّدِّ = كان حكمُ الثَّاني حُكْمَ الأوَّلِ، فيَصِحُّ الإبدالُ، ولا يَنبَغي أن يَعتبرَ مُفرداتِهِما في الإبدالِ؛ لعدم استقامَةِ المَعنى.

وممَّا يُؤيِّدُ أَنَّ الإبدالَ مِن المعنى تَذييلُ الآيتينِ بقولِه: ﴿ أَوِلَكُمُّ عَالَلَهِ ﴾، وأَنَّ الثَّاني بيانٌ للأوَّلِ تَجهيلُهُم بقولِه ﴿ بَلَأَكُ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: جاهلونَ في أَنْ يعدِلُوا به غيرَهُ، أو يَعدِلُوا عَن طريقِ الحقِّ الذي هو التَّوحيدُ؛ لأنَّ الآثارَ السُّفليَّةَ أَظَهَرُ مِن الآثارِ العُلْوِيَّةِ، وأقرَبُ حُضورًا عندَ الأغنياءِ ولأنَّ الدَّلائلَ كلَّما كانَتْ أسهَلَ مَأخذًا كانَتْ أبيَنَ وأوضَحَ، فصَحَّ إِبدالُ الثَّانيَةِ مِن الأُولى (۱).

(۲۲ - ۲۲) - ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ اَلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِكَ مُّ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَمَّا اَيْتُم فِي ظُلُمَت الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيْحَ بَشْرًا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* أَءِكَ مُعَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا اَيْشَرِكُوك ﴾.

﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ ﴾ المضطرُّ: الذي أحوَجَهُ شِدَّةُ ما بهِ إلى اللجأِ إلى اللهِ، مِن الاضطرارِ، وهو افتِعَالُ من الضَّرورةِ، واللامُ فيه للجِنسِ لا للاستغراقِ، فلا يَلزَمُ منهُ إجابةُ كُلِّ مُضطَرِّ.

<sup>(</sup>١) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٥٥٦\_٥٥٧).

﴿وَيَكْشِفُ ٱلسُّومَ ﴾: ويدفعُ عن الإنسانِ ما يسوءُه.

﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ ﴾ خُلفاءَ فيها بأَنْ وَرَّثَكم سُكناهَا والتَّصرفَ فيها مِمَّنْ قبلَكُم.

﴿ أَءِكَ أُمَّعُ اللَّهِ ﴾ الذي حفَّكُم بهذِه النَّعَمِ العامَّةِ والخاصَّةِ.

﴿ وَلِيلَا مَا تَذَّكُرُون ﴾؛ أي: تذكَّرونَ آلاءَهُ تَذكُّرًا قليلًا، و(ما) مزيدةٌ، والمرادُ بالقِلَّةِ العدمُ أو الحقارةُ المُزيحَةُ للفائِدةِ.

وقرأً أبو عَمرٍ و ورَوْحٌ بالياءِ، وحمزةُ والكِسائيُّ وحفصٌ بالتَّاءِ وتَخفيفِ الذالِ(١٠). ﴿ أَمَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ بالنُّجوم وعَلاماتِ الأَرضِ.

والظُّلماتُ: ظُلماتُ اللَّيالِي أضافَها إلى البَرِّ والبَحرِ للمُلابَسَةِ، أو مُشتبِهاتُ الطُّرقِ، يقال: طريقَةٌ ظَلْمَاءُ وعَمْيَاءُ، للَّتي لا منارَ بها.

﴿ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ نُشرًا (٢ ) بَيْنَ يَدَى مَرَخَيَهِ ﴾ (٣) يعني: المطرَ، ولو صَحَّ أنَّ السَّببَ الأَكثرِيَّ في تكوُّنِ الرِّيحِ مُعاودَةُ الأَدخِنَةِ الصَّاعدَةِ مِن الطَّبقَةِ الباردَةِ لانكِسَارِ حَرِّهَا وتَمويجِهَا الهواءَ، فَلا شَكَّ أَنَّ الأسبابَ الفاعِليَّةَ والقابِليَّةَ لذلك مِن خَلقِ اللهِ، والفاعِلُ للسَّببِ فاعِلٌ للمُسبَّبِ.

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو وهشام وروح بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتخفيف الذال حيث جاء، وقرأ الباقون بالتشديد. انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٤)، و«التيسير» (ص: ١٦٨)، و«النشر» (٢/ ٣٣٨)، و(٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) في (ت): «بشرى».

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: ﴿نُشُراً﴾ بضم النون والشين، وابن عامر: ﴿نُشُراً﴾ بضم فسكون، وعاصم: ﴿بُشُراً﴾ بالباء، وقرأ الباقون: ﴿نَشُراً﴾ بفتح فسكون. انظر: «السبعة» (ص: ٢٦٥)، و«التيسير» (ص: ١١٠).

﴿ أَوِلَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ يقدِرُ على مثلِ ذلك؟

﴿ تَعَكَى اللَّهُ عَمَا يُتُمرِكُونَ ﴾ تعالى القادِرُ الخالِقُ عن (١) مُشارِكَةِ العاجزِ المَخلوقِ .

(٦٤) - ﴿ أَمَّنَ يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ آءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهِ نَنْكُمْ إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ ﴾.

﴿أَمَّنَ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ﴾ والكفرَةُ وإن أنكَرُوا الإعادةَ فهم مَحجوجـونَ اللهُ الدَّالَةِ عليها.

﴿ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: بأسبابٍ سماويَّةٍ وأَرضِيَّةٍ ﴿ أَوِلَكُمُّ مَا اللَّهِ ﴾ يفعَلُ ذلك؟ ﴿ وَلَلْ عَلَى شيءٍ مِن ذلك ﴿ إِن كُنتُمُ مَا لَكُ اللَّهُ وَلَكُ عَلَى شيءٍ مِن ذلك ﴿ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴾ في إشراكِكُم، فإنَّ كَمالَ القُدرَةِ مِن لَوازِم الأُلوهِيَّةِ.

### (٦٥) \_ ﴿ قُلُ لَا يَعْلَرُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾.

﴿ قُلُ لَا يَعَلَمُ مَن فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ لَمَّا بَيْنَ اختصاصَهُ بالقُدرةِ التَّامَّةِ الفائقةِ العامَّةِ أَتبَعَهُ ما هو كاللازمِ له، وهو التَّفرُّدُ بعلمِ الغَيبِ، والاستثناءُ مُنقَطِعٌ، ورفعُ المُستثنى على اللغةِ التَّميميَّةِ للدَّلالةِ على أَنَّه تَعالى إن كانَ ممَّنْ في السَّماواتِ والأرضِ ففيها مَن يَعلَمُ الغيبَ مُبالغَةً في نفيه عَنهُم، أو مُتَّصِلٌ على أنَّ المُرادَ ممَّنْ في السَّماواتِ والأرض مَن تعلَق عِلمُه بها واطَّلَع عليها اطِّلاعَ الحاضرِ فيها، فإنَّه (٢) يعمُّمُ اللهُ تعالى وأولى العلم مِن خَلْقِه، وهو مَوصولٌ أو مَوصوفٌ.

<sup>(</sup>۱) في (ت): «على».

<sup>(</sup>٢) في (خ): «وأنه».

﴿ وَمَايَشُمُ فِنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾: مَتَى يُنشَرونَ، مُرَّكَّبَةٌ مِن (أيّ) و(آنَ). وقُرِثَت بكسرِ اللهمزةِ (١٠).

والضَّميرُ لِـ ﴿مَن ﴾، وقيل: للكَفرةِ.

قوله: «والاستثناءُ مُنقطعٌ ورفعُ المُستثنى على اللُّغَةِ التَّميميَّةِ».

قال ابنُ مالكِ في «شرحِ التَّسهيلِ»: زعمَ الزَّمخشَرِيُّ أَنَّ قولَه تعالى: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللهُ استثناءٌ مُنقَطِعٌ جاءَ على لُغَةِ تَميمٍ (٢)؛ لأَنَّ اللهَ تعالى وإن صَحَّ الإخبارُ عنه بأنَّه في السَّمواتِ والأرضِ عَلى المجازِ؛ لأَنَّه مُقدَّسٌ عَن الكونِ في مكانٍ، بخِلافِ غيرِه؛ فإنَّه إذا أُخبِرَ عنه بأنَّه في السَّمواتِ أو في الأرضِ عَلى الحقيقَة، ولا يَصِحُّ حَملُ اللَّفظِ في حالٍ واحدٍ على الحقيقَة والمَجازِ.

قال: والصَّحيحُ عندي: أنَّ الاستثناءَ مُتَّصِلُ، وفي مُتعلَّقِهِ بغيرِ (استقرَّ) من الأفعالِ المنسوبَةِ على الحقيقَةِ إلى اللهِ تعالى، وإلى المخلوقينَ كذَكَرَ ويُذْكَرُ، فكأنَّه قيل: ألا يَعلَمُ مَن يُذْكُرُ في السَّمواتِ والأرض الغيبَ إلا اللهُ تعالى.

ويجوزُ تعليقُ (في) بـ (استقرَّ) مُسندًا (٢) إلى مضافٍ حُذِفَ وأُقيمَ المضافُ إليه مقامَه؛ أي: لا يَعلَمُ من استقرَّ ذكرُهُ في السَّمواتِ والأَرضِ إلا اللهُ، ثمَّ حُذِفَ الفِعلُ والمضافُ واستترَ الضَّميرُ لكونِه مَرفوعًا، هذا على تَسليمِ امتِناعِ إرادَةِ الحَقيقةِ والمضافُ واستترَ الضَّميرُ لكونِه مَرفوعًا، هذا على تَسليمِ امتِناعِ إرادَةِ الحَقيقةِ والمَجازِ في حالٍ واحدَةٍ، فليس عندي ممتنعًا كقَوْلهِم: القَلَمُ أحد اللسانينِ، والخالُ أحدُ الأبوينِ، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَتِ كَتُهُ رُبُصَلُونَ عَلَى النَّيِقِ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «المحتسب» (٢/ ١٤٢) عن السلمي.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» (٦/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) في (ن): «مسندًا».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (٢/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩).

ويمكنُ أَنْ يقالَ: ﴿مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ في موضِعِ نصبٍ و﴿ٱلْغَيْبَ ﴾ بدلُ اشتمالي، والفِعلُ مُفرَّغٌ لِمَا بعدَ (إلا)؛ أي: لا يَعلَمُ غيبَ مَن في السَّمواتِ والأرضِ إلَّا اللهُ، انتهى(١).

وقال الطّيبِيُّ بعد حِكايَتهِ (٢): الزَّمخشرِيُّ ما اختارَ المذهبَ التَّميمِيَّ اضطرارًا إليه، بل مُراعاةً للنُّكتَةِ التي ذكرَها، وتحقيقُها على ما ذكرَهُ صاحِبُ «المفتاح»، ومن البناءِ على هذا التَّنويع؛ أي: على الدَّعوى، قولُه:

تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ

وقولُه تَعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى ٱللَّهَ بِعَلْمِ ﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩]. وقولُه:

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ إِلَّا اليَعَافِيرُ وَإِلَّا العِيسُ (٣) قال فيه: قال في فصل المُستَثنى منه: أي: أَنِيسُهَا لَيْسُوا إِلَّا إِيَّاهَا، وقال فيه:

<sup>(</sup>١) من قوله: «ويمكن أن يقال» إلى هاهنا لم أقف عليه في «شرح التسهيل» لابن مالك، ونقله عن ابن مالك: الطيبي في «فتوح الغيب».

<sup>(</sup>٢) أي: بعد حكاية ما قاله ونقله عن ابن مالك في «شرح التسهيل» في ردِّه على الزمخشري، ووقع في جميع النسخ: «وقال الطيبي بعد حكاية الزمخشريِّ»، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) البيت لجران العود وهو في «ديوانه» (ص: ٥٦)، وذكره سيبويه في «الكتاب» (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) في النسخ «أعيت»، والمثبت من «الكتاب» و «فتوح الغيب».

<sup>(</sup>٥) البيتان للنابغة الذبياني، وذكرهما سيبويه في «الكتاب» (٢/ ٣٢٠) وتمام البيت الثاني: إلا أواريَّ لأيْاً ما أُبيِّنها والنُّوْيُ كالحوضِ بالمظلومة الجلَدِ

أرادَ: إنْ كانَ الأَوارِيُّ يُعَدُّ أحدًا، فلا أحدَ فيه إلَّا إيَّاه (١).

وعليهِ كلامُ المُصنِّفِ: (إن كانَ اللهُ ممَّنْ في السَّمواتِ والأَرضِ فهُمْ يَعلَمُونَ الغيبَ) (٢)؛ أي: المَقصودُ مِن إدخالِ رَبِّ العِزَّةِ في المُستثنى مِنه بالدَّعوى، وجعلِه جِنسًا مِنْهُم كما سبقَ، ثمَّ الإخراجِ بالمستَثْنَى = قَطْعُ القولِ بنَفْي مَعرِفَةِ الغيبِ عمَّنْ في السَّمواتِ والأَرضِ، وأنَّ استِحالَةَ عِلْمِهم الغيبَ كاستِحالَةِ أَنْ يكونَ اللهُ مِنْهُم.

والفَرْقُ بين الآيةِ والمثالِ: أنَّه في الآيةِ أدخَلَ اللهَ تَعالى ممَّنْ في السَّمواتِ والأرضِ ليَجْعَلَ غيرَه مِثلَهُ في مَعرفَةِ الغَيبِ ادِّعَاءً، وفي المثالِ عَكْسُه.

قال صاحِبُ «التقريب»: في الكلامِ [تعقيدٌ ينحلُّ ببيانِ أمرَين:](٣) الأوَّلِ: تَوقُّفُ النُّكتَة على لغَةِ التَّميميِّ، والثاني: موازنة الآيةِ بالبيتِ.

أما الأوَّلُ فتَلخيصُه: إِنْ كانَ اللهُ ممَّنْ فيهِما، وهو يَعلَمُ الغيبَ، ففيهِمَا مَن يعلَمُ الغيبَ، أي استحالتُهُ كاستِحالَتِه.

وأما الثَّاني: فلتَوَقُّفِها على تَقديرِ شَرطيَّةٍ مثل: إن كانَ اليَعافِيرُ أَنِيسًا فَفِيهَا أَنيسٌ. وهذا إنَّما يَصِحُّ على التَّميميِّ، وجَعلُه بدلًا مِن جنسِ الأولِ على سَبيلِ الفَرضِ والتَّقدير لتَصِحَّ تلك الشَّرطيَّةُ.

وأمَّا على الحِجَازِيِّ ونَصبِه على أنَّه مُستثنَّى مُنقطِعٌ؛ أي: مَذكورٌ بعدَ (إلا) غيرُ

<sup>(</sup>١) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: ٣٧٢، ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» (٦/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين من «فتوح الغيب».

مُخرَجٍ، فليسَ فيه أنَّه مِن جنسِ الأُوَّلِ لا حقيقةً ولا فَرَضًا، فقد انكشفَ المَقصودُ، وللهِ الحَمدُ(١).

## (٦٦) = ﴿ بَلِ اَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِي مِنْهَا لَبِلَهُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾.

﴿ بَلِ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ لَمَّا نَفَى عنهُم علمَ الغيبِ، وأكَّدَ ذلك بنَفْي شُعورِهِم بما هو مآلُهُم لا محالة ، بالغ فيه بأنْ أضرَبَ عنهُ وبيَّنَ أنَّ ما انتهَى وتكامَلَ فيه أسبابُ عِلْمِهِم مِنَ الحُجَجِ والآياتِ \_ وهو أنَّ القِيامَة كائنةٌ لا محالة \_ لا يعْلَمونه كما يَنبَغِي ﴿ بَلَهُمْ فِي شَكِ مِنْهُ كَمَنْ تَحيَّرُ في أمرٍ لا يَجِدُ عليه دليلًا ﴿ بَلَهُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ ينبَغِي ﴿ بَلَهُمْ إِنْهَا لا ختلالِ بَصِيرَتِهِم.

وهذا(٢) وإن اختصَّ بالمُشركينَ ممَّنْ في السَّـماواتِ والأرضِ نُسِبَ إلى جَميعِهِم كما يُسنَدُ فعلُ البَعضِ إلى الكُلِّ.

والإضراباتُ الثَّلاثُ تنزيلٌ لأحوالِهم.

وقيل: الأوَّلُ إضرابٌ عَن نفي الشُّعورِ بوَقتِ القِيامَةِ عَنْهُم، ووَصفَهم باستحكامِ علمِهِم في أمرِ الآخرةِ تَهكُّمًا بهم.

وقيل: أدركَ بمعنى: انتَهَى واضمَحَلَّ، مِن قَولِهِم: أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ؛ لأَنَّها تلك غايَتُها التي عندَها تعدَمُ.

وقرأً نافِعٌ وابنُ عامرٍ وحمزَةُ والكِسائيُّ وحفصٌ: ﴿ بَلِٱذَّرَكَ ﴾(٣) بمعنى: تتابَعَ

<sup>(</sup>١) انظر: «فتوح الغيب» (١١/ ٥٦٢ - ٥٦٤)، وعنه نقل المصنف ما سبق.

 <sup>(</sup>۲) قوله: «وهذا..» إشارة لما تضمنته الآيات الثلاث الأخيرة من إنكار البعث. انظر: «حاشية ابن التمجيد» (٤٣٤/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٥)، و «التيسير» (ص: ١٦٨).

حتى استحكَمَ، أو تتابعَ حتَّى انقطعَ، مِن: تدارَكَ بنو فُلانٍ: إذا تَتابَعُوا في الهلاكِ، وأبو بكر: (ادَّرَكَ)(')، وأصلُهما: تَفاعَلَ وافتَعَلَ.

وقُرِئَ: (أَأَدْرَكَ) بهمزتينِ، و: (آأَدْرَكَ) بألفٍ بينَهُما، و: (بلَ ادَّرَكَ) (٢)، و: (بل تَدَارَكَ)، و: (بلى أَدْرَكَ)، و: (بلى آأَدْرَكَ)، و: (أَم أَدْرَكَ)، و: (أَمْ تَدارَكَ)(٣).

وما فيه استفهامٌ صريحٌ، أو مُضَمَّنٌ من ذلك فإنكارٌ، وما فيه (بلى) فإثباتٌ لشُعورِهِم وتفسيرٌ له بالإدراكِ على التَّهكُّمِ، وما بعده إضرابٌ عن التَّفسيرِ مُبالغَةً في نفيه ودلالةً على أنَّ شُعورَهُم بها أنَّهم شاكُون فيها بل أنَّهم مِنْهَا عَمُونَ، أو رَدُّ وإنكارٌ (٤) لشعورهم.

(٦٧ ـ ٦٨) ـ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ الْجَذَاكُنَّا ثُرَيًا وَءَابَآ وُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدَ وُعِدۡ نَاهَنَا غَنُ وَءَابَآ وُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَا ذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓالَّاءَذَاكُنَّا ثُرَّيًا وَءَابَآوُنَآ أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ كالبّيانِ لعَمَهِهم.

والعاملُ في (إذا) ما دلَّ عليه ﴿أَيِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴾ وهو: نُخْرَجُ، لا (مُخرَجُونَ)، لأنَّ كُلَّا مِن الهمزةِ و(إنَّ) واللامِ مانعَةٌ مِن عَملِه فيما قبلَها، وتكريرُ الهمزَةِ للمُبالغَةِ في الإنكارِ.

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن مجاهد رواية عن أبي بكر وهي خلاف المشهور عنه. انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) (بلَ ادَّرَكَ) بفَتْح اللاَّم وتَشدِيدِ الدَّالِ وَأَصْلُه: (بل أَدَّرَكَ) على الاستِفهَام. انظر: «الكشاف» (٦/ ٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١١)، و«المحتسب» (٢/ ٢٤)، و«شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٦٣)، و«الكشاف» (٦/ ٣٥٨)، وانظر شرحها وتفصيلها ونسبة كل منها لقائله في «البحر» (٢/ ٤٧٤ ـ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) «أو ردٌّ وإنكار» عطف على «إضراب».

والمرادُ بالإخراج: الإخراجُ مِن الأجداثِ، أو مِن حالِ الفناءِ إلى الحياةِ.

وقراً نافِعٌ: ﴿إِذَاكُنَّا ﴾ بهمزةٍ واحدَةٍ مكسورةٍ، وقراً ابنُ عامرٍ والكِسائيُ: ﴿إِنَّنَا لَمُخرِجُونَ ﴾ بنونين(١) على الخبرِ.

﴿ لَقَدْ وُعِدْ نَاهَذَا غَنْ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ ﴾ من قبلِ وَعدِ مُحمَّدٍ عليهِ السَّلامُ، وتقديمُ ﴿ هَذَا ﴾ على ﴿ غَنْ ﴾ نظراً إلى الاهتمام (١)؛ لأنَّ المقصودَ بالذِّكرِ هو البَعثُ، وحيثُ أُخِرَ فالمَقصودُ به المبعوثُ.

﴿إِنْ هَاذَآلٍلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ التي هي كالأَسْمَارِ.

(۲۹ \_ ۷۰ ] \_ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَحْزَنَ ۗ عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْزَنَ ۗ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي صَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ .

﴿ قُلْ سِيْرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ تهديدٌ لَهُم على التَّكذيبِ، وتَخويفٌ بأن ينزلَ بهم مثلُ ما نزلَ بالمُكذِّبينَ قبلَهُم، والتَّعبيرُ عَنْهُم بالمُجرمينَ ليَكونَ لطفًا للمُؤمنينَ في تركِ الجرائم (٣).

﴿ وَلَا تَعَزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾: على تكذيبِهِم وإعراضِهِم ﴿ وَلَا تَكُن فِي صَيْقِ ﴾: في حرجِ صَدْرٍ. وقراً أبنُ كثيرٍ بكسرِ الضَّادِ (١٠) وهما لُغتَانِ، وقُرِئَ: (ضَيِّق) (٥) أي: أمرٍ ضَيِّق. ﴿ مِنَ مَكرِهِم، فإنَّ اللهَ يَعصِمُكَ مِن النَّاسِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٥)، و«التيسير» (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) «نظرًا إلى الاهتمام» من (ت).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «الحرام».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التيسير» (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) نسبت لابن مقسم. انظر: «الكامل في القراءات» للهذلي (ص: ٥٨٦).

﴿ ٧٧ \_ ٧٧) \_ ﴿ وَيَقُولُونَ مَقَىٰ هَلَاا الْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ثَا اللَّهُ الْعَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمُ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ .

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ ﴾؛ أي: العَذابُ الموعودُ ﴿ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾.

﴿ قُلْ عَسَىٰ آَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾: تَبِعَكُم ولَحِقَكُم، واللامُ مَزيدَةٌ للتَّأكيدِ، أو الفعلُ مُضمَّنٌ معنى فعلِ يُعَدَّى باللامِ مثل: دَنَا، وقُرِئَ بالفَتح (١) وهو لغَةٌ فيه.

﴿بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ حُلولَهُ، وهو عذابُ يوم بَدرٍ.

و(عَسى) و(لعَلَّ) و(سوفَ) في مواعيدِ الملوكِ كالجَزْمِ بها، وإنَّما يُطلِقُونَه إظهارًا لوَقارِهِم، وإشعارًا بأنَّ الرَّمزَ مِنْهُم كالتَّصريحِ مِن غيرِهِم، وعليهِ جَرَى وعدُ اللهِ ووَعيدُه.

(٧٣ ـ ٧٥) ـ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ وَإِنَّ رَبَّكَ النَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ وَإِنَّا لَيْكَ الْمُ مَا أَكُونُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِينُونَ ﴿ وَمَامِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُثْبِينٍ ﴾.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْ إِ عَلَى النَّاسِ ﴾ بتأخيرِ عُقو بَتِهِم على المعاصي، والفَضْلُ والفَاضِلَةُ: الإفضَالُ، وجَمْعُهُما: فُضُولٌ وفُو اضِلُ.

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ﴾: لا يعرفونَ حقَّ النِّعمَةِ فيه فلا يشكرونَه، بل يَستعجِلُونَ بجَهْلِهم وُقوعَه.

﴿ وَإِنْكِنَكَ لِيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُم ﴾: ما تُخفيهِ، وقُرِئَ بفتحِ التَّاءِ(١) مِن كَنَنْتُ؛ أي: سَتَرْتُ.

﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ من عداوتِكَ فيُجازيهِم عليه.

﴿ وَمَامِنْ غَايِبَقِفِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: خافيّة فيهِما، وهما من الصِّفاتِ الغالبّةِ، والتّاءُ ٣٠)

<sup>(</sup>١) أي: (رَدَفَ) بَوَزنِ ذَهَبَ، نسبت للأعرج. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٢)، و «المحتسب» (٢/ ١٤٤)، عن ابن السميفع وابن محيصن.

<sup>(</sup>٣) في (خ): «والهاء».

فيهِما للمُبالغَةِ كما في الرَّاويَةِ، أو اسمانِ لِمَا يَغيبُ ويَخْفَى كالتَّاءِ في: عاقبَةٍ وعافيَةٍ. ﴿ وَالمَ ﴿ إِلَّا فِكِنَكِ مُبِينٍ ﴾: بَيِّنٍ، أو مُبينٍ ما فيه لِمَن يُطالِعُه، والمرادُ: اللَّوحُ، أو القَضاءُ على الاستعارةِ.

(٧٦ ـ ٧٨) ـ ﴿ إِنَّ هَلَذَا الْقُرَّانَ يَقْتُ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَلَا مُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِلْمُنَالِمُ اللْمُنْ اللَّلْمُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُّوَانَيَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ كَالتَّشبيهِ والتَّنزيهِ وأحوالِ الجنَّةِ والنَّارِ وعُزَيرٍ والمَسيح.

﴿ وَإِنَّهُ مُلَدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ فإنَّهُم المُنتَفِعُونَ به.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم ﴾: بين بني إسرائيلَ ﴿ يِحُكُمِهِ ، ﴾: بما يحكمُ به وهو الحقُّ، أو: بحكمَتِه، ويدلُّ عليه أنَّه قُرئ: (بحِكَمِهِ)(١).

﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ فلا يُرَدُّ قَضاؤُه ﴿الْعَلِيـدُ ﴾ بحقيقةِ ما يَقضي فيه وحُكمِه.

(٧٩ \_ ٨١) \_ ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَكَ عَلَى اَلْحَقِ الْمُدِينِ الْ إِنَكَ لَا تُسْعِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَشْعِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَشْعِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَشْعِعُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ الدُّعَامَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِنَ اللَّهُ وَمَا أَنتَ بَهُدِى الْعُمْدِعَ نَصْلَلَتِهِمَّ إِن تُسْدِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنْتِنَا وَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾.

﴿ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ ﴾ ولا تُبالِ بمُعاداتِهِم ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ وصاحِبُ الحقِّ حَقيقٌ بالوُثوقِ بحفظِ اللهِ ونَصره.

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْتِعُ الْمَوْقَ ﴾ تعليلٌ آخَرُ للأمرِ بالتّوكلِ مِن حيثُ إنَّه يقطعُ طمعَهُ عن مُشايعَتِهِم ومُعاضَدتِهِم رأسًا، وإنَّما شُبِّهُوا بالموتى لعَدمِ انتِفاعِهِم باستماعِ ما يُتلَى عليهم كما شُبّهُوا بالصُّمّ في قوله: ﴿ وَلَا تَشْمُ اللَّمَ الدُّعَ آلِاَ الْكَامَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴾، فإنَّ إسماعَهُم في هذه الحالِ أبعَدُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٢) عن جناح بن حبيش.

وقرأً ابنُ كثيرٍ: ﴿ولا يَسْمَعُ الصُّمُّ ﴾(١).

﴿ وَمَآ أَنَتَ بِهَا لِي الْمُعْنِي عَن ضَلاَلَتِهِمْ ﴾ حيثُ الهدايَةُ لا تحصلُ إلا بالبصرِ. وقرأ حمزةُ وحدَهُ: ﴿ وما أنتَ تَهْدِي العُمْيَ ﴾ (٢)(٣).

﴿إِنتَسَيِعُ ﴾؛ أي: ما يُجدِي إِسماعُكَ ﴿إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا ﴾ مَن هوَ في علمِ اللهِ كذلك ﴿فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾: مُخلِصُونَ، مِن: أسلمَ وجهَهُ للهِ.

ُ (٨٢) \_ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنتِنَا ۗ لَا يُوقِ نُونَ ﴾.

﴿وَإِنَاوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾: إذا دَنا وقـوعُ مَعناه، وهو ما وُعِدُوا به مِن البَعثِ والعَذابِ ﴿أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاَبَةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ وهي الجسَّاسَةُ، رُوِيَ أَنَّ طُولَها سِتُّونَ ذِراعًا، ولها قوائِمُ وزغَبٌ وريشٌ وجَناحانِ، لا يفوتُها هاربٌ ولا يُدرِكُها طالبٌ('').

(۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٦)، و «التيسير» (ص: ١٦٩).

(٢) «وقرأ حمزة وحده (وما أنت تهدي العمي): ليس في (ض).

(٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٦)، و «التيسير» (ص: ١٦٩).

(٤) قوله: «لها قوائِمُ وزغَبٌ وريشٌ وجَناحانِ» ذكره مقاتل في «تفسيره» (٣١٧/٣). ورواه دون ذكر الجناحين يحيى بن سلام في «تفسيره» (٢/ ٥٦٥)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢ / ٢١٧٦)، ونعيم بن حماد في «الفتن» (١٨٦٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٢٩٢٥)، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقوله: «لا يدركها طالب...» ورد ضمن حديث رواه الطبري في «تفسيره» (١٨٨ ١٢٤)، ومن طريقه الثعلبي في «تفسيره» (٢٨٨ / ٢٢٤)، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعاً، وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا يصح.

ورواه الطيالسي في «مسنده» (١١٦٥)، ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٢٩٢٣)، عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه مرفوعاً. وللحديث عندهما إسنادان: الأول فيه إبهام الراوي عن حذيفة، والثاني فيه طلحة بن عمرو وهو متروك. ورواه بالإسناد الثاني الطبراني في «الكبير» (٣٠٣٥)، والثعلبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٠٥ - ٣٢٦)، والحاكم في «المستدرك» (٨٤٩٠) وقال: صحيح الإسناد! وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/٧): فيه طلحة بن عمرو وهو متروك.

ورُوِيَ أَنَّه عليه السَّلامُ سُئِلَ: مِن أين مخرَجُها؟ فقال "مِن أعظَمِ المَساجدِ حُرمَةً على اللهِ»(١٠)؛ يعني المسجدَ الحرامَ.

﴿ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ مِن الكلامِ، وقيل: مِن الكَلْمِ، إِذْ قُرِئَ: (تَكْلِمُهُم)(١).

ورُوِيَ: أَنَّهَا تَخرُجُ ومعَها عَصا مُوسى وخاتمُ سُلَيمانَ، فتنكتُ بالعَصا في مَسجدِ المؤمنِ نكتةً بيضاءَ فيبيَضُ وجهه ، وبالخاتمِ في أنفِ الكافرِ نُكتةً سَوداءَ فيسودُ وَجهُه (٣).

﴿إِنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَنْتِنَا ﴾: خروجِها وسائرِ أحوالِها؛ فإنَّها مِن آياتِ اللهِ، وقيل: القرآن.

ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (٢١٧٥)، ونعيم في «الفتن» (١٨٦٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٩١)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٢٣٤٤)، والطبري في «تفسيره» (١٢٢ / ١٢٢ - ١٢٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٤٩١) وصححه، من طريق أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه موقوفاً. ووقع عند عبد الرزاق: حذيفة بن اليمان، وعند الفاكهي والطبري: حذيفة بن أسيد، وفي باقي المصادر: حذيفة، دون تعيين. وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة يروي عن حذيفة بن اليمان وعن حذيفة بن أسيد، كما في «تهذيب الكمال» (١٤ / ٧٩ - ٨٠). وسواء كان هذا أو هذا، فمثله لا يقال بالرأي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث رواه الطبراني في «الأوسط» (١٦٣٥) من رواية أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أُراه رَفَعه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/٨): رجاله ثقات.

ووردت أيضًا ضمن حديث رواه الطبري في «تفسيره» (١٨/ ١٢٤)، ومن طريقه الثعلبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٣٨)، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعاً، وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا يصح. وقد تقدمت قطعة منه قريباً.

<sup>(</sup>۲) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۳/ ١٥١ \_ ١٥٠)، و «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١١)، و «المحتسب» (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) روى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (٧٩٣٧)، والترمذي (٣١٨٧) وحسنه، وابن ماجه (٢٠٠١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده علي بن زيد بن جُدْعان ضعيف، وأوس بن خالد مجهول، ولفظ الحديث: (تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان، وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن، وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون، فيقول هذا: يا مؤمن، ويقول هذا: يا كافر، ويقول هذا: يا مؤمن).

وقرأً الكوفِيُّونَ: ﴿أَنَّالنَّاسَ ﴾ بالفتح(١).

﴿لَايُومِنُونَ ﴾: لا يَتيَقَّنُونَ. وهو حِكايَةُ مَعنى قولِها، أو حِكايَتُها لقولِ اللهِ، أو عِلَيَتُها لقولِ اللهِ، أو عِلَةُ خُروجِها أو تكلُّمِها على حذفِ الجارِّ(٢).

قوله: «رُوِيَ أَنَّ طُولَها سِتُّونَ ذِراعًا».

رواهُ الثَّعلَبيُّ مِن حَديثِ حُذيفَةَ (٣).

قوله: «رُوِيَ أَنَّه عليهِ السَّلامُ سُئِلَ عَن مخرَجِها، فقال: مِن أعظمِ المَساجِدِ حُرمَةً». رواهُ ابنُ جَريرِ مِن حديثِ حُذيفَةَ بنِ اليمانِ(١٠).

(٨٣ ـ ٨٥) ـ ﴿ وَيَوْمَ غَشْرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِغَايَنِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللهُ حَتَىٰ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِم بِمَا طَلَمُواْ إِنَّا جَامًا أَمَّا ذَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا طَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾ .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنَ كُلِّ أَمَّوَفَوْجًا ﴾ يعني: يومَ القِيامَةِ ﴿ مِمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا ﴾ بيانً للفوج؛ أي: فَوْجًا مُكَذِّبينَ، و ﴿ مِن ﴾ الأولى للتَّبعيضِ؛ لأنَّ أُمَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ وأهلَ كُلِّ قرنٍ شاملٌ للمُصدِّقينَ والمُكذِّبينَ.

﴿فَهُمْ بُوزَعُونَ ﴾: يُحبَسُ أَوَّلُهم على آخرِهِم ليَتلاحَقُوا، وهو عبارةٌ عَن كثرَةِ عدَدِهم وتَباعُدِ أطرافِهِم ﴿حَقَّ إِذَاجَاءُو﴾ إلى المحشرِ ﴿قَالَ أَكَذَبْتُم بِتَايَـٰتِي وَلَمْ تَجُيطُواْ

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٦ ـ ٤٨٧)، و «التيسير» (ص: ١٦٩). الكوفيون: حمزة وعاصم والكسائي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهو حِكايَةُ مَعنى قولِها، أو حِكايَتُها لقولِ اللهِ» على القراءة بكسر همزة (إنَّ)، «أو عِلَّةُ خُروجِها أو تكلُّمِها» يعني: أو علة لخروجها أو علة لتكلمها على القراءة بفتح الهمزة «على حذفِ الحارِّ» وهو اللام التي هي للتعليل؛ والتقدير: لأن الناس. انظر: «حاشية ابن التمجيد» (١٤/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الثعلبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٢٧\_٣٢٨)، وتقدم تخريج الحديث قريباً.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «تفسيره» (١٨/ ١٢٤)، وتقدم تخريج الحديث قريباً.

بِهَاعِلْمًا ﴾ الواوُ للحَالِ؛ أي: أكذَّبتُمْ بها بادئ الرَّأيِ غيرَ ناظرينَ فيها نظرًا يُحيطُ علمُكم بكُنهِهَا وأنَّها حقيقَةٌ بالتَّصديقِ أو التَّكذيبِ؟ أو للعطفِ؛ أي: أَجَمعْتُم بينَ التَّكذيبِ بها وعدم إلقاءِ الأذهانِ لتَحقُّقِها؟

﴿أَمَّاذَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ﴾: أم أيَّ شيءٍ كُنتم تَعمَلُونَهُ بعد ذلك؟ وهو للتَّبكيتِ إِذْ لم يَفعَلُوا غيرَ التَّكذيبِ مِن الجَهلِ، فلا يقدرونَ أَنْ يَقُولُوا: فَعَلْنَا غيرَ ذلك.

﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلَ عَلَيْهِم ﴾: حلَّ بهم العَذابُ الموعودُ وهو كَبُّهُم في النَّارِ بعدَ ذلك ﴿ بِمَا ظَلَمُوا ﴾: بسببِ ظُلمِهِم وهو التَّكذيبُ بآياتِ اللهِ ﴿ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾ باعتذارٍ لشغلِهِم بالعَذابِ.

قوله: «الواوُ للحَالِ؛ أي: أكذبتم بها بادئَ الرَّأي، أو للعَطفِ».

قال الطِّيبيُّ: فإن قيلَ: ما الفَرقُ بينَهُما؟

قلت: على الحَالِ يَكُونُ المُنكَرُ التكذيبَ المقيَّدَ بقيدِ عدمِ التَّدبُّرِ، فلا يكونُ كلُّ واحدٍ مِن التَّكذيبِ وعدمِ النَّظرِ مُنكَرًا على الاستقلالِ، بخلافِه في العطفِ؛ أي: لو جمَعْتُم بينَ هذينِ المُنكَرينِ، فإنْ أَنْكَر تُموهُ، فهَلَّا تَفكَّرْتُم فيها؟ لِمَا عَسَى أَنْ يكونَ ذلك يُؤدِّيكُم إلى التَّصديقِ، فإنَّ مَن جَحَدَ كِتابًا فلا يَمْنَعُه الجَحْدُ مِن قراءتِه (۱).

(٨٦) ـ ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَا جَعَلْنَا ٱلْيَّلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ

﴿ أَلَمْ يَرَوُّا ﴾ ليتحقَّقَ لَهُم التَّوحيدُ، ويُرشِدَهُم إلى تجويزِ الحَشْرِ وبعثةِ الرُّسُلِ؟ لأنَّ تَعاقُبَ النُّورِ والظُّلَمَةِ على وَجهِ مَخصوصٍ غيرِ مُتعيِّنٍ بذاتِه' الله يكونُ إلا بقُدرَةٍ قاهِرَةٍ، وأنَّ مَن قدَرَ على إبدالِ الظُّلمَةِ بالنُّورِ في مادَّةٍ واحِدَةٍ قدَرَ على إبدالِ الموتِ بالحياةِ في مَوادِّ الأبدانِ، وأنَّ مَن جعلَ النَّهارَ ليُبصِرُوا فيه سَببًا مِن أَسبابِ مَعاشِهِم

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱۱/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «غير متعين بذاته» يعني: لأنه حادث ممكن يحتاج إلى الغير. انظر: «حاشية القونوي» (١٤/ ٥٥٣).

لعلَّه لا يُخِلُّ بما هو مَناطُ جميعِ مَصالِحِهم في مَعاشِهِم ومَعادِهِم.

﴿ أَنَّا جَعَلْنَا الَيَّلَ لِيَسْكُنُواْفِيهِ ﴾ بالنَّومِ والقَرارِ ﴿ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ فإنَّ أصلَه: (ليبصروا فيه) فبُولِغَ فيه بجعلِ الإِبصارِ حالًا مِن أَحوالِه المجعولِ عليها بحيثُ لا يَنفَكُّ عنها. ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَئتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ لدلالتِها على الأمورِ الثَّلاثَةِ.

قوله: «فإنَّ أصلَهُ: ليبصِرُوا فيه».

قال أبو حيَّان: الذي يَظهَرُ أنَّ هذا مِن بابِ ما حُذِفَ مِن أوَّلِه ما أُثبتَ في مقابلِهِ، وحُذِفَ من آخرِه ما أُثبِتَ في أوَّلِه، فالتَّقديرُ: جَعَلْنَا الليلَ مُظلِمًا لتَسكُنُوا فيه والنَّهارَ مُبصِرًا لتَتصرَّفُوا فيه (١).

قلتُ: وهو نَوعٌ بَديعِيٌّ يُسمَّى الاحتِبَاكَ.

(٨٧) - ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصَّورِ ﴾: في الصَّورِ (٢) أو القَرنِ، وقيل: إنَّه تمثيلٌ لانبعاثِ الموتى بانبعاثِ الجَيشِ إذا نُفِخَ في البوقِ.

﴿ فَفَنِعَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مِن الهَولِ، وعبَّرَ عنه بالماضي لتَحقُّقِ وُقوعِه. ﴿ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ﴾؛ أي: أن لا يفزعَ بأنْ يُثبِّتَ قلبَهُ.

قيل: هُم جِبريلُ ومِيكائيلُ وإسرافيلُ وعَزرائيلُ.

وقيل: الحورُ والخَزَنَةُ وحَمَلةُ العَرشِ(٣).

(١) انظر: «البحر المحيط» (١٦/ ٤٩٠).

 <sup>(</sup>٢) قوله: «في الصور» بضم الصاد وفتح الواو جمع صورة بناء على أنّ (الصور) بسكون الواو بمعناه.
 انظر: «حاشية القونوي» (١٤/٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (٢٣/ ١٣٢) بلفظ: هم رضوان والحور ومالك والزبانية.

وقيل: الشُّهداءُ(١).

وقيل: مُوسَى عليه السَّلامُ لأَنَّه صَعِقَ مَرَّةٌ (٢). ولعلَّ المرادَ ما يعمُّ ذلك. ﴿وَكُلُّ آتُوهُ ﴿: حاضرونَ الموقِفَ بعدَ النَّفَخَةِ الثَّانيَةِ، أو: راجعونَ إلى أمرِه. وقرأَ حمزَةُ وحفصٌ: ﴿أَتَوَهُ ﴾ على الفعلِ (٣)، وقُرِئَ: (أَتَاهُ) (١) لتَوحيدِ لفظِ الكُلِّ. ﴿وَنَزِينَ ﴾: صاغرينَ، وقُرِئَ: (دَخِرينَ) (٥).

(۸۸ \_ ۹۰ ] \_ ﴿ وَتَرَى ٱلِجُهَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّمَرُ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِى ٓ ٱنْقَنَ كُلُّ شَىٰءً ۚ إِنْ مُدَّ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِن فَنَعَ يَوْمَ إِذِ عَامِنُونَ ﴿ وَهُمَ مَن فَنَعَ يَوْمَ إِذِ عَامِنُونَ ﴿ وَهُمَ مَن فَنَعَ يَوْمَ إِذِ عَامِنُونَ ﴿ وَهُمَ مَن مَا مَا يَعْدُ خَيْرٌ مِنْهُ وَهُمْ مِن فَنَعَ يَوْمَ إِذِ عَامِنُونَ ﴿ وَهُمَ مِنَ فَنَ عَلَيْهِ مَا تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾: ثابتةً في مَكانِها ﴿ وَهِى َتُمُرُّمُ ٱلسَّحَابِ﴾ في السُّرعةِ، وذلك لأنَّ الأجرامَ الكبارَ إذا تحرَّكت في سَمْتٍ واحدٍ لا تكادُ تتبيَّنُ حركتُها.

<sup>(</sup>۱) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۱۰)، والطبري في «تفسيره» (۱۲/ ٤٤٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ٢٩٣٠)، والطبراني في «الأحاديث الطوال» (٣٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه، عنه مرفوعاً. ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٥٦٩)، عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه، ولعل الصواب وقفه.

<sup>(</sup>۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۱۳۰/۲۳) عن جابر رضي الله عنه موقوفاً، وعزاه في «الدر المنثور» (۷/ ۲۰۱) لابن المنذر. وروى البخاري (۲٤۱۱)، ومسلم (۲۳۷۳)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «لا تخير وني على موسى؛ فإن الناس يَصعَقون يوم القيامة، فأُصعَق معهم، فأكون أول مَن يَفيق، فإذا موسى باطشٌ جانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صُعِق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله». لفظ البخارى.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٧)، و«التيسير» (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٢)، و «المحتسب» (٢/ ١٤٥)، عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٢) عن الحسن.

﴿ صُنَّعَ اللَّهِ ﴾ مصدرٌ مُؤكِّدٌ لنفسِهِ، وهو لِمَضمونِ (١) الجملَةِ المتقدِّمَةِ كقولِه: ﴿ وَعَدَاللَّهُ ﴾ [النساء: ٩٥].

﴿ الَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾: أَحْكَمَ خَلْقَهُ وسوَّاهُ على ما يَنبَغي.

﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَفْعَكُونَ ﴾: عالمٌ بظواهرِ الأفعالِ وبَواطنِها فيُجازِيهِم عليها كما قال: ﴿مَنجَآءَ بِأَلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنهَا ﴾ إذ ثبت له الشّريفُ بالخسيسِ، والباقي بالفانِي، وسبعُ مئةٍ بواحدٍ.

وقيل: ﴿خَيْرُمِّنَّهَا ﴾؛ أي: خيرٌ حاصِلٌ مِن جِهَتِها وهو الجنَّةُ.

وقرأً ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو وهِشامٌ: ﴿خَبِيْرُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ بالياءِ(٢).

﴿وهُمْ مِن فَزَعِ يَوْمئِذِ آمِنُونَ ﴿ يعني به: خوفَ عذابِ يومِ القيامَةِ، وبالأوَّلِ: ما يَلحقُ الإنسانَ مِن التَّهيُّبِ لِمَا<sup>(٣)</sup> يرى مِن الأهوالِ والعَظائمِ، ولذلك يعمُّ الكافرَ والمُؤمِنَ، وقرأَ الكوفِيُّونَ بالتَّنوينِ؛ لأنَّ المرادَ فزعٌ واحِدٌ مِن أَفزاعِ ذلك اليومِ.

و (أمِنَ) يُعدَّى بالجارِّ وبنفسِه كقوله: ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكْرَاللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٩٩].

وقرأ الكوفِيُّونَ ونافِعٌ: ﴿يَوْمَهِذٍ ﴾ بفتحِ الميمِ والباقونَ بكَسرِها(٤).

﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ ﴾ قيل: بالشِّركِ ﴿ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ ﴾: فكُبُّوا فيها على وُجوهِهِم. ويجوزُ أَنْ يُرادَ بالوُجوهِ أَنفسُهُم، كما أُريدَت بالأَيدِي في قولِه: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ إِلَيْدِيكُو

إِلَى اَلَّهُ لُكُونِ [البقرة: ١٩٥].

<sup>(</sup>١) في (ض): «مضمون».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٧)، و«التيسير» (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «مما».

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة والكسائي وعاصم: ﴿ نَن فَزَع ﴾ بالتنوين ﴿ يَوْمَيذِ ﴾ بفتح الميم، وقرأ الباقون بغيرِ تنوين، وفتَح الميمَ نافع وخفضها الباقون. انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٧)، و«التيسير» (ص: ١٧٠).

﴿ مَلَ تَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ على الالتفاتِ، أو بإضمارِ القولِ؛ أي: قيلَ لَهُم في ذلك.

(٩١) - ٩٧) - ﴿ إِنَّمَا آَمِرَتُ أَنَّ أَعَبُدَ رَبَ هَمَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرَءَانَّ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنَ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا آَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴾.

﴿إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنَّ أَعَبُدَ رَبَ هَـَدْ وَالْبَلْدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ أُمِرَ الرَّسولُ عليهِ السَّلامُ بأنَ يقولَ لهم ذلك بعد ما بيَّنَ المبدأ والمعادَ وشَرَحَ أحوالَ القيامَةِ، إشعارًا بأنَّه قد أتَمَّ الدَّعوة وقد كملَتْ، وما عليه بعدُ إلَّا الاشتغالُ بشأنِه والاستغراقُ في عبادةِ رَبِّه، وتخصيصُ مَكَّة بهذه الإضافةِ تَشريفٌ لها وتعظيمٌ بشَأنِها.

وقرئ: (التي حَرَّمَها)(١).

﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ خلقًا وملكًا.

﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾: المنقادينَ، أو التَّابتينَ على مِلَّةِ الإسلامِ.

﴿ وَأَنَ أَتَلُواْ الْقُرَءَانَ ﴾: وأن أواظِبَ على تِلاوَتِه لتنكشِفَ لي حقائقُه في تِلاوَتِه شيئًا فشيئًا، أو اتِّباعِه (۲)، وقُرِئ: (واتلُ عَليهِم)(۳)، (وأَنْ أَتلُ)(٤).

﴿ فَكَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴾ باتباعِه إيَّايَ في ذلك ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ٤ ﴾: فإنَّ مَنافِعَه عائدةٌ إليه.

<sup>(</sup>۱) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۲)، وله ولابن عباس رضى الله عنهم في «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) معطوف على «تلاوتهِ».

<sup>(</sup>٣) لفظها: (وَاثْلُ عَلَيْهم هذا القرآنَ) نسبت لأبيّ رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٤) نسبت لابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٢).

﴿ وَمَن ضَلَ ﴾ لِمُخالفَتِي (١) ﴿ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴾ فلا عليَّ مِن وَبالِ ضَلالِه شيءٌ؛ إذ ما على الرَّسولِ إلا البلاغُ وقد بلَّغتُ.

#### (٩٣) - ﴿ وَقُالِ خَمَلُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَنِهِ عَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَقُلِ ٓ لَخَمَدُيلَهِ ﴾ على نعمةِ النُّبوَّةِ، أو: على ما علَّمَني ووَفَّقَني للعمل به.

﴿ سَيُرِيكُونَ اَيَكِهِ اللَّهُ اللَّهُ الدُّنيا كَوَقَعَةِ بَدرٍ وخُروجِ دابَّةِ الْأَرضِ، أو في الآخرةِ. ﴿ فَنَعْرِفُونَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ، ولكن حينَ لا تَنْفَعكُم المَعرفَةُ.

﴿ وَمَارَبُكَ بِغَنِهِ لِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴾ فلا تَحسبُوا أنَّ تأخيرَ عَذابِكُم لغَفلَتِه عن أعمالِكُم. وقُرِئَ في السَّبعةِ بالياءِ(٢).

قوله: «مَن قرَأُ سورَةَ ﴿طَسَ ﴾..» إلى آخره.

موضوعٌ (٣)، واللهُ أعلَمُ.

\* \* \*

(١) في (ض): «بمخالفتي».

 <sup>(</sup>۲) قرأ بتاء المخاطبة نافع وابن عامر وحفص، والباقون بياء المغايبة. انظر: «السبعة» (ص: ٤٨٨)،
 و«التيسير» (ص: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الثعلبي في «تفسيره» (٧٠/ ١٥٩) من حديث أبي رضي الله عنه، وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور. وقد تقدم الكلام عليه مراراً. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص: ٢٩٦).